ومذيلا بعدة فهارس مرتبة على حروف الهجاء عنى بوضعها وترتيبها الاستاذ محمد عبد الجواد الأصممي بدار الكتب المصرية المنافعة الم

الْمُسِّمَى حَبِّ مَا الْمُسَمِّى حَبِّ مَا الْمُسَمِّى حَبِّ الْمُلِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّل

تأديف

الامام الحجة في التاريخ وعلوم الاجتماع

ولد سنسة ٧٣٢ م عبر الرحمل بن المحرار ولا سنة ١٣٠١ م

مصحح الأصول ومضبوط الأعلام بعناية الأستاذين الكبيرين السيدين

عمول الفاسى وعبد العزيزين ادريس بالمغرب

ومعلقا عليه بقلم كاتب العصر الاكبر امير البيال

الفريرشكيب أرسيكوك

المنظم المنظمة

حقوق الطبع محفوظة للناشر

محمد المهدى الحيالي

صاحب المكتبة التجارية الكبرى بفاس - وفروعها بالاقطار المغربية

11977-01400

بطنبع الفضرب عدالب عدالب

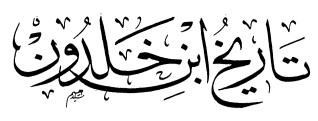

الْمُسِمَى حَضَابُ أَعِيْهِ وَدِيواً وَالْمُنِتَ أُوالْجُبَرُ وَعِلَا الْمُنْتَ أُوالْجُبَرُ فَعَلَا اللَّهُ الْمُرْرِومَ عَلَاهُم مِنْ وَمَالِئِ طَا إِللَّاكِبَرِ فَيَا مُعْمُ مِنْ وَمَالِئِ طَا إِللَّاكِبَرِ فَيَا مُعْمُ مِنْ وَمَالِئِ طَا إِللَّاكِبَرِ

## تأديف

الامام الحجة في التاريخ وعلوم الاجتماع

ولد سنية ٧٣٢م عبر الرحم أو الموق ولد سنة ١٩٠١م ولد سنة ١٩٠٦م

مصححالأصول ومضبوط الأعلام بعناية الأستاذينالكبيرين السيدين

عمول الفاسى وعبد العزيز بن الديس بالمغرب

ومعلقا عليه بقلم كأنب العصير الاكبر امير البيال

الله مير شكيب أرسي لَه الْ

العجم المتحلي

حقوق الطبع محفوظة للناشر

محمد المهرى الحبابى

صاحب المكتبة التجارية الكبرى بفاس — وفروغها بالا قطار المغربية

1947 -- 1400

مطنبذالفضذ بثارع عيالبت زع بمعتر

# الْمِينِّ الْحِيْلِ الْحِيْلِ الْمِينِّ الْمِينِي الْمِينِّ الْمِينِيِّ الْمِينِيِيِّ الْمِينِيِّ الْمِينِيِيِّ الْمِينِيِّ الْمِينِيِّ الْمِينِيِيِّ الْمِينِيِّ الْمِينِيِّ الْمِينِيِّ الْمِينِيِّ الْمِينِيِّ الْمِينِيِّ الْمِينِيِّ الْمِينِيِّ الْمِينِيِيِّ الْمِينِيِّ الْمِينِيِّ الْمِينِيِّ الْمِينِيِيِيِيِّ الْمِينِيِيِيِيِيِّ الْمِينِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيْلِيِيْمِ الْمِينِيِيِيِيِيِيِيِيِيِي

الطبقة الثالثــة من العرب

## الطبقة الثالثة من العرب

وهم العرب التابعة للعرب وذكر أفاريقهم وأنسابهم وممالكهم وماكان لهم من الدول على اختلافها والبادية والرحالة منهم وملكها

هذه الأمة من العرب البادية أهل الخيام الذين لاأغلاق لهم لم يزالوا من أعظم أم العالم وأكثر أجيال الخليقة ، يكثرون الأم تارة ، وينتهى اليهم العز والغلبة بالكثرة ، فيظفرون بالملك ، ويغلبون على الأقاليم والمدن والأمصار ، ثم يهلكهم الترفه والتنعمو يغلبون عليهم ويقتلون ويرجعون إلى باديتهم ، وقد هلك المتصدرون منهم للرياسة بما باشروه من الترف ونضارة العيش وتصيير الأمم لغيرهم من أولئك المبعدين عنهم بعد عصور أخرى . هكذا سنة الله في خلقه .

وللبادية منهم مع من يجاورهم من الأمم حروب ووقائع فى كل عصر وجيـل، عما تركوا من طلب المعاش، وجعلوا طلب المعاش رزقهم فى معاشهم، بترصد السبيل وانتهاب متاع الناس

ولما استفحل الملك للعرب في الطبقة الأولى للعمالقة ، وفي الثانية للتبابعة ، وكان ذلك عن كثرتهم ، فكانوا منتشرين لذلك العهد باليمن والحجاز، ثم بالعراق والشأم. فلما تقلص ملكهم وكانوا \*بالعراق منهم بقية أقاموا ضاحين من ظل الملك، يقال في مبدأ كونهم هنالك إن بختُمنصَّر لما سلطه الله على العرب وعلى بني إسرائيل بما كانوا من بغيهم وقتلهم الأنبياء \_ قتَل أهل الوبر بناحية عَدَن اليمن [ نبيهم حنظلة

ابن صفوان من ولد بهم بن الحارث بن قحطان ، وقتل بنو حضور ا ، من العالقة \_ خ ] نبيهم شَعَيْب بن ذى مِهْدَم، على ماوقع فى تفسير قوله تعالى « فلَمَّا أَحسُوا بأسنا إذا هُم مِنْهَا يَرْ كَضُونَ » فأو حى الله إلى إرْ مِيَاء بن حَرْ قِيًا وبر خيا أن يسير بختنصر إلى العرب الذين لا أغلاق لبيوتهم ، وأن يقتل ولا يستحيى ، ويستلحمهم أجمعين ، ولا يبقى منهم أثراً . وقال بختنصر : وأنا رأيت مشل ذلك ، وسار إلى العرب ، وقد نظم ما بين أيلة والأ بلة خيلاً ورجلاً ، وتسامع العرب بأقطار جزيرتهم ، واجتموا للقائه ، فهزم عدنان أولا ، ثم استلحم الباقين ، ورجع إلى بابل وجع السبايا فأنز لهم بالأنبار ، ثم خالطهم بعد ذلك النبطة

وقال ابن الكلبي: إن بختنصر لما نادى بغزو العرب افتتح أمره بالقبض على من كان فى بلاده من تجارهم للميرة ، وأنزلهم الحيرة ، ثم خرج اليهم فى العساكر ، فرجعت قبائل منهم اليه آثروا الاذعان والمسالمة ، وأنزلهم بالسواد على شاطىء الفرات ، وابتنوا موضع عسكرهم وسموه الأنبار ، ثم أنزلهم الحيرة فسكنوها سائر أيامه ، ورجعوا إلى الأنبار بعد مهلك

وقال الطبرى: إن تُبهَا أباكر ب لما غزا العراق أيام أرْدَ شير بَهْمَن كانت طريقه على جبل طيئ ومنه إلى الأنبار، وانتهى إلى موضع الحيرة ليلاً فتحير وأقام، فسمى المكان الحيرة، ثم سار لوجهه وخلف هنالك قوماً من الأزدو كلمْ وجدام وعاملة وقضاعة، وطنوا وبنوا، ولحق بهم ناس من طيئ وكلب والسدكُون وإياد والحرث (١) الن كعب، فكانوا معهم

وقيل وهو قريب من الأول: خرج تبع فى العرب حتى تحيروا بظاهر الكوفة فنزل بها ضعفاء الناس، فسميت الحيرة، ولما رجع ووجدهم قد استوطنوا تركهم هنالك وفيهم من كل قبائل العرب: من هذيل ولخم وجُمْفِي وطيئ وكلب وبنى لِحْيان من جُرْهُم

قال هشام ن محمد : لما مات بختنصر ، انتقل الذين أسكنهم بالحيرة إلى الأنبار

١ -- في ط ( ٢ \_ ٣ ) « بلحارث بن كمبا »

ومعهم من انضم اليهم من بنى إسماعيلوبنى مَعدٌ ، وانقطعت طوالع العرب من اليمن عنهم ، ثم كثر أولاد معد وفر قتهم العرب ، وخرجوا يطلبون المتسع والريف فيا يليهم من بلاد اليمن ومشارف الشأم ، ونزلت قبائل منهم البحرين ، وبها يومئذ قوم من الأزد، نزلوها أيام خروج مُزيقياء من اليمن ، وكان الذين أقبلوا من يهامة من العرب مالك وعمرو ابنا فهم بن تَنْيم الله بن أسد بن وبرة بن قضاعة، وابن أخيهما مالك بن زهير وابن عمرو بن فهم فى جماعة من قومهم ، والخفتار (١) بن الحيق بن عمرو بن معد بن عدنان فى قنص كلها ، ولحق بهم (٣) عَطَفَان بن عمرو بن الطَّهُ ان ابن عُودَمَدَاة بن يَقَدُم بن دُعْمى بن إياد ، وصبح بن صبيح بن الحارث بن أفعى ابن دعمى ، وزه هـ ير (٣) بن الحرين ابن دعمى ، وزه هـ ير (٣) بن الحرث بن أثير بن زهير بن إياد ، واجتمعوا بالبحرين وتحالفوا على المقام والتناصر ، وأنهم يد واحدة . وكان هـ ذا الاجتماع والحلف أزمان الطوائف ، وكان ملكهم قليلاً ومفترقاً ، وكان كل واحد منهم يغير على صاحبه ، ويرجع على أكثر من ذلك

فتطلعت نفوس العرب بالبحرين إلى ريف العراق ، وطمعوا في غلب الأعاجم عليه أو مشاركتهم فيه ، واهتبلوا الخلاف الذي كان بين الطوائف ، وأجمعرؤساؤهم المسير الى العراق

فسار منهم الأول الخفتار بن الحيق في أشلاء قنص بن معـد ومن معهم من أخلاط الناس ، فوجدوا بأرض بابل الى الموصل بنى إرَم بن سام الذين كانوا ملوكاً بدمشق ، وقيل لها من أجلهم دمشق إرم ، وهم من بقايا العرب الأولى ، فوجدوهم يقاتلون ملوك الطوائف، فدفعوهم عن سواد العراق،فارتفعواعنه [(٤) فصاروا أشلاء

۱ --- فى ت (٣ - ١٨٦ ) « الحفتار » ملك الجزيرة أو ملك الحبشة فى قول عدى بنزيد وغصن على الخفتار وسط جنوده وبيان فى لذاته رب مارد

أو الصواب الحيقار بفتح الحاء المهملة وسكون التحتية والقاف ابن الحيق من بني قنص بن.معد. قاله ابن الـكماي

۲ --- فی ج «ولحق بهم غطفان بن عمرو بن لطهان بن عبد مناف بن یقدم بن دعمی بن إیاذ بن أرفعی بن ایاد بن أرفعی بن صدیع ی والتصحیح من ط . مع ما یأتی للمؤلف

٣ -- في ط ( ٢ - ٣٧ ) « زهر بن الحارث بن الشلل بن زهر بن إياد »

الزيادة في ط ( ٢ \_ ٣٧ ) ليكمل الموضوع

معد فی عرب الأنبار وعرب الحیرة ، فهم ] أشلاء قنص [ و إلى ]هؤلاء ینسب عمرو این عدی بن ربیعة جدّ بنی المنذر عند نسابة مضر ، وفی قول حماد الراویة کما یأتی ذکره

ثم طلع مالك وعرو ابنافهم وابن مالك بن زهير من قضاعة وغطفان بن عمرو وصبح بن صبيح وزهير بن الحرث من إياد فيمن معهم من غسان وحلفائهم بالا نبار وكابهم تنوُخ كما قدمنا ، فغلبوا بنى إرم ، ودفعوهم عن جهات السواد

وجاء على أثرهم مُمَارة بن قيس ونمارة بن لخم نجدة (١) من قبائل كِنْدَة،فنزلوا الحيرة وأوطنوها

وأقامت طالعة الا نبار وطالعة الحيرة لايدينون للاعاجم ولا تدين لهم ، حتى مر بهم تبع وترك فيهم ضعفة عساكره كما تقدم ، وأوطنوا فيهم من كل القبائل كما ذكرنا جُمُف و طَــ يَّى و تَميموبنى لْحَيان من جُرُهم

ونزل كثير من تنوخ مابين الحيرة والأنبار بادين فى الخيام لا يأوون إلى المدن ولا يخالطون أهلها ، وكانوا يسمون عرب الضاحية

وأول من ملك منهم أزمان الطوائف مالك بن فهم، و بعده أخوه عمرو، وبعده ابن أخيه جَذِيمة الا أبْرُش ، كما يأتي ذكر ذلك كله

وكان أيضاً ولد عرو مزيقياء بعد خروجه من اليمن بالأزد قومه عند خروجه أنذرهم بسيل العَرِم في القصة المشهورة ، وقد انتشروا بالشأم والعراق ، وتخلف من تخلف منهم بالحجاز ، وهم خُزاعة ،فنزلوا مَن الظُهران ، وقاتلوا جُرْهُماً بمكة ، فغلبوهم عليها ، ونزل نضر بن الأزد مُعمَان ، ونزلت غسان جبال الشُراة ، وكانت لهم حروب مع بني معد، إلى أن استقروا هنالك في التخوم بين الحجاز والشأم

هذا شأن من أوطن العراق والشأم من قبائل سبا ، تشاءم منهم أربعة ، وبقى باليمن سنة . وهم : مَذْ حِج ، وكِمنْدَة ، والأشْعَرِ يُنُون ، وحِمْـير ، وأَنْمَار وهو أبو

۱ - في ط ( ۲ ـ ۳۸ ) « فطلح نمارة بن قيس بن نمارة والنجدة وهم قبيلة من الماليق يدعون الى كندة »

خَنْهُم ، وَبَجِيلة . فَكَانَ الْمُلَاثُ لَمُؤلاء باليمِن في حمير ، ثم التبابعة منهم . ويظهر من هذا أن خروج مُرَّ يقياء والأز دكان لأول مُلاك التبابعة أو قبله بيسير

بنو معد

وأما بنو معد بن عدنان فكان إر ميا و بر رخيا لما أو حى اليهما بغزو بخشقه رالعرب أمرهما الله أن يستخرجا معد بن عدنان ، لأن من ولده محمداً صلى الله عليه وسلم أخرجه آخر الزمان ، أختم به النبيين ، وأرفع به من الضعة ، فأخرجاه على البراق وهو ابن ثنتي عشرة سنة ، و ذهبا به إلى حر ان فربي عندهما ، وغزا بختنصر العرب واستلحمهم ، وهلك عدنان ، و بقيت بلاد العرب خرابا . ثم هلك بختنصر ، فخرج معد بن عدنان مع أنبياء بني إسر ائيل فحجوا جميعاً . وطفق يسأل عمن بني من ولد الحرث بن مضاض الجر معمى ، وكانت قبائل دوس [العتق فني] عمن بني من ولد الحرث بن مضاض الجر ممهم ، وكانت قبائل دوس [العتق فني] أكثرهم على يده (١) فقيل له بني [ جَر مُ شم بن جُلمُ ، هَ ] فترو ج ابنته (٢) مُهَانة وولدت له نزار بن معد

قال السُّهَ: لَى : وَكَانَ رَجُوعَ مَعْدَ إِلَى الْحَجَازُ بَعْدُ مَا رَفْعُ اللهُ بَأْسُهُ عَنِ الْعُرِبُ ، و ورجعت بقاياهم التي كانت بالشواهق إلى مجالاتهم بعد أن دوَّخ بختنصر بلادهم ، وخرَّب معمورهم ، واستأصل حَضُورًا وأهل الرَّس التي كانت سطوة الله بالعرب من أجلهم . اهكلام السهيلي

ثم كثر نسل معد فى ربيعة ومضر و إياد ، و تدافعو ا إلى العراق والشأم ، و تقدم منهم أشلاء قنص كما ذكرنا ، وجاءوا على أثرهم فنزلوا مع أحياء اليمنية الذين ذكرناهم قبل . وكانت لهم مع تبع حروب . وهو الذى يقول :

لست التَّبَع الهياني إن لم تركض الخيل في سو اد العراق أو تو د يعامة الخورج قَسْراً لم تُعَمِّم مَو الع العواق

ثم كان بالعراق والشأم والحجاز أيام الطوائف وَمَن بعدهم فىأعقاب ملك التبابعة

۲ — وفى ض ( ۱ – ۹ ) فنشى ( معد ) مع بنى اسرائيل وتزوج هناك امرأة اسمها معانة
 بنت جوشن من بنى دب بن جرهم

١ -- في ط ( ١ - ٣٩٣) وسأل عمن بق من ولد الحارث بن مضاض الجرهمى وهو الذى قاتل دوس العتق فأفنى أكثرهم على يده فقيل له بق جرشم بن حلمة فتزوج الخما عند المؤلف ،
 وقد اعتمدناه فى تعمير البياض وإصلاح ما فى نسخة ج

اليمنية والعدنانية ملك ودول بعد أن درست الأجيال قبلهم ، وتبــدلت الأحوال السابقة لعصرهم ، فاستحق بذلك أن يكون جيلا منفرداً عن الأول ، وطبقة مباينة للطباق السالفة . ولما لم يكن لهم أثر في إنشاء العروبة كما للعرب العاربة ، ولا في لغتها عَهُمُ كَمَا فِي المُستَعَرِبَةُ ، وَكَانُوا تَبَعَّا لَمْنَ تَبْعَهُم \* فِي سَائَرُ أُحُوالَهُم ، استحقوا التسمية بالعرب التابعةللعرب ، واستمرت الرياسة والمُلأث في هذه الطبقة العمانية أزمنة وآماداً عما كانت صبغتها لهممن قبل ، وأحياء مضر وربيعة تبعاً لهم . فكان الملك بَالْحِيرة لِلَّخْم في بني المنــذر ، وبالشأم لغَسَّان في بني حَفْنَة ، وبيُثرب كذلك في الأوس والخزرج ابني قَيْلة ، وما سوى هؤلاء من العرب فكانوا طَوَاعِن بادية ، وأحياء ناجعة، وكانت في بعضهم رياسة بدوية ، وراجعة في الغالب إلى أحد هؤلاء

ثم نبضت عروق الملك في مضر ، وظهرت قريش على مكة ونواحي الحجاز أزمنة عرف فيها منهم، ودانت الدول بتعظيمهم

ثم صبح الاسلام أهل هــذا الجيل وأمرُهم على ما ذكرناه ، فاستحالت صبغة الملائحِ اليهم ، وعادت الدول لمضر من بينهم ، واختصت كرامة الله بالنبوة بهـم ، فكانت فيهم الدول الإسلامية كلها إلا بعضاً من دولها قام بها العجم ، اقتـــداء بالملة ، وتمهيداً للدعوة ، حسما نذكر ذلك كله

قمائل الطبقة ( فلنأت الآن بذكر قبائل هذه الطبقة من قَحْطَانو عَدْ نان وقُضاعة ، وما كان

لكل واحدة منها من الملك قبل الاسلام وبعده ) ومن كتاب الأغاني لا في الفرج الأصبهاني في أخبار حزيمة بن أُمهُ بن ليث

ابن سُود بن أسْلِمُ بن الحاف بن قضاعة . قال :

كان بدء تفرُّق بني اسماعيل من تِهامةونزوعهم عنها إلى الآفاق ، وخروج من خرج منهم عن نسبه أن قضاعة كانوا مجاورين لينز ار ، وكان حزيمة بن نهــد فاسقاً متعرضاً للنساء ، فشبَّبَ بفاطمة بنت يَذْ كُر ، وهو عامر بن عنزة ، وذكرها في شعره حيث يقول:

ظننت بالل فاطمة الظنونا «إذا ألحو زَال أرد فت الـ بركا

الثالثة عند المؤ اف

وحالتُ دُونَ ذلكَ مِن هُمُوم هُمُومٌ تَخْرِجُ الشَّجَنَ الدُّفينـا أَرَى ابْنَةَ يَذَكُرَ طَعنتُ فحلَّت حَجنوبَ الحَرْنُ ياشحطا مبينا »

وسخط ذلك يذكر خشية حزيمة على نفسه ، فاغتاله وقتله، وانطفت نار يذكر، ولم يصح على حزيمة شيء تتوجه به المطالبة على قضاعة ، حتى قال في شعره:

فتاةُ كَأْنَّ رضابَ العَصير بِفِيها يُعلُّ بهِ الزَّنجبيل وَتَلَتُ أَوْ تُلْمِيل وَتَلَتُ أَوْ تُلْمِيل وَتَلَت أَوْ تُلْمِيل

فلما سمعت نزار شعر حزيمة بن نهد ، وقتله يذكر بن عنزة ، ثاروا مع قضاعة ، وتساندوا مع أحياء العرب الذين كانوا معهم . وكانت كندة مع نزار ، ونسها يومئذ كندة بن جنادة بن معد ، وجير انهم يومئذ أ جأبن عمرو بن أد بن أد و ابن أخى عدنان بن أد د كانت قضاعة تنتسب إلى معد ، ومعد إلى عدنان ، والا شعريون إلى الأشعر بن أد د أخى عدنان وكانوا يظعنون من تهامة إلى الشأم ، ومناز لهم بالصماح ، وكانت عسفان لربيعة ، وكانت قضاعة ما بين مكة والطائف وكندة من الغمر إلى ذات عرق ، ومنازل أجأ والا شعر ومعد ما بين جده والبحر ، فلما اقتناوا هزمت نزار قضاعة وقتل حزيمة ، وخرجوا مفترقين ، فسارت تشيم اللات من قضاعة و بعض بنى ر فيدة منهم ، وفرقة من الا شعريين نحو البحرين ، ونزلوا هجر وأجلوا من كان بها من النبط وملكوها ، وكانت الزارقاء بنت زهير كاهنة منهم، فتكهنت لهم بنزول ذلك المكان والخروج عن تهامة ، وقالت في شعرها :

ودُّعْ يَهامة لا وَ دَاعَ مُخالف بندِمامِهِ لكن قِلَى وملاَمِ لكن قِلَى وملاَمِ لا تُنْكرِي هَجْراً مقامَ غريبةً لن تَعدَرِي مِنْ ظَاعنينَ يَهام

ثم تكهنت لهم فى سجع بأنهم يقيمون بهجر حتى ينعق غراب أبقع عليه خلخال ذهباً ويقع على نخلة و صَمَتها ، فيسيرون إلى الحيرة ، وكان فى سجعها مقام وتنوخ ، فسميت تلك القبائل تنوُخ من أجل هذه اللفظة ، ولحق بهم قوم من الأزد، فدخلوا فى تنوخ ، وأصاب بقية قضاعة الموتان ، وسارت فرقة من بنى مُحلّوان فنزلوا عَبْثَرَة

من أرض الجزيرة ، ونسج نساؤهم البرود العبقرية (١) من الصوف والبرود التنز بدية اليهم لا نهم ، وأقبل الحرث الترز بدية اليهم لا نهم بنو تزيد، وأغارت عليهم الترك فأصابوا منهم ، وأقبل الحرث ابن قُراد البهر أي ليستجيش بنى حلوان ، فعرض له أبان بن سليح صاحب العين ، فقتله الحرث ، ولحقت بهرا بالترك ، قاستنقذوا ما أخذوه من بنى تزيد وهزموهم ، وقال الحرث :

كَأْنَ الدَّهُ هُوَ مُجْمِع فِي لَيَال مَثلاَث بَيْنَهُن بِشَهْرَ زُور صَفَوْفًا بِلَجْزِيرَة كالسّعِير

وسارت سليح بن عمرو بن الحاف و عليهم الهدر كبات بن مساّمة حتى نزلوا فلسطين على بنى أُذ ينة بن السّم يدع بن عاملة ، وسارت أسله بن الحاف ، وهى عُذْرة و مَه دُ وحو يُكة وجهينة حتى نزلوا بين الحجر ووادى القرى ، وأقامت تتونج البحرين سنين ، ثم أقبل الغراب بحلقتى الذهب ووقع على النخلة و نعق كما قالت الزرقاء ، فذ كروا قولها ، وارتحلوا إلى الحيرة فنزلوها ، وهم أول من اختطها ، وكان رئيسهم مالك بن زهير ، واجتمع اليه ناس كثيرة من بسائط القرى ، وبنوا بها المنازل ، وأقاموا زماناً ، ثم أغار عليهم سابور الأكبر وقاتلوه ، وكان شمارهم ياله ماد الله فسموا العباد ، وهزمهم سابور فافترقوا ، وسار أهل المهبط (٢) منهم مع الضينزن بن مساوية التنوخي ، فنزل بالحضرالذي بناه الساطرون ألجر مقانى فأقاموا عليه ، وأغارت حمير على قضاعة فأجلوهم وهم كلب [وجرم والعلاف (٣)] وخرج أبنوز بان بن تغلب بن حلوان فلحقوا بالشأم ، ثم أغارت عليهم كنانة بعد ذلك بحين ، واستباحوهم ، فلحقوا بالسهاوة وهي إلى اليوم مناز لهم ، اه كلام صاحب الاغاني

قلت: وأحياء جدهم لهذا العهد مابين عَزَّة وقلتة وفلسطين إلى مُعان من أرض الحجاز

۱ --- الذى فى يا ( ٦ -- ١١٣ ) ...... ولقب بمبقر لأنه ولد على حبل يقال له عبقر فى موضع بالجزيرة · ونقله ت ( ٣ --- ٣٧٩ )

مع بعبر رود ٢ — في الأغاني ( ١١ \_ ١٥٦ ) ﴿ وصار معظمهم » ٣ — الزيادة من المصدر نفســه وفي ش « جرم واسمه علاف » وقال ابن حزم في الجمهرة

<sup>«</sup> مخطوط » : «وزبّان وهو علاف واليه تنسّب الرجالُ العلافية »

<sup>🖈</sup> السلطان 🖈 وجرم

ا نساب الطبقة الثالثة ومواطنهم

# الخبرعه أنساب العرب

# من هذه الطبقة الثالثة واحدة واحدة وذكر مواطنهم ومن كان له الملك منهم

اعلم أن جميعالعربير جعون إلى ثلاثة أنساب، وهي: عَدْ نَان، وقَحْطان، وقُضَاعة فَأما عدنان فهو من ولد إسمعيل بالاتفاق إلا ذكر الآباء الذين بينه وبين إسمعيل فليس فيه شئ يرجع إلى يقينه "وغير عدنان من ولد إسمعيل قد انقرضوا، فليس على وجه الأرض منهم أحد

وأما قحطان فقيل من ولد إسمعيل ، وهو ظاهر كلام البخارى فى قوله : باب نسبة البمن إلى إسمعيل ، وساق فى الباب قوله صلى الله عليه وسلم لقوم مرف أسلم يناضلون \* ارمو ايابنى إسمعيل فان أبا كم كان رامياً . ثمقال : وأسلم بن أفصى \* بن حارثة بن عمرو بن عامر من \* خُراعة ، يعنى وخزاعة من سبأ والأوس والخزرج منهم . وأصحاب هذا المذهب على أن قحطان بن الْهَمَيْسَم بن أبين \* بن قيذار بن نبث إسمعيل . والجمهور على أن قحطان هو يقطن المذكور فى التوراة فى ولدعابر وأن حَضَرَ مَوْت من شعوب قحطان

وأما قضاعة فقيل إنها حمير . قاله ابن إسحق والكلبي وطائفة ، وقد يحتج لذلك بما (١) رواه ابن لهيمة عن عقبة بن عامر الجهنى قال : يارسول الله ممر فعن ؟ قال : أنتم من قضاعة بن مالك (بن حمير (٢)). وقال عَمْرُ و بن مرة وهو من الصحابة :

نسب قضاعة والخلاف فيه

الحديث رواه جرير بن حازم عن ابن لهيمـة عن معروف بن سويد عن أبى عشانة المعافرى عن عقبة بن عامر الجهنى قال: قات يارسول الله أما نحن معد ؟ قال لا. قلت ممن نحن؟ قال : أنتم قضاعة بن مالك بن حمير . قال ابن عبد البر : فعلى هذا قضاعة فى البمن ف حمير بن سبأ. قال الشرق : فان يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدقال فقد صدق رسول الله

٢ --- الزيادة من الانباه ص ٥٦

<sup>»</sup> بقيته » يتناضلون ً إ « قصى » بن « تيمر

نحن بنُو الشيخ العجاز \* الأزهرِى قضاعة بن مَا لِك بن حَمْ يَرَ (١) \* النسب المعروف غير المذكر

وقال زهير: « قُضَاعيةو أُختَها مُضَرية (٢) » فجعلهما أُخوين ، وقال إنهما من حمير بن معد بن عدنان

وقال ابن عبد البر: وعليه الأكثرون، ويروى عن ابن عباس وابن عمرو وجبير بن مطعم، وهو اختيار الزبير بن بكار وابن مصعب الزبيرى وابن هشام قال السهيلي: والصحيح أنأم قضاعة وهى عكبرة (٣) مات عنها مالك بن حمير وهى حامل بقضاعة فتروجها معد، وولدت قضاعة، فتكنى به ونسب اليه. وهو قول الزبير (٤) اه كلام السهيلي

وفى كتب الحكماء الأقدمين من يونان مثل بطليموس وهروشيوش ذكر القضاعيين والخبر عن حروبهم، فلا يعلم أهم أوائل قضاعة هؤلاء وأسلافهم أوغيرهم. ورعا يشهد للقول بأنهم من عدنان أن بلادهم لاتتصل ببلاد العمن ، وإنما هي ببلاد

١ -- في الانباء ص ٦٦ ما يلي :

وساق ابن هشامهذه الأبيات إلا أنه روى الأزهر غير منسوب وزاد بمدها : في الحجر المنقوش تحت المنبر

٢ - هذا شطر بيت لزهبر، وقله:

إذا لقحت حرب عوان مضرة ضروس تهز الناس أنيابها عصل وبعده : ... ... ... يحرق في حافاتها الحطب الجزل

٣ - في ش ( ١ - ٣١٥ ) « جاكره » والصواب ما في ض إذ هو كذلك في الأنساب لمسعب نن الزبر في الورقة الأولى منه ( مخطوط )

الذى فى ض ( ١ ـ ـ ١٦) ولما تمارض القولان فى قضاعة وتكافأت الحجاج نظرنا فاذا بعض النسابين وهو الزبير قد ذكر ما يدل على صدق الفريقين وذكر ذلك عن ابن الكلمى أو غيره: أن امرأة مالك بن حمير واسمها عكبره آمت منه وهى ترضع قضاعة فتزوجها معد فهو را به فتبناه و تكنى به . ويقال: بل ولدته على فراشه فنسب اليه . انظره ص ٢٤٣

<sup>#</sup> الهجان 🛪 و

الشأم وبلاد بنى عدنان . والنسب البعيد يحيل الظنون ، ولا يرجع فيه إلى يقين ولنبدأ بقحطان وبطونها ، بما أن الملك الأقدم للمرب كان فى نسب سبا بن يَشْجُب بن يَمْرُ ببن قحطان ومنه تشعب بطون حير بن سبأ وكَهْ لآن بن سبأ، وينفر د بنو حير بالملك ، وكان منهم التبابعة أهل الدولة المشهورة ، وغيرهم ، كما نذكر

فلنبدأ بذكر حمير أولا من القحطانية ، ونذكر بعدهم قضاعة لانتسابهم فى المشهور إلى حمير ، ثم نتبعهم بذكر كهلان إخوان حمير من القضاعية ، ثم نرجع إلى ذكر عدنان :

# الخبر عمم حمير من القعطانية وبطونها وتفرع شعوبها

قحطان وبطونها

قد تقدم لنا ذكر الشعوب من حمير الذين كان لهم الملك قبل التبابعة ، فلاحاجة لنا إلى إعادة ذكرهم . وتقدّم لنا أن حمير بن سباكان له من الولد تسعة ، وهم : الْهُ مَيْسُم ، ومالك ، وزيد ، وعريب ، وواثل ، ومَثْمَر وُح، ومعديكرب \* وأوس، ومرة ، فبنو مرة دخلوا إلى حضر موت

وكان من حمير أبين بن زهير بن الغوث بن أبين بن الهميسع بن حمير واليهم تنسب عدن أبين ، ومنهــم بنو الأ مُلُوك ، وبنو عبــد شمس ، وهما ابنا وائل بن الغوث بن قَطَن بن عريب بن زهير ، وعريب وأبين أخوان

ومن بنى عبد شمس بنو شَرْعب بن قيس بن معاوية بن جشَم بن عبد شمس . وقد تقدم قول من ذهب إلى أن جشم وعبد شمس أخوات وهما ابنا وائل . والصحيح ما ذكرناه هنا ، فلترجع .وبنو خير آن (١) و [ بنو خير آنوشعبان ، ورابعهم حسان شر عب بن قيس ، وزيد الجمهُور بن سهل أخى خير آنوشعبان ، ورابعهم حسان القيلُ بن عمرو ، وقد مر "ذكره

١٠٠٠ ف ت (٣ ــ ١٩٧٧) و بنو خيران بن عمرو بن تيس بن معاوية بن جشام بن عبد شمس قبيلة من المهن كذا قاله الجوانى النسابة. ومنهم من يقول حبران بالمهملة والموحدة

ومن زيد الجهور ذُو رُ عَين واسمه يريم بن زيد بن سهل ، واليه ينسب عبد كُلاَل بن عريب بن يَشرَ ح بن مَدَ ان بن ذي رُ عَين ، وهما اللذان كتب لهما النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنهم كعب بن زيد الجهور ، ويلقب كعب الظلم ، وأبناء سبا الأصغر ان كعب ، واليه ينتهى نسب ملوك التبابعة

ومن زید الجمهور بنو حصورا بن عدی بن مالك بن زید وقد مَر ۗ ذكرهم

وتقول اليمن: إن منهم كان شعيب بن ذى مِهْدَم النبي الذى قتله قومه فغزاهم بختنصر فقتابهم . وقيل بل هو من حضورا بن قحطان الذى اسمه فى التوراة يقطن ، ومنهم أيضاً بنوميتمو بنو حوالة \* ابنى سعد بن عوف بن عدى بن مالك أخى ذى رعين . وعوف هذا أخو حضورا و إخوة أُحاظة \* و [ بنو - خ] مِيثم بنو حراز بن سعد . فمن ميثم كعب الا حبار وقد مر "ذكره . وهو كعب (١) بن ما يتع بن هُلسوع بن ذى هجر كى بن ميثم

ومن أُحاظة (٢) \*رهط ذى الكلاع ، وهوالسَّمَيْقُع (٣) بن ناكور بنعمروبن يعفر بن يزيد ، وهو ذوالكلاع الا كبر بن النعان بن أُحاظة \*

نسب كتب ا**لاحبار** 

۱ — ساق النووى فى تهديب الأشماء ( ۲ \_ ۲۸ ) قسم أول نسب كعب الأحبار على خلاف ما عند المؤلف و فصه : كعب بن ماتم بن هبنوع ويقال هيسوع ويقال عمرو بن قيس بن معد بنجيم بن عبدشمس بن وائل بن عوف نن جهر بن تطن بن عوف نن زهير بن أيمن مير. وقداعتمد المؤلف فى هذا الفصل ما لابن حزم فى (جمهرة أنساب العرب) وقد قابلناه على مخطوطها الموجود عندنا

۲ --- أحاظة كأسامة بالظاء المشالة . وبالمهملة مكرراً في نسخة الجهرة ( لابنحزم ) والصواب ما عند المؤلف . والمحدثون ينطقونه بالواووإياهم اعتمد ( يا ) في معجمه. قال ت فيكون « كأشاح ووشاح » قال الشنفري يصف القطا :

فعبت غثاثًا ثم مرت كأنها مع الفجر ركب من أحاظة مجفل

۳ -- السميفع كسميدع بالفاء وقد تضم سينه ؛ وحينةذ يجب كسر الفاء اهت .وهو بالقاف فاجمرة و اياه اعتمدالمؤلف

<sup>\*</sup> حاطة \* احاطة

ومن عرو بن سعد الخبائر (١) والسَّحول (٢) وابنا سوادة بن عرو بن الغوث ابن سعد يحْصُب وذو أَصْبَح أَبرهة بن الصُبَّاح ، وكان من ملوك المين لعهد الاسلام وقد مرَّ ذكره ونسبه

نسب الامام مالك

ومنهم مالك بن أنس إمام دار الهجرة وكبير فقهاء السلف ، وهو مالك بن أنس بن مالك بن أنس إمام دار الهجرة وكبير فقهاء السلف ، وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ( وهو نافع) بن عمرو بن الحرث بن عمار و أصبح ، وابناه يحيى ومحمد ، وأعمامه أُو َيْس (٣) وأبو سهل والربيع ، وكانوا حلفاء لبني تَدْيم من قريش

ومن[ بنی ـ خ] زید الجمهور َموْ َثد بن عَلَس بن ذی جدَن بن الحرث بن زید ، وهو الذی استجاشه امرؤ القیس علی بنی أسد قاتلی أبیه

ومن بنى سبأ الائصغر الآوزاع ، وهم بنو مرثد بن زيد بن شداد بن زرعة ان سبأ الاصغر

ومن إخوان هؤلاء الأوزاع بنو يعفر الذير استبدوا علك اليمن [ في الاسلام - خ ] كما يأتي عند ذكر ملوك اليمن في الدولة العباسية وهو يعفر (٤) بن عبد الرحمن بن كرُ يُب بن عبان بن الوضاح بن ابراهيم بن ما نع بنءوف بن تدرص بن عام [ ذي بجوال الا صغر بن عوسجة بن أرادان الشرمح ذي جوال الا كبر ابن عام [ ابن يرين - خ ] بن ذي مُغار البطين بن ذي مُرَ ايش بن مالك بن زيد [ بن زيد] ابن غوث بن سعد بن عوف بن عدى بن مالك بن شدَّاد بن زُرْعة . وكان آخر ملك أبن يعفر ابراهيم بن محمد بن يعفر ملك أبو ابراهيم منعاء و بني قلعة كَحْلان باليمن ، وورث ملكه بنوه من بعده إلى ملك أبو ابراهيم صنعاء و بني قلعة كَحْلان باليمن ، وورث ملكه بنوه من بعده إلى

١ --- في ق الخبارة بزيادة التاء

٢ - السحول كصبور كا في ق وفي يا بضمأوله

٣ -- في الجمهرة: أوس

وقع هنا سقط عما فی الجمهرة ونصها: « ..... یعفر بن عبد الرحمن بن کریب بن عثمان ابن الوضاح بن ابراهیم بن ماتم بن عون بن تدرص بن عامر ذی جوال الأصغر بن عوسجة بن ارادی الشرمح ذی جوال الا کبر بن بریم بن ذی مفار البطین بن ذی مراشش الخ

<sup>\*</sup> حشيل

أن غلب عليهم الصّليه حيُّون من هَمْد ان بدعوة العُبْدِين من الشيعة كاند كر فى أخبار هم ومن زيد الجمهور ملوك التبابعة ، وملوك حميد من ولد صَيْفِي بن سبا الأصغر ابن كعب بن زيد [ بنزيد \_خ]

قال ابن حزم: فمن ولد صيني هذا تُبعَّ وهو تُبعَّان ، وهو أَيضاً أَسعد أبو كرب ابن كُايَــُكَرِب ، وهو تبع بن زيد ، وهو تبع بن عمرو ، وهو تبع ذو الأُذْعار بن أبرهة ، وهو تبع [ وهو ] ذو المنار بن الرَّايش بن قَيْس بن صَبْغي

قال: فولد تبع أسعد أبوكرب [الذى ذكرنا (١)] حسان ذو معاهر تُبع، فزُرْعة وهو ذو نواس الذى تهوَّد وهو دأهل اليمن، و تَسَّى يوسف، وقتل أهل بن أسعد دخل ولده فى خيوان (١)] وعمرو بن أسعد وهو موْ ثبان

قال: ومن هؤلاء التبابعة شمر ير عش بن ياسر أينم بن عمرو ذي الأذعار وإفريةش بن قيس بن صيغى ، وبلقيس بنت آيلي أَشْرَح بن ذى جَدَن بن أَشْرَح بن الحرث بن قيس بنصيغى

قال : وفى أنسابَ التبابعة تخليط واختلاف ، ولا يصح منها ومن أخبارهم إلا القليل اه

ومن زيد الجمهور ذو يَزَن بن عامر بن أسلم بن زيد

وقال ابن حزم: إن عامرهو ذو يَزَن. قال: ومن ولده سيف <sup>(۲)</sup> بن النعان ابن عَفَّ يُر بن زرعة بن عفير بن الحرث بن النعان بن عبيد بن سيف بن ذى بزن الذى استجاش كسرى على الحبشة ، وأدخل الفرس إلى العمن

هذه بطون حمير وأنسابها، وديارهم باليمين منصنعاء إلى ظَهَار إلىعدن ، وأخبار دولهم قد تقدمت ، والله وارث الأرض ومن عليها ، وهو خير الوارثين

١ --- الزيادة بين معقفين من الجمهرة ( مخطوط )

عبارة ابن حزم فى الجمهرة مغايرة لهذا النفل وهى : ( ... فمن ذى يزن عفير بن زرعة ابن عفير بن النماد بن النمان بن قيس بن عبيد بن سيف بنذى يزنالذى استجاش على السودان وكان عفير هذا سيداً بالشام أيام عبد الملك بن مروان ... )

حضر موت و جر هم

(ونلحق بالكلام فى أنساب حمير بن سبا ، أنساب حَضْرَ مَوْتَ وَجُرْهُم ، وما ذكره النسَّا بون من شعوبهما ) فانهم يذكرونهما مع حمير ، لأن حضرموت وجرهم إخوة سباكا وقع فى التوراة ، وقد ذكرناه ، ولم يبق من ولد قحطان بعدسبأ معروف العقب غير هذين

(فأما) حضرموت فقد تقدم ذكرهم فى العرب البائدة ومن كان منهم من الملوك يومئذ، ونبهنا هنالك أن منهم بقية فى الأعيال المتأخرة اندرجوا فى غيرهم، فلذلك ذكر ناهم فى هذه الطبقة الثالثة

نسب وائل بن ححر

قال ابن حزم: ويقال إن حضر موت هو ابن يَقْطَن أخى قحطان ، والله أعلم. وكان فيهم رياسة إلى الاسلام ، منهم وائل بن حُجْر له صحبة ، وهو وائل بن حُجْر ابن سعيد بن مسروق بن وائل بن النعان بن ربيعة بن الحارث بن عوف بن سعد بن عوف بن عدى بن [ مالك بن ] شُرَ حبيل بن الحرث بن مالك بن مُرَّة بن خيرى (١) بن زيد بن لابي بن مالك بن ُقد امة بن أعد جب بن مالك بن لا بي بن قحطان وابنه علقمة بن وائل ، وسقط عنده بين حجر أبي وائل وسعيد بن مسروق أب اسمه سعد وهو ابن سعيد

نسب المؤلف

ثم قال ابن حزم: ويذكر بنو خلدون الاشبيليون، فيقال إنهم من ولد [عبد] الجبار بن علقمة بن وائل. ومنهم [ الثائران \_ خ] على المنذر بن محمد وابنه بقر مُونه وإشبيلية اللذين قتلهما ابراهيم بن حجاج اللخمي غيلة، وهما ابنا عثمان أبي بكر ابن خلد [ بن هاني بن خلد المعروف بخلدون] الداخل [ من ] المشرق وقال غيره في خلدون الأول: إنه ابن عمرو بن خلدون

وقال ابن حزم : فی خلدون: إنه ابن عثمان بن هاني بن الخطاب بن کُر َیب بن معد ِیکرِب بن الحرثبن وائل بن حجر

۱ — فی ج بن حمید بن زید وقد وقع هنا أیضا سقط وتغییر لما فی الجمهرة و نصها : ( ۰۰۰ وهو وائل بن حجر ۱۰۰ بن خیبری بن زید بن الحضرمی بن عمرو بن عبد الله بن ها نی بن عوف بن جوشم بن عبد شمس بن زید بن اؤی بن شبث بن قدامة بن أعجب بن مالك بن اؤی بن قحطان . وابنه علقمة بن وائل وعبد الجبار بن وائل ... )

وقال غیرہ : خــلدون بن مُسْلَمِ بن عمر بن الخطاب بن ہانی ٔ بن کُر َیْب بن معدیکرب بن الحرث بن وائل

قال ابن حزم: والصَّدِف \* من بنى حضرموت، وهو الصَّدِف \* بن أَسْــَكُم بن زيد بن مالك بن زيد بن حضرموت الا على كبر

قال: ومن حضر موت العَلاء بن الحضر مى الذى ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم البَحْرَ بن وأبو بكر وعمر من بعده إلى أن توفى سنة إحدى وعشر بن ، وهو العَلاء بن عبد الله بن عبد ة بن حماد بن مالك حليف بنى أُمية بن عبدشمس ، وأخوه مي مُنهُون بن الحضر مى بن الصدّف \* فيقال [الحضر مى \_ خ] عبد الله بن حماد بن أكبر بن ربيعة بن مالك بن أكبر بن عريب بن مالك بن الحَرْرج [ بن زيد \_ خ] ابن الصدف \*

قال: وأخت العلاء الصّمَبَة بنت الحَفْرَ مِي أمّ طلحة بن عبدالله ا هو أما جرهم فقال ابن سعيد: إنهم أمتان: أمة على عهد عاد، وأمة من ولد جرهم

ابن قحطان ا

ولما ملك يعرب بن قحطان اليمن ملك أخوه جرهم الحجاز . ثم ملك من بعده ابنه عَبْدُ يَالِيل بن جرهم . ثم ابنه جرشم بن عبدياليل . ثم ملك من بعده ابنه عبد المدان بن جرشم . ثم ابنه نُفيلة بن عبد المدان ، ثم ابنه عبد المسيح بن نفيلة ، ثم ابنه مُضاض بن عبد المسيح ، ثم ابنـه عمرو بن مضاض . ثم أخوه الحرث بن مضاض . ثم ابنه عمرو بن الحرث . ثم مضاض بن عمرو ابن مضاض . ثم ابنه عمرو بن الحرث . ثم مضاض بن عمرو ابن مضاض

قال : وهذه الأئمة الثانية هم الذين بعث اليهم إسمعيل وتزوّج فيهم

ملوك جرهم

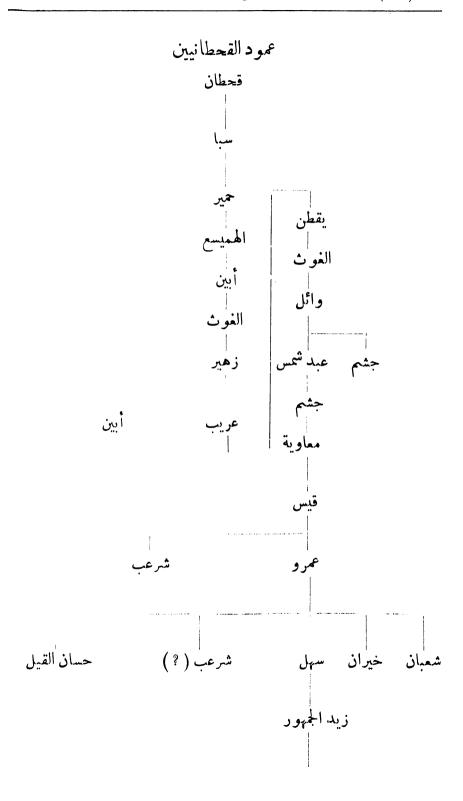

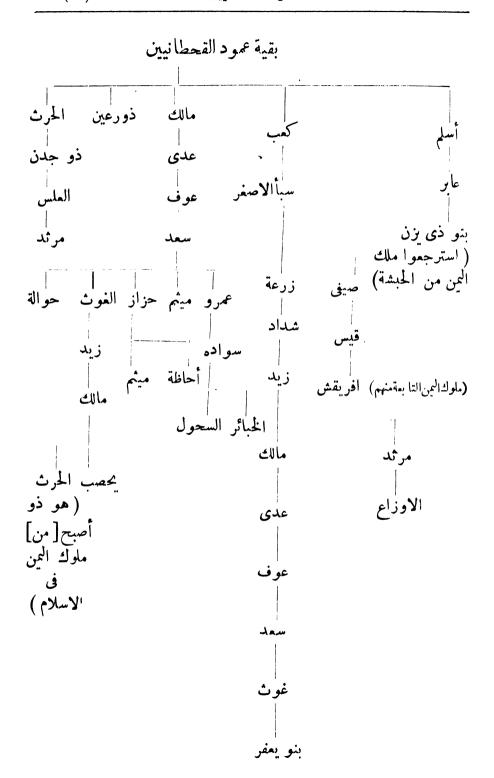

بطون قضاعة

# الخبدعن قضاءة وبطونها

#### والالمام ببعض الملك الذي كان فيها

قد تقدم آنفاً ذكر الخلاف الذى فى قضاعة ، هل هم لحمير أو لعدنان ، و نقلنا الحجاج لكلا المذهبين ، وأتينا بذكر أنسابهم تالية حمير ، ترجيحاً للقول بأنهم منهم . وعلى هذا [ القول - خ] فقيل هو قضاعة بن مالك بن حمير ، و كان قضاعة فيا قال قضاعة بن مالك بن حمير ، و كان قضاعة فيا قال ابن سعيد ملكا على بلاد الشَّحر ، وصارت بعده لا بنه الحاف . ثم لا بنه ما لك . ولم يذكر ابن حزم فى ولد الحاف ما لكاً

قال ابن سعيد : وكانت بين قضاعة وبين وائل بن حمير حروب . ثم استقل ببلاد الشحر مهرة بن حَيْد ان بن الحاف بن قضاعة ، وعرفت به . قال : وملك بنو قضاعة أيضاً مجران ، ثم غلبهم عليها بنو الحرث بن كمب بن الأزد ، وساروا إلى الحجاز ، فدخلوا في قبائل معد ، ومن هنا غلط من نسبهم إلى معد اه

ولنذكر الآن تشعب البطون من قضاءة:

اتفق النسابون على أن قضاعة لم يكن له من الولد إلا الحاف، ومنه سائر بطونهم. وللحاف ثلاثة من الولد: عمر ، وعمر ان ، وأَسْأُم بضم اللام . قاله ان حزم

فمن عمرو بن الحاف حيدان ، و بلي ، و بهرا ، فمن حيدان مهرة ، ومن بلى جماعة من مشاهير الصحابة ، منهم كعب بن عُجْرة و خد يج بن سلامة وسهل بن رافع وأبو بردة بن نيار \* ومن بهرا جماعة من الصحابة أيضاً ، منهم المقداد بن عمرو ، وينسب إلى الأسود بن عبد يغوث \* بن وهب خال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخى أمه ، و تبناه فنسب اليه ، و يقال إن خالد بن بَرْ مك مولى بنى بهرا

ومن أسـُمُسعد ُهذَيم و ُجهَيْنَة و مَهْ بنو زيد بن ليث بن سُردبن أسلم ، فجهينة مابين الْيَمْبُعُويثرب إلى الآنفىمتسع من برية الحجاز، وفى شماليهم إلى عتبة أيلة مواطن بلى، وكلاهما على العدوة الشرقية من بحر القلزم، وأجاز منهم أمم إلى العدوة الغربية ، وانتشروا مابين صميد مصر وبلاد الحبشة ، وكثروا هنالك سائر الأمم، وغلبوا على بلاد النوبة ، وفر قوا كلتهم ، وأزالوا ملكهم ، وحاربوا الحبشة فأرهقوهم إلى هذا العهد

ومن سعد هذيم بنو عذرة المشهورون بين العرب فى المحبة .كان منهـم جميل ابن عبدالله بن معمر وصاحبته 'بَثَدُنة بنت حبا \*

قال ابن حزم: كان لأ يبها صحبة . ومنهم عروة بن حزام وصاحبته عَفْرا ، ومن بنى عذرة كان رز اح بن ربيعة أخو قُصى بن كلاب لا مه ، وهو الذى استظهر قصى به وبقومه على بنى سعد بن زيد بن مناة بن تميم، فغلبهم على الاجازة بالناس من عرفه ، وكانت مفتاح رياسته فى قريش

ومن عمران بن الحاف بنو سليح، وهو عمرو بن حلوان بن عمران ، ومن بنى سليح الضَّجَّاعِم بنو ضجعم بن سعد بن سليح ، كانوا ملوكاً بالشأم للروم قبل غسان ومن بنى عمران بن الحاف بنو جَرْم بن زَ بَّان بن حلوان بن عمران بطن كبير ، وفيهم كثير من الصحابة ، ومواطنهم ما بين غزة (١) وجبال الشراة من الشأم وجبال الشراة من جبال الكرك

ومن [ بنی -- خ ] تغلب بن حلوان بنو النمر وبنوكاب، قبائل ضخمة كامهم بنو وبرة (٢) بن تغلب

فمن الْمَر بنو خُشَـين بِن النمر

ومن بنی أسد بن وبرة تنُوخ ، وهم : فهم بن تیم اللات بن أسد ، منهم مالك ابن زهیر بن عمرو بن فهم ، وعلیه تنخت تنُوخ . وعلی عهداً بیه مالك بن فهم كمام، وكانوا حلفاء لبنی حزم

الدين ابن خلدون فجملهم هم الذين ابن خلدون فجملهم هم الذين ابن خلدون فجملهم هم الذين ببلاد غزة وقد تقدم أن او لئك هم جرم طئ لاجرم قضاعة

٢ — قال في ضُ ( ١ ـ ٦٣ ) وَبِرَة بَسْكُونَ البَّاءُ تقيد في نسخ الشيخ وهي الأنفي من الوبر

بطون تنو خ

فتنوخ على ثلاثة أبطن : بطن اسمه فهم، وهم هؤلاء، وبطن اسمه نزار ، وهم ليس نِزَ ار لهم بو الد لكنهم من بطون قضاعة كلها

ومن بنى تيم اللات ، ومن غيرهم بطون ثلاث يقال لهم الأحلاف (١) من جميع قبائل العرب : من كندة ، ولخم ، وجذام ، وعبد القيس اله كلام ابن حزم ومن بنى أسد بن وبرة بنو القين ، واسمه النعمان بن جسر بن سَيْع (٢) اللات ابن أسد

كنانة بن بكر

ومن بنى كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بنو كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن وبرة بن كلب، قبيلة ضخمة فيها ثلاثة بطون: بنوعدى، وبنو زهير ، وبنو عُلَيم بنو \* جناب بن هُبل بن عبدالله بن كنانة ، بطون ضخمة وعهم \* "" عبيدة بن هبل [ بطنومن ولده امرؤ القيس بن حمام (١٠) ]شاعر قديم . ويقول فيه بعض الناس ابن حزام، وهو الذي عنى امرؤ القيس بتوله :

« نبكي\* الديار كما بكي ابن حزام »

وقد قيل إنه من بكر بنوائل

وقال هشام بن السائبالكلبي : [ فأعراب كلب ] (٤) إذا سئلوا بم \*بكي ان حزام الديار ، أنشدو الحمسة أبيات من[أول](١) كلمات امرئ القيس المشهورة

« قِفَا نَبكُمِن ذَكْرَى تحبِيب و مَنْزِل » ويقولون إن بقيتها لامرى، القيس بن حجر

وهذا امرؤ القيس بن حزام شاعر قديم دثر شعره ، لأ نه لم يكن للعرب كتاب

١ — الأحلاف سمو ابذلك لأنهم حلفوا على المقام بالشام، والتتنخ المقام ، وهم ثلاثة :أسد وغطفان و نزار

كذا هنا وفي الانباه . والذي فق \_ مادة جلس «شيع الله» وكذلك في شرحه. ونظن أن هذا تأدب من المجد

٣ — في ج ومنهم عبيدة بن هبيل

الزيادة في المواضع الثلاثة من الجمهرة لتتم المعنى

بن \* ومن عمهم \* تبكى \* بماذا يبكى

لبداوتها ، وإنما بقى من أشعارهم ماذكره رواة الاسلام وقيدوه من رواية\* الكتاب من محفوظ الرجال

ومن بنی عدی بنو حصین بن صَمَضَم بن عدی ، کانت منهم نائلة بنت الفرافصة (۱) بن الأحوص بن عمرو بن تعلبة بن الحرث بن حصن امرأة عمّان ابن عفان . ومنهم أبو الخطّار الحسام بن ضر ار بن سلامان بن جشم بن ربیعة بن حصن أمیر الا ندلس و عندسة (۲) بن شحیم بن منجاش بن مزغور بن منجاش بن هزیم بن عدی الا ندلس و عندسة (۳) بن أنیف بن دلجة بن قنافة بن عدی ] بن زهیر و ابن ابنه حسان ابن مالك بن بحدل الذي قام عروان يوم مرج راهط . و كانت رياسة الاسلام في كلب لبني بحدل هؤلاء . ومن عقبهم بنو منقذ ملوك شُيزر

ومن بنی زهیر بن جناب حنظلة بن صفوان بن تو َبل بن بشر بن حنظلة بن علقمة بن شراحیل بن هریر \* بن أبی جابر بن زهیر ، ولی إفریقیة لهشام

ومن عليم بن جناب بنو معقرل ، ورعما يقال إن عرب المعقل الذين بالمغرب الأقصى لهذا العهد وفي زمانه ينتسبون فيهم

ومن بطون كلب بن عوف بن بكر بن عوف بن كعب بن عوف بن عامر بن عوف بن عامر بن عوف \* : دِحية بن خليفة بن فروة \* بن فضالة ين زيد بن امرى القيس بن الخررج بن عامر بن بكر بن عامر بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أتاه جبريل عليه السلام في صور ته (٤) ومنصور بن جهور (٥) بن حفر \* بن عمرو بن الذى أتاه جبريل عليه السلام في صور ته (٤) ومنصور بن جهور (٥)

١ --- قال في ض (١ - ٥٠) الفرافصة بالضم اسما لأسد وبالفتح اسم الرجل وقد قيل : كل فرافصة في العرب بالضم الا فرافصة أبا نائلة صهر عثمان بن عفان فانه بالفتح
 ٢ --- في ج « منسبة بنشحيم » والتصحيح من ك حوادث سنة ١٠٧ و ش (٥ -٣٤٣) و والجمرة لابن حزم .

٣ — الزيادة من الجمهرة

ع — ورد نزول جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية من حديث أم سلمة ومن حديث أم سلمة ومن حديث أم سلمة ومن عديث عائشة . وروى النسائى باسنادصحيح عن يحيي بن معمر عن ابن عمر رضى الله عنهما «كان جبرائيل يأتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي» ورواه الطبراني عن أنس مرفوعا ولفظه «كان جبرائيل يأتيني على صورة دحية الكلبي»

ه ـــ هكذا نسب منصور عند المؤلف . وفى الجمهرة : « منصور بن جمهور بن حصن بن عمرو بن خالد بن عامر بن عامر بن عامر بن عامر بن عامر بن عامر بن عوف بن عوف بن عدر بن عوف بن عدر بن زيد اللات » عدرة بن زيد اللات » عدر به امروة » حصر

خالد بن حارثة بن العُبيد بن عامر بن [ بكر بن عامر بن ـ خ ] عوف القائم مع يزيد بن الوليد، وولاه الكوفة . وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة ابن شر احيل بن عبد العُزَّى بن عامر بن النعان بن عامر بن عبد و ُدَ بن عوف سبي (١) أبوه زيد في الجاهلية، وصار إلى خديجة فوهبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وجاء أبوه و خيره النبي صلى الله عليه وسلم فاختاره على أبيه وأهله ، وأقام في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه وربي ابنه أسامة في بيته ومع مو اليه . وأخباره مشهورة

نسب هشام ا بن الـکابی

ومن بنى كاب ثم من بنى كنانة بن بكر بن عوف النسابة أبن الـكابي ، وهو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحرث بن عبد العزَّى بن امرى ٔ القيس

قال ابن حزم: هَكذا ذكره ابن الـكلبي فى نسبه ، وأرى امرأ القيس هــذا هو [ ابن ] (٢) عامر بن النعمان بن عامر بن عبــد وُدّ بن عوف بن كنانة [ بن عوف ] (٢) بن عذرة، وقد مر بقية نسبه

وكان لقضاعة هؤلاء ملك مابين الشأم والحجاز إلى العراق فى أيلة وجبال الحكرك إلى مشارف الشأم، واستعملهم الروم على بادية العرب هنالك. وكان أول المُلك فيهم فى تنوخ، وتتابعت فيهم فيا ذكر المسعودى ثلاثة ملوك: النعمان بن عمرو ثم ابنه عمرو بن النعان، ثم ابنه الكواري بن عمرو ، ثم غلبهم على أمرهم سليح من بطون قضاعة ، وكانت رياستهم في ضجهم بن سعد منهم . وقارن ذلك استيلاء طيطش من القياصرة على الشأم ، فولاً هم ملوكا على العرب من قبله ، يجبون له من ساحتهم ، إلى أن ولى منهم زيادة بن هَبُولة بن عمرو بن عوف بن ضجهم ، وخرجت

۱ — روى قصة سى زيد هشام بن مجل الكابى عن أبيه وعن حميد بن مرثد الطائى وغيرها. وروى كذلك قصة التخيير و بمثله ذكر ابن اسحق قصة مجئ حارثة والد زيد الى النبى صلى الله عليه وسلم وطلبه عتق ابنه واختيار زيد للبقاء عند الرسول. وقد نقل ذلك الحافظ فى الاصابة فانظره . وفى نسب زيد خلاف و تقديم و تأخير قال ابن عبد البر: وكان ابن اسحقى يقول: زيد أبن حارثة بن شرحبيل ، ولم يتابع على قوله شرحبيل و انحاه هو شراحيل
۲ — الزيادة من الجمهرة

غسان من اليمين فغلبوهم على أمرهم ، وصار ملك العرب بالشأم لبنى حَجْهُ:َة . وانقرض ملك الضجاعم حسما نذكر

وقال ابن سعيد: سار زيادة بن هَبُولة بمن أبقى السيف منهم بعــد غسان إلى الحجاز ، فقتله حُجُر آكل المُرَار الكندى ،كان على الحجاز من قبل التبا بعة ،وأفنى بقيتهم فلم ينج منهم إلا القليل

قال : ومن الناس من يطلق تنوخ على الضجاعمة ودَوْس الذين تنخوا بالبحرين أى أقاموا

و الله : وكان لبنى العبيد بن الأبرص بن عمرو بن أشجع بن سليح ملك يتوارثو نها كُفر آثاره باقية في برية سنجار ، وكان آخرهم الضَّيْر ن بن معاوية ابن العبيد المعروف عند الجرامقة بالساطرون ، وقصته مع سابور ذى الجنود من من الأ كاسرة معروفة

قال: وكان لقضاعة ملك آخر في كلب بن و برة يتداولونه مع السَّكُون من كندة ، فكانت لكلبد ومة (٣) الجندل و تبوك ، و دخلوا في دين النصر انية ، وجاء الاسلام والدولة في دومة الجندل لا كَيْدِر بن عبد الملك بن السكون ، ويقال إنه كندي من ذرية الملوك الذين ولا هم التبابعة على كلب، فأسره خالد بن الوليد ، وجاءبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فصالح على دومة ، وكان في أول من ملكها \* دُجانة بن قُنا فَة بن عدى بن زهير بن جناب . قال: وبقيت بنوكلب الآن في خلق عظيم على خليج القسطنطينية ، منهم مسلمون ومنهم متنصرون اه الكلام في أنساب قضاعة

#### [ فلنرجع إلى أنساب كهلان بن سبأ وذكر شعوبهم ـ خ]:

٣ — دومة الجندل بضم أوله و فتحه وأنكر ابن دريد الفتح وعده من أغلاط المحدثين و وف حديث الواقدى دوماء الجندل الظر (يا) وهي مدينة بينها وبين دمشق خمس ليال ، وبينها وبين طيبة خمس عشرة ليلة ، وفي ص (٣ \_ ٣١٩) ودومة بضم الدال من هذه وعرفت بدومى ابن اسميل فيها ذكروا وهي دومة الجندل ودومة بالضم أخرى وهي عند الحيرة . ويقال لما حولها: النجف . وأما دومة بالفتح فأخرى مذكورة في أخبار الردة .

قال ابن حزم : وجميع قبائل العرب فهى راجعة إلى أب واحد ، حاش ثلاث قبائل ، وهى تنوخ ، والعُمَّقًاء وغسان

فأما تنوخ فقدذ كرناهم ، وأما العتقاء فهم من حجر حمير ومن \* حَجَرِ من \* ذى رعين [ لحر حامل \_ خ] ومن سعد العشيرة ، ومن كنانة بن خريمة . ومنهم زُبيد بن الحرث المُتَق من حجر حمير ، وهو مولى عبد الرحن بن القاسم وخالد بن جُنادة المصرى صاحب مالك بن أنس ، وهو مولى زبيد المذكور من أسفل

وأما غسان فانهم من بنى أب لا يدخل بعضهم فى هذا النسب ، ويدخل فيهم من غيرهم ، وسمر العتقاء لا نهم اجتمعوا ليفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فظفر بهم فأعتقهم ، وكانوا جماعة من بطون شتى . وسموا تنوخ لا ن التنوخ الا قامة فتحالفوا على الاقامة بموضعهم بالشأم ، وهم من بطون شتى . وأما غسان فانهم أيضاً طوائف نزلوا بماء يقال له غسان ، فنسبوا اليه . اهكلام ابن حزم

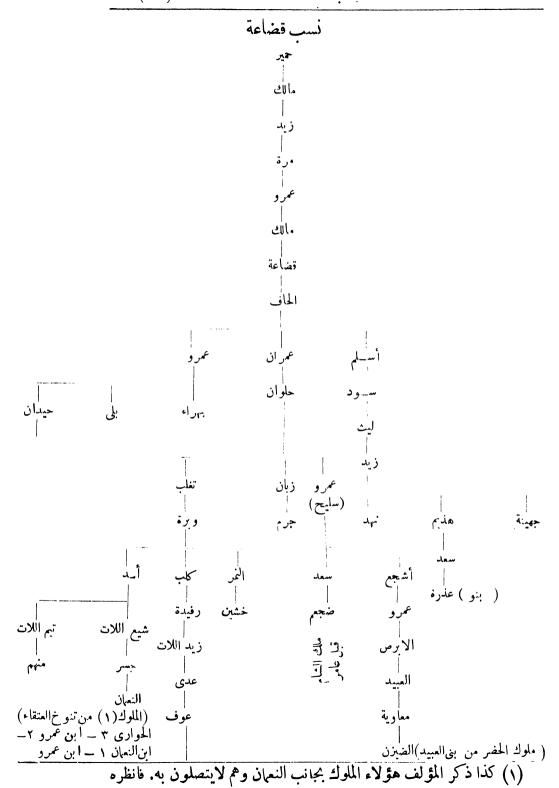

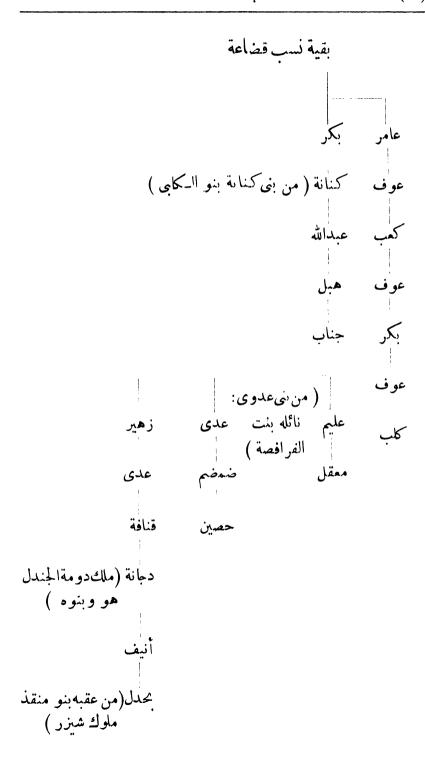

بطون کهلان وشمو بها

# الخبر عه بطون كهدن مه القحطانية

#### وشعوبهم وانصال بعضهامع بعض وانقضائها

هؤلاء بنو كهلان بن سبا بن يشجُب بن يعرُب بن قحطان إخوة بني حير بن سبا ، وتداولوا معهم الملك أول أمرهم ، ثم انفرد بنو حمر به ، وبقيت بطون بني كهلان تحت ملكتهم باليمن . ثم لما تقلص ملك حمير بقيت الرياسة على العرب البادية لبني كهلان ، لما كانوا بادين لم يأخذ ترف الحضارة منهم ، ولا أدركهم الهرام الذي أودى بحمير ، إنما كانوا أحياء ناجعة في البادية ، والرؤساء والأمراء في العرب إنما كانوا منهم . وكان ل كندة من بطونهم ملك باليمن والحجاز ، ثم خرجت الأزد من شعوبهم أيضاً من اليمن مع مُزَيَّمِيا ، وافترقوا بالشأم ، وكان لهم ملك بالشأم في بني خمم ، ثم خرجت بخمة ، وطتى من شعوبهم أيضاً من اليمن ، وكان لهم ملك بالعراق في بني فهم ، ثم خرجت بلام وطتى من شعوبهم أيضاً من اليمن ، وكان لهم ملك بالحيرة في آل المنذر حسبا نذكر ذلك كله

وأما شعوبهم فهى كامها تسعة من زيد بن كهلان فى مالك بن زيد ، وعريب بن زيد. فمن مالك بطون همدان ، وديارهم لم تزل باليمن فى شرقيه ، وهم بنوأو سلة ، وهو همدان بن مالك بن زيد \* [ كهلان همدان بن مالك بن زيد \* [ كهلان والعقب (١) منه فى جشم بن خيران ]بن نوف بن همدان [ والعقب (١) من جشم فى فخذين لصلبه: بكيل وحاشد ] ومن شعوب حاشد بنو يام بن أصغى (٢) بن ما نع ابن مالك بن جشم بن حاشد ، ومنهم طلحة بن مصرف

(ولما جاء الله بالاسلام) افترق كثير من همدان فى ممالسكه ، وبقى منهم من بقى باليمن ، وكانو اشيعة لعلى كرم الله وجهه ورضى عنه ، عنــد ما شجر بين الصحابة [ ما شجر ــخ ] وهو المنشد فيهم متمثلا :

١ -- كان في ج قلق بسبب البير الحاصل في الجمل وقد أ كملناه بين معقفين من ت (٣\_١ ٥)

ح. ف الجمهرة يام بن أصنى « بالفاء لا بالفين بن دافع. فانظره

<sup>\*</sup> ابن كهلان ويتشمب هذا البطن إلى شمين وها حاشد و بكيل ابنا جشم بن خبران بن

فَلُوكَنَتُ بُو اللَّهِ عَلِي بَابِ جَنَّةً لَقَلَتُ لَهُمْدُانَ ادْخُلُوا بِسَلاَمٍ

ولم يزل التشيع دينهم أيام الاسلام كامها . ومنهم كان على بن محمد الصُّلَيْحي من بنى يام بدعوة العُبيديين باليمن فى حصن حرار من بنى يام ، وهو من بطونهم ، وهو من بنى يام من بطون حاشد ،فاستولى عليه ، وورث ملكه لبنيه حسبا نذكره فى أخبارهم ، وكانت بعد ذلك وقبله دولة بنى الرَّسِى أيام الزَّيدية بِصَمَّدة ،فكانت على يدهم و بمظاهرتهم، ولم يزل التشيع دينهم لهذا العهد

وقال البيهق : وتفرقوا في الإسلام ، فلم تبق لهم قبيلة وبرية إلا باليمن ، وهم أعظم قبائله ، وهم عصبة المُعطَى من الزيدِ ّية القائمين بدعوته باليمن ، وماكوا جملة من حصون اليمن باليمن ، ولهم بها إقليم بكيل ، وإقليم حاشد من بطونهم

قال ابن سعید : ومن همدان بنو الزریع ، وهم أصحاب الدعوة والملك فی عدن والحیرة ، وهم زیدیة ، و إخوة همدان الهان بن مالك بن زید بن أو ْسِلَة

ومن مالك بن زيد أيضاً الأزْدْ (١) وهو أزْدُ بن الغوْثِ بن نَبْت بن مالك، وخَنْهم وبجيلة ابنا أنمار بن إرَاشْ أخى الأزد بن الغوث . وقد يقال أنمار هو ابن نزار بن معد ، وليس بصحيح

فأما الأزد فبطن عظیم متسع ، وشعوب كثیرة، فمنهم بنو دوس من بنی نصر ابن الأزد ، وهو دوس بن عُد ثان بالثاء المثلثة ابن عبد الله بن زهران بن كعب ابن الحرث بن كعب بن مالك بن نصر بن الازد ، بطن كبیر ، ومنهم كان جذیمة [ الا برش بطن من بنی فهم ، منهم ملك الحیرة الذی قتلته الزباء كایاتی فی خبره ، وهو جذیمة — خ] بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس ، و دیارهم بنواحی مُعران ، و كان حذیمة — خ] بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس ، و دیارهم بنواحی مُعران ، و كان

بعددوس وجذيمة ملك بعان في إخوانهم بني نصر بن زهر ان بن كعب، كان منهم

الاً زد\_دوس

١ - قسم الجوهرى الأزد الى ثلاثة أقسام:

<sup>«</sup>۱» أزد شنوءة وهم بنو نصر بن الأزد، وشنوءة لقب جدهم نصر غلب على بنيه «۲» أزد السراة، والسراة موضع بأطراف العين ۽ نزل به فرقة منه فنسبوا اليه

<sup>«</sup>٣» أزدعمان ، وهي مدينة بالبحرين نزلها قوم فعرفوا بها ، وهي عمان « بضم المين والميم المان والميم المان والميم المنتوحة الغير المشددة » . أما عمان بالتشديد وفتح المين فبلد بأطراف الشأم

قبيل الاسلام المستكبر بن مسعود بن الجرَّار بن عبدالله بن مغولة (٩) بن شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عمان بن نصر بن زهران ، والذى أدرك الاسلام منهم حَرْهُ بن الجائد دَى بن كركر بن المستكبر ، وأخوه عبدالله ملك عمان ، كتب اليهما النبيّ صلى الله عليه وسلم فأسلموا ، واستعمل على نواحيهما عمرو بن العاصى

بنوعمرو مزيقيا

ومن الأزد ثم من بنى مازن بن الأزد بنو عمرو مزيقيا بن عامر ، ويلقبماء السماء ابن حارثة الغطريف ابن امرىء القيس السبهلول ابن ثعلبة بن مازن بن الأزد وعمرو هذا وآباؤه كانوا ملوكاً على بادية كهلان باليمن مع حمير ، واستفحل لهم الملك من بعدهم

وكانت أرض سبا باليمن لذلك العهد من أرفه البلاد وأخصبها ، وكانت مدافع للسيول المنحدرة بين جبلين هنالك ، فضرب بينهما سد بالصخر والقاريحبسسيول العيون والأمطار حتى يصرفوه من خروق فى ذلك السد على مقدار ما يحتاجون اليه فى سقهم . ومكث كذلك ماشا، الله أيام حمير

فلما تقاص ملكهم ، وأنحل نظام دولتهم ، وتغلب بادية كهلان على أرض سبا ، وانطلقت عليها الأيدى بالعيث والفساد ، وذهب الحفظة القائمون بأمر السد ، نذروا بخرابه ، وكان الذى نذر به عمرو مزيقيا ملكهم، لما رأى من اختلال أحواله. ويقال: إن أخاه عمر ان الكاهن أخبره ، ويقال طريفة الكاهنة . وقال السهيلي : طريفة الكاهنة امرأة عمرو بن عامر . وهي طريفة بنت الخير الحميرية لعهده

وقال ابن هشام عن أبي زيد الأنصارى: إنه رأى جرذا تحفر السدّ ، فعلم أنه لابقاء للسدّ مع ذلك ، فأجمع النقلة من اليمن ، وكاد قومه بأن أمر أصغر بنيهأن يلطمه إذا أغلظ له ، ففعل ، فقال : لاأقيم فى بلد يلطمنى فيها أصغر ولدى، وعرض أمواله ، فقال أشر اف اليمن : اغتنمو ا غضبة عمرو ، فاشتروا أمواله . وانتقل فى ولده وولد ولده ، فقال الأزد: لا نتخلف عن عمرو ، فتجشموا للرحلة، وباعوا أموالهم، وخرجوا معه . وكان رؤساءهم فى رحلتهم بنو عمرو مزيقيا ومن اليهم من بنى مازن ، ففصل الأزد من بلادهم باليمن إلى الحجاز

قال السهيلي : كان فصولهم على عهد حسان بن تُبَّان أسـعد من ملوك التبابعة ، ولعهده كان خر اب السدّ

ولما فصل الأزد من المين كان أول نزولهم ببلاد عك ما بين زبيد ورمع ، وقتلوا ملك عك من الازد . ثم افترقوا إلى البلاد ، ونزل بنو نصر بن الازد بالشراة وعمان ، ونزل بنو ثعلبة بن عرو مزيقيا بيثرب ، وأقام بنو حارثة بن عرو بمر الظهران بمكة ، وهم فيما يقال خزاعة ، ومر وا على ما ، يقال له غسان بين زبيد ورمع ، فكل من شرب منه من بنى مزيقيا سمى به ، والذين شربوا منه بنو مالك ، وبنو الحرث وبنو جفنة وبنو كعب . فكلهم يسمون غسان ، وبنو ثعلبة العتقاء لم يشربوا منه فلم يسموا به . فمن ولد جفنة ملوك الشأم الذين يأتي ذكرهم ودولتهم بالشأم . ومن بطن ولد ثعلبة العتقاء الأوس والخزرج ملوك يثرب فى الجاهلية ، وسنذ كرهم و مون بطن عمرو مزيقيا بنو أفصى \* بن عامم بن قمعة عرو مزيقيا بنو أفصى \* بن عامم بن قمعة بلاشك ابن إلياس (١) بن مضر

وقال ابن حزم: فان كان أسلم بن أفصى \* منهم فمن بنى أسلم بلاشك و بنو أبان \* وهو سعد بن عدى بن حارثة بن عمرو ، و بنو العتيك من الأزد عمر ان بن عمرو

وأما بجيلة فبلادهم فى سروات البحرين والحجاز إلى تَبَالة ، وقد افترقوا على الآفاق أيام الفتح ، فلم يبق منهم بمواطنهم إلا القليل ، ويقدم الحاج منهم على مكة فى كل عام عليهم أثر الشظف ، ويعرفون من أهل الموسم بالسرو . وأما حالهم لأول الفتح الاسلامى فعروفة فى رجالاتهم مذكورة ، فمن بطون بجيلة قَسْر ، وهو مالك ابن عَبْقَر بن أنمار وبنو أحس \* بن الغوث بن أنمار

وأما بنو عريب بن زيد بن كهلان . فمنهم طبئ والأشمريون ومذ حج و بنو

. . . 6

بجيلة

ا — اشتهر على الألسنة النطق بهذا العلم في أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم على وزن إفعال ؛ وبه ضبط الجوهري وكذلك في ش ( ١ ـ ٣٤٦) والتحقيق كما قاله الصخانى : إن الألف واللام فيه حرف تعريف ؛ وعليه فيكون مركبا من أل ويأس ، فهى كما في الفضل والعباس. وهذا هو الذي يقتضيه صنيع قي من حيث ذكره الياس بن مضر في يئس . وقد قال البحاثة أحمد زكي رحمه الله في تما ليقه على كتاب الأصنام ص ٢٨ : إن هذا هو الرأى الراجح

مرَّة ، وأربعتهم بنو أُدَد بن زَيْد بن يشْجُب. بن عريب . فأما الأشعريون فهم بنو أَشْهُرَ وهو نَبْت بن أُدَد ، وبلادهم فى ناحية الشمال من زبيد ، وكان لهم ظهورأول الاسلام ، ثم افترقوا فى الفتوحات ، وكان لمن بقى منهم باليمن حروب مع ابن زياد لأول إمارته عليها أيام المأمون ، ثم ضعفوا عن ذلك وصاروا فى عدد الرعايا

وأما بنو طبئ بن أدَد فكانوا باليمن، وخرجوا منه على أثر الأزد الى الحجاز ونزلوا سَمِيرا وفَيْد فى جوار بنى أسد، ثم غلبوهم على أجاً وسَلْمَى ، وهما جبلان من بلادهم ، فاستقروا بهما، وافترقوا لا ول الاسلام فى الفتوحات

قال أبن سعيد : ومنهم في بلادهم الآن أم كثيرة ملأوا السهل والجبل حجازاً وشاماً وعراقاً ، يعنى قبائل طبي هؤلاء ، وهم أصحاب الدولة في العرب لهذا العهد في العراق والشأم . وبمصر منهم سننبس (١) والثعالب ، بطنان مشهوران . فَسَنْبَسِ ابن معاوية بن شِبْل (٢) بن عرو بن الغوث بن طبئ ، ومعهم أبح أبر بن مُول ابن معاوية بن شِبْل (٢) بن عرو بن الغوث بن طبئ ، ومعهم أبح أبر بن مُول ولا ابن سعيد : ومنهم زُبَرُد بن مَوْن بن عرو بن عُذَل ، وهم في برية سِنْجار

والثعالب بنو ثَمَّابِة بِن رومان بِن جُنْدَب بِنخارِحة بِن سعدبِن قَطَرَة بِنطِيَّ وثعلَبة بن ۚ جَدْعا (٣) بن ذُهُل بن رُومان

قال ابن سعيد: ومنهم بنو كلام ن تعلبة ، منازلهم من المدينة الى الجبلين ، وينزلون فى أكثر أوقاتهم مدينة يترب . والثّمالب الذين بصعيد مصر من تعلب ابن عمرو بن الغوّث بن طيئ

قال ابن حزم: لَأُم بن طَرِيف بن عمرو بن مُمَامة بن مالك بن حَدْعا ومن الثعالب بنو تعلبة بن ذُهُل بن رُومَان ، وبجهة بنيامين والشأم بنوصخر.

طی

۱ -- ضبطه فى ش ( ۱ - ۳۲۱ ) بضم السين المهملة وسكون النون وضم الباء الموحدة وسين مهملة فى الآخر ونقل ناشره عن السويدى فى سـبا بك الدهب أنه ضبطه بفتح السـين وذكر فى ق أنه بالـكسر وكذلك ضبط بالقلم فى الصحاح واللسان

٧ -- في المرجع نفسه بنو سنبس بن معاوية بن جرول بن ثعــل بن عمرو بن الغوث

٣ - كذا هذا وق ش « جدعاء » بالمد . والذى فى الجمهرة « جدعان » بالنون

ومن بطونهم عَزِية المرهوبصولهم بالشأم والعراق . وهم بنو عَزِية بن أَفْلت بن مَعْد بن عَروبن عُرَية بن أَفْلت بن مَعْد بن عمروبن عُمَيْز بن سَلَامان بن ثُعل . وبنو عَزِية كثيرون ، وهم فى طريق الحاج بين العراق ونجد

وكانت الرياسة على طيء فى الجاهلية لبنى هُنى (١) بن عمرو بن الغوث بن طيئ ، وهم رمليون وإخوتهم جبليون . ومن ولده إياس بن قبيصة الذى أدال به كسرى أبرويز النّه مان المنذر حين قتله ، وأنزل طيئاً بالحيرة مكان لخم قوم النعان، وولى على العرب منهم إياسا هذا ، وهو إياس بن قبيصة بن أبي يَه مُر بن النعان بن خبيب بن الحارث بن الحوير ثبن بن ربيعة بن مالك بن سعد بن هَنى ، فكانت لهم الرياسة الى حين انقراض ملك الفرس

ومن عَقب إياس هـذا بنو ربيعة بن على بن مفرِّح (٢) بن بَدْر بن سَالِم [ ابن على بن سالم ح ] بن قُصَّة بن بدر بن سميع . ومن ربيعة شعب آل مراد (٣) وشعب آل فضل ، وآل فضل مُهنَّا ، فعلي ومهنا ابنا فضل ، وفضل ومراد (٣) ابنا ربيعة ، وسميع الذين ينسبون اليهمن عقب قبيصة بن أبي يَعفُر ، ويزعم كثير من جهلة البادية أنه الذي جاءت به العباسة أخت الرشيد من جَهْر بن يحيى زعاً كاذباً لا أصل له

وكانت الرياسة على طيئ أيام العُبَهْدِيين لبنى المفرّح (٢) ثم صارت لبنى مراد (٣) بن ربيعة ، وكالهم ورثوا أرض غسان بالشأم ، وملكهم على العرب ، ثم صارت الرياسة لبنى على وبنى مُهناً ابنى فضل بن ربيعة ، اقتسموها مدَّة ، ثم انفر دبها لهذا العهد بنو مهنا الملوك على العرب الى هذا العهد بمشارف الشأم والعراق و رية نجد ، وكان ظهورهم لا مرالدولة الا يُو بية ومن بعدهم من ملوك الترك بمصر والشأم ، ويأتى ذكرهم . والله وارث الا رض ومن عليها

١ --- هو عند ف بفتح الهاء وسكون النون وفى ش « هناء » بالمد ومضبوط بالقـــلم
 بكسر الهــاء

۲ — فی ش « مفرج » بالجیم

٣ -- في ش ( ١ - ٥٣٠ ) « مرا »

مذحج

وأما مَذَ حج ، واسمه مالك بن زَيْد بن أُدَد بن زيد بن كه ـ لَان ، ومنهــم مراد ، واسمه يُحاير بن مذ حج ، وومنهم سعدالعشيرة بن مذحج بطن عظيم لهم شعوب كثيرة ، منهم جعفر بن سعد العشيرة وزُييْه بن صَعَب بن سعد العشيرة ومن بطون مذحج النَّخَع ورَهَا اللهُ ومَسيلة وبنو الحرث بن كعب فأما النَّخَع : فهو جَسْر بن عمرو بن عُلَة بن جَلْد بن مذحج ، وَمَسيلة بن عام، ابن عمرو بن عُلَة

وأما رهاء فهو ابن منبةً بن حرب بن عَلَة ، وبقى منمذحج وبرْ ية ينجعون مع أُجِياء طبي ً فى جمــلة أيام بنى مهنا مع العرب بالشأم زمن أحلافهم ، وأكثرهم من زُ بيد

وأما بنو الحرث فالحرث أبوهم ابن كعب بن علة ، وديارهم بنوا حى نجران يجاورون بها بنى ذُهْل بن مُزَ يُمِيا من الأزد وبنى حارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ، وكان نجران قبلهم كبرهم ، ومنهم كان ملكها الأفعى الكاهن الذى حكم بين ولد نزار بن معد لما تنافروا اليه بعد موت نزار ، واسمه الغلس بن غمر ماء \* بن همدان بن مالك بن منتاب بن زيد بن واثل بن حمد ير ، وكان داعية لسليان عليه السلام بعد أن كان واليا لبلقيس على نجران ، وبعثته إلى سليان فصد ق وآمن ، وأقام على دينه بعد موته . ثم نزل نجران بنو الحرث بن كعب ابن علة بن حَرجت الأزد من اليمن فراجهم ، وكانت بينهم حروب ، وأقام من أقام فى جوارهم من بنى نصر بن الأزد وبنى ذُهُ ل بن مزيقيا ، واقتسمو الرياسة ، فنجران معهم

وكان من بني الحرث بن كعب هؤلاء المذُّ حِجيين بنو الزُّياد ، واسمه بزيد بن

۳ - « رهاء » كسماء كذا فى ق . قال الحافظ : « قرأت بخط الامام رضى الدين الشاطبى على حاشية كتاب ابن السمعانى فى ترجمة الرهاوى قيده جماعة بالضم ولم أر واحدا ذكره بالفتح إلا عبد الغنى بن سعيد »

قال فى ت ﴿ وقد انفرد به وإياه تبعالمصنف ولم أر واحـــداً من أئمة اللغة تاهمه فان الجوهرى ضبطه بالضم وكذلك ابن دريد وابن الــكلي وغيرهم »

قَطَن بن زياد بن الحرث بن مالك بن كعب بن الحرث ، وهم بيت مذرِ حج ، وملوك نجران ، وكانت رياستهم فى عبد المَدان بن الدَّيَّان، وانتهت قبيل البعثة إلى يزيد بن عبد المدان ، ووفد أخوه عبد الحجر بن عبد المدان على النبي صلى الله عليه وسلم على يد خالد بن الوليد ، وكان ابن أخيهم زياد بن عبد الله بن عبد المدان خال السفاح ، وولاه نجران والممامة

وقال ابن سعيد : ولم يزل الملك بنجران فى بنى عبد المدان ثم فى بنى أبي الجواد منهم، وكان منهم فى المائة السادسة عبد القيس بن أبي الجواد، ثم صار الأمر لهذا العهد إلى الأعاجم، شأن النواحي كلها بالمشرق

ثم من بطون الحرث بن كعب بنو مَمْقل ، وهو ربيعة بن الحرث بن كعب . وقد يقال إن المعقل الذين هم بالمغرب الأقصى لهذا العهد إنما هم من هذا البطن ، وليسوا من مَمْقِل بن كعب القضاعيين . ويؤيد هذا أن هؤلاء المعقل جميعاً ينتسبون إلى ربيعة ، وربيعة اسم معقل. هذا كما رأيت. والله تعالى أعلم

وأما بنو مُرَّة بن أَدَد إخوة طَي ومذ ْ حج والأشعريين ، فهم أبطن كثيرة ، وتنتهى كلها إلى الحرث بن مرة ، مثل خو ْلان و مَا فِر و ْللم و ُجا َ اموعاملة و كندة فأما معافر ، فهم بنو يَعفُر بن مالك بن الحرث بن مرة ، وافترقو افى الفتو حات، وكان منهم المنصور بن أبي عامرصاحب هشام بالاندلس

وأما خو لآن ، واسمه أفكل بن عمرو بن مالك، وعمرو أخو يعفر، وبلادهم في حبال اليمن من شرقيه ، وافترقوا في الفتوحات . وليس منهم اليوم وبرية إلا باليمن ، وهم لهذا العهد ، وهمدان أعظم قبائل العرب باليمن ، ولهم الغلب على أهله والكثير من حصونه

وأما لخم ، واسمه مالك بن عدى بن الحرث بن مرة فبطن كبير متسع ذوشعوب وقبائل ، منهم الدَّ ار بن هانئ بن حبيب بن نُمَــارة بن لخم ، ومن أ كبرهم بنو نُصر بن ربيعة بن عمرو بن الحرث بن مسعود بن مالك بن عَمَم (١) بن أنمـارة

۱ --- فى السبائك « عمم اسـه عدى وسمى بذلك لأعنه أول من اعتم ، ومن بنى عمم ملوك المراق رهط النمان بن المنذر

نسب عربالمعقل الذين بصحراء المغرب الأقصى

مرة

نسب المنصـور ابن أبي عامر خولان ابن لخم . ويقال عمارة ، وهم رهط آل المنذر . وحافده عمرو بن عدى بن نصر هو ابن أخت َجذيمة الوضاح الذي أخذ بثاره من الزّباء قاتلت ، وولى الملك على العرب للأ كاسرة بعد خاله جذيمة ، وأنزلوه بالحيرة حسبا يأتي الخير عن ماكه وملك بنيه ، ومن شعوب بنى لخم هؤلاء كان بنوعباد ملوك اشبيليه ويأتي ذكرهم

وأما مُجذام (١) واسمه عمروبن عدى أخو للم بن عدى فبطن متسع له شعوب كثيرة مثل غطفان وأفصى \* وبنو حرام بن جذام وبنو فخرمة وبنو بمثيرة مثل غطفان وأفصى \* وبنو حرام بن جذام وبنو فخرمة وبنو بمثيرة مثل غطفان وأفصى \* وديارهم حوالى أيلة من أول أعمال الحجاز إلى الينبع ، من أطراف يثرب ، وكانت لهم رياسة في مُعان وما حولها من أرض الشأم لبنى النافرة من من نفاثة ، ثم لفروة بن عرو بن النافرة منه هم وكان عاملا للروم على قومه ، وعلى من كان حوالى معان من العرب ، وهو الذي بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حوالى معان من العرب ، وهو الذي بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسلامه ، وأهدى له بغلة بيضا ، وسمع بذلك قيصر فأغرى به الحارث بن أبي شمر الغسانى ملك غسان ، فأخذه وصلبه بفلسطين ، وبقيتهم اليوم في مواطنهم الأولى ، فل شعبين من شعوبهم ، يعرف أحدهما بنو عائد ، وهم مابين بلبيس من أعمال مصر في عقبله أيلة إلى الكرك من ناحية فلسطين ، وتعرف الثانية بنو عقبة ، وهم من الكرك إلى الأزلم (٤) من برية الحجاز ، وضان السابلة مابين مصر والمدينة النبوية الكرك إلى الأزلم (٤)

جذام

ا -- قال الجوهرى : « وتزعم نسابة مضر أنهم من مضر من العدنانية وأنهم انتقلوا الى اليمن فنزلوها فحسبوا من اليمن. واستشهد له بقول الـكميت يذكر انتقالهم الى اليمن با نتسابهم فيهم :

نماء جذاما غير موت ولا قتــل ولـكن فراقا للدعائم والأصل »

واستشهد له الحمدانى أيضا بقول جنادة بنخشرم الجنادى: وما قحطان لى بأب وأم ولا تصطادنى شبه الضلال

وليس البهم نسبي واكن معديا وجدت أبي وخالى ش ( ١ ـ ٣٣٠ )

خ ق ت « و بنو ضبیب کز بیر وقیل کامیر وقیل انه مصغر وآخره نون بطئ من جدام
 وهم بنو ضبیب بن زید »

۳ ضبطناه بالضم تبعا لـ ت ( ۲ – ۹ ) وضبطه بالفتح ناشر ش ( ۱ – ۳۳۲ )
 ٤ — نى ت ( ۸ – ۳۲۷ « والأزكم أحد مناهل الحاج المصرى »
 \* وأقصى

إلى حدود غزة من الشأم عليهم ، وغزة من مواطن َجْرُم إحدى بطون قضاعة كما مر، وبافريقية لهذا العهد منهم وبرية كبيرة ينتجمون مع ذياب بن 'سأيم بنواحي طَرَ ابْلُس

عاملة

: 1.6

وأما عاملة واسمه الحرث بن عدى وهم إخوة لخم وجـذام، وإنما سمى الحرث عاملة بأمَّة القضاعية، وهم بطن متسع، ومواطنهم ببرية الشأم

وأما كندة واسمه أور س عفير بن عدى ، وعفير أخو لخم وجذام ، وتعرف كندة الملوك ، لأن الملك كان لهم على بادية الحجاز من بنى عدنان كمانذكر ، وبلادهم بحبال المين مما يلى حضر موت ، ومنها دمون التى ذكرها امرؤ القيس فى شعره ، وبطونهم العظيمة ثلاثة :

معاوية بن كندة ، ومنه الملوك بنو الحرث بن معاوية الأصغر بن تور بن مرتع الن معاوية

والسَّكُون (١) وسَكْسَك (٢) وابنهما أشرش من كندة

ومن السكون بطن تُحيب ، وهم بنو عدى ومنو سعد بن أشرش بن سَدِيب بن السكون ، وتجيب اسم أمهما . وكان للسكون ملك بدومة الجندل ، وكان عليها عبد المؤيث (٣) بن أكيدر بن عبد (١) الملك بن عبد الحق بن أعمى بن معاوية ابن حلاوة بن أمامة بن شكامة بن شبيب بن السكون ، بعث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك خالد بن الوليد فجاء به أسيراً ، وحقن صلى الله عليه وسلم موضعه دمه وصالحه على الجزية ورده إلى موضعه

السكون كصبور في الجوهرى وتاج العروس، و في ش بضم السين والاول هو الموافق
 القاعدة التي تقفى بكون فعول بالفتح للاسم وبالضم للمصدر الاماند

السكسك نسبهم المؤلف وآبن حزم وأبو الفدافى كندة. ونقــل فى ش عن أبى عبيــدة نسبتهم إلى حير ، فهم على هذا بنو السكسك بن واثلة بن حير

تهتضى سياق كلام المؤلف ان عبد المغيث بن اكيدر، هو الذى بعث اليه النبي صلى الله عليه وسلم خالداً ، والمعروف فى كتب السيروسياً تى للمؤلف أيضا ان أباه اكيدر هو المبعوث اليه

٤ - حاء هذا النسب فى جهرة ابن حزم كما عند المؤلف وجاء فى الاصابة مغايرا لهما ونصه :
 « اكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن بن أغير بن الحارث بن معاوية بن قلادة بن أسامة بنسلمة السكون »

ومن معاوية بن كندة بنو محجر بن الحرث الاصغر بن معاوية بن كندة ، منهم حجر آكل المرار بن عمرو بن معاوية ، وهو حجر أبو الملوك ابن كندة الذين ألى ذكرهم ، والحرث الولادة أخو حجر ، وكان من عقبه الخار جين باليمن المسلمين ، طالب الحق ، وكان أباضياً ، وسيأتي ذكره

ومنهم الأشعث بن قيس بن معدى كرب بن معاوية وجبلة بن عدى بن ربيعة ابن معاوية بن الحرث الأشعث ، وابنه ابن معاوية بن الحرث الأشعث ، وابنه محمد بن الأشعث ، وابنه عبد الرحمن بن الأشعث القائم على عبد الملك والحجاج ، وهو مشهور ، وابن عمهم أيضاً [حجر — خ] بن عدى وهو الأد بر (١) بن عدى بن جبلة له صحبة فيما يقال، وهو الذى قتله معاوية على الثورة بأخيه زياد، وخبره معروف

هذه قبائل اليمن من قحطان استوفينا ذكر بطونهم وأنسابهم . ونرجع الآن إلى ذكر من كان الملك منهم بالشأم والحجاز والعراق حسبا نقصه ، والله تعالى المعين بكرمه ومنه ، لارب غيره ، ولا خير إلا خيره

جمل المؤلف الادبر لقبا لحجر بن عدى، وهو موافق لما ق.ب مادة دبر وجزم في ت مادة حجراً نه لقب لا نيه قال لا نه طمن موليا في أليتيه وهو موافق لما للحافظ في الاصابة



الخبر عن ملوك الحبرة من آل المنذر

## الخبر عن ملوك الحبرة من آل المنذر

من هذه الطبقة وكيف انساق الملك اليهم ممن قبلهم

وكيف صار إلى طيئ من بمدهم

أما أخبار العرب بالعراق فى الجيل الأول ، وهم العرب العاربة فلم يصل الينا تفاصيلها وشرح حالها إلا أن قوم عاد والعمالقة ملكوا العراق

والمسند في بعض الا تُوال أن الضحاك بن سنان منهم كما مر

وأما فى الجيل الثانى وهم العرب المستعربة فلم يكن لهم به مستبد ، وإنما كان ملكم به بدويا ، ورياستهم فى أهل الظَّوَاءن . وكان ملك العرب كما من أهل البين

وكان بينهم وبين فارس حروب ، وربما غلبوهم على العراق وملكوه أو بعضه كما مر ، لكن اليمن لم يغلبوا ثانياً على ما ملكوا منه . وقد مر ً إيقاع بخُنُنَصر وإثخانه فيهم ما تقدم

وكان فى سواد العراق وأطراف الشـأم والجزيرة الأرمانيون من بنى إرم بن سام ، ومن كانمن بقية عساكر ابن تُبتّع من جُمْفى وطبي وكلب وتميم وغيرهم من حرهم ومن نزل معهم بعد ذلك من تنوُخ و نُمَارة بن لخم وقنص بن معد ومن اليهم كا قد منا ذكر ذلك . وكان مابين الحيرة والفرات إلى ناحية الأنبار موطن لهم وكانوا يسمون عرب الضاحية

مالك بن فهم

وكان أول من ملك منهم فى زمن الطوائف مالك بن فَهْم بن تيم الله بن أسد ابن و برة بن ثعلبة بن حلوان بن قضاعة . وكان منزله مما يلى الأ نبار . وملك من بعده أخوه عمرو بن فهم

ثم ملك من بعدهما جذيمة الأبرش ثنتي عشرة سنة ، وقد تقدم أنه صهرهما ،

وأن مالك بن زهير بن عمرو بن فهم زوّجهأخته ، وصاروا حلفًاء مع الأزّد من قوم جذيمة

ونسب جذيمة فى الازد إلى بنى زهران، ثم إلى دُوس بن عُدْثان بن عبدالله بن زهران، وهو جذيمة بن مَالك بن فهم بن غنم بن دوس . هكذا قال ال كلبي

ويقال إنه من و َبار بن أَ مَنْيم \* بن لاو َ ذ بن سام . و كان بنو زهران من الأزد خرجوا قبل خروج مُز َ يقيا من اليمن ، و نزلوا بالعراق . وقيل ساروا من اليمن مع أولاد تجفنة بن مزيقيا ، فلما تفرق الأزد على المواطن نزل بنو زهران هؤلاء بالشَّراة وعمان ، وصار لهم مع الطوائف ملك . وكان مالك بن فَهْم هذا من ملو كهم ، وكان بشاطئ الفرات من الجانب الشرق عمرو بن الظرب بن حسان بن أَذَ ينة من ولد السَّمَيْدَع بن هَو أَبر من بقايا العمالقة ، فكان عمرو بن الظرب عمر على مشارف الشأم والجزيرة ، وكان منزله بالمضيق بين الخابُور و قر قيسا ، فكانت يبنه وبين مالك بن فَهْم حروب ، هلك عمرو في بعضها ، وقامت علكه من بعده ابنته الزّباء بنت عمرو واسمها نائلة (١) عند الطبرى . وميسون عند ابن دريد

قال السُّهَيُّلي: ويقال إن الزَّباء (١) الملكة كانت من ذرية السَّمَيْدَع بن

ابراهيم

۱ — تختلف المصادر العربية ق تسمية الزباء هل هى نائلة أو بارعة أو ميسون ، ويختلفون كذلك في اسم والدها فيقول في ت انه عمرو بن الظرب وينقل صاحب أقرب الموارد انها هند بنت الريان الفساني ملك الجزيرة وتلتبس الزباء على جهور الباحثين في أوربا بسبا أو بلقيس المنايرتان فيلقيس هى من تبابعة المين والزباء من فسل العالقة بالشأم والزباء هذه هى زنوبيا متفايرتان فبلقيس هى من تبابعة المين والزباء من فسل العالقة بالشأم والزباء هذه هى زنوبيا وقتله جديمة الاثبرش وأخذت الثأر له (كما تجده مفصلا في المصادر العربية ) وتستكل المجد وراثتها لاذينة ملك تدمر ورئيس المشرق ( Duxorientis ) فتسلم مقاليد الحكم بنفسها وتطمح إلى بسط نفوذها على الدولة الرومانية الشرقية فتستقل عن الرومان وتحاربهم ببسالة وتطمح إلى بسط نفوذها على الدولة الرومانية الشرقية فتستقل عن الرومان وتحاربهم ببسالة عظيمة وبمتدملكها من الفرات إلى محر الروم ومن صحراءالعرب إلى آسيا الصغرى وتفتح مصر والجلاء أخرى لانمام فايتها التي ترمى إلى اكتساح تلك الامبراطورية وهكذا تظيل تعمل في ظل الجفاء تارة والجلاء أخرى لانمام فايتها التي ترمى إلى اكتساح تلك الامبراطورية الكبرى إلى أن يدرك الذى والجلاء أخرى لانمام فايتها التي ترمى إلى اكتساح تلك الامبراطورية الكبرى إلى أن يدرك الذى والجلاء أخرى لانمام فايتها التي ترمى إلى اكتساح تلك الامبراطورية الكبرى إلى أن يدرك الذى

هُوْبَر من بنى قطورا أهل مكة ، وهو السميدع ، بن مَوْند بالثاء المثلثة ابن لاى ابن قطور بن كركى بن عمَّلاًق ، وهى بنت عمرو بن أُذَ ثينة بن الظَّرِب بن حسان، وبين حسان هذا والسميدع آباء كثيرة ليست بصحيحة لبعد زمن الزيّاء من زمر السميدع. انتهى كلام السهيلى

ولم تزل الحرب بين مالك بن فهم وبين الزباء بنت عمرو إلى أن ألجأها إلى أطراف مملكتها ، وكان يغير على ملوك الطوائف حتى غلبهم على كثير مما فى أيديهم قال أبو عبيدة : وهو أول ملك كان بالعراق من العرب ، وأول من نصب المجانيق وأوقد الشموع ، وملك ستين سنة

جذيمة الوضاح

ولما هلك قام بأمره من بعده جذيمة الوضاح ، ويقال له الأبرش ، وكان يكنى بأبي مالك ،وهومُنادم الفرقدين

قال أبو عبيدة: كان جذيمة بعد عيسى بثلاثين سنة ، فملك أزمان الطوائف خمسا وسبعين سنة ، وأيام أزدشير كلها خمس عشرة سنة ، وثمانى سنين من أيام سابور، وكان بينه وبين الزباء سلم وحرب ، ولم تزل تحاول الثأر منه بأبيها حتى تحيلت عليه وأطمعته فى نفسها ، فخطبها وأجابته ، وأجمع المسير اليها ، وأبى عليه وزيره قصير بن سعد فعصاه ودخل اليها ، ولقيته بالجنود وأحس بالشر ، فنجا قصير ، ودخل جذيمة إلى قصرها ، فقطعت رواهشه (١) وأجرت دمه إلى أن هلك ، فى حكاية منقولة فى كتب الأخباريين

ولى الامبراطورية في سينة ٢٧٠ م ما في سياسة الزباء من الخطر على وحدة المملكة فيعلن محاربتها وبعد مقاومة عنيفة تسقط ملكة تدمر في يد عدوها وهى في طريق الالتجاء إلى ملك الفرس فيبق عليها وبعد أن يقتل قوادها وعظاء رهطها يبعثها إلى روما حيث تدخلها في موكب الظافر المنتصر ثم يمين لها نيفولى تيبور ( Tibour ) مسكنا تميش فيه هى وابنها هبة الله إلى أن تموت. أما بناتها في صبحن عرائس لنبلاء الرومان و وتذكر الرواية العربية أن الذى قتلها هو قصير الأجدع في قصة طريفة أثبتها المؤلف هنا ، كانت الزباء بديعة في الحسن مفرطة في الذكاء غزيرة المعرفة تتكلم اليونانية والسريانية والقبطية والملاتينية ولها مناقشات كبيرة مع رئيس الأساقف ( Paul of soms ) في القضايا الدينية وكتبت تاريخا للشرق ولا تزال في لبنان آثار عديدة تلسب اليها ويشير التلمود إلى أنها كانت تحسن معاملة اليهود في تدمر السرواقي ظاهر الكتف

قال الطبرى: وكان حَذيمة من أفضل ملوك العرب رأيا، وأبعدهم مغاراً، وأشدهم حزماً. وأول من استجمع له الملك بأرضالعراق، وسرى بالجيوش، وكان به برص، فكنوا عنه بالوضاح إجلالا له، وكانت منازله بين الحيرة والا نبار وهيت ونواحيها، وعين التمتّر، وأطراف البرالي النه مَن والقَصْفُ طانة (١) و حقية وكانت يجبي اليه الأموال، وتفد اليه الوفود، وغزافي بعض الأيام طسماً وجديساً في منازلهم بالتمامة، ووجد حسان بن تُبتّع قد أغار عليهم، فانكفأ هو راجعاً بمن معه، وأتت خيول حسّان على سَرايا فأجاحوها، وكان أكثر غزو حذيمة للعرب العاربة، وكان قد تكيّن وادعى النبوّة

وكانتمنازل إياد بعين أُباغ سمِّيت باسم رجل من العالقة نزل بها ، وكان جذيمة كثيراً ما يغزوهم حتى طلبو ا مسالمته

وكان بينهم غلام من لخم من بنى أختهم ، وكانو أخوالا له ، وهو عدى بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحرث بن مسعود بن مالك بن عمرو بن نمارة بن لخم، وكان له جمال وظرف ، وطلبه منهم جذيمة فامتنعوا مرف تسليمه اليه ، فألح عليهم بالغزو ، وبعثت إياد من سرق لهم صنمين كانا عند جذيمة يدعو بهما ويستسقى بهما ، وعرفوه أن الصنمين عندهم ، وأنهم يردونهما بشريطة رفع الغزو عنهم ، فأجابهم إلى ذلك بشريطة أن يبعثوا مع الصنمين عدى بن نصر ، فكان ذلك

ولما جاءه عدى بن نصر استخلصه لنفسه وولاه شرابه ، وهو يته رَقاش أحته ، فر اسلته فدافعها بالخشية من حذيمة ، فقالت له اخطبني منه إذا أخذت الحمر منه ، وأشهد عليه القوم ، ففعل ، وأعرس بها من ليلته ، وأصبح مضر جاًبالحلوق ، وراب جذيمة شأنه ، ثم أعلم بما كان منه ، فعض على يديه أسفاً ، وهرب عدى فلم يظهر له أثر ، ثم سألها في أبيات شعر معروفة ، فأخبرته بما كان منه ، فعرف عذرها وكف، وأقام عدى في أخواله إياد إلى أن هلك

وولدت رقاش منه غلاماً ، وسمته عمراً ، وربيءند خاله عَذِيمة ، وكان يستظرفه

٢ - في ج ﴿ إِلَى العمق والقطقطانية وجننه ﴾ والتصحيح من ط ( ٢ - ٢٩ )

ثم استهوته الجن فغاب ، وضرب له بحذيمة في الآفاق إلى أن ردَّه وافدان من العَنْهَا، ، ثم من قُضاعة ، وهمامالك و عقيل ابنا فارج بن مالك (١) بن العنس أهديا له طُرُ فَا ومتاعا ، ولقيا عمراً بطريقهما وقد ساءت حاله وسألاه فأخبرهما باسمه ونسبه فأصلحا من شأنه وجاءا به إلى جذيمة بالحيرة فسُرَّ به وسُرَّت أمه ، ، وحكم الرجلين فطلبا منادمته فأسعفهما ، وكانا ينادمانه حتى ضرب المثل بهما وقيل : « نَدْ مَانِيْ عَبْدِيمة » . والقصة مبسوطة في كتب الإخباريين بأكثر من هذا

قال الطبرى: وكان مَلك العرب بأرض الحيرة ومشارف الشأم عرو بن ظرب بن حسان بن أذينة بن السَّهَ مَرَع بن هَوْ بَر \* العملاقى ، فكانت بينه ويين جذيمة حرب قتل فيها عرو بن الظَّرب ، وفضت جموعه ، وملكت بعده بنته الزَّباء واسمها نائلة ، وجنودها بقايا العمالقة من عاد الأولى ومن نهدو سليح ابنى حاُوان ومن كان معهم من قبائل قضاعة ، وكانت تشتو على شاطئ الفرات ، وقد بنت هنالك قصراً وتر بع عند بطن المجاز ، وتصيف بتد مر

ولما استحكم لها الملك أجمعت أخذ الثأر من جذيمة بأيها فبعثت اليه توهمه الحلائمة . وأنها امرأة لا يليق بها الملك فيجمع ملكها إلى ملكه ، فطمع فى ذلك ووافقه قومه ، وأبى عليه منهم قصير بن سعد بن عرو بن جذيمة بن قيس بن أر بى ابن نُمارَة بن لخم ، وكان حازما ناصحا ، وحذ رعاقبة ذلك ، فعصاه واستشار ابن أخته عرو بن عدى فوافقه ، فاستخلفه على قومه ، وجعل على خيوله عمرو بن عبد الجن ، وسار هو على غربي الفرات إلى أن نزل رحبة مالك بن طوق وأتته الرسل منها بالا لطاف والهدايا ، ثم استقبلته الخيول ، فقال له قصير : إن أحاطت بك الخيول فهو الغدر فاركب فرسك العصا ، وكانت لا يجارى ، فأحاطت به الخيول بك الخيول الشمس فنفقت بك الخيول فهو الغدر عاركب فرسك العصا ، وكانت لا يجارى ، فأحاطت به الخيول عمرو بن عدى وقداختلف عليه قومه ومال جماعة منهم إلى عروات ، وقدم قصير على عرو بن عدى وقداختلف عليه قومه ومال جماعة منهم إلى

الز باء

۱ -- فی ط ( ۲ \_ ۳۰ ) «فارج بن مالك بن كعب بن القبن» وكذلك فی ت ( ۲ \_ ۸ )

عمرو بن عبد الجنَّ فأصلح أمرهم ، حتى انقادوا جميعاً لعمرو بن عدى ، وأشار عليه بطلب الثأر من الزباء بخاله جذيمة ، وكانت الكاهنة قدعر فها بملكها وأعطتها علامات عمرو فحذرته ، وبعثت رجلاً مصوراً يصور لهـا عمراً في جميع حالاته ، فسار اليــه متنكراً، واختلط بحشمه ، وجاء اليها بصورته ، فاستثبتته ، وتيقنت أن مهلكها منه، واتخذت نفقاً في الأرض من مجلسها إلى حصن داخل مدينتها ، وعمد عمرو إلى قصير فجدع أنفه بمواطأة منه على ذلك ، فلحق بالزبا يشكو ما أصايه من عمرو ، وأنه اتهمه بمداخلة الزبا في أمر خاله جذيمة، وما رأيت بعد مافعل بي أنكي لهمن أن أكون معك. فأكرمته وقرّ بنه حتى إذا رضي منها من الوثوق به أشار عليهـــا بالتجارة في طرف العراق، وأمتمته فأعطت مالاً وعبراً، وذهب إلى العراق، ولتي عمرو بن عدى بالحيرة فجهزه بالطرف والامتعة كما مرضيها ، وأتاها بذلك فازدادت به وثوقا ، وجهزته بأكثر من الأولى ، ثم عادالثالثة وحمل ُ بغاة الجند من أصحاب عمرو في الغرائر على الجمال وعمرو فيهم ، وتقدم فبشرها بالعير وبكثرة ماحمل البها مر الطرف ، فخرجت تنظر فأنكرت مارأته في الجال من التكارد ، ثم دخلت المير المدينة ، فلما توسطت أنيخت ، وخرج الرجال وبادر عمرو الى النفق فوقف عنده ووضع الرجال سيوفهم فيأهل البلد ، وبادرت الزبا الى النفق فوجدت عمراً قائمًا عنده، فلحمها بالسيف وماتت ، وأصاب ما أصاب مرن المدينة ، وانكفأ راجعاً [ إلى العراق \_ خ ]

قال الطبرى : وعمرو بن عدى أول من اتخذ الحيرة منزلا من ملوك العرب ، وأول من تجده أهل الحيرة في كتبهم من ملوك العرب بالعراق ، واليه ينسبون ، وهم ملوك آل نصر . ولم يزل عمرو بن عدى ملكا حتى مات وهو ابن مائة وعشرين سنة مستبداً منفرداً يغزوهم ويغنم وتفد عليه الوفود ، ولا يدين لملوك الطوائف ولا يدينون له حتى قدم أر د شير بن با بك في أهل فارس

قال الطبرى: وإنما ذكرنا فى هذا الموضع أمر جَذِيمة وابن أختـه عمرو بن عدى لما قدمناه عند ذكر ملوك البمين ، وأنهم لم يكن لهم ملك مستفحل وإنما كانوا طوائف على المخاليف ، يغيركل واحد على صاحبه اذا استغفله ، ويرجع خوف الطلب

حتى كان عمرو بن عدى ، فاتصل له ولعقبه الملك على من كان بنواحى العراق وبادية الحجاز بالعرب ، فاستعمله ملوك فارس على ذلك الى آخر أمرهم ، وكان أمر آل نصر هؤلاء ومن كاف من ولاة الفرس وعمالهم على العرب معروفاً مثبتاً عندهم فى كنائسهم وأشعارهم

وفال هشام بن الحلبي : كنت أستخرج أخبار العرب وأنسابهم وأنساب آل نصر بن ربيعة ومبالغ أعمار من ولى منهم لآل كسرى وتاريخ نسبهم مرت كتبهم بالحيرة

وأما ابن اسحق فذكر فى آل نصر ومصيرهم الى العراق أن ذلك كان بسبب الرؤيا التى رآها ربيعة بن نصر وعبرها الكاهنان شق وسطيح ، وفيها أن الحبشة يغلبون على ملكهم باليمن ، قال : فجهز بنيه وأهل بيته الى العراق بما يصلحهم وكتب لهم الى ملك من ملوك فارس يقال له سأبور بن خُرَّذَاذ فأسكنهم الحيرة

ومن بقية رَبيعة بن نصر كان النَّعمان بن المنذر بن عمرو بن عَدى بن ربيعة ابن نصر ، وقديقال: إن المنذر من أعقاب ساطرون ملك الخَصْر من تَتُوخ قُضاعة.

رواه ابن اسحق من علماء الـكوفة [ وقيلمَن أبناء قنص بن معد . ذكره ابن

اسحاق \_ خ ]

ورواه عن ُجبَيْر بن مُطعم ، قال : لما أتى عمر رضى الله عنه بسيف النعمان دعا بِحُبَدِيْر بن مُطُعم ، وكان أنسب قريش لقريش والعرب ، تعلمه من أبى بكر رضى الله عنه ، فسلمه إياه ، ثم قال: ممن كان النعمان يا جبير ? قال : كان من أسلاف قَنص بن مُعد

قال السهيلى : كان ولد قَنَص بن معد انتشروا بالحجاز ، فوقعت بينهم وبين بنى أبيهم حرب و تضايق بالبلاد ، وأجدبت الأرض ، فساروا نحو سواد العراق، وذلك في أيام ملوك الطوائف ، وأجلوهم عن السواد وقتلوهم إلا أشلاء لحقت بقبائل العرب ، ودخلوا فيهم فانتسبوا اليهم

قال الطبرى [في حديث جبير خ] حين سأله عمر عن النعان ، قال كانت

التمان بن المنذر ونسسبه العرب تقول : من أشلاء قنص بن معد ، وهم من ولد عَجم بن قنص ، الاأن الناس صحفوا عجم وجعلوا مكانه لخم

قال ابن إسحق : وأما سائر العرب فيقولون:النعان بن المنذر رجل من لخم ربي بين ولد ربيعة من نصر اه

امرؤ القيس بن عمرو بن عدى أولمن تنصرمن ملوك آل نصر

ولما هلك عمرو بن عدى ولى بعده على العرب وسائر من ببادية العراق والحجاز والجزيرة امرؤ القيس بن عمرو بن عدى ، ويقال له البدء ، وهو أول من تنصر من ملوك آل نصر وعمال الفرس ، وعاش فيا ذكر هشام بن الـكلبي مائة وأربع عشرة سنة ، منها أيام سابور ثلاثا وعشرين سنة ، وأيام هرمز بن سابور سنة واحدة ، وأيام بهرام بن مُهرَّمُر ثلاث سنين ، وأيام بهرام بن بهرام ثمانى عشرة سنة ، ومن أيام سابور سبعون سنة

> عمرو بن امریء القيس

وهلك لعهده فولى مكانه ابنه عمرو بن امرئ القيس البـد، ، فأقام في ملـكه ثلاثين سنة بقية أيام َسابُور سْ سَابُور

أوس

ثم ولى مكانه أوس من قلام العمليق فيما قال هشام بن محمد ، وهو من بني عمرو ابن عِمْلاق فأقام في ولا يته خمس سنين

حججا

ثم سار به حججبا (?) بن عتيك بن لخم فقتله وولى مكانه

امرؤ القيس بن

ثم هلك في عهد مهر ام بن سابور

النعمان صاحب الخورنق

وولى من بعده امرؤ القيس بن عمرو خمسا وعشرين سنة ، وهلك أيام يز ُ دِجرد الأُ ثم

فولى مكانه ابنه النعمان بن امرى القيس ، وأمـه شَقِيتَه بنت ربيعة من مُذهل ابن شبيان ، وهو صاحب الخورُ نَق، ويقال إن سبببنائه إياه أن يزدجرد الأثيم دفع اليه ابنه بهرام جُور ليربيه ، وأمره بيناء هذا الخورنق مسكناً له ، وأسكنه إياه. ويقال إن الصانع الذي بناه كان اسمه سينمَّار ، وأنه لما فرغ من بنائه ألقاه من أعلاه ، فمات من أجل محـاورة وقعت اختلف الناس فى نقلها ، والله أعلم بصحتها ، وذهب ذلك مثلا بين العرب فى قبح الجزاء ، ووقع فى أشعارهم منه كثير

وكان النعمان هذا من أفحل ملوك آل نصر ، وكانت له سنانان (١) إحداهما للمرب والأخرى للفرس ، وكان يغزو بهما بلاد العرب بالشأم ويدوّخها ، وأقام فى ملك ثلاثين سنة [ خمس عشرة فى أيام يزدجرد ، وفى أيام بهرام جور خمس عشرة - خ] ثم زهد وترك الملك ولبس المسوح، وذهب فلم يو جدله أثر

قال الطبرى : وأما العلماء بأخبار الفرس فيقولون إن الذي تولى تربيــة بهرام هو المنذر من النعان من امرئ القيس ، دفعه اليه يز دجر د الأثم لاشارة كانت عنده فيه من المنجمين ، فأحسن تربيته وتأديبه ، وجاءه عن يلقنه الخلال من العلوم والآداب والفروسية والنقابة ، حتى اشتمل على ذلك كله بمــا رضيه ، ثم ردَّه إلى أبيـه فأقام عنده قليلا ولم برض بحـاله ، ووفد على أبيه وافد قيصر وهو أخوه قياودس (٣) فقصده بهرام أن يسأل له من أبيــه الرجوع إلى بلاد العرب، فرجع و نزل على المنذر . ثم هلك يزدجرد، فاجتمع أهل فارس وولوا عليهم شخصاً من ولد أرْ د شِيرٍ ،وعدلوا عن بهرام لمرباه بين العرب ، وخلوه عنآداب العجم، وجهز المنذر العساكر لبهرام لطلب ماكه ، وقدَّم ابنه النعمان فحاصر مدينــة الملك ، ثم جاء على ذنوبهم من بهرام ، فعفا عنهم ، واجتمع أصره . ورجع المنذر الىبلاده وشغل باللهو ، وطمع فيه الملوك حوله ، وغزاه خاقان مَلك الترك في خَسين أَلفاً من العساكر ، وسار اليه مهرام فانتهى إلى أَذْ رَبيجان ، ثم إلى أرمينية ، ثم ذهب يتصيد وخلف أخاه زَرسى على العساكر ، فرماه أهل فارس بالجبن ، وأنه خار عن لقاء الترك ، فراســــلوا خاقان في الصلح على ما يرضاه ، فرجع عنهم ، وانتهى الخبر بذلك إلى بهرام ، فسار في اتباعه، وبيته، فانفض بعسكره وقتله بيده ، واســتولى بهر ام على مافي العساكر من الأثقال والذرارى ، وظفر بتاج خاقان و إكليله وسيفه عاكان فيه مر الجواهر واليواقيت ، وأسر زوجته ، وغلب على ناحية من بلاده ، فولى عليها بعضمر ازبته ،

١ -- عبارة ط ( ٢ - ٣٣ ) «وهما اللتان يقال لهما القبيلتان »

٧ --- في ط ( ٢ \_ ٧٦ ) « ثياذوس »

وأذن له في الجلوس على سرير الفضــة ، وأغزى ماوراء النهر فدانوا بالجزية ، وانصرف إلى أذر بيجان ، فجعل سيف خاقان و إكايله معلقاً ببيت النار ، وأخدمه كَاتُون امرأة خاقان ، ورفع الخراج عن الناس ثلاث سنين شكراً لله تعالى على النصر، وتصدق بعشرين ألف ألف درهم (مكر رة مرتين) وكتب بالخبر إلى النواحي،وولى أخاه نرسى على خراسان، واستورر له صهر يرسى من بدارة (١) من فرُّخزاد، ووصل الطبرى نسبه من هنا بعد أربسة ، فكان رابعهم أشك من دارا ، وأغرى بهرام أرض الروم فى أربعين ألفاً فانتهى إلى القسطنطينية ورجع

قال هشام من الكلبي : ثم جاء الحرث من عمرو من مُحجِّر الكندى في جيش عظيم إلى بلاد مُعدّ والحيرة ، وقد ولاه تبَّع بن حسان بن تُبَّع ، فسار اليه النعان بن امرئ القيس من الشقيقة وقاتله ، فقتل النعمان وعدة من أهل بيته ، والمهزم أصحابه وأفلت المنذر بن النعان الأكبر، وأمه ماء السهاء امرأة من البمن (٣) وتشتت ملك الحرث بن عمرو آل النعان، وملك الحرث بن عمرو ما كانوا عاكونه

وقال غير هشام بن الكلبي: إن النمان الذي قتله الحرث هو ان المنذر بن النمان وأمه هند بنت زَيْدِ مَناة بن زيد الله بن عمرو بن [ غسان وأنهملك أربعاً وأربعين سنة منها في أيام فيروز بن يزدجرد سبع عشرة سنة . ثم ملك بعــده الأسود بن المنذر وأمه بنت النعمان من بني الهيجمانة بنت عمرو بن أبي ـ خ ] ربيعة بن ذُ هـْـل ابن شَيْبَانِ ، وهو الذي أسرته فارس . ملك عشرين سنة ، منها في أيام فَبرُ وز بن يزْ دَ جَرِدَ عَشْرَ سَنَيْنَ ، وأيام بَلاً وَشَ بن يزدَجَرَدَ أَرْبَعَ سَنَيْنَ ، وفي أيام قباذَ بن فبروز ست سنين

قال هشام بن محمد الكلبي : ولما ملك الحرث بن عمرو ملك آل النمال بعث اليه قباذ يطلب لقاءه ، وكان مضعفًا ، فجاءه الحرث وصالحه على أن لا يتجاوز بالعرب الفرات. ثم استضعفه فأطلق العرب للغارة في نواحي السواد وراء الفرات ، فسأله

۱ --- في ط ( ۲ \_ ۸۰ ) « برازة »

٧ نعه في ظ ( ٣ ـ ١٠): ﴿ أَمْرُأُهُ مِنَ الْمُرِ ﴾ وفي ك (١٤٣١): ﴿ الْمُرْ بِنَ قَاسِطٌ ﴾

اللقاء بابنه ، واعتذر اليه أشظاظ العرب ، وأنه لا يضبطهم إلا المال ، فأقطعه جانباً من السواد ، فبعث الحرث الى ملك اليمن تُبعّ يستهضه بغزو فارس فى بلادهم ، ويخبره بضعف ملكهم ، فجمع وسار حتى نزل الحيرة ، وبعث ابن أخيه شيرا ذا الجذاح إلى قباذ ، فقاتله واتبعه إلى الرَّى فقتله ، ثم سار شمر إلى خراسان ، وبعث تبع ابنه حسان إلى الصغد ، وأمرهما معا أن يدوخا أرض الصين ، وبعث ابن أخيه يَمفُر إلى الروم، فحاصر القسطنطينية حتى أعطوا الطاعة والإياوة ، وتقدم إلى رومة عاصرها ، ثم أصابهم الطاعون ووهنوا له ، فو ثب عليهم الروم فقتلوهم جميعاً ، وتقدم شمر إلى سَمر قند فحاصرها ، واستعمل الحيلة فيها ، فلكما ، ثم سار إلى الصين وهزم الترك ، ووجد أخاه حسان قد سبقه إلى الصين منذ ثلاث سنين ، فأقاما هنالك إحدى وعشرين سنة إلى أن هلك

قال: والصحيح المتفق عليه أنهما رجعا إلى بلادهما بما غماه من الأموال والذخائر وصنوف الجواهر والطيوب، وسار تبع حتى قدم مكة ونزل شعب حجاز \* وكانت وفاته باليمن بعد أن ملك مائة وعشرين سنة، ولم يخرج أحد بعده من ملوك اليمن غازيا. ويقال إنه دخل فى دين اليهود للأحبار الذين خرجوا معه من يَثرب

وأَمَا ابن إسحق فعنده أن الذي سار إلى المشرق من التبابعة تبع الأخيروهو تُباّن أَسُهَد أَبُوكُر ب

المنذر بن النعان

قال هشام بن محمد : وولى أنو شروان بعد الحرث بن عمرو ، المُنذِر بن النعمان الذي أفلت يوم قتل أبوه و نزل الحيرة ، وأبوه هو النعمان الأكبر ، فلما قوى سلطان أنو شروان واشتد أمره بعث إلى المنذر فملك الحيرة وماكان يليه الحرث بن عمرو آكل المرار ، فلم يزل كذلك حتى هلك

قال : وملك العرب من قبل الفرس بعد الأ ْسُود بن المنذر أخوه المنذر بن المنذر ، وأمه ما و ية بنت النعمان سبع سنين

الأسودىنالمنذر وأخوه المنذر مم ابنـــه النعان ثم ملك بعده النعان بن الأسود بن المنذر ، وأمه أم الملك أخت الحرث بن عمرو أربع سنين ، ثم استخلف أبو يعفر بن علْقَمة بن مالك بن عدى بن الذَّ مَيْل ابن ثؤر بن أسدبن أربي بن مُعَارة بن لخم ثلاث سنين

المندر بن امرئ القيس

ثم ملك المنذر بن امرئ القيس ، وهو ذو القرّ نين الظفير تين كانتا له من شعره ، وأمه ما السماء بنت عَوْف بن مُجشَم بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة بن عامر بن الضّين بن سعد بن الحزرج بن تيم الله بن النمر بن قاسط ، تملك تسعا وأربعين سنة ثم ملك ابنه عمرو بن المنذر ، وأمه هند بنت الحرث بن عمرو بن حجر آكل

عمرو بن المنذر

المرار ست عشرة سنة ، ولثمان سنين من ملك كان عام الفيل الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

قابوس

ثُمُ ولى [ بعده ] عمرو بن هند ، شقيقه قابوس أربع سنين ، سنة منها أيام أنوشروان ، وثلاثةً أيام ابنه هرمز

المنذروا بنه النمانأ بوقابوس

ثم ولى بعده أخوهما المنذر [ بن المنذر — خ] أربع سنين ثم ولى بعده النعمان بن المنذر وهو أبو قابوس اثنين وعشرين سنة ، منها ثمان

إياس بن قبيصة الطائي

م وی بعده انعیان بن المندر وهرو آبو قابوش المین و قسرین قسه م مهم شان سنین آیام هرمز ، و أربع عشرة آیام أبرویز وفی أیام النعیان هذا اضمحل ملك آل نَصْر بالجزیرة ، و دلیـــه انهرض ، وهو

الذى قتله كسرى أبرويز وأبدل منه فى الولاية على الحيرة والعرب بإياس بن قبيه صـة الطائمى، ثم رد رياسة الحيرة لمرازبة فارس ، إلى أن جاء الاسلام ، وذهب ملك فارس وكان الذى دعا أبرويز إلى قتله سعاية زيد بن عدى العبادى فيه عند أبرويز ، بسبب أن النعان قتل أباه عدى بن زيد

وسياقة الخبر عن ذلك :أنعدى بن زيدكان من تراجمة أبرويز ، وكان سبب قتل النعان أن أباه وهو زيد بن حَمَّاد بن أيوب بن مَعْرُوب (١) بن عامر بن قَبيصة

١ -- ق ط ( ٢ - ١٤٦ ) محروف ( بالفاء ) ابن عامر بن عصية ( لاقبيسة ) ويأتى للمؤلف (ص ١٠٦ ) يغوف بن عامر بن عطية بن امرئ القيس. وفي الأغلى ( ٢ - ١٧ ) أيوب بن محروف بن عامر بن عصية

ان امرئ القَدْس من ر يد مَنَاة والدعَدِي هذا ،كان جميلاً شاعراً خطيباً ،وقارئاً كتاب العرب والفرس،وكانوا أهل بيت يكونون معالاً كاسرة ويقطعونهمالقطائع على أن يترجموا عندهم عن العرب [ ولهم \_ خ ] وكانّ المنذر بن المنذر لما ملك جعل ابنه النعمان في حجْر عدى ، فأرضعه أهل ببته ، ورباه قوم منأشر اف الحيرة ينسبون الى لخم ، ويقال لهم بنو مَرِ بنى . وكان للمنذر بن المنــذر عشرة سوى النعمان يقال لهم الأشاهِب لجالهم ، وكان النعمان من بينهـم أحمرَ أبرَ ش قصـيراً ، وأمَّه سَلَّمَي بنت وائِل بن عطية من أهل فدك ، كانت أمة للحرث بن حصن بن ضمُّ فهم بن أنو شِرْوان بعَدِي بن زيد و إخوته ، فكانوا في كتابه 'يَكُرْ جمون له ، فلما مات المنذر أوصى على ولده إياس بن قبيصة الطائي وجعل أمره كاله بيده ، فأقام على ذلك شهراً ، ونظر أنو شروان فيمن يملكه على العرب ، وشاورعدى بن زيد واستنصحه فى بنى المنذر ، فقال بقيتهم فى بنى المنذر من المنــذر ، فاســتقدمهم كسرى وأنزلهم على عدى ، وكان هو اه مع النعمان ، فجعل برعى إخوته تفضيلهم عليه ، ويقول لهم : إن أشار علميكم كسرى بالملك وبمن يكفيه أمر العرب تكفلوا بشأن [ الحميــع إلا أَخَاكُم ] النعان ، ويسر للنعان إن سأله كسرى عن شأن إخوته أن يتكفله ، رجـل من بني مريني الذين ربوهم اسمـه عدى بن أو س بن مريني فنصحه في عدى وأعلمه أنه يغشه ، فلم يقبل ، ووقف كسرى علي مقالاتهم ، فمال الى النعمان وملـكه وتوَّجه بقيمة ســـتين ألف دينار ، ورجع الى الحيرة ملكاً على العرب ، وعدى من أوس فى خدمته ، وقدأضمر السعاية بعَدِى مِن زيد ، فكان يظهرالثناء عليهويتواصى به مع أصحابه ، وأن يقولوا مثل قوله إلا أنه يستصغر النعمان ، ويزعم أنه ملكه وأنه عامله ، حتى آسفوه بذلك ، و بعث اليه فى الزيارة فأناه وحبســـه ، ثم ندم وخشى عاقبة إطلاقه ، فجعل يمنيه . ثم خرج النعمان الى البحرين وخالفه جَفْنَةً ملك غسان الى الحيرة ، وغار عليها و نال منها ، وكان عدى بن زيد كتب الى أخيــه عنـــد كسرى

يشعره بطلب الشفاعة من كسرى الى النعمان ، فجاء الشفيع الى الحيرة وبها خليفة النعمان ، وجاء الى عدى فقال له : أعطنى الكتاب أبعثه أنا ولازمنى أنت هنا لله القال ، وبعث أعداؤه من بنى بُقَيْلة الى النعمان بأن رسول كسرى دخل عنده ، فبعث من قتله ، فلما وفد وافد كسرى في الشفاعة أظهر له الاجابة وأحسن له بأربعة آلاف دينار وجارية ، وأذن له أن يخرجه من محبسه، فوجده قدمات منذ ليال، فجاء الى النعمان مثرياً ، فقال: والله لقد تركته حيا ، فقال وكيف تدخل اليه وأنت رسول إلى " في فطرده ، فرجع الى كسرى وأخبره بموته ، وطوى عنه ما كان من دخوله اليه ، وأبيه ، ثم ندم النعمان على قتله ، ولتى يوماً وهو يتصيد ابنه زيداً ، فاعتذر اليه من أمر أبيه ، وحهزه الى كسرى ليكون خليفة أبيه على ترجمة العرب ، فأعجب به كسرى وقراً به وكان أثيراً عنده

ثم إن كسرى أراد خطبة بنات العرب ، فأشار عليه عدى أبالحطبة فى بنى منذر ، فقال له كسرى : اذهب اليهم فى ذلك ، فقال : إنهم لا ينكحون المجم ويستريبون فى ذلك ، فابعث معى من يفقه العربية فلعلى آتيك بغرضك ، فلما جاء إلى النمان قال لزيد : أما فى عين السواد وفارس ما يغنيكم عن بناتنا ? وسأل الرسول عن العين فقال له زيد هى البقر ، ثم رجعا إلى كسرى بالخيبة ، وأغراه زيد ، فغضب كسرى وحقدها على النعمان ، ثم استقدمه بعد حين لبعض حاجاته وقال له : لا بد من المشافهة لأن الكتاب لا يسعها ، فقطن فذهب إلى طبي وغيرهم من قبائل العرب لم المشافهة لأن الكتاب لا يسعها ، فقطن فذهب إلى طبي وأجابوه لو كانوا يغنون عنه ، فعذرهم وانصرف عنهم الى بنى شيبان بذى قار ، فانهم أجابوه لو كانوا يغنون عنه ، فعذرهم وانصرف عنهم الى بنى شيبان بذى قار ، والرياسة فيهم لهانئ بن مسعود بن عامر بن الخطيب بن عرو المزد كف ابن أبي ربيعة ابن ذهل بن شيبان ، ولقيس بن خالد بن ذى الجد ين ، وعلم أن هانئاً عنعه ، وكان كسرى قد أقطعه [ الأ يُلة ـ خ ] فدفع اليه النعان مالهو نعمه و حالم أن هانئاً عنعه ، وكان ألف فارس شاكة ، وسار الى كسرى فلقيه زيد بن عدى بسا باط ، و تبين الغدر . فلما بلغ الى كسرى قيده وأودعه السجن الى أن هاك فيه بالطاعون

واقعة ذى قار

ودعا ذلك الى واقعة ذى قار بين العرب وفارس

وذلك أن كسرى لما قتل النعان استعمل إيّاس بن قبيصة الطائي على الحيرة مكان النعمان ليده التي أسلفها لطيُّ عنــد كسرى يوم واقعة بهرام على أَيرْوبز ، وطلب من النعمان فرسه ينجو عليها فأبي ، واعترضه حسان ن حَنْظُلَةَ من جنَّة الطائي وهر ابن عم إياس بن قبيصة فأركبه فرسه ونجا عليه ، ومرٌّ فى طريقه با ياس فأهدى له فرساً وجزوراً ، فرعى له أكرونز هــذه الوسائل وقدُّم إياساً مكان النعمان ، وهو إياس من قبيصة من أبي عفر من النعان من جنة ، فلما هلك النعمان بعث إياس الى هانى بن مسعود في حُلْقَة النعان ، ويقال كانت أربعائة درع ، وقيل ثما نما نة ، فمنعما هانی ، وغضب کسری ، وأراد استئصال بکر من وائل ، وأشار علیــه النعمان من زُرْعة من بني تغلِّب أن عهل الى فصل القيظ عند ورودهم مياه ذى قار ، فلمــاقاظو ا ونزلوا تلك المياه جاءهم النعان من زُرْءة يخيرهم في الحرب وإعطاء اليــد ، فاختاروا الحرب ، اختاره حنظلة بن سِنان العِجْـلي وكانوا قد ولوه أمرهم ، وقال لهم : إنما هو الموت قتلا إن أعطيتم باليد ، أو عطشاً إن هربتم ، وربم القيكم بنو تميم فقتلوكم ثم بعث كسرى الى إياس من قبيصة أن يسير الى حربهم ويأخذ معــه مَسَالح فارس ، وهم الجند الذين كانوا معــه بالنَّطْقُطَا كَنة وبارِ ق وتغلب ، وبعث الى قيس من مسعود من قيس من خالد من ذي الجدَّمن ، وكان على َطفُّ شَقْرَ انأن يوافي إياسا ، فجاءت الفرس معها الجنود والأفيال عليها الأسكورَة ، وكان رَسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة ، فقال : « اليومَ انْتَصَفَ العربُ منَ العَجَم وَ [ بى ] نُصرُوا » . وحفظ ذلك اليوم فاذا هو يوم الوقعة

اليوم انتصف العرب مىالعجم

ولما تواقف الفريقان جاء قيس بن مسعود الى هاني ، وأشار عليه أن يفرق سلاح النعان على أصحابه ففه ل ، وأختاف هاني بن مسعود وحنظلة بن تعلبة ابن سِنان فأشار هاني بركوب الفلاة ، وقطع حنظلة حزم الرجال \* وضرب على نفسه وآلى أن لا يفر ، ثم استقوا الماء لنصف شهر ، واقتتلوا ، وهرب العجم من

العطش ، واتبعهم بكر و عجل ، فاصطف العجم وقاتلوا وصبروا ، وراسلت إياد بكر ان وائل إنا نفر عند اللقاء ، فصحبوهم ، واشتد القتال وقطعوا الآمال حتى سقطت الرجال الى الأرض ، ثم حملوا عليهم واعترضهم يزيد بن حماد السدكوني في قومه ، كان كمينا أمامهم ، فشدوا على إياس بن قبيصة ومن معه من العرب ، فولت إياد منهزمة ، وانهزمت الفرس ، وجاوزوا الماء في حر الظهيرة في يوم قائظ فهلكوا أجمين قتلا وعطشا ، وأقام إياس في ولاية الحيرة مكان النعان ومعه الهمرجان من مرازبة فارس تسع سنين . وفي الثامنة منها كانت البعثة ، وولى بعده على الحيرة آخر من المرازبة اسمه زاد ويه بن ماهان الهمذاني سبع عشرة سنة إلى أيام بوران بنت كسرى

المنذر الغرور

ثم ولى المنذر بن النمان بن المنذر ، وتسميه العرب الغُرُور الذى قتل بالبحرين يوم أُجداث

ولما زحف المسلمون الى العراق ونزل خالد بن الوليد الحيرة حاصر هم بقصورها: لما أشرفوا على الهلكة خرج اليهم إياس بن قبيصة فى أشر اف أهل الحيرة ، واتتى من خالد والمسلمين بالجزية فقبلوا منه ، وصالحهم على مائة وستين ألف درهم ، وكتب لهم خالد بالعهد والأمان، وكانت أول جزية بالعراق

وكان فيهم هاني بن قَبِيصة أخو إياس بن قبيصة بالقصر الأبيض ، و عدى بن عدى العِبَادى ابن عبد القيس ، وزيد بن عدى بقصر العدّ سيِّين (١) وأهل قصر بنى عدس من قصور الحيرة ، وهم بنو عوان (٢) بن عبد المسيح بن كأبْ بن وبرة وأهل قصر بنى بُقيلة [ وسمى بذلك ] (٣) لا نه خرج على قومه فى برد ين أخضرين فقالوا يا حارث ما أنت إلا بُقيلة خضراء

١ -- قصر العدسيين قصركان بالـكوفة في طرف الحيرة يا ( ٧ ـ ١٠٦ )

۲ — فی یا ( ۷ – ۱۰٦ ) « ابنی عمار بن عبد المسیح بن تیس بن حرملة بن علقمة بن عشدی بن الرماح بن عامر المذمم بن عوف بن عامر الأ کبر بن عوف بن بکر بن عذرة بن زید اللات بن رفیدة بن نور بن کلب بن و برة » قال : « و إنما نسبوا الی أمهم عدسیة بنت مالك بن عامر بن عوف النكلی »

٣ -- الزيادة ليرتبط الكلام

وعبد المسيح هذا هو المُعمَّر، وهو الذي بعثه كسرى أَبَرْ ويز إلى سطيح فى شأن رؤيا المَرْزُ بان . ولما صالح إياس بن قبيصة المسلمين وعقد لهم الجزية ، سخطت عليه الأ كاسرة وعزلوه ، فكان ملكه تسع سنين . ولسنة منها وثمانية أشهر كانت البعوث

وولى حينئذ الخلافة عربن الخطاب ، وعقد لسعد بن أبي وقاص على حرب فارس ، فكان من أول عمل يَوْ دجرد أن أمر مَوْزُ بان الحيرة أن يبعث قابوس ابن قانوس بن المنذر ، وأغراه بالعرب ، ووعده علك آبائه ، وقال له : ادع العرب وأنت على من أجابك منهم كما كان آباؤك . فنهض قابوس الى القادسية ونزلها وكاتب بكر بن وائل عمل ما كان النعمان ، فكاتبهم مقاربة ووعداً . وانتهى الخبر الى المُدَنَّى بن حارثة الشَّهْ بانى عقب مهلك أخيه المُدَنَّى ، وقبل وصول سعد ، فأسرى من ذى قار وبيت قابوس بالقادسية ، ففض جمعه وقتله ، وكان آخر من بقى من ملوك آلى نصر بن ربيعة ، وانقرض أمرهم مع زوال ملكفارس انتهى كلام الطبرى وما نقله عن هشام بن الكابي

وقد كان المغيرة بن 'شعْبَة تزوج هندا بنت النعان ، وسعد بن أبي وقاص تزوج صَدَقة بنت النعان ، وخبرهما معروف ذكره المسعودي وغيره

عدد ملوك آ ل نصر ومدتهم

وعدة ملوك آل نصر عند هشام بن الكلبي عشرون ملكاً ، ومدتهم خمسائة وعشرون سنة . وعند المسعودى ثلاثوعشرون ملكاً ، ومدتهم سمائة وعشرون سنة قال وقد قيل إن مدة مُعمران الحيرة إلى أن خربت عند بناء الكرفة خمسائة سنة قال : ولم يزل عرانها يتناقص إلى أيام المعتضد ، ثم أقفرت

وفيما نقله بعض الأخباريين أن خالد بن الوليد قال لعبد المسيح: أخبرني بما رأيت من الأيام. قال نعم، قال: رأيت المرأة من الحيرة تضع مكتلها على رأسها ثم مخرج حتى تأتى الشأم فى قرى متصلة وبساتين ملتفة، وقد أصبحت اليوم خرابا. والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين

. هذا ترتیب الملوك من ولد نصر بن ربیعة بن كعب بن عمرو بن عدی الأول تر

ترتيب الملوك من ولدنصر بنر بيمة منهم ، وهو الترتيب الذي ذكره الطبرى عن ابن الكابي وغيره ، وبين الناس فيه خلاف في ترتيب ملوكهم بعد اتفاقهم على أن الذي ملك بعد عمرو برفي عدى ابنه المرؤ القيس ، شم ابنه عمرو بن امرئ القيس ، وهو الثالث منهم

قال على بن عبد العزيز الجر جانى فى أنسابه بعد ذكر عروهذا : ثم ثار أوس ابن قلام المو ملق وملك ، ثم ملك من بعده امرؤ القيس البدء ابن عمرو الثالث ، ثم ملك من بعده ابنه النمان الأكبر بن المرئ القيس بن الشقيقة ، وهو الذى توك الملك وساح . ثم ملك من بعده ابنه المناسود بن المنذر ، ثم ابنه الأسود بن المنذر ، ثم أخوه المنذر بن المنذر ، ثم النمان بن الأسود ابن المنذر ، ثم أبو يَمْفَر بن عَلَمْ ، ثم ملك بن عدى بن الشَّميْل بن ثور بن أسنش ابن زبى (١) بن نمارة بن لخم ، ثم ملك من بعده امرؤ القيس بن النمان الأكبر . ثم ابنه امرؤ القيس ، ثم كان أمر الحرث بن عدى الكندى حتى تصالحا ، وتزوج المنذر بنته هند فولدت له عمراً . ثم ملك بعد المنذر عرو بن هند . ثم قابوس بن المنذر أخوه ، ثم المنذر بن المنذر أخوه ، ثم المنذر بن المنذر بن المنذر بن المنذر بن المنذر أخوه ، ثم المنذر بن المنذر بن المنذر أخوه ، ثم المنذر بن المنذر أخوه الأخر ، ثم ابنه النعان بن المنذر

هكذا نسبه الجرجاني ، وهر موافق لترتيب الطبرى الا فى الحرث بن عمرو الكندى ، فان الطبرى جعله بعد النمان الأكبر ابن امرى القيس وابنه المنذر ، وبين هذا المنذر والجرجانى جعله بعد المنذر بن المرى القيس بن النعان الا كبر ، وبين هذا المنذر بن النعان الا كبر خمسة من ملوكهم ، فيهم أبو يعفر بن الذميل . فالله أعلم بالصحيح من ذلك

وأما المسعودى فحالف ترتيبهم فقال: بعد النعمان الأكبر ابن امرئ القيس وسماه قائد الفرس، وقال: ملك خسا وستين سنة. ثم ملك ابنه المنذر خسا وعشرين سنة. وهذا مثل ترتيب الطبرى والجرجاني. ثم خالفهما، وقال: وملك النعمان بن المنذر [ فارس حليمة \_ خ ] الحيرة. وهو الذي بني الخورنق، خسا وثلاثين سنة. وملك الأسود بن النعمان عشرين سينة. وملك ابنه المنذر أربعين سينة، وأمه ماء

۱ — تقدم للمؤلف تسميته « بار بي » و في ط « ر بي »

السماء من النمر بن قَاسِط من ربيعة ، وبها عرف . وملك ابنه عمرو بن المنذر أربعا وعشر بن سنة . ثم ملك بعده أخوه النعمان وأمه مامه ، وقتله كسرى، وهو آخرهم

هكذا ساق المسعودى نسق ملوكهم ونسبهم . وهو مخالف لما ذكره الطبرى والجرجاني

ترتيب السهيلي

وقال السهيلي : كان للمنذر بن ما السها من الولد المُمكَّكان : عرو ، والنعان ، وكان عرو لهند بنت الحرث آكل المُرار ، قال : وكان عرو هذا من أعاظم ملوك الحديرة ، ويعرف بمُحرِّق لا نه حرَّق مدينة اللهمَم عند اليمامة . وكان يملك من قبل كسرى أنوشروان . ومن بعده ملك أخوه النعاف بن المنذر ، وأمه مامة ، وقتله كسرى أبرويز بن هرمن بن أنو شروان لموجدة وجدها بسعاية زيد بن عدى ابن زيد العبادى ، وساق قصة مقتله ، وولاية إياس بن قبيصة الطائي من بعده ، وما وقع بعد ذلك من حرب ذى قار ، وغلب العرب فيها على العجم الى آخرها . فالله أعلم بالصحيح في ترتيب ملوكهم

وقال ابن سعيد: أول حديثهم في الملك أن بني مُعَارة كانوا جنداً للمالقة بأطراف الشأم والجزيرة ، وكانوا مع الزَّبًاء . ولما قتلت جَذيمة قام عمرو بن عدى منهم بثأره ، وكان ابن أخته حتى أدركه ، وقتلها ، وبنى الحيرة على فرع من الفرات في أرض العراق

وقال صاحب تواريخ الأم : ملك مائة وثمانية وعشرين سنة أيام ملوك الطوائف ، وبعده امرؤ القيس بن عمرو [ مائة وأربع عشرة سنة أيام سابور ذى الأكتاف وبعده ابنه عمرو-خ]ولما مات ولى أردشير بن سابور على الحيرة أوس بن قلام من العالقة ثم كان \* ملك الحيرة \* فوليها امرؤ القيس بن عرو بن العرف القيس المعروف بمحرية . قال : وهو المذكور في قصيدة الأسود بن يعفر المرئ القيس المعروف بمحرية . قال : وهو المذكور في قصيدة الأسود بن يعفر

التى على رَوى الدّال (١) وبعده ابنه النمان بن شقيقة وهى من بنى شيبان ، وجعل معه كسرى والياً للفُرْس ، وهو باني الخور نق والسّدير على مياه الفرات ، وملك إلى أن ساح وتزهد ثلاثين سينة ، وذكره عدى بن زيد فى شعره . وملك بعده ابنه المنذر ، وهو الذى سعى لبهرام جور فى الملك حتى تم له . وملك أربعاً وأربعين سنة . وملك بعده ابنه الأسود ، ثم النمان بن الأسود ، وملك بعده ابنه الأسود ، ثم النمان بن الأسود ، وعضب عليه كسرى وولى مكانه الذّميل بن لخم من غير بيت الملك . ثم عاد الملك اليهم ، فولى امرؤ القيس بن النمان الأكبر وهو ابن الشقيقة ، وهو لذى غزا بكر ابن وائل ، وملك بعده ابنه المنذر بن ماء الساء ، وهى أمه أخت كُليب سيد وائل، وطالبه قُباذ باتباع مَن ذك على الزندة ، فأبي

وولى مكانه الحرث بن عرو بن محرو الكندى ، ثم رده أنوشروان إلى ملك الحيرة وقتله الحرث الأعرَج الغساني يوم حايمة كما يأتي . وملك بعده ابنه عمرو بن هند ، وهي مامة عمة امرئ القيس بن حجر المعروف بمضرط الحجرة الشدة بأسه ، وهو محرق الثاني ، حرق بني دارم من تميم لانهم قتلوا أخاه ، وحلف ليحرقن منهم مائة فحرقهم ، وملك ست عشرة سنة أيام أنوشروان ، وفتك به في رواق بين الحيرة والفرات عمرو بن كُلْنُوم سيد تغلب ، ونهبوا حياءه ، وملك بحده أخوه قابوس ابن هند ، وكان أعرج ، وقتله بعض بني يَشْكُر ، فولى أنوشروان على الحيرة بعض مرازبة الفرس فلم تستقم له طاحة العرب ، فولى عليهم المنذر بن المنذر بن ماء السماء ، مرازبة الفرس فلم تستقم له طاحة العرب ، فولى عليهم المنذر بن المنذر بن ماء السماء ،

١ --- يقول في مطلع هذه القصيدة :
 نام الحلى وما أحس رقادى

ومنها :

ولقد علمت لو ان علمي نافع أن ا ان المنيسة والحتوف كلاهما يوفى ماذا أؤمل بعسداً ل محرق ترك أهل الخررة والسدير وبارق والقم نزلوا بأنقرة تفيض عليهم ماءا جرت الرياح على محل ديارهم فكأ ولقد غنوا فيها بأنهم عيشة في ظ فاذا النميم وكل ما يلهبي به يوما

والهمهم محتضر لدى وسادى

أن السبيل سبيل ذى الأعواد يوفى المخصارم يرميان سوادى تركوا منازلهم وبعد إياد والقصرذى الشرفات من سنداد ماء الغرات يفيض من أطواد فكأ بما كانوا على ميماد في ظل ملك ثابت الأوتاد يوما يصير الى بلى ونغاد

فخرج إلى جهة الشأم طالباً ثأر أبيه من الحرث الأعرج الغساني ، فقتله الحرث أيضاً يوم أباغ ، وملك بعده ابنه النعمان بن المنذروكات ذمياً أشقر أبرش ، وهو أشهر ملوك الحيرة ، وعليه كثرت وفود العرب ، وطلبه بثأر أبيه وحرد \* من بنى جفتة حتى أسر خلقاً كثيراً من أشر افهم ، وحمله عدى بن زيد على أن تنصر وترك دين آبائه ، وحبس عديا فشفع كسرى فيه بسعاية أخ له كان عنده ، فقتله النعمان في محبسه ثم نشأ ابنه زيد بن عدى وصار ترجماناً لكسرى ، فأغراه بالنعمان ، وحضر مع كسرى أبرويز في وقعمة بين الفرس والروم ، وانهزمت الفرس ، ونجا النعمان على فرسه التخوم بعد أن طلبه منه كسرى ينجو عليه فأعرض عنه ، ونزل له إياس بن فرسه النحوم بعد أن طلبه منه كسرى ينجو عليه فأعرض عنه ، ونزل له إياس بن الحيرة إياس بن قبيصة الطائى عن فرسه ، فنجا عليه ، ووفد عليه النعمان بعد ذلك فقتله ، وولى على الحيرة إياس بن قبيصة ، فلم تستقم له طاعة العرب ، وغضبوا لقتل النعمان ، وكان لهم على الفرس يوم ذى قار سنة ثلاث من البعثة ، ومات إياس وصارت الفرس يولون على المرس ع م ذي قار سنة ثلاث من البعثة ، ومات إياس وصارت الفرس يولون على الميرة منهم ، إلى أن ملكها المسلمون

وذكر البيهق أن دين بنى نصر كان عبادة الأوثان . وأول من تنصر منهم النعان بن الشقيقة ، وقيل بل النعان الأخير ، وملكت العرب بتلك الجهات ابنه المنذر فقتله حيش أبي بكر رضى الله عنه

وفى تواريخ الأمم أن جميع ملوك الحيرة من بنى نصر وغيرهم خمسة وعشرون ملكاً في نحو ستمائة سنة. والله أعلم

وهذا الترتيب مساو لترتيب الطبرى والجرجاني، واللهوارث الارضومن عليها وهو خير الوارثين

```
ملوك الحبرة
                                   آل المنذر
                                    عدي
                                    (أوس (١) بن قلام العملق عمرو- ١
                                            جحمها من عتيك اللخمي )
                                 أمرؤ القيس ٢٠
                                   عمرو ۳
                                  امرؤ القيس
   النعمان الأكبر ( ابو يعفر (١) بن علقمة الذميل )
                           امرؤ القيس
                             المنذر
 الحرث بن عمرو (۱)
    اس حجر الكندي
اياس بن قبيصة الطاعي )
                        المنذر
                        النعمان
                                        النعان
                        المنذر
          تنبيه : هذه الشجرة على ماعند الطبرى والجرجاني وابن سعيد
```

<sup>(</sup>١) هؤلاء لايتصلون بعمود النسب فلذلك ابقيناهم على ماوضعهم عليه المؤلف وقد ترك الرقم الدال على الترتيب لانه لم يطمئن لما ذكره داخل الكتاب

الخبر عن ملوك كندة

# الخبر عمد ملوك كندة من هذه الطبقة ومبدأ أمره وتصاريف أحوالهم

قال الطبري عن هشام بن محمد الكابي : كان يجدم ملوك حدير أبناء الأشراف من خير وغيرهم ، وكان ممن يخدم حسان بن تبع عمرو بن حجر سيد كندة لوقته ، وأبوه حجر هو الذي تسميه العرب آكل المرار ، وهو حجر بن عمرو بن معاوية بن الحرث الأكبر ابن معاوية بن كندة ، وكان أخا حسان بن تبع لأمه ، فلما دوس حسان بلاد العرب وسار في الحجاز وهم الانصر اف ، ولى على معد بن عدنان كامها أخاه حجر بن عمرو هذا وهو آكل المرار ، فدانواله ، وسار فيم أحسن سيرة . ثم هلك . وملك من بعده ابنه عمرو المقصور

عمرو بن تبيع

قال الطبرى عن هشام: ولما سار حسان الى تجديس خلفه على بعض أمور ما حك في حير . فلما قتل حسان وولى بعده أخوه عمرو بن تبع ، وكان ذا رأى و نبل فأراد أن يكرم عمرو بن حجر عما نقصه من ابن أخيه حسان ، فزوجه بنت أخيه حسان بن تبع و تكلمت حير في ذلك ، وكان عندهم من الأحداث التي ابتلوا بها أن يتزوج في ذلك البيت أحد من العرب سواهم ، فولدت بنت حسان لعمروبن حجر الحرث بن عمرو

ء ڪلال

وملك بعد \* عروبن تبع عبد كُلّال بن متون (١) أصغر أولاد حسان ، واستهوت الجن منهم تبع بن حسان ، فولوا عبد كلال مخافة أن يطمع فى ملكهم أحد من بيت الملك ، فولى عبد كلال لسرورحه ، وكان على دين النصر انية الأولى وكان ذلك يسوء قومه ، ودعا اليه رجل من غسان قدم عليه من الشأم ، ووثب حمير بالغساني فقتلوه

١ -- فى كتاب التيجان ﴿ عبد كاليل بن ينوف ﴾ وفى ش : عبد كلال بن مثوب

تبع بنحسان

ثم رجع تبع بن حسان من استهواء الجن ، وهو أعلم الناس بنجم ، وأعقل من يعلم في زمانه ، وأكثر هم حديثا عما كان ويكون، فملك على حمير ، وها بته حمير والعرب، وبعث بابن أخته الحرث بن عمرو بن حجر الكندى فى جيش عظيم الى بلاد ممد والحميرة وما والاها ، فسار إلى النعمان بن امرئ القيس بن الشقيقة فقاتله ، فقتل النعمان وعدة من أهل بيته ، وهزم أصحابه ، وأفلت المنذر بن النعمان الأكبر، وأمه ما السماء امرأة من النعر بن قارسط . وذهب ملك آل النعمان وملك الحرث بن عرو ما كانوا علكون

الحرث بن عمرو

وفى كتاب الأغاني: قال لما ملك تُعبَاذ ، وكان ضعيف الملك، تو ثبت العرب على المنذر الا كبر بن ماء السماء، وهو ذو القرنين بن النعمان بن الشقيقة فأخرجوه، وإنما سمى ذا القرنين لذؤ ابتين كانتا له ، فخرج هاربا منهم حتى مات فى إياد ، وترك ابنه المنذر الا صغر فيهم ، وكان أنكى ولده ، وجاءوا بالحرث بن عمرو بن حجر آكل المرار فملكوه على بكر ، وحشدواله ، وقاتلوا معه ، وظهر على من قاتله من العرب ، وأبي قباذ أن يمد المنذر بجيش ، فلما رأى ذلك كتب إلى الحرث بن عمرو: إنى فى غير قومى ، وأنت أحق من ضمنى ، وأنا متحول اليك . فحو له وزو جه بنته هنداً

وقال غير هشام بن محمد: إن الحرث بن عرو لما ولى على العرب بعد أبيسه اشتدت وطأته وعظم بأسه ، ونازع ملوك الحيرة وعليهم يومئذ المنذر بن امرئ القيس وبين لهم \* إذولى كسرى قباذ بعد أبيه فيروز بن يزدجرد ، وكان زنديقاً على رأى مانى ، فدعا المنذر إلى رأيه ، فأبي عليه ، وأجابه الحرث بن عمرو، فملك على العرب وأنزله بالحيرة [ مكان المنذر – خ ] ، ثم هلك قباذ ، وولى ابنه أنوشروان ، فرد ملك الحيرة إلى المنذر ، وصالحه الحرث على أن له ماورا ، نهر السواد ، فاقتسما ملك العرب ، وفرق الحرث ولده في معد . فملك حجراً على بنى أسد، و شر عييل على بنى سعد والرّباب ، وسيامة على بكر و تغلب ، ومعد يكرب على قيس وكنانة ، ويقال بل سعد والرّباب وبكر ، وكان قيس

<sup>\*</sup> وبينها هم في ذلك

ان الحرث سيارة أى قوم نزل بهم فهو ملكهم

وفى كتاب الأغاني أنه ملك ابنه شُرَحبيل على بكر وائل، وحنظلة على بنى أسد وطوائف من بنى عرو بن تميم والرباب، وعَلْما وهو معد يكرب على قبس، وسلمة ابن الحرث على بنى تغلب والنمر بن قاسط والنمر بن زيد مناة . انتهى كلام الأغاني

يوم الـكلاب

فأما شركمبيل فانه فسد ما بينه وبين أخيه سَلَمة ، واقتتلوا بالكُلاً بما بين البصرة والكوفة على سبع من الهمامة ، وعلى تغلب السفّاح ، وهو سلمة بن خالد بن كمب بن زهير بن تميم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب ، وسبق إلى الكُلاب سفيان بن مجاشع بن دارم من أصحاب سلمة في تغلب مع إخوته لأمه . ثم ورد سلمة وأصحابه فاقتتلوا عامة يومهم وخذلت بنو حنظلة وعمرو بن يميم والرَّباب بكر ابن وائل ، وانصرفت بنو سعد وأتباعها عن تغلب ، وصبر بنو بكر وتغلب ليس معهم غيرهم الى الليل ، ونادى منادى سلمة في ذلك اليوم : من يقتل شركم حبيل ولقاتله مائة الإبل ، فقتل شرحبيل في ذلك اليوم ، قتله عصديم بن النعان بن مالك بن عيات بن سعد بن زهير بن بكر بن حبيب التَّنْلبي، وبلغ الخبر إلى أخيه معديكرب فاشتد جزعه وحزنه على أخيه ، وزاد ذلك حتى اعتراه منه وسواس هلك به ، وكان فاشتد جزعه وحزنه على أخيه ، وزاد ذلك حتى اعتراه منه وسواس هلك به ، وكان ممتزلاً عن الحرث ، ومنع بنو سعد بن زيد مَناة عيال شرحبيل ، وبعثوا بهم إلى قومهم ، فعل ذلك عوف بن شِحْنة بن الحرث بن عوف بن سعد المن شحنة بن الحرث بن عوف بن سعد المن شحنة بن الحرث بن عوف بن شدة بن الحرث بن عوف بن سعد البن كمب

وأما سلمة فانه فلج فمات

مقتلحجرو قصة امرىء القيس من بعده وأما حُجْر بن الحرث ، فلم يزل أميرا على بنى أسد إلى أن بعث رسله فى بعض الأيام لطلب الإياوة من بنى أسد فمنعوها وضربوا الرسل، وكان حجر بتهامة فبلغه الخبر ، فسار اليهم فى ربيعة وقيس وكنانة فاستباحهم ، وقتل أشر افهم وسرواتهم ، وحبس عَمِيد بن الأشر ص فى جمع منهم ، فاستعطفه بشعر بعث به اليه ، فسرحه وأصحابه ، وأوفدهم ، فلما بلغوا اليه هجموا عليه ببيته فقتلوه ، وتولى قتله علماء بن

الحرث الكاهلي ، كان حجر قتل أباه ، وبلغ الخبر امرأ القيس ، فحلف أن لا يقرب لذة حتى يدرك بثأره من بنى أسد ، وسار صريخاً إلى بنى بكر و تغاب ، فنصروه ، وأقبل بهم ، فأجفل بنو أسد ، وسار الى المنذر بن امرى القيس ملك الحيرة ، وأوقع امرؤ القيس فى كنانة فأثخن فيهم ، ثم سار فى اتباع بنى أسد إلى أن أعيا ولم يظفر منهم بشى ، ورجعت عنه بكر و تغلب ، فسار إلى مؤثر الخير بن ذى جدن من ملوك حمير صريخا بنصره بخمسائة رجل من حمير ، وبجمع من العرب سواهم ، وجمع المنذر لامرى القيس ومن معه ، وأمده كسرى أنوشر وان بحيش من الأساورة والتقو ا، فانهزم امرؤ القيس ، وفرت حمير ومن كان معه، و نجا بدمه ، وما زال يتنقل فى القبائل والمنذر فى طلبه ، وسار إلى قيصر صريخا فأمده ، ثم سمي به الطّماح عند قيصر أنه يشبب يبنته فبعث اليه بحلة مسمومة كان فيها هلاكه ، ودفن بأنقرة

قال الجرجانى: ولا يعلم لكندة بعد هؤلاء ملوك اجتمع لهم أمرها وأطيعوا فيها سوى أنهم قد كان لهم رياسة و نباهة وفيهم سؤدد ، حتى كانت العرب تسميهم كندة الملوك ، وكانت الرياسة يوم جبلة على العساكر \* لهم ، فكان حسان بن عرو ابن اكبؤن على تميم ، ومعاوية بن شركمبيل بن حصن على بنى عامر ، والجون وهو معاوية بن شركمبيل بن حصن على بنى عامر ، والله وارث معاوية بن مُحجر آكل المركز أخو الملك المقصور عمرو بن مُحجر . والله وارث الأرض ومن عليها

وفى كتاب الأغاني أن امرأ القيس لما سار إلى الشأم [ يريد قيصر - خ] نزل على السَّوَ أل بن عاديا بالا بلق بعد إيقاعه ببنى كنانة على أنهم بنو أسد، وتفرق عنه أصحابه كراهية لفعله . واحتاج إلى الهرب ، فطلبه المنذر بن ما السها ، وبعث في طلبه جموعا من إياد وبهرا وتنوخ وجيوشا من الأساورة ، أمده بهم أنو شر وان وخذلته حمير وتفرقوا عنه ، فالتجأ إلى السَّوَ ألومعه أدراع خسة مساة كانت لبنى آكل المرار يتوارثونها ، ومعه بنته هند ، وابن عمه يزيد بن الحرث بن معاوية ابن الحرث ، ومال وسلاحكان بقي معه ، والربيع بن ضَبُع بن فَزَارَة [ الفَرَّارِي] (١)

استجار امرىء القيس بالسمو أل

١ -- في « ت و اختلف في ربيع بن ضبع الفزارى أحد الممرين وهو القائل :
 إذا جاء الشتاء فأدفئونى فإن الشيخ بهرمه الشتاء. فقيل هكذا مصفراً وقيل كأ مير »
 الجانبين

وأشار عليه الربيع بمدح السموأل فمدحه ، ونزل به ، فضر ب لا بنته قبة ، وأنزل القوم في مجلس له براح . فمكثوا ماشاء الله ، وسأله امرؤ القيس أن يكتب له إلى الحرث ابن أبي شمر يوصله إلى قيصر ففعل ، واستصحب رجلا يدله على الطريق ، وأودع ابنته وماله وأدراعه السموأل ، وخلف ابن عمه يزيد بن الحرث مع ابنته هند ، ونزل الحرث بن ظالم غازيا على الأبلق ، ويقال الحرث بن أبي شمر ، ويقال ابن المنذر ، وبعث الحرث بن ظالم [ليأخذ مال امرى القيس من السموأل فتحصن منه وأخذ الحارث ابن ظالم — خ] ابنه يتصيد ويهدده بقتله ، فأبي من إخفار ذمته ، وقتل ابنه ، فضرب به المثل في الوفاء بذلك

نسب السموأل

وأما نسب السموأل فقال ابن خليفة عن محمد بن سالم البيكندى عن الطَّو سِي عن ابن حبيب: إنه السموأل بن تُعرَيض (١) بن عاديا بن حيا (٢) ، ويقال إن الناس يدرجون عريضا في النسب . ونسبَة عمرو بن شبة ، ولم يذكر عريضا

وقال عبدالله بن سعد عن دارم بن عقال من ولد السموأل بن عاديا بن رفاعة بن تعلبة من كعب من عمرو من عاص مزيقيا

وهذا عندى محال ، لا أن الا عشى أدرك شُر َ الع بن السموأل ، وأدرك

۱ — « عريض » كز بير كذا ضبطه ت حين ذكر ابنه سميه في مادة عرض.وفي صب (٣ – ١٦٧) انه سمعيه بن غريض بالغين المعجمة المفتوحة. وجاء في الأغاني (١٩ – ١٠٠) « السموأل » بن غريض بن عادياء ونسبه أبو الفرج الي ابن عادياء (١٩ – ١٨) وقال في محل آخر (٣ – ١٢) « ١٠٠٠ الشعر لغريض وهو السموأل بن عادياء وذكر الميداني أنه السموأل ابن عادياء » وقال صاحب معاهد التنصيص إنه السموال بن عريض بالمين المهمة. وجاء في ت (٧ – ٣٨٢) « السموال بن أوفي بن عادياء »

الأب لويس شيخو فى مقدمة طبعته لديوان السموأل ص ٤ « واختلفوا فى نسب عادياء فقالوا عاديا بن حباء وقالوا عادياء بن رفاعة بن جفنـة ورقوه الى ملوك الحـبرة الى عمرو بن مزيقيا بن عامر بن ماء السماء > الأغانى (٩ ــ ٩٨) وروي صاحب معاهد التنصيص (١٣١-١٣١) انه ولد الـكاهن بن (كذا) «هروزبن عمران»

ع ج « سريح » بالسين المهملة والجيم والصواب ما صححناه به وهو مذكوركذلك فى رائية الأعشى التي امتدحه بها والتي يقول فى مطلعها :

شريح لا تتركني بعد ما علقت حبا لك اليوم بعد الله أظفارى قد جلت ما بين بانقيا الى عدن وطال فالعجم تكرارى وتسيارى فكان أكرمهم فى هذا وأوثقهم عقداً أبوك بعرف غير إنكار

وقد أثبتها مع قصتها أبو عبد الله نفطويه في مقدمة ديوانه ( ص ٧) طبعة لويس شيخو ِ

الاسلام، وعمرومزيقيا قديم لا يجوز أن يكون بينه وبين السموأل ثلاثة آباء ولا عشرة. وقد قيل إن أمه من غسان ، وكالهم قالوا هو صاحب الحصن المعروف بالأبلق بتيما المشهور \* بالزَّباء ، وقيل من ولد الكوهن بن هارون ، وكان هذا الحصن لحده غاديا . واحتفر فيه أروية عذبة ، وتنزل به العرب فتصيبها ، وتمتار من حصنه ، وتقيم هنالك سوقا . انتهى كلام الأغانى

رواية ابن سعيد

وقال ابن سعيد: كندة لقب لقُوْر بن عفير بن الحرث بن مرة بن أدد بن يشجب بن عبيد الله بن زيد بن كهلان ، وبلادهم في شرق اليمن ، ومدينة ملكهم دمون (١) ، وتوالى الملك منهم في بني معاوية بن عنزة \* وكان التبابعة يصاهرونهم ويولونهم على بني معد بن عدنان بالحجاز ، فأول من ولى منهم حجر آكل المرار ابن عرو بن معاوية الأكبر ، ولاه تبع بن كرب الذي كسا الكعبة ، وولى بعده ابنه عمرو بن حجر ، ثم ابنه الحرث المقصور ، وهو الذي أبي أن يتزندق مع قباذ ملك الفرس ، فقتل في بني كلب ، ونهب ماله ، وكان قد ولى أولاده على بني معد ، فقتل أكثرهم ، وكان على بني أسد منهم حجر بن الحرث ، فجار عليهم فقتلوه ، وتجرد للطلب بثأره ابنه المرؤ القيس ، وسار إلى قيصر فأغراه به الطاح الأسدى ، وقال إنه يتغزل ببنات الملوك ، فألبسه تُحلّة مسمومة تقطع بها

وقال صاحب التواريخ: إن الملك انتقل بعدهم إلى بنى جبلة بن عدى بنربيعة ابن معاوية الأكرمين، واشتهر منهم قيس بن معد يكرب بن جبلة، ومنهم الأعشى وابنته العَمَرَّدة من مَرَدة الانس، ولها فى قتال المسلمين أخبار فى الردة، وأسلم أخوها الأشعث، ثم ارتد بعد الوفاة، واعتصم بالحبر، ففتحه حيش أبي بكر رضى الله عنه، وجيء به اليه أسيراً، فن عليه وزوّجه أخته، وخرج من نسله بنو الأشعث المذكورون فى الدولة الأموية

١ --- مى المذكورة في قول امرىءالقيس:

تطاول الليل على دمون حمون انا معشر بما نون و اننا لا ملنا محبون

ومن بطون كندة السَّكُون والسَّكاسِك، وللسكاسك مجالات شرقی الیمن متميزة، وهم معروفون بالسحر والكهانة

ومنهم تجيب بطن كبيركان منهـم بالا ندلس بنو صُما دِح، وبنو ذي النون، وبنو الأ فطس من ملوك الطوائف

والله تعالى وارث الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين، لارب غيره

#### ملوك كندة

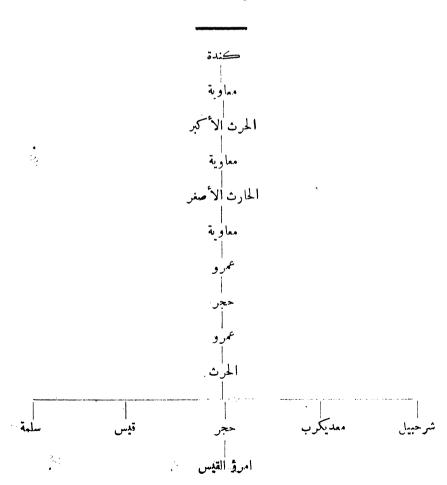

#### ملوك غسان

# الخبر عن أبناء جفنة

## ملوك غسان بالشأم من هذه الطبقة وأوليتهم ودولهم

### وكيف انساق الملك البهم من قبلهم

أول من ملك بالشأمالمهالقة

أول ملك كان للعرب بالشأم فيما علمناه للمالقة ، ثم لبنى إرم بنسام ، ويعرفون بالأ رمانيين . وقد ذكر نا خلاف الناس فى العالقة الذين كانوا بالشأم هل هم من ولد عمليق بن لاو ذبن سام ، أو من ولد عمل ليق بن أليفاز بن عيصو ، وأن المشهور المتعارف أنهم من عمليق بن لاوذ . كان بنو إرم يومئذ بادية فى نواحى الشأم والعراق وقد ذكروا فى التوراة . وكان لهم مع ملوك الطوائف حروب كما تقدمت الاشارة إلى ذلك كله من قبل

وكان آخر هؤلاء العمالقة ملك السَّمَيْذُع بن هَوْ بَر ، وهو الذي قتله يوشَع بن نون حين تغلب بنو إسر ائيل على الشأم ، وبقى فى عقبه ملك فى بنى الظرِّ ب بن حسان من بنى عاملة العماليق

وكان آخرهم ملكا الزَّبَاء بنت عمرو بن السميذع . وكانت قضاعة مجاورين لهم فى ديارهم بالجزيرة، وغلبوا العمالقة لما فشل ريحهم

فلما هلكت الزباء وانقرض أمر بنى الظرب بن حسان ، ملك أمر العرب تنوخ من بطون قضاعة ،وهم تنوخ بن مالك بن قَهْم بن تَدْيم الله بن الأسود بن و "بر آة ابن تغلّب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ، وقد تقدم ذكر نزولهم بالحيرة والأ نبار ومجاورتهم للارمانيين . فملك من تنوخ ثلاثة ملوك فيا ذكر المسعودى : النعمان بن عمرو ، ثم ابنه عرو بن النعمان ، ثم أخوه الحوار ابن عمرو ، وكانوا مملكين من قبل الروم، ثم تلاشى أمر تنوخ واضمحل ، وغلبت عليهم سَليح من بطون قضاعة ، ثم الضَّجاعِم منهم من ولد ضَجَعَم بن سعد بن سليح ، واسمه عمرو بن حلوان بن عمران بن الحاف [ بن قضاعة ـخ] فتنصَّر وا، ومأ حكم الروم على العرب حلوان بن عمران بن الحاف [ بن قضاعة ـخ] فتنصَّر وا، ومأ حكم الروم على العرب

التنوخيون

سليح والضجاءم

وأقاموا على ذلك مدة ، وكان نزولهم ببلاد مُوَّاب منأرضالبلقاء . ويقال إن الذى ولى سليح على نواحى الشأم هو قيصر رطيطشان قيصر ماهان

قال ابن سعید: كان لبنی سلیح دولتان فی بنی ضجعم و بنی العبید . فأما بنوضجعم فلکوا إلی أن جاءهم غسان فسلبوهم ملکهم ، وكان آخرهم زیاد بن اله بولة ، سار بمن أبتی السیف منهم الی الحجاز فقتله والی الحجاز للتبابعة حُجْراً كل المرار . قال ومن النسابین من یطلق تنوخ علی بنی ضجعم و دوس الذین تنخوا بالبحرین أی أقاموا . ثم سار الضجاعم الی بریة الشأم ، و دوس الی بریة العراق . قال : وأما بنوالعبید ابن الا برص بن عرو بن أشجم بن سلیح ، فتوارثوا الملك با كمضر الذی آثاره باقیة فی بریة سنجار . والمشهور منهم الضرف بن معاویة بن العبید المعروف عند الجرامقة بالساطرون ، وقصته مع سابور معروفة . انتهی كلام ابن سعید

**ڪ**پلان

ثم استحالت صبغة الرياسة عن العرب لحمير، وصارت الى كهلان [ ببادية اليمن . ثم خرج عمرو مزيقيا من اليمن بمن معه من الأزد وبطون كهلان – خ] الى بلاد الحجاز . ولما فصلت الأزد من اليمن كان نزولهم ببلادعك ما بين زَبيد و رِ مَع (١) فحار يوهم وقتلوا ملك عك ، قتله ثعلبة من عمرومزيقيا

قال بعض أهل المن: عك بن (٢) عدنان بن عبد الله بن أُدَد \*

قال الدارقطنى : عَكُن عبد الله بن عُدْ أَن بالثاء المثلثة وضم العين . ولاخلاف أنه بنونين (٣) كما لم يختلف فى دَوْس بن عُدْثان قبيلة من الأزْد أنه بالثاء المثلثة . ثم نزلوا بالظهران وقاتلوا جُرْ هُم بمكة . ثم افترقوا فى البلاد ، فنزل بنو نصر ابن الأزد الشَّرَاة و عُمان . ونزل بنو تعلبة بن عمرو مُزَّ يقيا بيثرب . وأقام بنو حارثة بن عمرو بمر الظهران بمكة . وهم [ الذين ] يقال لهم خُزَاعة

۱ --- « رمع قرية أبى موسى فى بلاد الأشعريين »

٢ -- قال يا ( اختلف في نسب عك فقال ابن الكلبي : هو عك بن عدنان بن عبد الله بن الأزد بن الغوث بن مالك بنزيد بن كهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان وهو من نسبه في اليمن . وقال آخرون : هو عك بن عدنان بن أدد أخو معد بن عدنان »

٣ - مراد المؤاف أنه لا خلاف في كون لام الـكلمة نونا سواء كانت عدثان أو عدنان

<sup>\*</sup> الأزد

وقال المسعودى: سار عمرو مزيقيا حتى إذا كان بالشَّرَاة بمكة أقام هنالك بنو نصر بن الأزد وعمر ان الكاهن وعدى بن حارثة بن عمرو بالأزد، حتى نزلوا بين بلادالا شعريين وعك على ماء يقال له غسان بين واديين يقال لهما زبيد و رمع ، فشر بوا من ذلك الماء فسموا غسان . وكانت بينهم وبين معد حروب ، إلى أن ظفرت بهم معد فأخر جوهم الى الشراة ، وهو جبل الأزد الذين هم به ، وهم على نخوم الشأم ما بينه وبين الجبال مما يلى أعمال د مشق والأردن

قال ابن الكلبي: ولد عمرو بن عامر مزيقيا جُهْنَة ، ومنه \* الملوك ، والحرث وهو مُحَرِّق أول من عاقب بالنار ، وتعلَبَة وهو العَنْقاء، وحارثة ، وأبا حارثة ، ومالكا وكبا وو دَاعة وهو في همدان ، وعوْفا، وذُهل وائل، ودفع ذهل إلى نجران ، ومنه أسقف ، وعبيدة وذهلا وقيسا ، درج هؤلاء الثلاثة ، وعمر ان بن عمرو ، فلم يشرب أبو حارثة ولا عمران ولا وائل ماء غسان ، فليس يقال لهم غسان . وبقي من أولاد مزيقيا ستة شربوا منه ، فهم غسان، وهم جفنة وحارثة و ثعلبة ومالك و كعب وعوف ، ويقال إن ثعلبة وعوفا لم يشربا منه

ولما نزلت غسان الشأم جاوروا الضجاعم وقومهم من سليح ، ورئيس غساف يومئذ ثعلبة بن عمرو بن المُجَالد بن الحرث بن عمرو بن عدى بن عمرو بن مازن بن الأزد ، ورئيس الضجاعم يومئذ داود اللَّيْق بن هَبُولة بن عمرو بن عوف بن ضجعم، وكانت الضجاعم هؤلاء ملوكاً على العرب عمالاً للروم كما قلناه ، يجمعون ممن نزل بساحتهم لقيصر ، فغلبتهم غسان على ما بأيديهم من رياسة العرب ، لما كانت صبغة رياستهم الحميرية قد استحالت وعادت إلى كهلان وبطونها ، وعرفت الرياسة العنان - خ] منها باليمن قبل فصولهم . وربما كانوا أولى عدة وقوة ، وإنما العزة للكاثر

وكانت غسان لأ ول نزولها بالشأم طالبها ملوك الضجاعم بالا ِتاوة ، فهانعتهم غسان فاقتتلوا، فكانت الدائرة على غسان، وأقرت بالصَّغار، وأدت الاتاوة، حتى نشأ جذع

ابن عمرو (۱) بن المجالد بن الحرث بن عمرو بن المجالد بن الحرث بن عمروبن عدى ابن عمرو بن مازن بن الأزد، ورجال سليح من ولد رئيسهم دواد اللئق، وهو سبطة بن المنذر بن داود، ويقال بل قتله، فالتقوا فغلبتهم غسان وأقادتهم، وتفرّدوا علك الشأم، وذلك عند فساد كان بين الروم وفارس، فخاف ملك الروم أن يعينوا عليه فارساً فكتب اليهم واستدناهم، ورئيسهم يومئذ شعلبة بن عمرو، وأخوه جذع ابن عمرو، وكتبو ابينهم الكتاب على أنه إن دهمهم أمر من العرب أمدهم بأربعين ألفاً من الروم، وإن دهمه أمر أمدته غسان بعشرين ألفاً، وثبت ملكهم على ذلك و توارثوه، أول من ملك منهم شعلبة بن عمرو، فلم يزل ملكها إلى أن هلك، وولى مكانه منهم أعلبة بن عمرو – خ] مزيقيا

أولاد جفنة

قال الجرجاني: وبعد ثعلبة بن عمرو ابنه الحرث بن ثعلبة، يقال إنهابن مارية، ثم بعده ابنه المنذر بن الحرث، ثم أبو بشر بن ثم بعده ابنه النعان بن المنذر بن الحرث بن أحرث بن عمرو بن جفنة. هكذا نسبه بعض النساب

والصحيح أنه ابن عوف بن الحرث بن عوف بن عمرو بن عدى بن عمرو بن مازن ، ثم الحرث الأعرج ابن أبي شمر ، ثم عمرو بن الحرث الأعرج ، ثم المنذر بن

السليحي الذي ذكره المؤلف في السطر بعد. فجاء سبطة إلى جذع يسأله الدينارين والأصل المندر السليحي الذي ذكره المؤلف في السطر بعد. فجاء سبطة إلى جذع يسأله الدينارين فدخل جذع السليحي الذي ذكره المؤلف في السطر بعد. فجاء سبطة إلى جذع يسأله الدينارين فدخل جذع منزله و خرج مشتملا بسيفه فضرب به سبطة حتى برد وقال: خذ من جذع مأعطاك . كذا قال في ق ونقل شارحه عن الصاغاني أن ذلك هو المعول عليه في أصل المثل مم قال: والذي في كتاب الأمثال الأصمعي « جذع » رحل من اليمن كان الملك فيهم ثم انتقل الى سليح فجاء وا يصدقونهم فساموهم أكثر مما عليم فقال ثعلبة وهو أخو جذع هذاك جذع فاذهب اليه حتى يعطيك ، فأتاه فساموهم أكثر مما عليم فقال ثعلبة وهو أخو جذع هذاك جذع فاذهب اليه حتى يعطيك ، فأتاه فقال : هذا سيق محلى فحذه فناوله جفنة ؛ ثم انتضاه فضر به حتى قتله ، فقال ثمال عند الكلام ما أعطاك ». وقيل غير ذلك في أصل المثل الفطره في مادة جذع وافظر مجمع الأمثال عند الكلام على قوله : خذ من حذع الخ

وذكر الأعلم الشنتمرى فى شرح قول النا بغة:

تورثن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد حربن كل التجارب مثل هذه القصة على أنها وقعت في يوم حايمة ( الأعلم الشنتمري ــ شرح دواوين العرب ــ مخطوط)

الحرث الأعرج، ثم الائيهم بن جبلة بن الحرث بن جبلة بن الحرث بن ثملبة بن عمرو بن جفنة، ثم ابنه جبلة

وقال المسعودى: أول من ملك منهم الحرث بن عمرو أمزيقيا ، ثم بعده الحرث ابن ثعلبة بن جفنة ، وهو ابن مارية ذات الأقرطين ، وبعده النعان بن الحرث بن جفنة بن الحرث ، ثم ملك بعده أخوه المنذر بن الحارث ثم [ بعده — خ] أخوه جبلة بن الحرث ، ثم بعده عوف بن أبي شمر ، ثم بعده الحرث بن أبي شمر ، وعلى عهده كانت البعثة ، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم فيمن كتب اليه من ملوك تهامة والحجاز واليمن ، وبعث اليه شُجاع بن وهب الأسدى يدعوه إلى الاسلام ويرغبه فى الدين . كذا عند ابن إسحق

وكان النمان بن المنفذر على عهد الحارث بن أبى شمر هذا . وكانا يتنازعان فى الرياسة ومذاهب المدح ، وكانت شعراء العرب تفد عليهما ، مثل الأعشى وحسان ابن ثابت وغيرهما

ومن شعر حسان رضى الله تعالى عنه فى أبناء جفنة :

للهِ دَرُ عِصابَةِ نَادَ مُتهُم يُوماً بَجِلَقَ فِي الزمان الأول أُول أُولادُ عَفِنةً حَوْلَ قَبْرِ أَبِيهِم قبرِ ابن مَارِيةُ السَّوادِ المُفْضِلُ يغشون حتى ما تَهْرِ كَلا بُهُم لا يَسْأَلُون عَن السَّوادِ المَقْبِلُ يَعْشُونُ عَن السَّوادِ المَقْبِلُ

ثم ملك بعد الحارث بن أبي شمر أبنـه النعان . ثم ملك بعده حَبَلَة بن الأَيْهم ابن جبلة ، وجبلة جده هو الذي ملك بعد أخويه شمر والمنذر

وقال ابن سعيد : أول من ملك مر غسان بالشأم وأذهب ملك الضجاعم جفنة بن مزيقيا

ونقل عن صاحب تواریخ الائم : لما ملك جفنة، بنی جاّق وهی دمشق، وملك خساً وأربعین سنة ، واتصل الملك فی بنیه إلی أن كان منهم الحارث [ بن جبلة بن الحارث بن تعلبة بن عمرو بن محرق بن جفنة ، وهو المعروف بأبي شمر ، وذكره

العرب فى أشعارهم، وملك بعده ابنه الحارث \_ خ] الأعرج ابن أبى شمر ، وأمه مارية ذات القرطين من بنى جفنة بنت الهانئ المذكورة فى شعر حسان بأرض الباقاء ومعان

قال ابن قتيبة : وهو الذي سار اليه المنذر بن ماء السماء من ملوك الحيرة في مائة ألف ، فبعث اليه الحارث مائة من قبائل العرب، فيهم آبيد الشاعر وهو غلام ، فأظهروا أنهم رسل في الصلح ، حتى إذا أحاطوا برواق المنذر فتكوا به وقتلوا جميع من كان معه في الرواق ، وركبوا خيولهم ، فمنهم من نجا ومنهم من قتل ، وحملت غسان على عسكر المنذر وقد اختبطوا فهزموهم

يوم حليمة

وكانت حليمة بنت الحارث تحرض الناس وهم منهزمون على القتال ، فسمى يوم تحليمة ، ويقال إن النجوم ظهرت فيه بالنهار من كثرة العجاج

ثم توالى الملك فى ولد الحارث الأعرج إلى أن ملك منهـم جفنة بن المنذر بن الحارث الأعرج ، وهو محرق لا نه حرق الحيرة دار ملك آل النعمان ، وكان جو الا فى الآفاق ، وملك ثلاثين سنة

ثم كان ثالثه فى الملك النعان بن عرو بن المنذر الذى بنى قصر السويدا ، وقصر حارث عند صَيْدا، وهو مذكور فى شعر النابغة ، ولم يكن أبوه ملكاً وإنماكان يغزو بالجيوش

ثم ملك جبلة بن النعمان ، وكان منزله بصيمةً بن ، وهو صاحب عين أَباغ يوم كانت له الهزيمة فيه على المنذر بن المنذر بن ماء السماء ، وقتل المنذر فى ذلك اليوم ، ثم اتصل الملك فى تسعة منهم بعده . وكان العاشر أبو كرب النعمان بن الحارث الذي رثاه النابغة وكان منزله (١) بالجولان من جهة دمشق

ثم ملك الأيهم بن جبلة بن الحارث ، وكان له رأى فى الافساد بين القبـائل

١ - فيه يقول النابغة من قصيدته المشار اليها في رئاء النمان:

بكي حارث الجولان من فقد ربه وحوران منه خائف متضائل

ومطلع القصيدة:

دعالَّك الهوِى واستجلبنك المنازل وكيف تصابى المرء والشيب نازل

وهو ضمن رواية الأصمعى للديوان

حتى أفنى بعضهم بعضاً ، فعل ذلك ببنى تجسر وعاملة وغيرهم ، وكان منزله بتدمر ، وملك بعده منهم خمسة ، فكان السادس منهم ابنه جبلة بن الأيهم، وهو آخر ملوكهم. انتهى كلام ان سعيد

واستفحل ملك جبلة هذا ، وجاء لله بالاسلام وهو على ملك.

وكما افتتح المسلمون الشأم أسلم جبلة ، وهاجر إلى المدينة ، واستشرف أهل المدينة لمقدمه حتى تطاول النساء من خدورهن لرؤيته لكرم وفادته ، وأحسن عمر رضى الله عنه نزله وأكرم وفادته ، وأجله بأرفع رتب المهاجرين . ثم غلب عليه الشقاء ولطم رجلا من المسلمين من فزارة وطيء فضل إزاره وهو يسحبه فى الأرض، ونابذه إلى عمر رضى الله عنه فى القصاص ، فأخذته العزة بالاثم ، فقال له عررضى الله عنه: لابد أن أقيده منك. فقال له : إذن أرجع عن دينكم هذا الذى يقاد فيه للسوقة من الملوك . فقال له عمر رضى الله عنه : إذن أضرب عنقك ، فقال: أمهلنى الليلة حتى أرى رأيى ، واحتمل رواحله وأسرى ، فتجاوز الدروب إلى قيصر ، ولم يزل بالقسطنطينية حتى مات سنة عشرين من الهجرة . وفيا تذكره الثقات أنه ندم ، ولم يزل باكياً على فعلته تلك ، وكان فيا يقال يبعث بالجوائز إلى حسان من ثابت لما كان منه فى مدح قومه ومدحه فى الجاهلية

وعند ابن هشام : أن شجاع بن وهب إنما بعثه رسول الله صلى الله عليه وســلم إلى حبلة

قال المسعودى: جميع ملوك غسان بالشأم أحد عشر ملكاً. وقال: إن النعمان والمنذر إخوة جبلة وأبى شمر ، وكلهم بنو الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة ، ملكوا كلهم

قال: وقد ملك الروم على الشأم من غير آل جفنة ، مشل الحارث الأعرج ، وهو أبو شمر بن عمرو بن الحارث بن عوف . وعوف هذا جد شلبة بن عامر قاتل داود اللثق ، وملكوا عليهم أيضاً أبا مُجبَيْلة بن عبدالله بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن عضب بن جشم بن الخزرج بن ثعلبة بن مزيقيا ، وهو أبو حبيلة الذي استصرخه مالك بن الوجلان على يهود يثرب حسما نذكر بعد

ملوك الشأم من قبل الروم دون آل حفنة وقال ابن سعید عن صاحب تواریخ الا مم: إن جمیع ملوك بنی جفنة اثنان وثلاثون، ومدتهم ستمائة سنة، ولم يبق لغسان بالشأم قائمة، وورث أرضهم بها قبيلة طبىء

قال ابن سعيد: وأمر اؤهم بنو مراد. وأما الآن فأمر اؤهم بنو مُهمَّناً. وهمامعاً لربيعة ابن على بن مفرج بن بدر بن سالم بن على بن سالم بن على بن سالم بن على بن سميع . وقامت غسان بعد منصر فها من الشأم بأرض القسطنطينية حتى انقرض ملك القياصرة ، فتجهزوا إلى جبل شركس، وهو ما بين بحر طَبرستان و بحر [ بناس ] الذي يمد مخليج القسطنطينية . وفي هذا الجبل باب الأبواب ، وفيه من شعوب الترك المتنصرة الشَّر كس وأركش وأركش واللات (١) وكسا، ومعهم أخلاط من الفرس ويونان . والشركس غالبون على جميعهم ، فانحازت قبائل غسان إلى هذا الجبل عند انقراض القياصرة والروم ، وتحالفوا معهم ، واختلطوا بهم ، و دخلت أنساب بعضهم في بعض حتى ليزعم كثير من الشركس أنهم من نسب غسان . ولله حكمة بالغة في خلقه . والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين ، لا انقضاء لملكه ، ولا ربغيره

١ --- في ج « اللاص »وقد تقدم للمؤاف في أولاد يافث تسميتهم علان و نقلنا في ح ثمة عن يا أن هذه التسمية عامية والصواب « اللان »

عمود الغسانيين ترتيب أنسابهم وترتيب ملوكهم على ماعند الجرجاني

مزيقيا ثعلبة (١). الحرث جبلة (ابن مارية) الحرث - المنذر بن الحرث بن أبي شمر النعمان

<sup>(</sup>۱) كتب المؤلف هنا بجانب ثعلبة : أول من ملك منهـم ثعلبة بن عمرو بن جفنة وهو أخو جذع بن عمرو ثعلبة بن عمرو بن عجالد بن الحرث بن عمرو بن عدى بن عمرو بن مازن بن الأزداه . وفي هذا الجدول مغايرة لما نقله المؤلف داخل الكتاب عن الجرجاني نفسه . فليحقق

عمود الغس\_\_\_انيين

على ما للمسعودي

الحرث (ابن مارية)

عمود الغسانيين

أنسابهم وترتيب ملوكهم عند ابن سعيد رحمه الله

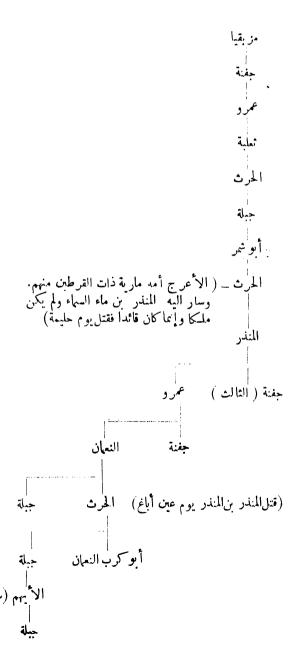

الاوسوالخزرج

## الخبرعه الاوس والخذرج

أبناء قيلة من هذه الطبقة ملوك يثرب دار الهجرة

وذكر أوليتهم والايلام بشأن نصرتهم وكيف انقراض أمرهم

قد ذكرنا فيما تقدم شأن َيثرِب، وأنها من بناء يثرببن فانية (١) بن مَهْلَهِل ابن إرَم بن عَبِيل بن عُوص، وعبيل أخو عاد

وفيا ذكر السهيلى: أن يثرب بن قائد بن عبيل بن مَهْلاييل بن عُوص بن عِمْليق بن المودد أوجه عِمْليق بن المودد أوجه

وقد ذكرنا كيف صار أمر هؤلاء لاخوانهم جاسم من الأمم العمالقة ، وأن ملكهم كان يسمى الأرقم ، وكيف تغلب بنو إسرائيل عليه وقتلوه وملكوا الحجاز دو نه كله من أيدى العمالقة ، ويظهر من ذلك أن الحجاز لعهدهم كان آهلا بالعمران و \* جميع مياهه ، يشهد بذلك أن داود عليه السلام لما خلع بنو إسرائيل طاعته وخرجوا عليه بابنه إشبو شت ، فر مع سبط يَهُوذا إلى خيبر ، وملك ابنه الشأم ، وأقام هو وسبط يهوذا بخيبر سبع سنين في ملكه حتى قتل ابنه وعاد إلى الشأم . فيظهر من هذا أن عمرانه كان متصلا بيثرب ويجاوزها إلى خيبر

وقد ذكر نا هنالك كيف أقام من بنى إسر ائيل من أقام بالحجاز ، وكيف تبعتهم يهود خيبر وبنو قريظة [ والنضير \_خ ]

قال المسعودى : وكانت الحجاز إذ ذاكأشجر ( ؟ ) بلاد الله ، وأ كثرها ما ، ،

۱ --- الذي عند ابن عبد البرق رسالته «القصدوالاً مم لبيان أنساب العرب والعجم» (ص ١٤)
 « يترب بن نابتة » وفي يا ( ٨ - ٨٩٤) « قافية » بالقاف ولمل قانية تصحيف على الناسخين

فنزلوا بلاد يثرب ، واتخذوا بها الأموال ، وبنوا الآطام والمنازل في كل موطن ، وملكوا أمر أنفسهم ، وانضافت اليهم قبائل من العرب نزلوا معهم ، واتخذوا الأطم والبيوت ، وأمرهم راجع إلى ملوك المقدس من عقب سليمان عليه السلام . قال شاعر بني نعيف :

وَ لَوْ نَطَقَتْ يُومًا قُبَا 4 لِخَدِيرَتْ بِأَنَّا نَزَ لِنَا قَبِلَ عَادِ وَ تُبَعَّ وَالْعَبَعِ وَأَنْبَعَ وآطَامُنَا عادِيَّةُ مُشْمَخِرَّةٌ تَأُوحِ فَتَنْعَى مَنْ يُعادِي ويَمْنعِ

فلما خرج مُزَيقيا من اليمن وملك غسان بالشأم ، ثم هلك ، وملك ابنه ثعلبة العنقاء ، ثم هلك ثعلبة العنقاء ، وولى أمرهم بعد ثعلبة عمرو ابن أخيه جفنة ، سخط مكانه ابنه حارثة ، فأجمع الرحلة إلى يثرب ، وأقام بنو جفنة بن عمرو ومن انضاف اليهم بالشأم، ونزل حارثة يثرب على يهود خيبر وسألهم الحلف والجوار على الأمان والمنعة ، فأعطوه من ذلك ما سأل

قال ابن سعيد: وملك اليمن يومئذ شريب بن كعب، فكانوا بادية لهم إلى أن انعكس الأمر بالكثرة والغلبة

ومن كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، قال:

بنو قريظة وبنو النضير الكاهنان من ولد الكوهن بن هرون عليه السلام ، كانوا بنواحى يثرب بعد موسى عليه السلام ، وقبل تفرق الأزد من اليمن بسيل العرم ونزول الأوس والخزرج يثرب ، وذلك بعد الفجار ، ونقل ذلك عن على بن سليان الأخفش بسنده الى العماري من قال : ساكنو المدينة العماليق ، وكانوا أهل عُدُوان وبغى ، وتفرقوا فى البلاد ، وكان بالمدينة منهم بنو يعف وبنو سعد وبنو الأزرق وبنو مطروق ، وملك الحجاز منهم الأرقم ما بين تَمْيا إلى فدك ، وكانوا ملوك المدينة ، ولهم بها نخل وزرع

وكان موسىعليه السلام قد بعث الجنود إلى الجبابرة يغزونهم ، وبعث إلى العمالقة جيشاً من بنى إسرائيل، وأمرهم أن لا يستبقوا أحداً ، فأبقوا ابناً للأرقم ضنُّوا به على الفتل، فاما رجموا بعد وفاة موسى عليه السلام وأخبروا بنى إسرائيل

بشأنه ، فقالوا هذه معصية، لا تدخلوا علينا الشأم . فرجعوا إلى بلاد العمالقة ، ونزلوا المدينة ، وكانهذا أولية سكنى اليهود بيثرب ، وانتشروافي نواحيها [الى العالية \_ خ] واتخذوا بها الآطام والأموالوالمزارع ، ولبثوا زماناً ، وظهر الروم على بنى إسرائيل بالشأم وقتلوهم وسبوا ، فخرج بنو النضير وبنو قُريظة وبنو بَهْدَل (١) هاربين الى الحجاز، وتبعهم الروم ، فهلكوا عطشا في المفازة بين الشأم والحجاز ، وسمى الموضع تمد الروم

ولما قدم هؤلا الثلاثة المدينة نزلوا العالية فوجدوها وبيئة ، وارتادوا ، ونزل بنو النضير مما يلى بُطُحَان ، وبنو قريظة وبنو بهدل على مَهْزُور . وكان ممن سكن المدينة من اليهود حين نزلها الأوْسُ والخزرج ، بنو الشّطيّة وبنو ثعلبة [ وبنو لخم - خ ] وبنو زُرْعة وبنو قَيْنُةُ اع وبنو مَرْ ثد وبنو النضير وبنو قريظة وبنو بهدل وبنو عوف وبنو عصص ، وكان بنو مرثد من بَلي ، وبنو نيف من بَلي ، وبنو الشظية من غسان . وكان يقال لبني قريظة وبني النضير الكاهنان ، كما مراً

فلم كان سيل العرم وخرجت الأزد، نزلت أزد شَنُوءة الشأم بالسَّراة ، وخُزَاعة بطن مَم (٢) ، ونزلت غسان بُصْرَى وأرض الشأم ، ونزلت أزد عمان الطائف ، ونزلت الأوس والخزرج يترب [كل ذلك بأمر كاهنهم . فلما وردت الأوس والخزرج يترب - خ] نزلوا في صر ار (٣) ، بعضهم بالضاحية ، وبعضهم بالقرى مع أهلها ، ولم يكونوا أهل تعم وشاء ، لأن المدينة كانت ليست بلادم مى، ولا نخل لهم ولا زرع إلا الأغداق (٤) البسيرة والمزرعة يستخرجها من الموات ، والأمو الليهود ، فلبثو احينا

١ - فى يا ( ٨ - ٤٢٧ ) « هذر » وفى هـ ذه الصحيفة من الكتاب قلب كبير استغنينا
 عن ذكره بتصحيحه

۲ — فی ج « بطؤ » والتصحیح من الأغانی، ویدل علیه قول حسان :
 ولما هبطنا بطن مر تخزعت خزاعة منا فی ملوك كر اكر

۳ --- فى ج « ضرار » بالضاد والصواب صرار بالصاد المهملة وهى بثر على ثلاثة أميال من المدينــة

١٤ -- « الأغداق » بالغين المعجمة الأراضي الخصية :

ثم وفد مالك بن عجلان إلى أبى 'جبيناة الغسّاني ، وهو يومشذ ملك غسان ، فسأله فأخبره عن ضيق معاشهم ، فقال : مابالكم لم تغلبوهم حين غلبنا أهل بلدنا ﴿ ووعده أن يسير اليهم فينصرهم . فرجع مالك وأخـبرهم أن الملك أبا جبيلة يزورهم فأعدوا له نزلاً ، فأقبل ، ونزل بذى حرض ، وبعث إلى الأوس والخزرج بقدو ، وخشى أن يتحصن منه اليهود فى الآطام ، فاتخذ حائراً وبعث اليهم ، فجاءوه فى خواصهم وحشمهم ، وأذن لهم فى دخول الحائر ، وأمر جنوده فقتلوهم رجلا رجلا خواصهم وحشمهم ، وقال للأوس والخزرج : إن لم تغلبوا على البلاد بعد قتل هؤلا ، فلأ حرقنكم . ورجع الى الشأم فأقاموا فى عداوة مع اليهود

ثم أجمع مالك بن المَحـلان وصنع لهم طعاما ودعاهم ، فامتنعوا لغدرة أبى جبيلة فاعتذر لهم مالك عنها ، وأنه لا يقصد محو ذلك، فأجابوه وجاءوا اليه فغدرهم ، وقتل منهم سبعة وثمـانين من رؤسائهم، وفطن الباقون فرجعوا . وصورَّرت اليهود بالحجاز مالك بن المَجْلان في كنائسهم وبيعهم ، وكانوا يلعنونه (١) كلـا دخلوا

ولما قتلهم مالك ذلوا وخافوا وتركوا مشى بعضهم الى بعض فى الفتنة كما كانوا يفعلون من قبل . وكان كل قوم من اليهود قد لجأوا إلى بطن من الأوس والخزرج يستنصرون بهم ويكونون لهماً حلافا. انتهى كلام الأغاني

وكان لحارثة بن ثعلبة ولدان أحدهما أوس والآخر خز رَج ، وأمهما قَيْلَة بنت الأرقم بن عروبن جفنة وقيل بنت كاهل (٢) بن عذرة من قضاعة فأقاموا كذلك زمانا ، حتى أثروا ، وامتنعوا فى جانبهم ، وكثر نسلهم وشعوبهم ، فكان بنو الأوس كلهم لمالك بن الأوس ، منهم خطمة بن مجشم بن مالك و ثعلبة و لو ذ ان وعوف ، كلهم بنو عمرو بن عوف بن مالك . ومر بنى عوف بن عمرو حنش ومالك وكأفة ، كالهم بنو عوف . ومن مالك بن عوف معاوية وزيد . فهن زيد عبيد

الأوس

١ --- لما بلغه ذلك أنشد:

تحایا البہ\_ود بتامانها تحایا الجسیر بأبوالها وماذا علی بأن یغضبوا و تأتی المنایا بأذلالها — و یقال قیلة بلت مالك بن عدرة من قضاعة ،یا ( ۷ \_ ۲۷ )

وضُبَيَّهُ وَأُمَيَّةً . ومن كلفة بن عوف حَجْجِبا (١) بن كلفة

ومن مالك بن الأوس أيضاً الحارث وكعب انبنا الخزرَج بن عمروبن مالك . فمن كعب بنو ظَفَر ، ومن الحارث بن الخزرج حارثة وجشم . ومن جشم بنو عبد الأشهّل [ وبنو زعرور . ومن بنى عبد الأشهل بنو وقش بن زغبة بن زعرور ابن عبد الأشهل - خ]

ومن مالك بن الأوس أيضاً بنو سعد وبنو عامر ابنا مرة بن مالك ، فبنوسعد الجَادرة . ومن بنى عامر عطية وأمية ووائل ،كلهم بنو زيد بن قيس بن عامر

ومن مالك بن الأوس أيضاً أسلَم وواقِف (٢) بنو امرى القيس بن مالك.

فهذه بطون الأوس

وأما الخزرج فخمسة بطون : من كعب، وعمرو، وعوف ، وجشم ، والحارث. فمن كعب بن الخزرج بنو سَاعِدَة بن كعب

ومن عمرو بن الخزرج بنو النجار ، وهم : تَشْيمُ الله بن ثعلبة بن عمرو ، وهم شعوب كثيرة : بنو مالك، وبنوعدى، وبنومازن، وبنو دينار (٣)، كلمهم بنوالنجار. ومن مالك بن النجار مَبْذُول واسمه عامر ، وغانم ، وعمرو

ومن عمرو : عدى ومعاوية

ومن عوف بن الخزرج: بنو سالم ، والقَوَ اقل ، وهما ابنا عوف بن عمرو بن عوف ، والقواقل: ثعلبة ومرضخة بنو قو قُول بن عوف . ومن سالم بن عوف بنو

إن سميراً راء عشيرته قد حدبوا دونه وقدأنفوا

إلى أن قال:

ايس بنى جحجبا وبين بنى زيد فأنى تخاذل اللفف

۲ — الواقف بطن من الأنصار من بني سالم بن مالك بن أوس كما في الصحاح. ووقع في الححكم « بطن من أوس اللات » وكأنه وهم . وقال ابن الحكلي في جهرة نسب الأوس « ان واقفا لقب مالك ابن امرئ القيس بن مالك بن الأوس وهو أبو بطن من الأنصار ومنهم هلال بن أمية ابن عامر الأنصار ى الواقفي رضى الله عنه أحد الثلاثة الذين خلفوا ثم تيب عليهم » ت (٦- ٢٦٩)
 ٣ — في نب س ١١٠ « بنو دنير بن النجار » (؟)

الخزرج

١ --- هو مذكور في شهر مالك بن المجلان الذي مطلمه :

الرَّحُولاَن بن زِيد بن أعْمم بن سالم ، وبنو سالم بن عوف

ومن جِشم بن الخررج بنو غضب بن جشم ، وتزید بن جشم . فمن غضب بن جشم بنو بَیاضة و بنو زریق ابناعامر بن زُر َ یق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب. ومن تزید بن جشم بنو سَلِمَة بن سعد بن علی بن راشد بن سَارِ دَة بن تزید

ومن الحارث بن الخزرج بنو خُدْرة وبنو حرام ابنا عوف بن الحارث بن الخزرج. فهذه بطون الخزرج

فلما انتشر بيثرب هذان الحيان من الأوس والخرج ، وكثروا يهود ، خافوهم على أنفسهم ، فنقضوا الحلف الذي عقدوه لهم ، وكانت العزة يومئذ بيثرب لليهود ، قال قيس بن الخطيم :

كُنتًا إذا رَابنَا قُوْمٌ بِمُظْلِمة شَدُّت لَنا الكاهِنَان الخيلَ واعتزموا بنُو الرُّهُونِ وَوَاسَوْنا بأَنفُسِهم بنُو الصَّرِيخ فقد عفوا وقد كرموا

ثم نتج فيهم بعد حين مالك بن العجلان . وقد ذكر نسب العجلان ، فعظم شأن مالك ، وسوده الحيان ، فلما نقض يهود الحلف واقعهم وأصاب منهم ، ولحق بأبي جبيلة ملك غسان بالشأم ، وقيل بعث اليه الرَّمق بن زيد بن امرى القيس فقدم عليه فأنشده :

«أَقسَمْتُ أَطعَمِ مَنَّ رِزْقَ قَطْرَة حتى تـكثر للنجاة رحيــل عَتِي أَلَاقِي مَعشراً إِنِي لَهُمْ حِلْ وَمالهُـمُ لنــا مَبْدُول أَرْضُ لنَا تُدْعَى قَبائلَ سَالِم ويجيبُ فِيها مَالكُ وَسَلُولُ قُومُ أُولُو عِزْ وَعِزَّة غَيرِهم إِنَّ الغريبَ ولو يَعِزُّ ذَ لِيلُ قُومُ أُولُو عِزْ وعِزَّة غَيرِهم إِنَّ الغريبَ ولو يَعِزُّ ذَ لِيلُ

فأعجبه ،وخرج فى نصرتهم . وأبو جبيلة هو ابن عبد الله بن حبيب بن عبد حارثة ابن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج ، كان حبيب بن عبد حارثة وأخوه غانم ابنا الجشمى ساروا مع غسان إلى الشأم ، وفارقوا الخزرج

ولما خرج أبو حبيلة إلى يثرب لنصرة الأوس والخزرجلقيه أبناء قَيْلَة وأخبروه أن يهود علمو ا بقصده ، فتحصنو ا في آطامهم ، فورى عن قصده باليمن ، وخرجو ا اليه ، فدعاهم إلى صنيع أعده لرؤسائهم ثم استلحمهم ، فعزت الأوس والخزرج من بومئذ ، وتفرقوا في عالية يثرب وسافلتها يتبو ون منها حيث شاءوا ، وملكت \* أمرها على يهود ، فذلت اليهود ، وقل عددهم ، وعلت قدم أبناء قيلة عليهم ، فلم يكن لهم امتناع إلا بحصونهم و تفرقهم أحزابا على الحيين إذا اشتجرا

وفى كتاب ابن اسحق: أن تُبَّما أبا كرب غزا المشرق، فمر بالمدينة وخلف بين أظهرهم ابنا له ، فقتل غيلة ، فلما رجع أجمع على نخريبها واستئصال أهلها ، فجمع له هذا الحى من الأنصار ، ورئيسهم عمرو بن طَلَّة ، وطَلَّة أمه ، وأبوه معاوية ابن عمرو

قال ابن اسحق: وقد كان رجل من بنى عدى بن النجار يقالله أُحمَر نزل بهم تبع [ وجد رجلاً من أصحاب تبع فى عذقله يجذه فضر به بمنجله فقتله ـ خ] وقال: « إنما التمرّ لمن أَبَرَه » فزاد ذلك تبعاً حنقاً عليهم ، فاقتتلوا

وقال ابن قتيبة فى هذه الحكاية: إن الذى عدا علىالتبعى هو مالك بن العجلان. وأنكره السهيلى ، وفرق بين القصتين بأن عمرو بن طلة كان لعهد تبع ، ومالك بن العجلان لعهد أبى جبيلة ، واستبعد مابين الزمانين . ولم يزل هذان الحيان قد غلبوا اليهود على يثرب ، وكان الاعتزاز والمنعة تعرف لهم فى ذلك ، ويدخل فى حلفهم من جاورهم من قبائل مضر ، وكانت قد تكون بينهم فى الحيين فتن وحروب، ويستصر خكل بمن دخل فى حلفه من العرب ويهود

قال ابن سعيد : ورحل عمرو بن الا على الخزرج إلى النعمان بن المنذر ملك الحيرة فملكه (٩) على الحيرة \* واتصلت الرياسة في الخزرج والحرب بينهم وبين الأوس

ومن أشهر الوقائع التي كانت بينهم يوم بُعاَث قبل المبعث ، كان على الخزرج [قتل] فيه عمرو بن أمية بن عامر بن آبياضة ، وكان على الأوس يومئذ مُحضَيْر الكتائب بن سماك بن عتيك بن امرى القيس بن زيد بن عبد الأشهل . وكان حلفاء الخزرج يومئذ أشج من غطفان ، وجهينة من

يوم وماث

قضاعة ، وحلفا الأوس مُزَ ينة من أحيا طلحة بن إياس ، وقُر يظة والنصير من يهود ، وكان الغلب صدر النهار للخزرج، ثم نزل حضير ، و حلف: لا أركب أو أقتل . فتر اجعت الأوس وحلفاؤها ، وانهزم الخزرج، وقتل عمرو بن النمان رئيسهم ، وكان آخر الأيام بينهم ، وصبحهم الاسلام ، وقد سئموا الحرب وكرهوا الفتنة ، فأجموا على أن يتو جوا عبدالله بن أبي ابن سَلول

ثم اجتمع أهل العقبة منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة ، ودعاهم إلى نصرة الاسلام ، فجاءوا إلى قومهم بالخبركما نذكر ، وأجابو ، واجتمعوا على نصر ته،ورئيس الخزرج سعد بن عُبَادة ، والأوس سعد بن مُعَاذ . قالت عائشة : «كان يوم بعاث يوماً قد مالله لرسوله»

ولما بلغهم خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وما جاء به من الدين ، وكيف أعرض قومه عنه وكذبوه وآذوه ، وكان بينهم وبين قريش إخاء قديم وصهر فبعث أبو قيس بن الأسلت من بنى مرة بن مالك بن الأوس ، ثم من بنى وائل منهم ، واسمه صيفى بن عامر بن شحم بن وائل ، وكان يحبهم لمكان صهره فيهم ، فكتب اليهم قصيدة يعظم لهم فيها الحرمة ، ويذكر فضلهم وحامهم ، وينهاهم عن الحرب ، ويأمرهم بالكف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويذكرهم بما رفع الله عنهم من أمر الفيل ، وأولها :

أَيارِ الكِبا إِمَّا عَرْ صْتَ فَبَكَا فَنَى مَقَالَةً أَوْسَى لُوَّءًى بن غَالِبِ

تناهز خمسا وثلاثين بيتاً ، ذ كرها ابن إسحق فى كتابالسير ، فكانذلكأول ما ألقح بينهم من الخير والايمان

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يئس من إسلام قومه يعرض نفسه على وفود العرب و ُحجَّا ِجهم أيام الموسم أن يقوموا بدين الا سلام وبنصره ، حتى يبلغ ماجاء به من عندالله ، وقريش يصدّونهم عنه ، ويرمو نه بالجنون والشعر والسحر ، كما نطق به القرآن

وبينما هو فى بعض المواسم عند العقبة لتى رهطاً من الخزرج ، ستة نفر : اثنان من

بن غائم بن مالك [ بن النجار \_ خ] وهما أسعد بن زُرارة بن عدى بن عبيدالله ابن تعلبة بن غائم ، وعوف بن الحرث بن ر قاعة بن سواد بن مالك بن غائم ، وهو ابن عفراً ، ومن بنى زريق بن عامر رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر ابن زريق ، ومن بنى غائم (۱) بن كعب بن سامة بن سعد بن عبدالله بن عروبن الحرث بن ثعلبة بن الحرث بن حرام بن كعب بن غائم (۱) بن كعب بن ئائم، وقطبة بن عامر بن حديدة بن عروبن غائم (۲) بن سواد بن غائم، وعقبة بن عامر بن نافي بن زيد ابن حرام بن كعب بن غائم ، فلما لقيهم قال لهم : من أنه هم قال المن عبود أكا بخلسوا الخررج . قال:أمن موالى يهود (٩) قالوا نعم ، فقال:ألا تجلسون أكام هم إلى الله ، وعرض عليهم الاسلام ، و تلا عليهم القرآن . فقال بعضهم لبعض : تعلموا والله إنه النبي الذي تعدكم يهود به فلا يسبقه كم اليه . فأجابوه فيا دعاهم ، وصدقوه والمنوا به ، وأرجأوا الائم في نصر ته الى لقاء قومهم ، وقدموا المدينة فذكروا لقومهم شأن النبي صلى الله عليه وسلم ، ودعوهم إلى الاسلام ، فقشا فيهم ، فلم تبق دار من دور الا نصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

المقبة الأولى

ثم وافى الموسم فى العام المقبل اثنا عشر منهم ، فوافوه بالعقبة ، وهى العقبة الأولى ، وهم أسعد بن زرارة وعوف بن الحرث وأخوه معاذ ابنا عَفَرَاه ورافع ابن مالك بن العَجلان وعقبة بن عامر من السُّنَة الأولى ، وستة آخرون منهم من بنى غائم بن عوف من القواقل ، منهم عُبكادة بن الصالمت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غائم ، ومن بنى زُر "يق ذُكُوان بن عبد القيس بن خلدة بن تحدل بن عامر بن زر "يق ، والعباس بن عبادة بن نصلة بن مالك بن العجلان ، هؤلاء التسعة من الحزرج ، وأبو عبد الرحن [ وهو يزيد بن ثعلبة بن خائمة بن أصرم (٣) ]

١ --- في هش ﴿ غنم ﴾ في الموضعين

۲ -- فی هش ( ۱ - ۲۹۷ ) « عمرو بن غنم بن سواد » قال ابن هشام « وعمرو بن سواد ، ایس لسواد ابن یقال له غنم»

٣ -- في ج «أبوعبد الرحمن بن زيد بن ملبة بن خزيمة» والتصحيح من هش (١ - ٢٦٨)
 و ط (٢ - ٣٣٥)

ابن أصرم بن عرو بن عرّارة (١) من بنى عصية (٢) من بلى إحدى بطون قضاعة حليف لهم ، ومن الأوس رجلان الهيئم بن التيّهان ، واسمه مالك بن التيهان بن مالك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل ، وعو ثم بن ساعدة من بنى عمر و بن عوف ، فبايعوه على الإسلام بيع النساء، وذلك قبل أن يفترض الحرب. ومعناه أنه حينئذ لم يؤمر بالجهاد ، وكانت البيعة (٣) على الإسلام فقط ، كما وقع في بيعة النساء على «أن لا يُشركن بالله صَدْينًا و لا يَسْرقن و لا يَرْ نِينَ و كلا يَقْتُ لُنَ أَوْ لا رَبِينَ عَلَى الله عَمْد من ذلك أو لا مَدَّم بحد من الله إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله إن شاء عنر وإن شاء غفر »

وبعث معهم مُصُمَّب بن عُمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدَّار بن قصى يقريهم القرآن ، ويعلمهم الاسلام ويفقههم فى الدين ، فكان يصلى بهم ، وكان منزله على أسعد بن زرارة ،وغلب الاسلام فى الخزرج وفشا فيهم ، وبلغ المسلمون من أهل يثرب أربعين رجلا ، فجمعوا

ثم أسلم من الأوس سعد بن معاذ بن النعان بن امرى القيس بن زيد بن عبد الأشهل ، وابن عمه أسيد بن حضير الكتائب ، وهما سيدا بني عبد الأشهل ، وأوعب الاسلام بني عبد الأشهل ، وأخذ من كل بطن من الأوس ماعدا بني أمية ابن زيد ، وخطمة ووائل وواقف ، وهي أوس أمه من الأوس من بني حارثة ، ووقف بهم عن الاسلام أبو قيس بن الأسلت يرى رأيه، حتى مضي صدر من الاسلام ولم يبق دار من دور أبناء قيلة إلا وفيها رجال ونساء مسلمون

١ --- عمارة بفتح العين وتشديد الميم ولا يعرف عمارة فى العرب إلا هذا كما لايعرف عمارة بكسر العين إلا أبى بن عمارة الذى يروى حديثا فى المسيح على الحذين .وقد قيل فيه: عمارة بضم العين ( ض ١ - ٢٨٣ )

٢ -- فى ابن هشام فى نفس الجزء والصفحة « غصينة » وفى ط ﴿ غضينة » بالضاد

حدیث بیعة ألعقبة مروی فی صحیح البخاری وفی الطبقات لابن سعد ومسند الامام
 احمد بن حنبل الشهبانی

العقبة الثانية

ثم رجع مصعب إلى مكة ، وقدم المسلمون من أهل المدينة معه ، فواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق ، فبايعوه ، وكانوا الله صلى الله وامرأتين ، بايعوه على الاسلام ، وأن يمنعوه ممن أراده بسوء ولو كان دون ذلك القتل ، وأخذ عليهم النقباء اثنى عشر ، تسعة من الخزرج، وثلاثة من الأوس . وأسلم ليلتئذ عبدالله بن عرو بن حرام أبو جابر بن عبدالله ، وكانأول من بايع العراء بن معرور من بنى تزيد بن جشم من الخزرج ، وصرخ الشيطان من بايع العراء بن معرور من بنى تزيد بن جشم من الخزرج ، وصرخ الشيطان قد كان ، فخر جوا في طلب القوم ، وأدركوا سعد بن عبادة ، وأخذوه وربطوه عبد شمس لجواركان له عليهما ببلده ، فاما قدم المسلمون المدينة أظهروا الاسلام عبد شمس لجواركان له عليهما ببلده ، فاما قدم المسلمون المدينة أظهروا الاسلام عبد شمس لجواركان له عليهما المله ، وأدن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في القتال ، فبايعوه (٢) « على السمع والطاعة ، في العسر واليسر ، والمنشط والمكره ، وأثر ته فبايعوه (٢) « على السمع والطاعة ، في العسر واليسر ، والمنشط والمكره ، وأثر ته فبايعوه (٢) « على السمع والطاعة ، في العسر واليسر ، والمنشط والمكره ، وأثر ته فه الهرة لائم »

بدء الهجرة

ولما تمت بيعة العقبة ، وأذن الله لنبيه فى الحرب ، أمر المهاجرين الذينكانوا يؤذون بمكة أن يلحقوا باخوانهم من الانصار بالمدينة ، فخرجوا أرسالا ، وأقام هو بمكة ينتظر الاذن فى الهجرة ، فهاجر من المسلمين كثير سماهم ابن إسحق وغيره

وكان عمر بن الخطاب رضى عنه فيمن هاجر هو وأخوه زيد، وطلحة بن عبيدالله ،وحمزة بن عبد المطلب، وزيد بنحارثة وأنيسة (٣)، وأبو كَبْشَة، موالى

١ -- ( تنطست الأخبار » تجسستها

٧ --- الحديث بذلك مروى في صحيح الامام مسلم وغيره

۳ - هكذا سمى هذا مولى النبى صلى الله عليه وسلم «أنيسة »وفى ابن هشام «أنسة » قال فى ض « وهو من مولدى السراة ويكنى أبا مشروح شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات فى خلافة أبى بكر » ( ض ١ - ٧٥ ) وقال ابن حجر ( صب ١ - ٧٥ ) « أنسة مولى النبى صلى الله عليه سلم . وقيل أبو أنسة استشهد يوم بدر . وقيل أبو مسروح . وقيل أبو مسرح . وقال مصعب الزبيرى أنسة يكنى أبا مسرح كان يأذن على النبى صلى الله عليه وسلم وقيل أبو مسرح كان يأذن على النبى صلى الله عليه وسلم وقيل أبو مسرح .

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العَوَّام ، وعَمَّانَ ابن عفانِ رضى الله عنهم

هجرة الرسول صلى الله عليـــه وسلم مع أبى بكر

ثم أُذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى الهجرة فهاجر ، وصحبه أبو بكر رضى الله عنه فقدم المدينة ، ونزل فى الأوس [ بقباء ] على كُاثوم (١) بن مُطعم ابن امرى القيس بن الحرث بن زيد بن عبيد بن مالك بن عوف . وسيد الخزرج يومئذ عبيد الله بن أبى بن سلول ، وأبى هو ابن مالك بن الحرث بن عبيد واسم أم عبيد سلول ، وعبيد هو ابن مالك بن عوف بن غانم بن مالك أم عبيد سلول ، وعبيد هو ابن مالك بن سلم بن غانم بن مالك ابن النجار ، وقد نظمو اله الخرز ليملكوه على الحيين ، فغلب على أمره ، واجتمعت أبناء قَيْلَة كامهم على الاسلام ، فضغن لذلك ، لكنه أظهر أن يكون له اسم منه ، أبناء قَيْلَة كامهم على الاسلام ، فضغن لذلك ، لكنه أظهر أن يكون له اسم منه ، فأعطى الصفقة وطوى على النفاق ، كما يذكر بعد ، وسيد الأوس يومئذ أبو عامر ابن عبد عمرو بن صيفي بن النعان أحد بني ضُدَيْمة بن زيد ، فحرج إلى مكة هار با من الاسلام حين رأى اجماع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغضاً فى الدين ، من الاسلام حين رأى اجماع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغضاً فى الدين ، ولما فتحت مكة فر إلى الطائف . ولما فتح الطائف فر إلى الشأم ، فات هنالك

ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب الانصارى حتى ابتنى مساكنه ومسجده ، ثم انتقل إلى بيته ، وتلاحق به المهاجرون ،واستوعبالاسلام سائر الأوس والخزرج ،وسموا الانصار يومئـذ بما نصروا من دينه ، وخطبهم

وكان مولده السراة ومات فى خلافة أبى بكر ، قال الخطيب : لا أعلمه. روى عن النبى صلى الله عليه وسلم شيئا ذكره موسى بن عقبة عن ابن شهاب فيمن شهد بدراً واستشهد بها وكذا ذكره ابن إسحاق والواقدى فيمن شهد بدراً . وقال المدائنى :حدثنا عبد العزيز بن أبى ثابت عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس مثله الحكن قال أبو « أنسة » ورواه ابن عساكر فى تاريخه من طريق خليفة عن المدائنى . فقال «استشهد » كذا ذكره الواقدى عن ابن حبيبة عن داود بن الحصين بسنده ، قال أبو عمر و : انه المحفوظ . وقال الواقدى : رأيت أهل العلم يثبتون أنه شهد الحسن بعد ذلك زمانا ، وحدثنى ابن أبى الزناد عن عهد بن يوسف قال مات أنسة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فى خلافة أبى بكر . وقال خليفة : كان يأذن على النبي صلى الله عليه وسلم أنيسة مولاه فى أدري أراد هذا أم غيره . ثم رأيت مصعبا قد ذكر : أن أنسة مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأذن عليه . والله أعلم

<sup>(</sup>١)-- في ض ( ٢ - ١٠ ) و ط ( ٢ - ٢٠٩ ) «كلثوم بن الهدم بن امرى القيس »

النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم ، وكتب بين المهاجرين والانصار كتابا ، وادع فيه يهود ، وعاهدهم ، وأقرهم على دينهم وأموالهم ، واشترط عليهم وشرط لهم ، كما يفيده كتاب ابن إسحق ، فلينظر هنالك

ثم كانت الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قومه فغزاهم وغزوه ، وكانت حروبهم سجالا ، ثم كان الظهور والظفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم آخراً كما نذكر في سيرته صلى الله عليه وسلم ، وصبر الانصار في المواطن كلما ، واستشهد من أشر افهم ورجالاتهم كثير ، ها . كوا في سبيل الله وجهاد عدوه ، ونقض أثنا ، ذلك اليهود الذين بيثرب على المهاجرين والانصار ما كتبرسول الله صلى عليه وسلم فرام ما كتبرسول الله عليه وسلم فيهم ، وحاصر هم طائمة بعد أخرى وظاهروا عليه ، فأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فيهم ، وحاصر هم طائمة بعد أخرى وأما بنو قينة اع فانهم تثاوروا مع المسامين بسيوفهم ، وقتلوا مسلما

وأما بنو النضير وقريظة فمنهم من قتله الله وأجلاه

فأما بنو النضير فكان من شأنهم بعد أُحد وبعد بنر مَعُونة: جا هم رسول الله على الله عليه وسلم يستعينهم فى دية العامريين اللذين قتلهما عرو بن أُمية [ الضمرى \_ خ ] من القرى ، ولم يكن علم بعقدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبا نذكره ، فهموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جا هم لذلك ، خديعة منهم ومكرا ، فاصرهم حتى نزلوا على الجلاء ، وأن يحملوا مااستقلت به الإبل من أمو الهم إلا الحلقة ، وافترقوا فى خيبر وبنى قريظة

وأما بنو قريظة فظاهروا قريشاً في عَرْوة الخندق ، فلما فرج الله كما نذكره ، حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين ليلة حتى نزلوا على حكمه وكلته وشفع الأوس فيهم ، وقالوا تهبهم لنا كما وهبت بنى قينقاع للخزرج . فرد حكمهم إلى سعد بن مُعاذ وكان جريحاً في المسجد ، أثبت في غزوة الخندق ، فجاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بم تحكم في هؤلاء ? بعد أن استحلف الأوس أنهم راضون بحكمه ، فقال يارسول الله: تضرب الأعناق وتسبي الأموال والذرية ، فقال: حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة . فقتلوا عن آخرهم ، وهم ما بين السمائة والتسمائة

ثم خرج إلى خيبر بعـد الحُدَيْبية سـنة ست ، فحاصرهم ، وافتتحها عنَّوة ، وضرب رقاب اليهود ، وسبي نساءهم

وكان في السبي صفية بنت ُحري بن أخطًب ، وكان أبوها قتل مع بني قريظة ، وكانت تحت كنانة بن الربيع بن أبي المحقيق ، وقتله محمد بن مسلمة ، غزاه من المدينة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستة نفر فبيته ، فلما افتتحت خيبر اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ، وقسم الغنائم في الناس من القمح والتمر ، وكان عدد السهام التي قسمت عليها أمو الخيبر ألف سهم و ثما نمائة سهم برجاهم وخيلهم ، الرجال ألف وأربعائة والخيل مائتان ، وكانت أرضهم الشق و نطاة والكتبية ، فصلت الكتيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحس ففر قها على قرابته ونسائه ومن وصلهم من المسلمين ، وأعمل أهل خيبر على المساقاة ، ولم يزالوا كذلك حتى أجلاهم عمر رضى الله عنه

ولما كان فتح مكة سنة ثمان وغزوة أحنَـ ين على إثرها ، وقسم رسول الله على الله عليه وسلم الغنائم فيمن كان يستألفه على الاسلام من قريش وسواهم ـ وجد الا نصار فى أنفسهم ، وقالوا سيوفنا تقطر من دمائهم وغنائمنا تقسم فيهم ، مع أنهم كانوا ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتح بلاده وجمع على الدين قومه أنه سيقيم بأرضه وله غنية عنهم ، وسمعوا ذلك من بعض المنافقين ، وبلغ ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجمعهم ، وقال: (١) يامعشر الا نصار ما الذي بلغكم على قفدة وه الحديث . فقال: ألم تكونوا صلاً لا فهدا كم الله بي ، وعالة فأغنا كم طريداً فا ويناك ومكذ أل فصدة قناك . ولكن والله إني لا عطى رجالاً أستألفهم على طريداً فا ويناك ومكذ أل فصدة أله بي ، وتقلبون الدين وغيرهم أحب إلى ، ألا ترضون أن ينقلب الناس بالشاء والبعير ، وتنقلبون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم ، أما والذي نفسي بيده لولا الهجرة برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم ، أما والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت إمرأ من الا نصار ، الناس د ثار ، وأنتم شوار ، ولو سلك الناس شعباً ،

١ ∸ الحديث رواه البخارى فىالمغازىومسلم، واحم دوا بن عدى والنسائى فى المناقب

وسلـكت الأنصار شـعباً ، لسلـكت شعب الأنصار ». ففرحوا بذلك ، ورجعوا

يوم السقيغة

برسول الله صلى الله عليه وسلم انى َيثْرِب، فلم يزل بين أظهرهم إلى أنقبضه الله اليه ولما كان يوم وفاته صلى الله عليــه وســلم: اجتمعت الأنصار في سَقيِّمَةً بني ساعِدَة بن كعب ، ودعت الخزرج الى بيعة سعدُ بن عُبادة ، وقالوا لقريش : منا أمير ومنكم أمير . ضنا بالأمر أو بعضه فيهم ، لما كان من قيامهم بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وامتنع المهاجرون ، واحتجوا عليهم نوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بالاً نصار في الخطبة ، ولم يخطب بعدها ، قال : « (١) أوصيكم بالاً نصار إنهم كُرِشى وَعَيْمَتِي ، وقد قضوا الذى عليهم وبتى الذى لهم ، فأوصيكم بأن تحسنوا إلى محسبهم ، وتتجاوزوا عن مسيئهم » فلو كانت الإمارة لكم لكانت ولم تكن الوصية بكم ، فحجوهم ، فقام بشير بن سعد بن تعلبة بن خَلَّاس (٢) بن زيد بن مالك ابن الأغر بن تعلبة بن كعب بن الخروج بن الحرث بن الخروج، فبايع لأبي بكر واتبعه الناس، فقال حُبُاب من المنفذر بن الجموح بن حرام بن كعب بن غانم بن سَلِمة بن سَعَد : يَابَشْير أَنفَسَت بَهَا ابن عَمْكُ? يَعْنَى الأَمَارَة . قال : لا واللهولكني كرهت أن أنازع الحق قوماً جعله الله لهم . فلما رأى الأوس ما صنع بشـير من ســعد ، وكانوا لا تريدون الأمر للخزرج ، قاموا فبايموا أبا بكر، ووجد سعد ، فتخلف عن البيعة ، ولحق بالشأم إلى أن هلك ، وقتله الجن فيما يزعمون ، وينشدون من شعر الجن:

نَعْنُ قَدَّا لَمْاسَيَّدَ الْخُرْرَ جِسَمُد بن عُبَادَه ضَرَبْناه بِسَهُم فَلَمْ أَنْخُطِ فُو الدَّه وَكُانَ لا بنه قيس من بعده غناء في الأيام . وأثر في فتوحات الاسلام

وكان له انحياش الى على فى حروبه مع معاوية ، وهو القائل لمعاوية بعد مهلك على رضى الله عنه وقد عرض به معاوية فى تشيعه فقال : والآنماذا يا معاوية ! والله

١ --- هذا الحديث أخرجه البخارى والنسائى

خلاس هكذا ضبطه الدارقطنى بفتح الحاء وتشديد اللام وضبطه ابن حجر بالجيم المضمومة
 وتخفيف اللام ( صب ١ – ١٥٨ )

إن القلوب التي أبغضناك بها لني صدورنا، وإنالسيوف التيقاتلناكبها لعلى عواتقنا . وكان أجود العرب وأعظمهم جثماناً . يقال إنه كان اذا ركب تخط رجلاه الأرض ولما ولى تَزيد بن معاوية وظهر من عسفه وجوره وإدالته الباطل من الحق ما هو معروف ، امتعضوا للدير في وبايعوا لعبــد الله بن الزبير حين خرجوا بمكة ، واجتمعوا على حنظلة بن عبد الله الغسِيل ابن أبي عامر بن عبــد عمرو بن صَيْغي بن النعمان بن مالك بن صَيْفِي بن أُمَيَّة بن ضَمَيَّمَة بن زيد ، وعقد ان الزبير لعبد الله ابن مُطِيع بن إياس على المهاجرين معهم ، وسرح يزيد اليهم مسالِم بن عقبة المُرِّي ، وهو أعقبة من رَبَّاح مِن أسعد من ربيعة بن عامر بن مُرَّة بن عَوْف بنسعد بن دينار ابن بَغْيض بن رَيْث بن غَطُّفان فيمن فرض عليه مر ن بعوث الشأم والمهاجرين ، فالتقوا بالجرَّة ، حَرَّة بني زُهْرَة ، وكانت الديرة على الأنصار ، واستلحمهم جنود يزيد ، ويقال : إنه قتــل في ذلك اليوم من المهاجرين والأنصار سبعون بدرياً ، وهلك عبد الله بن حنظلة نومثذ فيمن هلك ، وكانت إحدى الـكبر التي أتاها نزيد واستفحل ملك الاسلام من بعد ذلك ، واتسعت دولة العرب، وافترقت قبائل المهاجرين والأ نصار في قاصية الثغور بالعراق والشأم والا تدلس وأفريقيَّة والمغرب حامية ومرابطين . فافترق الحيُّ أجمع من أبناء قَيلةً ، وافترقت وأقفرت منهـــم َ يَثْرِب ، ودرسوا فيمن درس من الأم . و « تِلْكَ أُمَّةٌ ۚ قَدْ خَلَتْ كَهَا مَا كَسَبَتْ ولَـكُمْ مَا كَسَبْتُمْ » ، والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ، لا خالق سواه ، ولا معبود إلا إياه ، ولا خـير إلا خـيره ، ولا رب غيره ، وهو نعم المولى ونعم النصير ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . والحمد لله رب العالمين

|             | ** **<br>1                                          | _                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| عمود الخزرج | - المارث<br>عوف القوقل المرضخة بطبة المارة القواقل) | — في جدل ج مفايرة لما قدمه المؤلف فأعتمدنا قاسبق وما عند النسابين |
|             | - id - dy - id - id - id - id - id - id             |                                                                   |
|             | - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12             | مدنا ثاسيق وما عند ا                                              |
|             | - di             | الغسابن                                                           |
|             | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )             |                                                                   |
|             | الالالالالالالالالالالالالالالالالالال              |                                                                   |

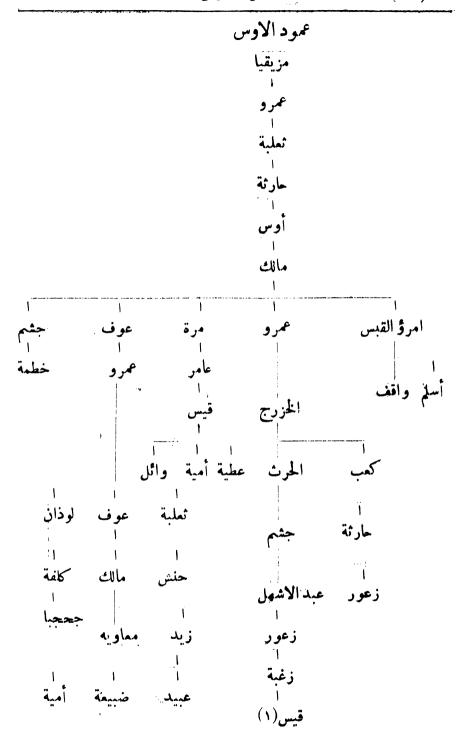

<sup>(</sup>١) كذا عندالمؤلف، والذي في الجهرة لابن حزم: وقش بن زغبة

## أخبار بنىعدنان

## الخبرعن بني عدنان وأنسامهم وشعومهم

وما كان لهم من الدول والملك فى الاسلام وأولية ذلك ومصايره

قد تقدم لنا أن نسب َعدْ نان الى اسمعيل عليه السلام باتفاق من النسَّ بين ، وأن الآباء بينه وبين اسمعيل غير معروفة ، وتنقلب فى غالب الأمر مخلطة مختلفة بالقلة والحكثرة فى العدد حسما ذكرناه . فأما نسبته اليه \* فصحيحة فى الغالب . ونسب النبي صلى الله عليه وسلم منها إلى عدنان صحيح باتفاق من النسابين

وأما بين عدنان واسمعيل فبين الناس فيه اختلاف كثير، فقيل من ولد نابت بن اسميل، وهو عدنان بن أُدَدبن المُـقَوِّم (١) بن ناحور بن تــُيرَ ح (٢) بن رَمْر ب ابن يشْجُبُ بن نابت . قاله البيهق

وقيل من ولد قيذار بن اسمعيل ، وهو عدنان بن أُدد بن اليسَعبن الهمَيْسَع ابن سلامان بن نبْت بن حَمَل بن قَيذَار . قاله الْجرجاني على بن العزيز النسَّابة

وقیل عدنان بن أُدد بن یشجب بن أیوب بن قیــذار . ویقال : إن قصی بن کلاَب کان مومی \* شعره بالا نتساب الی قیذار

و نقل القرطبي عن هشام بن محمد فيما بين عدنان وقيذار نحوا من أربعين أبا، وقال : سمعت رجلا من أهل تدور من مسلمة يهود ، وممن قرأ كتبهم ، يذكر نسب معد بن عدنان الى اسمعيل من كتاب إرق مياء النبي عليه السلام ، وهو يقرب من هذا النسب في العدد والأسماء إلا قليلا . ولعل الخلاف إنما جاء من قبل اللغة لأن الأسماء ترجمت من العبرانية

۱ --- في ج « بن أدد المقدم » والتصحيح من ض ( ۱ \_ ۹ ) وقد ضبطه بكسر الواو

٧ - في ج ﴿ تَتْرَخُ ﴾ والتصحيح من ض ( ١ \_ ٩ ) وغيره

<sup>»</sup> نسب آییه به اهر نی

و نقل القرطبي عن الزُّ بير بن َ بَكَار بسند، إلى ابنشهاب فيما بين دنان وقيذار قريباً من ذلك العدد

و نقل عن بعض النسابين أنه حفظ لمعدِّ بن عدنان أربعين أبا إلى اسمميل ، وأنه قابل ذلك بما عند أهل الكتاب فى نفسه \* فوجدهمو افقاً ، وإنما خالف فى بعض الأسماء، قال : واستمليته فأملاه على "، ونقله الطبرى الى آخره

ومن النسابين من يعد بين عدنان واسمميل عشرين أو خمسة عشر و نحو ذلك وفي الصحيح عن أم سَلَمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « معد بن عدنان من أدد بن زيد بن برا بن أعراق الثرى »

قالت أم سلمة: وزيد هو الهَ كَيْسَع ، وبر اهو نبت أو نابت ، وأعراق الثرى هو اسمميل، وقد تقدم هذا أول الكتاب (١) وأن السهيلي رد تفسير أم سلمة وقال: ليس المراد بالحديث عد الآباء بين معد واسمعيل ، وإنما معناه معنى قوله فى الحديث الآخر: «أنتُم بنُو آدَم وآدَم مِن التُراب ». وعضد ذلك باتفاق النسابين على بعد المدة بين عدنان واسمعيل بحيث يستحيل فى العادة أن يكون بينهما أربعة آبا، أو خمسة أو عشرة ، إذ المدة أطول من هذا كله بكثير

وكان لعدنان من الولد على ما قاله الطبرى سنة (٢) الدِّيث (٣) وهو عك، وعدن و به سميت عدن اليمن (٤) وأُد وأُ بَي والصَّحَّاكُ والعَيِّ (٥) وأَبْ يَن ] وأمهم مَهْدَد. قال

<sup>﴿ ﴿ ﴿</sup> النَّفْرُ مَا كَتَهِنَاهُ تَعَلَيْهَا عَلَى كَلَّامُ المؤلَّفُ سَابِقًا

٢ -- لم يذكر ط أنهم ستة بل ذكر حين المد سبعة حذف منهم المؤلف أبين وقد أثبتناه
 بن معقنين

<sup>&</sup>quot; " — في ج « الريب وعك وعرق وأبه سميت عرق العين » والتصحيح من ط ( ٢ ــ ١٩١). وهو مرجم المؤلف هنا

نقل کلام ط هذا یا وقال: « وهذا عجب لم أر أحداً ذکر أن عدنان کان له ولد اسمه عدن غیر ما ورد فی هذا الموضع » ( ٦ - ١٧٦ ) وحکی کلام ط هدذا بصیغة التضمیف أیضا صاحب ض ( ١ - ١٣٣ ) و نقل فی ت ( ٩ - ٤٧٧ ) مثل کلام ط مستفرباً له عن ابن الجوانی الامام الدسایة ثم قال: « فان صح هذا نیکون الموضع سمی باسم عدن بن عدنان »

<sup>﴾</sup> أَنْ الْحَيْثُ فِي جُرَّهُ عَبِقَ ﴾ والتصحيلج من طوقد ضبطناه تبعاً لـ ﴿ قُ ﴾ وفي كـ ( ٢ ــ ١١ ) ﴿ الغني ﴾ وكذا نقله في ت عن ابن الجوائن النسابة

هشام بن محمد: هي من حَدِيس، وقيل من طَسْم، وقيل من الطواسيم من نسل يقشان ابن إبر اهم

قال الطبرى: ولما قتل أهل حضورا شعيب بن مهدتم نبيهم، أوحى الله إلى إر ميا و بر خيا من أنبياء بنى إسرائيل بأن يأمرا بمختنصر بغزو العرب، ويعاماه أن الله سلطه عليهم، وأن يحتملا معد بن عدنان إلى أرضهم ويستنقذاه من الهلكة لما أراده من شأن النبوة المحمدية في عقبه كما مر ذلك من قبل، فحملاه على البراق ابن نبتى عشرة سنة وخلصا به إلى حر ان، فأقام عندهما، وعلماه علم كتابهما

وسار بختنصر إلى العرب فلقيه عدنان فيمن اجتمع اليه من حَضُورا وغيرهم بذات عرق ، فهزمهم بختنصر وقتلهم أجمعين ، ورجع إلى بابل بالغنائم والسبي وألقاها بالأ نبار . ومات عدنان عقب ذلك ، وبقيت بلاد العرب خرابا حقباً من الدهر ، حتى إذا هلك بختنصر خرج معد في أنبياء بني إسر ائيل إلى مكة ، فحجو الدهر ، حتى إذا هلك بختنصر خرج معد في أنبياء بني إسر ائيل إلى مكة ، فجو اوحج معهم ، ووجد أخويه وعمومته من بني عدنان قد لحقو ابطو اثف اليمن و تزوجوا فيهم ، و تعطف عليهم أهل اليمن بولادة بُحر هم ، فرجعهم إلى بلادهم ، وسأل عمن بقي من أولاد الحرث بن مُضاض الجرهمي فقيل له بقي جرهم (١) بن بُحلهُمة ، فتروح ابنته معانة و ولدت له نزار بن معد

مواطن بنی عدنان وأما مواطن بنى عدنان هؤلاء فهى مختصة بنجد ، وكامها بادية رحالة إلا قريشاً بمكة . ونجد هو المرتفع من جانبي الحجاز ، وطوله مسيرة شهر من أول السّروات التى تىلى الىمن إلى آخرها المطلة على أرض الشأم مع طول تِهَامة ، وأوله فى أرض المحاز من جهة العراق العذيب مما يىلى الكُوفة ، وهو ماء لبنى تميم

وإذا دخلت فى أرض الحجاز فقد أنجدت ، وأوله من جهة تهامة الحجاز حَضَن ، ولذلك يقال: « أَنجَدَ من رأى حَضَنا »

قال السهيلي : وهو جبل متصل بجبل الطائف الذي هو أعلى نجــد تبيض فيه النسور

۱ — المؤاف متمش هنا مع ما سبق له . أما ط فقــد تقــدم له تسمية والد معانة بجرشم ( ۱ ــ ۲۹۳ ) وسماه هنا ( ۲ ــ ۱۹۰ ) جوشم ، فليجقق

قال: وسكانه بنو جشم بن بكر، وهو أول حدود نعبد . وأرض تهامة من الحجاز فى قرب نعبد مما يلى بحر القلْز م فى سمت مكة والمدينة و تَيْمًا، وأيلة ، وفى شرقها بينها وبين جبل نعبد غير بعيد منها العوالى ، وهى ماارتفع عن هذه الأرض ، ثم تعلو عن السروات ، ثم ترتفع إلى نعبد ، وهى أعلاها

والعوالى والسروات بلاد تفصل بين تهامة ونجد، متصلة من اليمن إلى الشأم، كسروات الحيل نخرج من نجد منفصلة من تهامة داخلة فى بلاد أهل الوبر. وفى شرقى هذا الجبل برية نجد مابينه وبين العراق متصلة بالتمامة و عمان والبحرين إلى البصرة، وفى هذه البرية مشاني للعرب تشتو بها منهم خلق أحياء لا يحصيهم إلا خالقهم

قال السهيلي : واختص بنجد من العرب بنو عدنان لم تزاحمهم فيه قحطان إلا طيئ من كهلان فيا بين الجبلين: سَلْمَى وأَ حَبَّا ، وافترق أيضاً من عدنات في تهامة والحجاز ، ثم في العراق والجزيرة ، ثم افترقوا بعد الاسلام على الأوطان

شموب عدنان

وأما شعوبهم فمن عدنان عَكُ و مَعَد . فمو اطن عك في نواحي زبيد ، ويقال عك بن الدِّيث « بالدال غير منقوطة والثاء مثلثة » بن عدنان ، ويقال إن عكا هذا هو ابن 'حد ثان « بالثاء المثلثة » بن عبدالله من بطون الأزد . ومن عك بن عدثان بنو عايق بن الشاهد بن علقمة بن عك ، بطن متسع كان منهم في الاسلام رؤساء وأمراء

معد

وأما معد: فهو البطن العظيم، ومنه تناسل عقب عدنان كابهم، وهو الذى تقدم الخبر عنه بأن أرمياء النبي من بنى إسرائيل أوحى اللهاليه أن يأمر بختنصر بالانتقام من العرب، وأن يحمل معداً على البراق [ مخافة ] أن تصيبه النقمة لأنه مستخرج من صلبه نبياً كريماً خاتماً للرسل، فكان كذلك

ومن ولده إياد ونزار، ويقال : وقنص وأنمار

فأما قنص: فكانت له الامارة بعد أبيه على العرب ، وأراد إخراج أخيه نزار من الحرم فأخرجه أهل مكة ، وقدموا عليه نزاراً. ولما احتضر قسم ماله بين ولديه، فجعل لربيعة الفرس ، ولمضر القبة الحراء ، ولا نمار الحمار ، ولا ياد\_ عند من جعلهمن

ولده \_ الحَـلَمة والعصا ، ثم تحاكموا في هذا الميراث إلى أفعى نجران في قصة معروفة ليست من غرض الكتاب

وأما إياد فتشعبوا بطوناً كشيرة ، وتكاثر بنو اسمعيل ، وانفرد بنو مضربن نزار برياسة الحرم ، وخرج بنو إياد إلى العراق ، ومضى أنمار إلى السروات بعد بنيه فى الميمانية ، وهم خَدْمَ وبجيلة ، ونزلوا بأريافه ، وكان لم فى بلاد الأكاسرة آثار مشهورة ، إلى أن تابع لهم الأكاسرة الغزو وأبادوهم . وأعظم ابادمنهم سابور ذو الأكتاف هو الذى استلحمهم وأفناهم

وأما نزار فمنه البطنان العظيمان ربيعة ومضر. ويقال إن إياداً يرجمون إلى نزار ، وكذلك أنمار . فأما ربيعة فديارهم مابين [ البمامة و ـ خ ] الجزيرة والعراق ، وهم [ بطنان ـ خ ] تُصبَيَّمة وأسد ابنا ربيعة

ومن أسد عَنْرة وَ حَدِيلة ابنا أسد

فعنرة بلادهم في عين التمَّرْ في بريَّ العراق على ثلاث مراحل من الأنسار ، ثم انتقلوا عنها إلى جهات خيبر ، فهم هنالك ، وورثت بلادهم غزية من طيئ الدين لهم الكثرة والامارة بالعراق لهذا العهد . ومن عنزة هؤلاء بأفريقية حي قليل مع رياح من بني هلال بن عامر . ومنهم أحياء مع طيئ ينتجعون ويشتون في برية نجد وأما جديلة فمنهم عبد القيس و هنب ابنا أفضى بن دُعيي بن جديلة

فأما عبد القيس [بن أفصى فبطن عظيم متسع ، ومنهم شعوب كثيرة يرجع كلها إلى شن ولكيز ابنى عبد القيس\_خ] وكانت مو اطنهم بنهامة ، ثم خرجوا إلى البحرين وهى بلاد واسعة على بحر فارس من غربيه ، وتتصل باليمامة من شرقيها . وبالبحرة من شاليها ، وبعمان من جنوبها ، وتعرف ببلاد هَ مر ، وومنها القطيف وهجر ، والعسير وجزيرة أوال والأحساء . وهجر هى باب اليمن من العراق ، وكانت أيام الأكاسرة من أعال الفرس وممالكهم ، وكان بها بشر كثير من بكر بن وائل، وتميم فى باديتها فلما نزل معهم بنو عبد القيس زاحموهم فى ديارهم تلك ، وقاسموهم فى الموطن ، ووفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأسلموا

نزاو

إياد

خديلة

ووفد منهم المنذو بن عائد بن المنذر بن الحارث بن النعان بن زياد بن نصر بن عمرو بن عوف بن بكر ، وذكروا عمرو بن عوف بن أنمار بن عمرو بن وديعة بن بكر ، وذكروا أنه سيدهم وقائدهم إلى الاسلام ، فكانت له صحبة ومكانة من النبي صلى الله عليه وسلم ووفد أيضاً الحار و بن عرو بن حنش بن المُمكّى بن زيد بن حارثة بن معاوية ابن ثعلبة بن جذيمة

وثعلبة أخو عوف بن جَذِيمة وقد فى عبد القيس سنة تسع مع المنذر بن ساوك من بنى تميم ، وسيأتي ذكره ، وكان نصر اثناً فأسلم ، وكانت له أيضاً صحبة ومكانة. وكان عبد القيس هؤلاء من أهل الردَّة بعد الوفاة ، وأمرَّوا عليهم المنذر بن النعان الذى قتل كسرى أباه ، فبعث اليهم أبو بكر العَلاء بن الحضر مى فى فتح البَحْرين وقتل المنذر ، ولم تزل رياسة عبد القيس فى بنى الجارُود أولا ، ثم فى ابنه المنذر ، وولاه عمر على البحرين ، ثم ولاه على إصطخر ، ثم عبد الله بن زياد ولاه على الهند، ثم ابنه حكم بن المنذر ، وتردد على ولاية البحرين قبل ولاية العراق

ُ وأَمَا هِنْبِ بَنِ أَفُّهِي : فَمَهُمُ النَّرُّ وَوَائِلُ ابنَا قَاسُطُ نَ هِنْب

قاماً بنو النمرَّ بن قاسط فبلادهم رأس العين ، ومنهم صُهيَّب بن سنان بن مالك ابن عبد عرو بن عقيل بن عامر بن جند لة بن جديمة بن كعب بن سعد بن أسلم ابن أوْس مناة بن النمر بن قاسط صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور ، وكان سنان أبوه استعمله كسرى على الأُنْجِلَّة ، وكان لبنى النمر بن قاسط شأن في الرِّدَة مذكور ، ومنهم ابن القرية المشهور بالفصاحة أيام الحجاج ، ومنصور بن النمرالشاعر مادح الرشيد

وأما بنو وائل فبطن عظيم متسع، أشهرهم بنو تغلب وبنو بكر بن وائل، وهما اللذان كانت بينهما الحزوب المشهورة التي طالت فيا يقال أربعين سنة، فلبني تغلب شهرة وكثرة، وكانت بلادهم بالجزيرة الفراتية بجهات سنجار ونصيبين، وتعرف بديار ربيعة، وكانت النصر انية غالبة عليهم لمجاورة الروم

ومن بني تغلب عمرو بن كُلْنُوم الشاعر ، وهو عمرو بن كانوم بن مالك بن

هنب بن أفصى

. 4. 3

. . .

عَدَّابِ بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عرو بن غانم بن تغلب، وأمه هند بنت مُهَلَمْهِل. ومن ولده مالك بن طوق بن مالك بن عَدَّ ب بن افر بن أشريح ابن عبدالله بن عرو بن كاثوم ، واليه تنسب رحبة مالك بن طوق على الفرات . وعاصم بن النعان عم عرو بن كاثوم هو الذي قتل شرحبيل بن الحرث الملك آكل المرار بوم الكلاب

ومن بنى تغلب كايب ومهلهل ابنا ربيعة بن الحرث بن زهير بن جشم ، وكان كليب سيد بنى تغلب ، وهو الذى قتله جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان ، وكان متزوجاً بأخته ، فرعت ناقة البسوس فى حمى كليب ، فرماها بسهم فأثبتها \* وقتله جساس لا ن البسوس كانت جارته ، فقام أخو كليب ، وهو مهلهل بن الحرث برياسة تغلب، وطلب بكر بن وائل بثأر كليب ، فاتصلت الحرب بينهم أربعين سنة . وأخبارها معروفة . وطال عمر مهلهل ، وتغرب إلى اليمن ، فقتله عبدان له في طريقه . وبنو شعبة الذين بالطائف لهذا العهد من ولد شعبة بن مهلهل

ومن تغلب الوليد بن طريف بن عامر الخارجي ، وهو من بني صَيْفي بن حي ابن عمرو بن بكر بن حبيب ، وهو الذي رثته أُخته لَيْلَي بقولها :

أَيَا شَجَرَ الْخَانُورِ مَا لَكَ مُورِقاً كَأَنَكَ لَمْ تَجْزَعْ عَلَى ابن طَرِيفِ
فَدَّى لا يُرِيد العِزَّ إلاّ مِنَ التَّقِيٰ ولا المالَ إلاّ مِنْ قناً وَسُيوفُ
خَفَيفُ عَلَى ظَهْرِ الْجُو ادِ إِلَى الْوَ عَنى وَ لَيْسَ عَلَى أَعْدَا يُهِ بَخَفِيفِ
فَلُو كَانَ هذا الموْتُ يَقْبَلُ فِذْ يَةً فَدَ يِنَاهُ مِنْ سَادًا يَنَا بَأْلُوف

ومنهم بنو حمدان ملوك الموصل والجزيرة أيام المتَّقي، ومن بعده من خلفاء العباسيين، وسيأتى ذكرهم فى أخبار بنى العباس، وهم بنو حمدان من بنى عدى بن أُسَامَة بن غانم بن تغلب، كان منهم سيف الدولة الملك المشهور

وأما بكر بن وائل ففيهم الشهرة والعدد . فمنهم يَشكر بن بكر بن وائل ، وبنو عُكا بُهُ بن صعب بن على بن بكر بن وائل . ومنهم بنو حنيفة وبنو عُجل ابني َجُميم

بكر بن وائل

ابن صعب . فنى بنى حنيفة بطون متعددة ،أ كثرهم بنوالدول بن حنيفة، فيهم البيت والعدد ، ومواطنهم باليمامة ، وهى من أوطان الحجاز كما هى نجر ان من اليمن ، والشرق منها يوالى البحرين وبنى تميم، والغرب يوالى أطراف اليمن والحجاز ، والجنوب بحران، والشمالى أرض نجد ، وطول اليمامة عشرون مرحلة ، وهى على أربعة أيام من مكذ ، بلاد نخل وزرع ، وقاعدتها حجر بالفتح ، وبها بلد اسمه اليمامة، ويسمى أيضاً حور باسم الزّر قا ، وكانت مقراً للملوك قبل بنى حنيفة ، واتخذ بنو حنيفة بعدها بلد حجر ، وبقى كذلك فى الاسلام

وكانت مواطن اليمامة لبنى هَمْدَان بن يَعفُر بن السَّكسك بن وائل بن حمْـير، غلبوا على مرن كان بها من طسم وجديس، وكان آخر ملوكهم فيا ذكره الطبرى قُرُط بن يعفر. ثم هلك فغلب عليها بعده طسم وجديس

وكانت منهم الزَّر قا أخت ر ياح بن أمرَّة بن طسم كما تقدم فى أخبارهم. ثم استولى على اليمامة آخراً بنو حنيفة و غلبوا عليها طسما وجديساً ، وكان ملكها منهم هُوذة بن على بن أثمامة بن عمرو بن عبد العزَّى بن شُحَيم بن مرة بن الدُّول بن حنيفة ، وتوَّجه كسرى. وابن عمه عمرو بن عمرو بن عبد الله بن عمروبن عبدالعزَّى قاتل المنذر بن ماء السماء يوم عين أُباغ

وكان منهم أثمامة بن أثال بن النعان بن مَسامة بن عبيــد بن تعلبة بن الدول بن حنيفة ملك البمامة ، عند المبمث، وثبت عند الرِّدَّة

ومنهم الخارجى نافع بن الأزرق بن قيس بن صبرة بن ذُهُل بن الدول بن حنيفة ، واليه تنسب الأزارقة

ومنهم محلم من سبيع بن مسامة بن عبيد بن تعلبة بن الدول بن حنيفة صاحب مُسَيْدُ وَهُ مسيلمة بن أثمامة بن كَـثير مُسيَّدُ وَهُ مسيلمة بن أثمامة بن كَـثير ابن حبيب بن الحرث بن عبد الحرث بن عدى ، وأخبار مسيلمة في الرِّدَّة معروفة وسيأتي الخبر عنها

وأما بنو عِجْل بن كَجُمْ بن صعب وهم الذين هزموا الفرس بمُوْنة ( ﴿ ) يوم

بنوعجل بن لجيم

ذي قاركها مرَّ، فمنازلهم من العمامة إلى البصرة ، وقد دثروا ، وخلفهم اليوم فى تلك البلاد بنو عامر المُنتُفق من عقيل من عامر

وكان منهم بنو أبي دُ لَف العِجلي، كانت لهم دولة بعراق العجم يأتي ذكرها

وأما عَكَابة بن صَمَب بن علي بن بكر بن وائل فمنهم تَيْم الله وقيس ابنا تعلبة و عكابة ، وشيبان بن ذهل بن تعلبة ، بطوت ثلاثة عظيمة ، وأوسعها

وأكثرها شعوبا بنو شيبان ، وكانت لهم كثرة في صدر الاسلام شرقى دجلة في جهات الموصل ، وأكثر أئمة الخوارج في ربيعة منهم ، وسيدهم في الجاهلية مرة بن ذها مد شدان كان له أكد و شدة الماء شدة قائل و أن هـ ها ما الماء شدة الماء الماء شدة الماء الماء

ذهل بن شیبان ، کان له أولاد عشرة نسلوا عشرة قبائل ، أشهرهم كهتّام و جسّاس، وسادهما بعد أبیه

وقال ابن حزم : تفرع من همام ثمانية وعشرون بطناً

وأما جساس فقتل كليباً روج أخته ، وهو سيد تغلب ، حين قتل ناقة الكَبسُوس جارته ، وأقام ابن كليب عند بنى شيبان إلى أن كبر، وعقل أن جساساً خاله هو الذى قتل أباه ، فقتله ، ورجع إلى تغلب، فمن ولد جساس بنوالشيخ، كانت لهم رياسة بآيمد وانقطعت على يد المُعْتَضِد

ومن بنی شیبان هانی ٔ بن مسعود الذی منع حلقة النعاب من أ رویز لما کانت ودیعة عنده ، وکان سبب ذلك یوم ذی قار ، وهو هانی، بن مسعود بن عامر [ بن عمرو \_ خ ] بن أبی ربیعة بن ذهل بن شیبان

ومنهم الصحاك بن قيس الخارجي الذي بويع أيام مروان بن محمد على مذهب الصفرية ، وملك الكوفة وغيرها ، وبايعه بالخلافة جماعة من بني أمية ، منهم سليمان الن هشام بن عبد الملك ، وعبدالله بن عمر بن عبد العزيز ، وقتله آخراً من وان بن محمد ، وهو الضحاك بن قيس بن الحصين بن عبدالله بن معلمة بن زيد مناة بن أبي عرو بن عوف بن ربيعة بن محكم بن ذهل بن شيبان ، وسيأتي الالمام بخبره ومنهم المنني بن حارثة الذي فتح سواد العراق أيام أبي بكر وعر، وأخوه المعنى ابن حارثة . ومنهم عمران بن حاً الامام الخوارج

وهذا إنقضاء الكلام في ربيعة بن نِزَ ار . والله المعين

عكابة بن صعب

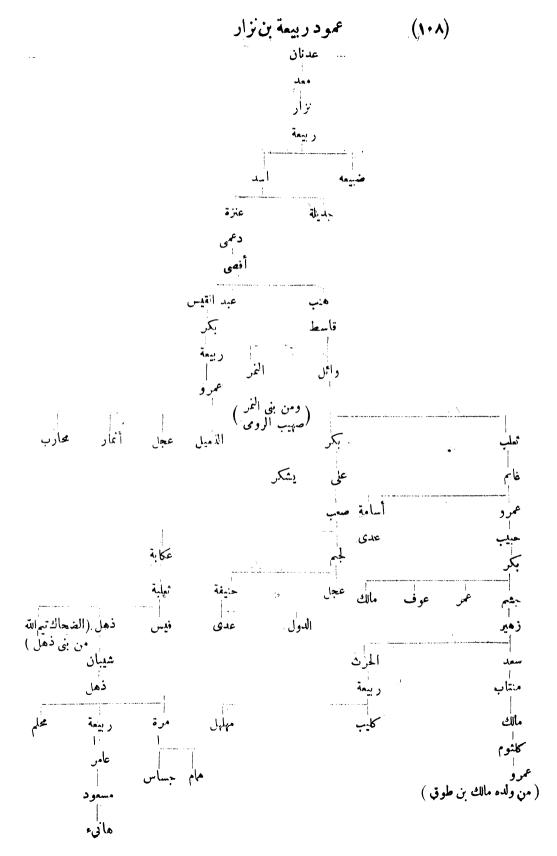

مضر بن نزار

وأما مُضَرِبن نز ار وكانوا أهل الكثرة والغلب بالحجاز من سائر بنى عدنان وكانت لهم رياسة بمكة ، فيجمعهم فحذان عظيان ، وهما خندف ، وقيس ، لأ نه كان له من الولد اثنان : الياس ، وقيش عيلان (عبد حضنه قيس فنسب اليه) وقيل هو فرس . وقد قيل إن عيدكان هو ابن مُضر واسمه الياس ، وإن له ابنين : قيس ودُهم . وليس ذلك بصحيح

وكان لِلْيَأْس ثلاثة من الولد: مُدْرِكة وطَا بِخة و َهُمَة ، لاِمرأة من قضاعة تسمى خِندِف ، فانتسب بنو اليأس كالهم اليها ، وانقسمت مضر الى خِندِف، وقيس عيلان

فأما قيس [عيلان ـ خ] فتشعبت الى ثلاثة بطون ، من كعب\* وعمرو وسعد، بنيه الثلاثة

فمن عمرو: بنو فَهُمْ وبنو عَدْوان ابني عرو بن قيس . وعَدُوان بطن متسع ، وكانت منازلهم الطائف من أرض نجد ، نزلها بعد إيَّاد العالقة ، ثم غلبتهم عليها ثمَيف ، فخرجوا الى تِهَامة وكان منهم عامر بن الظَّ ب بن عرو بن عباد بن يشكر ابن عدوان ، حكم العرب في الجاهلية . وكان منهم أيضاً أبو سيَّارة الذي يدفع بالناس في الموسم ، و عميْلة بن الأعزل بن خالد بن سعد بن الحرث بن رايش بن زيْد بن عدوان ، وبافريقية لهذا العهد منهم أحياء بادية بالقفر يظعنون مع بني سُلَمْ تازة ، ومع رياح بن هلال بن عامر أخرى

وَمَن بنى فَهُم بن عَمِرُو فَهَا ذَكُر البَيهِ فَى بنو طَرَ وَدَ بَن فَهُم ، بَطِنَ مَسَعَ كَانُوا أَرْضَ بَعِد . وَكَانَ مَهُم الآنَ بَهَا أَحَد ، وَأَفْرَ يَقْيُمُ فَى أَرْضَ نَجِد . وَكَانَ مَهُم الآنَ بَهَا أَحَد ، وَأَفْرَ يَقْيُمُ فَى أَرْضَ نَجَا أَحَد ، وَأَنقضى الكلام فَى بنى عَرُو بن قيسَ المهد حى يَظْعَنُونَ مَع سليم ورياح . وأنقضى الكلام فَى بنى عَرُو بن قيسَ

وأما سعد بن قبس : فمنهم غني وباهلة وغَطَفان ومُرَّة

فأما عَني : فهم بنو عمرو بن أعْصُر بن سعد

وأما بَاهلة : فمنهم بنو مالك بن أعْضُر [ وكان منهم قتيبة بن مسلم بن عمر بن

سمد بن قیس

الحصين بن ربيعة بن خالد بن أسد الحيل بن قضاعة بن هلال بن سلامة بن تعلبة بن وائل بن معد بن مالك بن أعصر \_ خ] بن سعد صاحب خراسان المشهور

ومنهم أيضاً : الأصمَعي راوية العرب المشهور ، وهو عبد الملك بن على (١) ابن قريب بن عبد الملك بن على بن أصمَع بن مُظْهِر (٢) بن رَبَاح بن عمرو بن

عبد شمس بن أغياً بن سعد بن عبد غانم (٣) بن قتيبةً بن معن بن مالك

وأما بنوغطفان بن سَعد: فبطن عظيم متسع كثير الشعوب والبطون، ومنازلهم بنجد مما يلي وادى القركى و جَبَلَى طبيئ مثم افترقو افى الفتوحات الاسلامية، واستولت عليها قبائل طئ، وليس منهم اليوم عمودة رحالة فى قطر من الأقتار إلا ما كان لفَرَ ان ورواحة فى جوار هيت ببلاد كر قة

و بنو غطفان بطون ثلائة . منهم أَشْجَع بن ريث بن غطفان ، وعبس بن َبغيض ابن ريث بن غطفان،وذ بْيَان [ بن بغيض\_خ]

فأما أشجع فكانوا عرب المدينة يثرب ، وكان سيدهم معقل بن سنان من الصحابة ، وكان منهم أمين مسعود بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذبن خلاوة (٤) بن سبيع بن أشجع الذي شتت جموع الأحزاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى آخرين منه م . وليس لهذا العهد منهم بنجد أحد إلا بقايا حوالى المدينة النبوية . وبالمغرب الأقصى منهم حى عظيم الآن يظعنون مع عرب المعقل بجهات سِمج لمماسة ووادى مُلُوية . ولهم عدد وذكر

وأما بَنو عبس فبيتهم فى بنى عدة (؟) بن قطيعة [ بن عبس - خ ] كان منهم الربيع بن زياد وزير النعان ، ثم إخوتهم بنو الحرث بن قطيعة ، كان منهم زهير بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن آز ر بن الحرث سيدهم ، وكانت له السيادة على غطفان أجمع ، وله بنون أربعة ، منهم قيس ، ساد بعده على عبس ، وابنه زهير هو صاحب حرب داحس والغبرا ، فرسين كانت إحداهما وهى داحس لقيس ، والأخرى وهى

د. داخش

غطفان

١ -- سقط على من بعد عبد الملك عند ابن خلكان والمجد . فانظر

٢ - في ج «مطر» والتصحيح من المصدرين المذكورين

س في ابن خلكان « عبد بن حكم »

<sup>؛ -</sup> في صب « حلاوة » بالحاء

الغبرا لحَدَيفة بن بدر سيد فزارة ، فأجرياهما وتشاحا فى الحكم بالسبق، فتشاجر ا وتحاربا ، وقتــل قيس حذيفة ، ودامت الحرب بين عبس وفزارة وإخوة قيس بن زهير الحرث وشاس ومالك ، وقتل مالك فى تلك الحرب

وكان منهم الصحابى المشهور حذيفة بن اليماني بن حسل بن جابر بن ربيعة بن حَرْوة بن الحرث بن قطيعة

أسب عنترة

ومن عبس بن جابر بنو غالب بن قطيعة ، ثم \* عنترة بن معـاوية بن شداد بن مراد بن مخروم بن مالك بن غالب الفارس المشهور وأحد الشعراء الستة في الجاهلية

وكان بعده من أهل نسبه وقرابته الطحاً عثمة الشاعر المشهور ، واسمه جرول بن أوس بن جونبة بن مخزوم . وليس بنجد لهذا العهد أحد من بنى عبس (١) . وفى أحياء رُغبة من بنى هلال لهذا العهد أحياء ينتسبون إلى عبس ، فما أدرى من عبس هؤلاء أم هو عبس آخر من زغبة نسبوا اليه

ذبيال

وأما أُذْ بيَان بن بغيض ،فلهم بطون ثلاثة: مرة ، وثعلبة ، وفزارة

فأما فزارة فهم خمسة شعوب: عدى وسعد و شمخ ومازن وظالم . وفى بدر بن عدى كانت رياستهم فى الجاهلية ، وكانوا يرأسون جميع غطفان ومن \* قيس و إخوتهم بنو ثعلبة بن عدى كان منهم حذيفة بن بدر بن جُوءً بة بن لو دان بن ثعلبة بن عدى ابن فرارة الذى راهن قيس بن زهير العبسى على جرى داحس والغبرا، وكانت بسبب ذلك الحرب المعروفة

ومن ولده عيينة بن حصن بن حذيفة الذي قاد الأحزاب إلى المدينــة . وأغار

١ --- ديار بنى عبس اليوم محدودة بوادى الحبل فى الشمال ووادى العين والدريب فى الجنوب وبن ساحل البحر الى مسافة ٢٥ ميلا فى الداخل حتى سلسلة الهضاب وبجاورها من القبائل بنو حش فى الشمال و بنو أسلم فى الشرق و بنو وزعان من مفيد فى الجنوب

أما أفحاذها وعشائرها فهي :

بطوله ـــ مناصير الغويرة ـــ كفرا ــ رنف ــ شفار ـــ حرازة ـــ قطمية ـــ بطارية . مويانع

وَهَذَهُ القبائلُ مَا تَزَالُ تَنتَسَبُ الى عُطفانَ. الْمُطْرَكَتَابُ قَلْبُ جَزِيرَةِالْمُرْبِ الدِّسِيَّاذُ فؤاد حَيْرَةً

<sup>\*</sup> منهم \* وتدبن

على المدينـة لأول بيعة أبى بكر ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسـلم يسميه الأحق المطاع

ومنهم أيضاً الصحابى المشهور سمرة (١) بن جندب بن هلال بن خَدِيج بن مرة ابن خرق \* بن عمرو بن جابر بن خشين ذى الرأسين بن لاى بن عُصَيْم بن شَمْخ ابن فرارة

ومن بنى سعد بن فرارة يزيد بن عمرو بن هُمَيرة بن مُعَيَّة (٢) بن سُكين بن خُدَيج بن بغيض بن مالك بن سعد بن عدى بن فرارة ، ولى العراقين هو وأبوه أيام يزيد بن عبد الملك ، ومروان بن محمد ، وهو الذى قتله المنصور بعد أن عاهده

ر من بنى مازن بن فزارة هرّ م بن قطبة ، أدرك الاسلام وأسلم، إلى آخرين يطول ذكرهم ، ولم يبق بنجد منهم أحد

وقال ابن سعید : إن أثر قالحنان و أباناً من وادی القری من معالم بلادهم ، و إن جیر انهم من طبئ مولدها لهذا العهد ، و أن بأرض برقة منهم إلى طرابلس قبائل رواحة وهیت و فران

قلت: وبأفريقية والمغرب لهذا العهد أحياء كثيرة اختلطوا مع أهله ، فمهم مع المعقل بالمغرب الأقصى أحياء كثيرة لهم عدد وذكر بالمعقل إلى الاستظهار بهم حاجة. ومنهم مع بنى سليم بن منصور بأفريقية طاءة أخرى أحلاف لأولاد أبى الليل من شعوب \* بنى سليم يستظهرون بهم فى مواقف حروبهم ، ويولونهم على ما يتولونه

۱ — وقعت مغایرة فی مرد نسب سمرة عند الذین ترجوه ، فالذی فی تهذیب الأسماء هو: سمرة این جندب بن هلال بن حریج ( بحاء مهملة مفتوحة بم راء مکمورة ثم مثناة تحت ثم جیم) بن مرة این حزن بن عمرو بن جابر بن خشین (بخاء مضمومة وشین معجبتان) بن لائی بن عصم بن شیخ ابن فزارة ، وفی صب : سمرة بن جدب بن هلال بن جریج بن مرة بن حرب بن عمره بن جابر ابن ختن بن لائی بن عاصم ، أما ابن عبد البر فنقل نسبه عن سلمان بن سیف کا یاتی : سمرة ابن جندب بن هلال بن جریج بن مرة بن حزن بن عمرو بن جابر بن ذی الریاستین ، فانظر ابن جدیج بن مرة بن حزن بن عمرو بن جابر بن ذی الریاستین ، فانظر الله مع ما للمؤلف

حال ابن درید: إن « معیة »معی واحدة الأمعاء .وقد ردوا علیه وصو بوا آنه تصغیر
 معاویة ، رید تصغیر الترخیم .

حزن » کموب

للسلطان من أمور باديتهم نيابة عنهم ، شأن الوزراء فى الدول

وهو سيدهم في الجاهلية الذي مدحه زهير بن أبي ُسلَّمَي

وكان من أشهرهم مَمْن بن مَمَا طِن وزير حمزة بن عمر برن أبي الليل أمير السكموب بعده حسبها نذكره في أخبارهم . وربما يزعم بنو تمريين أمراء الزُّ اب لهذا العهد أنهم منهم وينتسبون إلى مازن بن فزارة وليس ذلك بصحيح . وهو نسب مصون \* يتقرب به اليهم بعض البدو من فزارة هؤلاء طمماً فها بأيديهم لمكانهم من ولاية الزَّاب، والانفراد بجبايته ومصانعة الناس بوفرها ، فيلهجونهم بذلك ترفعاً على أهل نسبهم بالحقيقة من الأثابج كما يذكر لكونه تحت أيديهم ومن رعاياهم وأما بنو مرَّة بن عوف بن سعد بن ذبيان؋نهم َهرِم بنسنان بن غيظ بنمرة،

ِ مرة بن عوف

ومنهم أيضاً الفاتِك وهو الحرث بن ظالم بن َجذِيمة بن يَربوع بن غيظ ، فتك بخالد بن جعفر بن كِلاب ، وشر حبيل بن الأسود بن المنذر ، وحصل ابن الحرث في يد النعمان من المنذر ، فقتله

النابنة الذبياني

وشاعره فىالجاهلية : النابغة زياد بن عمرو الذُّ بيانى ، أحد الشعر اء الستة ومنهم أيضاً مسأم بن عُقْبة بن رياح بن أسعد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن بر بوع قائد بزيد بن معاوية ، صاحب بوم أ لحرَّة على أهل المدينة ، إلى آخرين يطول ذكرهم . وهــذا آخر الـكلام في بني غطفان ، وبِلادهم بنجد ممــا يلي وادى القرى ، وبها من المعالم:أبان والحاجر والهباءة وأُ برَق الحنَّان ، وتفرُّ قوا على بلاد الاسلام في الفتوحات، ولم يبق لهم فى تلك البلاد ذكر، ونزلت بها قبائل طبيٌّ. وبانقضاء ذكرهم انقضی بنو سعد بن قیس

خصفة بن تيس

وأما خَصَفَةً بن قيس : فتفرَّع منهم بطنان عظيان ، وهما بنو 'سَلَّيْم بن منصور وهُوَ ارْن بن منصور ، ولهُوَ ارْن بطون كثيرة يأتى ذكرها ، ويلحق بهذين البطنين بنو مازن بن منصور ، وعددهمقليل . وكان منهم عُمُّمة بن غَزُّ وان بن جابر بنوهب

ابن أُسَيِّبُ (١) بن وهب بن زيد بن مالك بن عبد عوف بن الحرث بن مازت الصحابي المشهور الذي بني البصرة لعمر بن الخطاب، واليه ينسب العُنَّ ببِيُّون الذين سادوا بخراسان، ويلحق أيضاً بنو محارب بن خصفة

فأما بنو مُسلمُ فشعوبهم كثيرة ، منهم بنو ذكوان بن رفاعة بن الحرث بن رجا ابن الحارث بن بهيئة (٢) بن سليم، وإخوبهم بنو عبس بن رفاعة الذين منهم عباس ابن عر داس بن أبي عامر بن حارثة بن عبد عبس الصحابي المشهور الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مُحنين في المؤلفة قلوبهم ، ثم زاده حين غضب استقلالا لعطائه ، وأنشد الابيات المعروفة في السير ، وكان أبوه مِر داس تزوج الخنساء ، وولدت منه

ومن بنى سليم أيضاً بنو معلبة بن بهثة بن سليم ، كان منهم عُبيد بن عبدالرحمن ابن عبدالله بن أبي الأعور والى أفريقية ، وجده أبو الأعور من قواد معاوية ، واسمه عمرو بن سفيان بن عبد شمس بن سعد بن قائف بن الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن معلبة ، وورد (٣) بن خالد بن حذيفة بن عمرو بن خلف ابن مازن بن مالك بن ثعلبة ، وكان على بنى أسليم يوم الفتح. وعمرو بن عَبَسة (٤)

سليم

۱ — فى ج « تشهيب » بالشين.والاصلاح من ابن عبدالبر . والضبط من النووى ( الأسماء واللغات )

٢ - « بهثة » بضم الباء وفتح المثلثة ، كذا ذكره فى ق ، ونى ش بالمثناه

٣-- في ج «والرود بن خالد »والتصحيح من الجمهرة

علم بن خالد بن حديفة بن عمرو بن خلف بن مازن بن مالك بن ثملبة بن بهئة » وفي بن عمرو ابن عبسة » بالنون بعد العين بن منقذ بن عامر بن خالد بن حلف بن مازن بن مالك بن ثملبة بن بهئة » وفي بن بهئة بن ابن عبسة بالباء بعد العين بن خالد بن عامر بن غاضرة بن خفاف بن امرئ القيس بن بهئة بن سلم . وقيل ابن عبسة بن خالد بن حديفة بن عمرو بن خالد بن مالك بن ثملبه بن مهئة بن قال الحافظ: كذا ساق نسبه ابن سعد وتبعه ابن عساكر والأول أصح » وهذا الذي قاله خليفة وأبو احمد الحافظ: كذا ساق نسبه ابن سعد وتبعه ابن عساكر والأول أصح » وهذا الذي قاله خليفة وأبو احمد الحافظ في إصلاح النسخة فأثبتنا عبسة مكان عتبة وإن كنا نظن أن مصدر المؤلف في هذا المحل هو كتاب الجمهرة ، لأن ما فعلناه هو الصحيح وفي التهذيب عمرو بن عبسة بعين مهملة ثم باء موحدة مفتوحتين ثم سين مهملة على وزن عدسة ، وهذا الضبط لا خلاف فيه بين أهل الحديث والأسماء والتواريخ والسيروالمؤتلف وغيره من أهل الفنون. ورأيت جماعة ممن صنف في ألفاظ المهذب يزيدون في الوار وأيت جماعة ممن صنف في ألفاظ المهذب يزيدون في الوار وأيت جماعة ممن صنف في ألفاظ المهذب يزيدون في النه و مناء و هدذا غلط في من من أهل الفنون. ورأيت جماعة ممن صنف في ألفاظ المهذب يزيدون في النه وهدذا علم في المناه من أهل الفنون . ورأيت جماعة ممن صنف في ألفاظ المهذب يزيدون في النه وهدذا غلط في مناه من أهل الفنون . ورأيت جماعة ممن صنف في الفاظ المهذب يزيدون في المناه و مناه و منا

ابن منقذ بن عامر بن خالد ، كان صديقاً (١) لرسول الله صلى الله عليه وسلّم فى الجاهايـة ، وأسلم [ رابع ] ثلاثة : أبو بكر وبلال ، فكان يقول : كنت يومئذ ربع الاسلام

ومن بنو سليم أيضاً بنو على بن مالك بن امرى القيس بن بهثة وبنو عُصية بن خُهاف بن امرى الله عليه وسلم ، أهل بر معونة وقتلهم إياهم

ومن شعوب عُصيَة: الشريد ، واسمه عمرو بن يقَظة بن عصية

وقال ابن سعيد: الشريد بن رياح بن ثعلبة بن عصية الذين كانت منهم الخُنْسَاء وأخواها صخر ومعاوية ابنا عمرو بن الحرث بن الشريد. والشريد بيت سلم في الجاهلية

قال ابن سعيد: كان عمرو بن الشريد يمسك بيده ابنيه صخرا ومعاوية في الموسم، فيقول: أنا أبو خيرى مضر، ومن أنكر فليعتبر. فلا ينكر أحد. وابنته الحنساء الشاعرة، وقد تقدم ذكرها، وحضرت بأولادها حروب القادسية. وبنو الشريد لهذا العصر في جملة بني سليم في أفريقية، ولهم شوكة وصولة. ومنهم

ا بين المؤلف في وصف عمرو بصداقة الرسول في الجاهلية الامام ابن حزم في الجهرة، ولم يذكر الحفاظ الثلاثة ابن عبد البر والنووى وابن حجر هذه الصداقة ولا أشاروا لها، بل أسندوا عن عمرو ما يدل على عدم وجود معرفة سابقة الاسلام بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل الحافظ أن الامام احمد روى من طريق شداد بن عامر قال : قال أبو إمامة : ياعمرو بن عبسة بأى شئ تدعى أنك رافع الاسلام ؟ إني كنت في الجاهلية أرى الناس على ضلالة ولا أرى مستخفيا وإذا قومه عليه جراء ، فتلطفت فدخلت عليه، فقلت: من أنت ؟ قال: أنا نبي الله . قلت : الله أرسلك ؟ قال : نعم . قلت : بأى شئ ؟ قال : بأن يوحد الله فلا يشرك به شئ ، تكسر الأصنام وتوصل الرحم ، قلت : من ممك على هذا ؟ قال : حر وعد . فاذا معه أبو بكر وبلال، الأصنام وتوصل الرحم ، قلت : من ممك على هذا ؟ قال : حر وعد . فاذا معه أبو بكر وبلال، فقلت : إنى متبعك ، قال : إنك لا تستطيع فارجع إلى أهلك ، فاذا سمت بي ظهرت فالحق بي ، فال : فرجعت إلى أهلى وقد أسلمت ، فها جر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وجعلت أنخبر الأخبار فال قدمت عليه المدينة ، فقلت : أتعرفني ؟ قال : نعم أنت الذي أمية وقلت : نعم فعلمني مما علمك الله، فذكر الحديث بطوله الخواب حزم هو من هو في الحفظ والتثبت ، فانظر مستنده في علمك الله، فذكر الحديث بطوله الخواب حزم هو من هو في الحفظ والتثبت ، فانظر مستنده في علمه العبداقة المدعاة

إخوة عصية بن مُخفّاف [ وهم بنو عميرة بن خفاف \_خ] الذين كان منهم الخفاف كبير أهل الردة الذى أحرقه أبو بكر بالنار ، واسمه إياس بن عبدالله بن أنْيَل بن سلمةً بن عميرة

ومن بنى سليم أيضاً بنو بَهْز بن اورئ القيس بن بُهِمَة ، كان منهم الحجاج ابن عِلَاط بن خالد بن شُويرة بن حُبْتَر بن هلال بن [عبد بن ] ظفر بن سعد بن عرو بن تميم بن بهز الصحابى المشهور ، وابنه نصر بن حجاج الذى نفاه عمر عن المدينة ، الى آخرين من سليم يطول ذكرهم

قال ابن سعید: ومن بنی سلیم بنو زُغبة بنمالك بن ُبهُـثة كانوا بین الحرمین، ثم انتقلوا الی المغرب، فسكنوا بأفریقیة فی جوار إخوتهم بنی ذِباب بن مالك، ثم صاروا فی جوار بنی كعب

ومن بنی سلیم :بنو ذِباب بن مالك ، ومنازلهم ما بین قا بس و بَرْقة یجاورون مواطن یه بَب ، و بجهة المدینة خلق منهم یؤذون الحاج و یقطعون الطریق . و بنو سلیمان بن ذِباب فی جهة فَزَّان وو دَّان ، ورؤساء ذباب لهذا العهد الجواری ما بین طرابلس وقابس ، و بیتهم بنو صابر والمحامد بنواحی فاس \* ، و بیتهم فی بنی رضاب ( ؟ ) این محود ، وسیأتی ذکرهم

بنوعوف بنبهثة

ومن بنى سليم بنو عوف بن 'بهشة ، ما بين قابس وبلد العناب من أفريقية ، وجذ ماهم مِر ْدَاس ، و عَلاق . فأما مرداس فرياستهم فى بنى جامع لهذا العهد ، وأما عَلَّاق فكان رئيسهم الأول فى دخولهم أفريقية رافع بن حماد . ومن أعقابه بنو كعب رؤساء سليم لهذا العهد بأفريقية

ومن بنى سليم بنو يَمْهُب بن بهثة إخوة بنى عوف بن بهثة ، وهم ما بين السدُّرة من برقة الى العَدُوة الكبيرة ثم الصغيرة من حدود الاسكندرية [قال خ]: فأول ما يلى الغرب منهم بنو أحمد ، لهم أُجدابية وجهاتها ، وهم عدد يرهبهم الحاج، ويرجعون الى شمَّاخ . وقبائل شمَّاخ لها عدد ، وأسماء ممايزة ، ولها العز في بيت،

لكونهاجازت المخصّب من بلاد برقة مثل المرّج وطلميثا (٩) ودرنا ، وفى المشرق عن بنى احمد إلى العقبة الكبيرة . وأما الصغيرة فسال ومحارب ، والرياسة فى هذين القبيلتين لبنى عزّ أز وهبيب بخلاف سائر سليم ، لأنها استولت على إقليم طويل خربت مدنه ، ولم يبق فيه مملكة ولا ولاية إلا لأشياخها ، وتحت أيديهم خلق من البرارة والهود زرر اعا وتجاراً

وأمار و احة وفزان اللذان فى بلاد هيت فهم من غطفان . وهذا آخر الـكلام فى بنى سليم بن منصور ، وكانت بلادهم فى عالية نجد بالغرب وخيبر . ومنها حرة بنى سليم ، وحرة النار بين وادى القرى وتيما ، وليس لهم الآن عدد ولا بقية فى بلادهم ، وبافريقية منهم خلق عظيم ، كايأتى ذكره فى أخبارهم عند ذكر الطبقة الرابعة من العرب

وأما هوازن بن منصور ففيهم بطون كثيرة يجمعهم ثلاثة أُجِذام،كالهم لبكر بن هوازن ، وهم بنو سعد بن بكر ، وبنو معاوية بن بكر ، وبنو مُنْبَّة بن بكر

فأما بنو سعد بن بكر ، وهم أظآر النبي صلى الله عليه وسلم ، أرضعته منهم حليمة بنت أبي ذُو أيب بن عبد الله بن الحرث بن شيخة بن ناصرة بن فصية (١) بن نصر ابن سعد ، وبنوها عبد الله ، وأنيسة (٢) والشَّيْمَا، (٣) بنو الحرث بن عبد العزَّى ابن رفاعة بن ملاذ (١) بن ناصرة ، وحصلت الشَّيْما في سبي هو ازت ، فأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وردّها الى قومها ، وكان فيها أثر عضة عضها إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى محمله

هوازن بن منصور

فسب حليمـــة الســـمدية

١ -- فى ض (١ - ١٠٨) « فصية » بالفاء تصفير فصاة وهى النواة . وفى ج عصية فأصلحناه من ض.وفى صب (٤ - ٢٧٤) « شجنة » بكسر المعجمة وسكرن الجيم بعدها نون.
 وفى ج « سحنة » فأصلحناه

٣ -- سماها الحافظ بن حجر في صب ( ٤ - ٢٢٤) « آسية » وهي كاعند المؤلف في هش ( ١ - ١٠٨) وكذلك في سمط الجوهر الفاخر من مفاخر النبي الأول والآخر ( مخطوط) ٣ --- في السمط « وحذافة » بالمهملة مضمومة وذال معجمة وفاء مروسة (كذا ) على الصحيح. وتعرف بالشياء بفتح المعجمة وسكون التحتية ويقال لهما أسما بدون ياء وبشد المبم المحيد في هش ( ١ - ١٠٨) ملان « بالنون »

ثقيف

فأما بنو مُنَبَّة بن بكر فهنهم ثقيف ، وهم بنو قَسي بن منبه ، بطن عظيم متسع ، منهم بنو جَهْم بن ثقيف ، كان منهم عثمان بن عبدالله بن ربيعة (١) بن حبيب بن الحرث بن مالك بن حُطيَّط صاحب لوائهم يوم تُحنَين ، وقتل يومئذ كافراً . وكان من ولده أمير الأندلس لسليان بن عبد الملك ، وهو الحر بن عبد الرحن بن عبدالله ابن عثمان

ومنهم بنو عوف بن ثقیف و یعرفون بالأحلاف . فمنهم بنو سعد بن عوف ، کان منهم عتبان بن مالك بن کعب بن عمرون \* بن سعد بن عوف الذى وضعته ثقیف رهینة عند أبی مکسورة ، وأخوه مُعتب ، کان من بنیه عُروة بن مسعود بن معتب الذى بعثه رسول الله صلی الله علیه وسلم الی قومه داعیا الی الا سلام فقتلوه ، وهو أحد عظیمی القریتین

نسب الحجاج ابن يوسف

المحتار بن أبي

ومن بنيه أيضاً الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبى عقيل بن مسعود بن عامر ابن معتب، صاحب العراقين لعبد الملك،وابنه الوليد

ومنهم يوسف بن عمر بن محمد بن عبد الحـــكم ،والى العراقين لهشام بن عبدالملك والوليد بن يزيد . وكثير من قومه كانوا ولاة بالعراق والشأم والعين ومكة

ومن بنى مُعُتِّب أيضا عَيْلان بن مَسْلَمة بن معتب، كانت له وفادة على كسرى ومن بنى مُعُتَّب أيضا عَيْلان بن مَسْلَمة بن معتب، كانت له وفادة على كسرى وهب ان علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف بن تقيف، والحرث بن كلّهة ابن عمرو بن علاج طبيب العرب ، وأبو عبيد بن مسعود بن عمرو بن

ومنهم أبو مِعْجَن بن حبيب بن عمرو بن عمير ، في آخرين يطول ذ كرهم .

۱ --- فی هش (۲ – ۲۹۱) ربیعة بن الحارث بن حبیب . ومایأتی للمؤالف فی غزوة حنین موافق لما فی هش

ومواطن ثقيف كانت بالطائف ، وهي مدينة من أرض نجد قريباً من مكة ، ثم حُلس (١) في شرقيها وشهالها ، وهي على قبة الجبل كانت تسمى واج \* ، وبوج ، وكانت في الجاهلية للعالقة ، ثم نزلتها ثمود قبل وادى القرى ، ومن ثم يقال إن ثقيفاً كانت من بقايا ثمو د، ويقال إن الذي سكنها بعدالعالقة عَدْ وان، وغلبهم عليها ثقيف، وهي كانت من بقايا ثمو د، ويقال إنهم مو ال لهو ازن . ويقال إنهم من إياد ومن أعمال الطائف سوق عُكاظ والعَرْج . وعكاظ : حجز (٢) بين اليمين والحجاز ، وكانت سوقها في الجاهلية يوماً (٢)في السنة يقصدها العرب من الأقطار ، وكانت لهم موسماً

بنو معاویة بن بکر بن هوازن وأما بنو معاوية بن بكر بن هوازن ففيهـم بطون كثيرة ، منهم بنو نصر بن معاوية الذين منهم ما الك بن سعد بن عوف بن سعد بن ربيعة بن يَر ْ بُوع بن واثلة ابن دُهمَان بن نصر، قائد المشركين يوم دُحنَين ، وأسلم وحسن إسلامه

ومنهم بنو ُجشم بن معاوية ، ومن ُجشم غزية رهط ُدرَ يدبن الصَّمَة ، ومو اطنهم بالسر وات ، وهي بلاد تفصل بين تهامة ونجد متصلة من اليمن إلى الشأم كسروات الجبل. وسروات جشم متصلة بسروات هذيل ، وانتقل معظمهم إلى الغرب \* وهم الآن به كما يأتى ذكره في الطبقة الرابعة من العرب . ولم يبق بالسروات منهم إلامن ليس له صولة

بنو مرة

ومنهم بنو سلول ، ومنهم بنو مُمرَّة بن صَمَعْهَ بن معاوية، و إنما غر فو ا بأمهم سلول ، وكانو ا في الغرب \* كثير ا ، وفي الغرب \* منهم كثير لهذا العهد

ومنهم فيا يزعم العرب بنو يزيد أهل وطن حمزة غربى بِجَاية، وبعض أحياء بجبل عياض كما نذكر ، منهم بنو عامر بن صعصعة بن معاوية ، جرم كبيرمن أجرام

۱ — فی یا (۳ – ۱۲۴) « الجلس»: علم لکل ما ارتفع من الغور فی بلاد نجد
۲ — هکذا عند المؤلف هنا والمعروف أن العرب کانوا یقیمون فیها أکثر من یوم، فنی یا
(۲ – ۲۰۳) « قالوا وکانت العرب تقیم بسوق عکاظ شهرشوال » وفی ق « وعکاظ کغراب
سوق بصحراء بین مکة والطائف کانت تقوم هلال ذی القعدة وتستمد عشر بن یوما »

عد و ج \* المغرب \* العرب \* العرب

العرب، لهم بطون أربعة: مُنَمَير، وربيعة ، وهلال ، وسُوأَة (١)

جمرات العرب

فأما نمير بن عامر فهم إحـــدى جمرات (٢) العرب ، وكانت لهم كثرة وعزة فى الجاهلية والاســـــــلام ، ودخلوا إلى الجزيرة الفركاتية ، وملـــكوا حراز (٩) وغــيرها ، واستلحمهم بنو العباس أيام المعتز فهلــكوا ودثروا

وأما سُوأَة بن عامر فشعوبهم فى رباب من [ بنى (٣) حُجَمِر ] بن سوأة ، فمنهم جابر بن سَمْرَة بن جُنادة بن جُندَب بن رباب الصحابي المشهور ، ومن بطن رباب هؤلاء حى بافريقية ينجعون مع رياح بن هلال ، ويعرفون بهذا النسب كا يأتي فى أخبار هلال من الطبقة الرابعة

هلال بن عامر

وأما هلال بن عامر فبطون كثيرة ، كانوا في الجاهلية بنجد ، ثم ساروا الى الديار المصرية في حروب القر امطة ، ثم ساروا الى إفريقية ، أجازهم الوزير البازورى (٤) في خلافة المستنصر العبيدي لحرب المعز بن باديس ، فملك عليه ضواحى إفريقية ، ثم زاحمهم بنو سليم ، فساروا الى الغرب مابين بُونة وقُسْنَطينة \* الى البحر المحيط

وكان لهلال خمسة من الولد: شعبة وناشِرَة و نَهيك وعبد مناف وعبــد الله ، وبطونهم كلها ترجع إلى هؤلاء الحسة

لسب زيلب أم المؤمنيين

فكان من بنى عبد مناف زينب أم المؤمنين بنت ُخزَيمة بن الحرث بن عبدالله ابن عمرو بن عبد الله بن عبد مناف

١ -- فى ق « وسواة »بالخم حى، وسواءة كخرافة اسم . قال فىت (١ ـ ٧٩) كذا فى النسخ الموجودة بتكرار سواء فى مجلين. وفى نسخة أخرى بنوسوة كمروة هكذا مضبوط، فلا أدرى أهو غلط أم تحريف؟ وذكر القلقشندى فى نهاية الأرب بنو سواءة بن عامر بن صعصعة بطن من هوازن من العدنانية

٢ — فى العقد الفريد (٢ ـ ٢٢٣) « جرات العرب » هم بنو نمير بن عامر بن صعصهة وبنو الحارث بن كعب بن رعلة بنخالد، وبنو ضبة بن أد بن طابخة وبنو عبس بن بغيض. وإنما قيل لهذه القبائل جرات لا نها تجمعت فى أنفسها ولم يدخلوا معهم غيرهم. والتجمير التجميم ومنه قيل جرة العقبة لاجتماع الحصى فيها ومنه قيل: لا يجمروا فتفتنوهم و تفتنوا نساءهم. يعنى لا تجمعوهم فى المغازى

٣ — الزيادة بينمعقفين من ت مادة س وا . ومحلها فى ج بياض

٤ — في ج « البارزي » فصححناه من المقريزي ( ٢ ـ ١٧٠ )

<sup>»</sup> قسطنطينية

نسب ميمونة أم **المؤ**منسين وكان من بنى عبدالله ميْ ُمونة أُم المؤمنين بنت الحرث بن حزْن بن مُجَـيْر (١) ابن الهُـزَم (١) بن رويبة بن عبدالله

قال ابن حزم: ومن بطوت بنى هلال بنو ُ قُرُّة وبنو نَمْجَة الذين بين مصر وافريقية ، وبنو حرب الذين بالحجاز ، وبنو رياح الذين أفسدوا إفريقية

وقال ابن سعید : وجبل بنی هلال مشهور بالشأم، وقد صار عربه حراثین (۲) وفیه قلمة صَر ْ خَد مشهورة

قال: وقبائلهم فى العرب ترجع لهذا العهد إلى أُثبَج ورياح وزُّ غبة وقارع فأما الأثبج فمنهم سَرَاح \* بجهة برقة، وعياض بجبل القلعة المسمى لهمولغيرهم وأما رياح فبلادهم بنواحى قُسْنَطينة والمسيلة (٣) والزَّاب.ومنهم عتبة بنواحى بجاية، ومنهم بالمغرب الأقصى خلق كثيركما يأتي فى أخبارهم

> وأما 'زْغَبَة، فانهم فىبلاد زناتة خلق كثير وأما قارع، فانهم فى الغرب الأقصى مع المعقل

وقرة وجشم وبنو قرة كانت منازلهم ببرقة ، وكانت رياستهم أيام الحماكم العبيدى لماضى (٤) بن مُقرِّب، ولما بايعوا لا بي ركوة من بنى أمية بالأ ندلس وقتله الحاكم ، سلط عليهم العرب والحيوش فأفنوهم ، وانتقل جلهم إلى المغرب الأقصى، فهم مع جشم هنالك كما يأتى ذكره . ويأتي الكلام في نسب هلال وشعوبهم ومواطنهم بالمغرب الأوسط وإفريقية عند الكلام عليهم في الطبقة الرابعة

إ. وأما بنو ربيعة بن عامر فبطون كثيرة ، وعامتها ترجع الى ثلاثة من بنيه ، وهم عامر وكلاب وكعب ، وبلادهم بأرض نجد الموالية لتهامة بالمدينة وأرض الشأم ، ثم دخلوا إلى الشأم وافترق منهم على ممالك الاسلام ، فلم يبق منهم بنجد أحد ، فمن

۱ — في ج « بحير » بدل بجير و « هرم » بدل الهزم، فصححناه من خلاصة أسماء الرجال

ص ۲۷٪ و ت ( ۹ \_ ۱۰۴ ) ۲ — فی ج « صار عربه حرائر » والتصحیح من السبائك فی نقایها عن ابن سعید

ت ج « والسلم » والتصحيح من المصدر نفسه وهى المعروفة أيضا

<sup>؟ --</sup> فی ج ﴿ لما مضی این ﴾ فصححناه من ش ( ١ \_ ٣٤١ )

ن شداد

عامر بن ربيعة بنو البكاء (١) وهو ربيعة بن عامر بن ربيعة الذي اشترك ابنه حُنْدُج (٢) مع خالد بن جعفر بن كلاب في قتــل زهير بن جَنْرِيمة العبسى ، وبنو ذي السهمين معاوية (٣) بن عامر بن ربيعــة [ وذو المحْجَن وهو (٤) ] عوف بن عامر بن ربيعة ، وبنو فارس الضَّحْيَاء (٥) عمرو بن عامر بن ربيعة ، منهم خِد اش ان زهير بن عمرو، من فرسان الجاهلية وشعر ائها

بنو كلاب

وأما بنوكلاب بن ربيعة ، فمنهم بنو الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب ، وبنو ربيعة المجنون ابن عبدالله بن أبي بكر بن كلاب، وبنو عمرو بن كلاب

قال ابن حزم: يقال إن منهم بنى صالح بن مرداس أمراء حلب ، ومن بنى كلاب بنو رؤ اس واسمه الحرث (٦) بن كلاب ، وبنو الضّباب ، واسمه معاوية بن كلاب الذين منهم شمر (٧) بن ذى الجوشن بن الأعور بن معاوية قاتل الحسين ابن على . ومن عقبه كان الصّميل (٨) بن حاتم بن شمر وزير عبد الرحمن بن يوسف الفهرى بالأ ندلس ، وبنو جعفر بن كلاب الذين منهم عامر بن الطّفيل بن مالك بن جعفر ، وعمه أبو عامر بن مالك مُملاعب الأسِنة ، وربيعة بن مالك، وهو (٩) ربيع المقترين . وأبو لبيد بن ربيعة، شاعر معروف مشهور

نسب لبيدالشاعر

۱ — فی ج ﴿ السَّكُمَا ﴾ فأصلحناه من ب ( ۹ \_ ۲۹۰ ) و ت ( ۱۰ \_ ۲۳ )

۲ — وقع فی ب ( ۹ \_ ۲۹۰ ) « جندح » بالجبم ثم الحاء

٣ - في ب ( ٨ ـ ٢ ٥ ٢ ) وذو السهم لقب معاوية بن عامر لأنه كان يعطى سهمه أصحابه.
 وذو السهمين لقب كرز بن الحارث الله يى

<sup>؛ —</sup> في ج: عامر بن ربيعة وهو ذو الحجر عرف الح والتصحيح من الجمهـرة لابن حزم والسبائك للسويدي

أبى فارس الضحياء عمرو بن عامر أبى الذم واختار الوفاء على الغدر

٦ --- فى ج « الحرب » بالهاء. والتصحيح من ت ( ٤ - ١٥١ ) وفى السبائك ما يقتضى أن رؤاس ابن للحرث

لوش »
 لجوش »

۸ — في ج « الصهيل »

٩ -- ق ج « وتبع المعتبرين وابوه لبيد » والتصحيح من الجمهرة التي نقل عنها المؤلف
 باختصار كبير مخل

وكانت بلاد بنى كلاب حمى ضرية ، والرَّ بَذة فى جهات المدينة ، وفَدَك والعوالى ، وحمى ضرية هى حمى كليب وائل نباته النضر تسمن عليه الخيل والإبل ، وحمى الرَّ بذة هو الذى أخرج اليه عثمان أباذ رضى الله عنهما . ثم انتقل بنو كلاب الى الشأم، ف كان لهم فى الجزيرة الفر اتية صيت و مملك ، وملكو الحلبوكثيراً من مدن الشأم، تولى ذلك منهم بنو صالح بن مرداس ، ثم ضعفوا ، فهم الآن تحت خفارة العرب المشهورين بالشأم، وهنالك بالامارة من طي

قال ابن سعيد : وكان لهم فى الاسلام دولة بالبيامة

بنو ڪءب بن رييعــة

نسب النا بغة الجمدي الشاعر

بنو قشــــير

ومن بني كعب بن ربيعة بطون كثيرة ، منهم أكريش بن كعب ، بطن كان منهم مُكُرِّ ف بن عبد الله بن الشِّخِير بن عوف بن و قد ان بن الحريش الصحابي (١) المشهور ، ويقال إن منهم ليلي التي شبب بها قيس [المجنون منهم . وبنو جعدة بن كعب منهم النابغة قيس - خ] بن عبد الله بن عمرو بن عد س بن ربيعة بن جَمَدة الشاعر مادح النبي صلى الله عليه وسلم ، وعبد الله بن الحشرج بن الأشهب بن ورد ابن عمرو بن ربيعة بن جعدة الذي غلب علي ناب \* فارس أيام [ ابن ] الزبير، وعم أمه زياد بن الأشهب الذي وفد على على ليصلح بينه وبين معاوية ، ومالك بن عبدالله ابن جعدة الذي أجار قيس بن زهير العبسي ، وبنو أُقشَدير بن كعب ، منهم مرة بن ابن جعدة الذي أجار قيس بن زهير العبسي ، وبنو أُقشَدير بن كعب ، منهم مرة بن همير أه بن عامر بن مسلمة الخير بن قشير ، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فولاه صدقات قومه . وكاثوم بن عياض بن و حود حر (٢) بن الأعور بن قشير الذي ولى إفريقية ، وابن أخيه بهر " بن بشر

ومن بنى قشير بخراسان أعيان ، منهم أبو القاسم القشيرى صاحب الرسالة

حمله صاحب ق من التا بعين . وكذلك صاحب خلاصة أسماء الرجال . أما الحافظ فعده في صب في القسم الثانى ، وهو في اصطلاحه: من ولد من ابناء الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو دون سن الميز

۲ فی ج « رحوح بن الأعور » والتصحیح من الجمهرة وفتوح البلدان للبلادری
 ۳ فی ج « بلخ » والتصحیح من نفح الطیب ( ۱ ـ ۱۱۰ ) وك (۳ ـ ۹۲ ) والجمهرة

ومنهم بمُرْسية (١) الأندلس بنو رشيق ، ملكها منهم عبد الرحمن بن رشيق وأخرج منها ابن عمار

بنوعقيل بن كمب

ومنهم الصمة بن عبد الله من شعراء الحاسة . وبنو العجلان بن عبد الله بن كعب ،وشاعرهم تميم بن مقبل ، وبنو أعقيل بن كعب ،وهم بطون كثيرة . منهم بنو المنتفق بن عامر بن عقيدل . ومن أعقاب بنى المنتفق هؤلاء العرب المعروفون فى الغرب \* باغد ألمط

قال على بن عبد العزيز الجرجانى : الخلط بنو عوف وبنو معاوية ، ابنا المنتفق ابن عامر بن عقيل . انتهى

قال ابن سعيد : ومنازل المنتفق الآجام التي بين البصرة والكوفة ، والامارة منهم في بني معروف

قلت : والخلط لهذا العهد فى أعداد جشم بالمغرب

ومن بنى عقيل بن كعب بنو عُبادة بن عقيل ، منهم الأخيل ، واسمه كعب بن الرَّحال بن معاوية بن عبادة . ومن عقبه ليلى الأخيلية (٢) بنت ُحدَ يفة بن شداد ابن الأخيل

نسب ليسلى الأخيلية

وذكر ابن قتيبة أن قيس بن الملوَّح المجنون منهم ، وبنو عبادة هؤلاء لهـذا

الحقوق المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى الحقوى التاريخ وذلك أن ابن عمار الوزير منها ابن عمارة الح . وقد صححناه على ما هو المعروف في التاريخ وذلك أن ابن عمار الوزير المشهور كان من المعتمد بالمحل العظيم والمنزلة الرفيعة وكان خبران العامرى لما خرج عن مرسية تغلب عليها أبو عبد الرحمن بن طاهر خالف عليه أهلها وكاتبوا المعتمد فوجه ابن عمار ومعه عبد الرحمن ابن رشيق كقائد على الجيش فدخلا مرسية واعتقلا ابن طاهر واستقر فيها ابن عمار المى أن سولت له نفسه الانفراد بها وكشف وجهه في الحلاف للمعتمد فتنمر له ابن رشيق واهتبل فيه الغرة وقد خرج لتفقد بعض الشؤون فوثب على مرسية واستولى عليها وبلغ ابن عمار الحسب فقر عنها ولمق بالمقتدر بن هود في سر قسطة ، وأصبح عبد الرحمن واليا على مرسية فاستبد بها أيضا وامتنع وجرى بينه و بين المعتمد في ذلك حديث طويل وبق الأمر على حاله الى أن خرج عنها ابن رشيقي ليوسف بن تاشفين حين اجتاز للا ندلس كما هو مدون في جميم المصادر المربية عنها ابن رشيقي ليوسف بن تاشفين حين اجتاز للا ندلس كما هو مدون في جميم المصادر المربية عنها ابن رشيق ليوسف بن تاشفين حين اجتاز للا ندلس كما هو مدون في جميم المصادر المربية شداد بن كعب بن معاوية ، وهو الا خيل بن عبادة بن عقيل »

العهد فيما قال ابن سعيد بالجزيرة الفراتية فيما يبلى العراق ، ولهم عدد وذكر ، وغلب منهم على الموصل وحلب فى أواسط المائة الخامسة قريش بن بدران بن مقلّد فملكها هو وابنه مسلم بن قريش من بعده ، ويسمى شرف الدولة ، وتوالى الملك فى عقب مسلم بن قريش منهم ، إلى أن انقرضوا

أ قال ابن سعيد : ومنهم لهذا العهد بقية بين الخَازر والزَّاب يقال لهم عرب شرف الدولة ، ولهم إحسان من صاحب الموصل ، وهم فى تجمل وعز ، إلا أن عددهم قليل نحو مائة فارس

ومن بنى عقيل بن كعب [ بن -خ] خَفَاجة بن عمرو بن عقيل [ كان منهم توبة الحيرى بن ربيعة بن كعب بن خفاجة \_خ] وانتقاوا فى \* قرب من هذه المصور إلى العراق والجزيرة ، ولهم يبادية العراق دولة

ومن بنى عامر بن عقيل بنو عامر بن عوف بن مالك بن عوف ، وهم إخوة بنى المُؤْهَلَة ، وهم ساكنون بجهات البصرة، وقد ملكوا البحرين بعد بنى أبي الحسن، ملكوها من تغلب

قال ابن سعيد: وملكوا أرض اليمامة من بني كلاب.وكان ملي كم مهد الخسين من المائة السابعة عُمْ فُور وبنوه

وقد انقضى الكلام فى بطون قيس عَيْلاَن . والله المعين، لاربغيره ، ولاخير إلا خيره ، وهو نعم المولى ونعم النصير ، وهو حسبي ونعم الوكيل ، وأسأله الستر الجيل . آمين

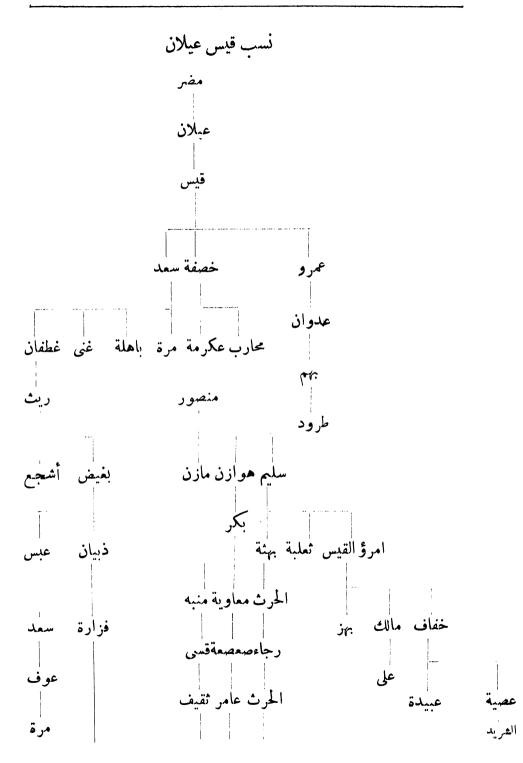

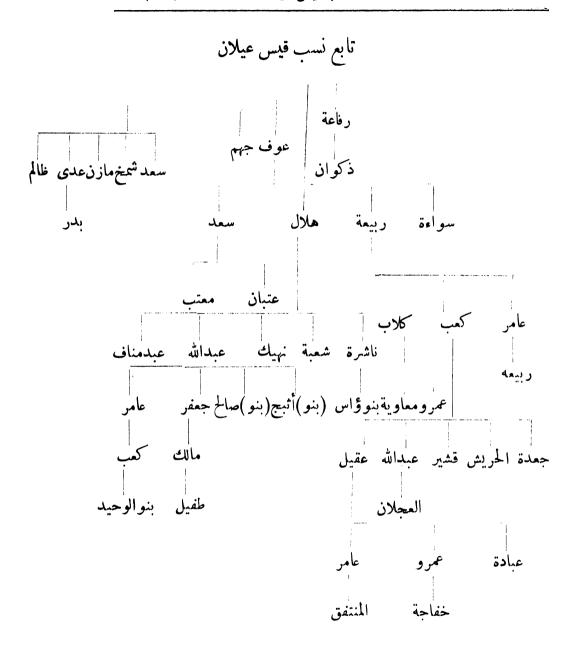

معاوية

بطون خندف

خزاعة

وأما بطون خِنْدِف بن اليأس بن مضر ولد اليأس: مدركة وطابخة وقمـة، وأمهم امرأة من قضاعة اسمها خندف،فاننسب ولد اليأس كلهم اليها

فمن بطون أقمعة أسلم وخزاعة ، فأسلم بنو أفصى بن عامر بن أقمعة ، وخزاعة بن عمر بن عامر أبحى وخراعة بن عمر بن عامر بن عامر بن عامر بن أحمى واسمه حارثة . وعمرو بن أحمى هو أول من عَدَّر دين اسمعيل وعبد الأوثان وأمر العرب بعبادتها ، وفيه قال صلى الله عليه وسلم : « رَ أَيتُ عَمْرَ و (١) بنَ أَحَدَى يَجُرُ قُصَبَهُ في النَّار » يعنى أحشاءه

ومواطنهم بأنحاء مكة فى مَرِّ الظَّهْرَ انوما يليه ، وكانوا حلفاء لقريش ، ودخلوا عام الحديبية فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكانوا بما صالح قريشا عليه ، ثم نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ، فغزا قريشا وغلبهم على أمرهم ، وافتتح مكة ، وكان عام الفتح

وقد يقــال: إن خزاعة هؤلاء من غسان ، وانهم بنو حارثة بن عمرو مزيقيا ، وإنهم أقاموا بَمرِّ الظَّهْرَ ان حين سارت غسان إلى الشأم ،وتخزعوا عنهم ،فسموا خزاعة ، وليس ذلك بصحيح كما ذكر

وكانت لخزاعة ولاية البيت قبل قريش فى بنى كعب بن عمرو بن لحى ، وانتهت إلى تُحليل بن حُبرو بن لحى ، وانتهت إلى تُحليل بن حُبشِيةً بن سلول ، وهو الذي أوصى بها لقصى بن كلاب حين زوَّجه ابنته تُحبَّي بنت حليل . ويقال إن أبا غَبَشان بن حليل واسمه المحاترش باع الكعبة من قصى بزق خمر ، وفيه جرى المثل المعروف . يقال: «أخسر صفقة من أبي غبشان »

ومن ولد حليل بن حبشيـة كان كُرز بن علقمة بن هلال بن ُجرَيبـة بن عبد فهم (٢) بن حليل الذي قفا أثر رسول الله صلى الله عليه وســلم حتى انتهى إلى الغار، ورأىعليه نسج العنكبوت وعش اليمامة ببيضها،فرخوا (٩)\* عنه

١ --- الحديث رواه الشيخان والامام أحمد عن أبى هربرة ولفظه « رأيت عمرو بن عامر يجر قصبه فى النار »

٢ -- وقع في صب (٣ - ٢٩٠ ) عبد نهم . وكذلك في الجمهرة

<sup>\*</sup> فرجموا

ولخزاعة هؤلاء بطون كثيرة ، منهم بنو المُصطَلق بن سعد بن عمرو بن لحي ، وبنو كعب بن عمرو

ومنهم عمران بن الحصين صحابي ، وسليمان بن صُرد أمير التوابين القائمين بثأر الحسين ، ومالك بن الهيثم من نقباء بني العباس ، وبنو عدى بن عمرو

ومنهم جويرية بنتالحارث أم المؤمنين ، وبنو مُآيح بن عمرو

نسب كثير عزة

ومنهم طلْحَة الطَّلَحَات ، وكثير الشاعر صاحب عزة ، وهو ابن عبد الرحمن ابن الأسود بن عامر بن عويمر بن تخلد بن سبيع بن خثعمة بن سعد بن مليح ، وبنو عوف بن عرو

ومنهم العِباد أهل الحيرة ، وهم بنو جهينة بن عوف

**ن**سب دعبل وابن الثيصالشاعرين ومن إخوة خزاعة بنو أسلم بن أفصى بن عامر بن همة ، و بنو مالك بن أفصى، وماثان \* بن أفصى . فن أسلم سلمة بن الأكوع الصحابي ، ودعبل، وابن الشيّص الشاعر ان ، ومحمد بن الأشمّت قائد بنى العباس (١) وسلمان بن كَثير من دعاة

بنى العباس ، قتله أبو مسلم

طابخة بنإلياس

وأما طابخة ، فلهم بطون كثيرة أشهرها :ضبَّة والرَّباب ومزينة و تميم ، وبطون صغار إخوة لتميم ، منهم صوفة و مُحَارب

بنو تميم

فأما بنو تميم بن مُم فهم بنو تميم بن مم بن أُد بن طابخة ، وكانت منازلهم بأرض نجد دائرة من هنالك على البصرة واليمامة ، وانتشرت إلى العذيب من أرض الكوفة ، وقد تفرقوا لهذا العهد في الحواضر ، ولم تبق منهم باقية ، وورث منازلهم الحيان العظيان بالمشرق لهذا العهد : غزية من طي ، وخفاجة من بني عقيل بن كعب

ولتميم بطون كثيرة ، منهم الحارث بن تميم ، وفيهم ينسب المسكيَّب بن شريك الفقيه ، وهم قليل ، وبنو العنبر [ بن عامر بن تميم كان\_خ] [منهم غاضرة (٢) بن سَمْرة بن

١ -- فى ج « ومن ذلك مالك بن سليمان بن كشير »

٧ --- الزيادة ببن معقفين من الجمهرة وبها يتم المراد

ه مالك

عمرو بن قرط بن جندب بن العنبر ] الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقات ، وزفر الفقيه بن الهذيل (١) بن قيس بن سليم (٢) بن قيس بن مكمل ابن ذهل بن خويب بن جذيمة بن عمروبن ُ حنجو ر (٣) بن جندب بن العنبر صاحب أبي حنيفة ، والناسك الفاضل عامر بن عبدقيس بن ثابت بن بشامة بن حذيفة بن معاوية ابن الجون بن كمب بن جندب ، وربيعة بن رفيع بن سلمة بن مُحكم بن صلاءة بن عبد ابن عدى بن جندب وبنو الهج يم (٤) بن عمرو بن تميم وبنو أسيد بن عمير ابن عدى بن جندب وبنو الهج يم (٤)

وكان منهم أبو هالة (٥) هند بن زُرُ ارة بن النباش بن عدى بن نمير بن أسيد الصحابي المشهور ، وحنظلة بن الربيع بن صيفى بن رياح بن الحرث بن مُحاشن بن معاوية بن شُريف بن جروة بن أسيد كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والحليم المشهور أكثم بن صيفى بن رياح ، ويحيى بن أكثم قاضى المأمون من ولد صيفى ابن رياح ، وبنو مالك بن عمرو بن تميم منهم النضر بن شُهيل بن خُرشة بن يزيد ابن كاثوم بن عبدة بن زهير بن عروة بن جميل (٢) بن حُجر بن خُراعى بن مازن بن مالك النحوى المحدث ، وسلم (٧) بن أحوز بن أر بدبن محزر بن لأى ابن سهل بن صباب بن حَجَبة بن كابية بن حُرقوص بن مازن بن مالك صاحب الشرطة لنصر بن سيار ، وقاتل يحيى بن زيد بن زين العابدين ، وأخوه هلال بن الشرطة لنصر بن سيار ، وقاتل يحيى بن زيد بن زين العابدين ، وأخوه هلال بن

۱ --- في ج « ذهيل »

٢ - في ج ﴿ مسلم ﴾ والتصحيح من ابن خلكان ( ١ ـ ٣٣٨ ) والجهرة

٣ --- في ج « جيجور » والتصعيح من المصدرين المذكورين

<sup>؛ --</sup> في ج « الهجيج » والتصحيح من ت ( ٩ - ٩٩ ) والجمرة

ه — أطبق ما وقفناً عليه من كتب الرجال على أن أبا هالة هر زوج خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها وأنه توفى قبل المبعث ، إلا أنهرم اختلفوا فى اسمه راجع ت ( ؛ ـ ٣٥٣) وصب ( ٣ ـ ٢١١) وتهرفي الأسماء للنووى ( ١ ـ ٠؛١) أما ابنه فقالوا إن اسمه هند وهو الصحابى ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكنى بأبى هالة، فكان على المؤلف أن يقول ومنهرم هند بن أبى هالة الخ

حليمة بفتح الحاء المهملة وكسر االام وسكون الياء من محتها وقال ابن الجوزى فى كتاب الألقاب:
 « زهير بن عروة بن جاهمة. والله أعلم بالصواب »

٧ - في ك ( ٥ \_ ٠٠٠ ) « سالم بن أحوز » وفي ت ( ٤ ـ ٣١ ) «مسلم بن أحوز »

أحور قاتل آل المهلب، وقطري بن الفجاءة، واسم الفجاءة جَوَّو نة (١) بن يزيد بن زياد ابن جنر بن كابية بن حرقوص الخارجي الأزرق ، سلم عليه بالخلافة عشرين سنة، ومالك بن الرَّيْب بن حَوْظ (٢) بن قرْط بن بن حسين بن بن بيعة بن كنانة (٣) ابن حرقوص صاحب القصيدة المشهورة ، نعى بها نفسه ، وبعث بها الى قومه وهو في خراسان في بعث [سعيد (٤) بن] عثمان بن عفان، وأو لها (٥):

دَعَا نِي الهُوَى مِنْ أَهُلُ وَدِّى وَرَفَهُ تِي بَدَى الشَّيِّطُ بِينَ فَالْتَهَا وَرَائِياً يَقُولُونَ لَا تَبُمُنْ وَهُم يَدْفُنُونَى وَأَيْنَ مَكَانَ البُمْدِ إِلا مَكَانِياً

وأبو عمروبن العَلاء بن عمار بن العُرْيان (٦) بن عبيد الله بن الحصين (٧) بن الحرث بن جُمْهم بن خزاعى بن مازن بن مالك ، وبنو الحرث بن عمرو بن تميم وهم الحبطات ، منهم عَبَّاد بن الحصين بن يزيد بن أوْس بن سيف بن عدم ابن جِلْدة بن زيار بن سعد بن الحرث ، وهو الملقب بالحبط لعظم بطنه ، وبنو

ابن خلےکان ( ۲ – ۱۸۶ ) « جمونة بن مازن بن یزید ابن زید مناة بن منشر بن کنانة بن حرقوص »

<sup>·</sup> ٢ - في ج « جوط » والتصحيح من مهاذب الأغاني ( ٥ - ١٠ ) وخزانة الأدب ٢ - ١٠ )

٣ - فى خزانة الأدب «كابية »

٤ -- الزيادة من مهذب الأغانى ( ٥ ــ ١٣ ) وخزانة الأدب ( ٢ ــ ١ ٥ )

ه -- جمل في خزانة الأدب « مطلمها » :

ألا ليت شـــعرى هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أجزى القلاص النواجيا وفى مهذب الأغانى جمل أولها قوله :

أيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا برابيسة إنى مقسيم لياليسا و ببن البيت الذي جمله المؤلف مطلما والمطلع في خزانة الأدب خسة أبيات ، والمهذب سبمة أبيات ، وكلاهما روى البيت الأول مخالفا لمسا عند المؤلف هكذا :

دعانی الهموی من أهل أود وصحبتی بذي الطبسيين فالتفت ورائيا أما البيت الثانی عند المؤلف فبينه وبين الذی قبله واحد وثلاثون بيتا فی خزانة الأدب ٦ — فی ج « عدنان » والتصحيح من ابن خلسكان ( ٢ \_ ١٠٥ )

٧ - في ج ﴿ الحمي ﴾ والتصحيح من المصدر السالف

امری القیس بن زید مناة بن تمیم ، و کان منهم زید بن عدی (۱) بن زید بن أیوب بن محموق بن عامر بن عطیة بن امری القیس صاحب النعمان بن المندر بالحیرة الذی سُمی به الی کسری حتی قتله ، و مقاتل بن حسان بن تعلبة بن أوس بن إبراهیم بن أیوب بن مخوف صاحب قصر بنی مقاتل بن منصور بالحیرة \* ، و لاهز ابن قریط بن سری بن الکاهن بن زید بن عصیة من دعاة بنی العباس الذی قتله أبو مسلم لنذ ارته لذَّصر بن سیرا

و بنو سعد بن زيد مناة بن تميم منهم الأبناء ، كان منهم رُوَّبة بن العَجَّاج ابن روَّبة بن لبعد بن صخر بن كنيف (٢) بن عمير بن حى بن ربيعة بن سعد بن مالك بن سعد ، وعبدة بن عبدة بن الطَّبيب (٣) الشاعر

و بنو مِنْقر بن عبيد بن 'مقاعس بن عرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة، كان منهم قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر ، ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقات قومه ، وكان من ولده ميَّة صاحبة ذى الرُّمة بنت 'مقايّل بن طَلابة بن قيس ابن عاصم

ومن بنى منقر عمرو بن الأهتم ، صحابي

وبنو مرة بن عبيد بن مقاعس منهم الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين ابن حفص بن عبيادة بن النزال بن مرة ، وأبو بكر الأبهرى المالكي ، وهو محمد ابن عبدالله بن محمد بن صالح بن عمرو بن حفص بن عروبن مصعب بن الزبير بن سعد ابن حبب بن عبادة بن النزال

وبنو صَريم بن مقاعس منهم عبدالله بن إبَاض رئيس الا باضية من الخوارج، وعبدالله بن صَفّار رئيس الصَّفْرية، والبُرَك بن عبدالله الذي أشترط بقتل معاوية وضربه فجرحه، وبنو عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة منهم

ثم من بني بَهْ دُلَة بن عوف: الزُّ والله الحصين بن بدر بن امرئ القيس

الزبرقان

١ -- تقدم للمؤلف نسبه (ص٢٥ من هذا الجزء) فراجعه مع ما كتبنا عليه هناك

۲ - فی ت ( ۱ – ۲۰۹ ) « صخر بن کشیف بن عمیرة بن حا بن ربیعة »

٣ - في ج ﴿ عبده بن الطيب ﴾ والاصلاح من ت ( ٢ - ١١٤)

 <sup>«</sup> من قصور الحيرة

ابن خلف بن بهدلة ، وأويس ابن أخيه حنظلة الذي أسر َهُوذة بن على الحنفى ومن بني مُعطَّارد بن عوف كُرُب بن صفوان بن شحمة بن عطارد الذي كان يجيز بأهل الموسم في الجاهلية

ومن بنى تُوَرْيع بن عوف بن كعب جعفر الملقب أُنفَ النَّاقة ، وكان ولده يغضبون منها إلى أن مدحهم اللحَطَيْئَة بقوله :

« قَومُ هُمَ الأَ نَفُ والأَ دْنَابُ عَيْرُ هُمُ ومن يسَوِّى بأَ نَفِ النَّاقَةَ الذَّ نَبَا » ؟

وبنو الحرث الأعرج بن كعب بن سعد بن زيد مناة، كان منهم زهرة بن حَوِية ابن عبدالله بن قتادة بن مَر ْهُد بن معاوية بن قطن بن مالك بن أرتم بن جشم بن الحرث الذي أبلى في القادسية وقتل الجالنوس أمير الفرس، وقتله هو بعد ذلك أصحاب شبيب الخارجي مع عَتّاب بن و ْرقاء

نسب بني الأغاب وبنو مالك بن سعد بن زيد مناة ، كان منهم الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاً جة بن عبَّاد بن عبدالله بن محرث (١) بن سعد بن حرام بن سعد بن مالك أبو الولاة بأفريقية لبنى العباس

وبنو ربيعة بن مالك بن زيد مناة كان منهم تُعروة بن حَرير بن عامر بن عبد ابن كعب بن ربيعة أول خارجي قال: «لاحكم إلالله »يوم صِفِّين، ويعرف بأنأباه نسبه إلى أمّة

ومن بنى حنظلة بن مالك البراجم ، وهم بنو عمرو والظُّلمُم (٢) وغالب وكُلهَة (٣) وقيس كلهم بنو حنظلة ، كان منهم ضابئ بن الحرث بن أ وطاة بن شهاب بن عبيد بن أجنادل بن قيس، وابن عير بن ضابي الذي قتله الحجاج، وبنو تعلية بن يَر بُوع بن حنظلة كان منهم \* [مُتَمم بن نويرة المعروف (٤)] بمر اثيه المشهورة

۱ --- « ويقال محارب » ب ( ۳ ــ ۲۹۳ )

۲ — فی ج « ظلم » والاصلاح من ت ( ۸ \_ ۱۹۹ )

٣ — في ج «كلبة » والاصلاح من ت ( ٨ ــ ١٩٩ )

الزيادة بين معقفين لتتم المعنى

متمم بن نوبرة بن تميرة بن شداد بن عبيد بن تعلية بن يربوع • قتــل مالك على الردة ورثاه متمم

وبنو الحرث بن يربوع منهم الزبير بن الماحُور أمير الخوارج وأخوه عثمانوعلى، وهم بنو بشير بن يزيد الملقب بالماحور بن الحارث بن ساحق ابن الحرث بن سليط بن يربوع ، وكامهم أمراء الأزارقة

نسب حرير

و بنو كليب بن يربوع، كان منهم جرير الشاعر بن عطية بن الخَطَفَى، وهو حذيفة بن بدر بن سلمة (١) بن عوف بن كليب و بنو العنبر بن يربوع ، منهم كانت سَجَاح (٢) المتنبئة بنت أويس بن بُجَوَ بن بن سامة بن عنبر

وبنو ریاح: کان منهم شَبَتْ بن ربعی (۳) بن حصین بن عیم بن ربیعة بن زید بن ریاح ، کان منهم ریاح ، أسلم ، ثم سار مع الجوارج ، ثم رجع عنهم تائباً . ومعْتمل بن قیس أزفده عمَّار بن یاسر علی عمر بفتح تُشتَر ، وعتاب بن ورقاء بن الحارث بن عمرو بن همام بن ریاح أمیر أصبهان ، وقتله شبیب الخارجی

وبنر ُطَهِيَّة بن مالك،وهم بنو أبى سُود وعوف ابنى مالك، وبنو دارم بن مالك ابن حنظلة كان منهم

ثم من بنى نَهْشَل بن دارم بن حازم بن خزيمة بن عبدالله بن حنظلة: نَضلة بن حدَثان بن مطلق بن أصحر بن نهشل صاحب الشرطة لبنى العباس

ومن بني بمجاشع بن دارم الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيات بن نصب الفرزدق بمجاشع ، والفَرَ زدق بن غالب بن صَمْصَمة بن ناجية بن عقال ، والحُدّات بن يزيد بن علقمة [ بن جرى (٤) بن سفيان ] الذي آخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين معاوية بن أبي سفيان

ومن بنی عبد الله بن دارم المنذر بن ساوی بن عبدالله بن زید بن عبدالله بن دارم صاحب هَجَرَ

۱ — فی ج « سلم »والتصحیح من ت ( ٦ \_ ۹۰ ) وخزانة الأدب ( ۱ \_ ۲ه)

٣ -- سيخالف المؤلف نفسه ويسوق نسبها ص ٧٧ من ذيل الجزءالثاني (طبعة بولاق)
 هكذا «سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان أحد بطون تغلب »

٣ — في ت ( ١ \_ ٢٢١ ) « ربعي بن حصن بن عثيم بن ربيعة الخ »

٤ - الزيادة من صب ( ١ \_ ٣١١ ) و ت ( ١ \_ ٣٠٥ )

ومن بنی عُدْس <sup>(۱)</sup> بن زید بن عبدالله بندارم حاجب بنزرارة بنءدس <sup>(۱)</sup> وابنه عطارد وبنوهم ، کان فیهم رؤساء و أمراء . وانقضی الکلام فی تمیم

 وأما بنو مزينة ، وهم بنو من بن أد بن طابخة بن اليأس ، واسم ولده عثمان وأوس ، وأمهما مزينة فسمى جميع ولديهما بها ، فكان منهم زهير بن أبي سُامَى ، وهو ربيعة بن رياح (٢) بن قرة \* (٣) بن الحرث بن مازن بن خلاوة (٤) بن ثعلبة ابن ثور بن هذ مة (٥) بن لاطم بن عثمان أحد الشعراء الستة ، وابناه بجير و كعب الذى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والنعان بن مقرّن ابن عامر بن صبح بن هجيم بن نصر بن حبشية بن كعب بن عفراء بن ثور بن هُذُه مة (٥) وأخر وسويدالذى قتل يوم نهاو ند، ومعقل بن يسار بن عبدالله بن معير بن حراق بن لاى (٢٠) بن كعب ابن عبدالله بن معير بن حراق بن لاى (٢٠) بن كعب ابن عبدالله بن معير بن حراق بن لاى (٢٠) بن كعب ابن عبدالله بن معير بن حراق بن لاى (٢٠) بن كعب ابن عبدالله بن معير بن حراق بن لاى (١٠)

الرباب

وأما الرباب وهم بنر عبد مناة بن أُد بن طابخة ، فمن بنيه تيم (^) وعدى وعوف وثور ، وسمر الرباب لانهم غسوا في الرُّب أيديهم في حلف على بني ضبة ، وبلادهم جوار بني تميم بالدهنا ، وفي أشعارهم ذكر حزوى وعالج من معالمهما ، وتفرقوا لهذا العهد، ولم يبق منهم أحد هنالك

وكان من بنى تيم (<sup>۸)</sup> بن عبد مناة المستورد بن علقمة بن الفريس بن صبارى ابن نشبه بن ربيع بن عمرو بن عبدالله بن لوي بن عمرو بن الحرث بن تيم الخارجى

۱ -- فی ج «غرس» والاصلاح می صب ( ۲ ــ ۱۸۳ ) وهش ( ۲ ــ ۳۳۳ ) ۲ -- فی ج « ربیعة بن أبی رباح » والتصحیح من صب ( ۳ ــ ۲۹۰ ) وت (۳ ــ ۲۲) و ض ( ۲ ــ ۲۱۱ )

۳ - في صب « قرظ »

٤ --- في صب « خلادة »

<sup>• --</sup> في ج « هرمة » والتصحيح من ق مادة ه ذم

٦ -- في ج « لابي » والتصحيح منالتهذيب ( ١ – ١٠٦ ) وصب ( ٣ –٤٤٧ )

٧ --- الزيادة من صب والتهذيب للنووى

۸ -- فی ج « تمیم » والتصحیح منت ( ۱ – ۲۹۴ ) ونب ( ص ۷۹ )

<sup>\*</sup> القرط

قتله معقل بن قيس الرياحى فى إمارة المغيرة بنشعبة ، واين باخمة بنوردان بن مجالد بن علمه ، حضر مع عبد الرحمن بن مُلْجَم فى قتل على وقتل، و قطام بنت بَحْنة بن عدى ابن عامر بن عوف بن تعلبة بن سـعد بن ذهل بن تيم التى تزوجها عبد الرحمن ابن عامر ، ومهرها قتل على فيا قيل حيث يقول (١) :

ثلاثةُ آلاف وَعَبْدُ وَقَيْنَةُ وَضَرْبُ عَلِيّ بِأَلْحُسَامِ الْمُصَدِّمُ وَكَانَت خارجيةً ، وقتل أبوها شحمة وعمها الأخضر يوم النهروان

نسب ذى الرمة

ومن بنی عدی بن عبد مناة ذو الرُّمَّة الشاعر، وهو عَیْلاَن بن عقبة بن بُهیْس (۲) بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربیعة بن ساعدة بن کعب بنعوف ابن تعلبة بن ربیعة بن مِدْ حَان بن عدی

> نسب سفیانالثوری

ومن بنى ثور بن عبد مناة ،ويسمى أ طحَل (٣) ،سفيان الثورى،وهو سفيان بن سعيد ابن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبدالله بن [ مَوْهِبَةُ (٤) بن أُبِي بن عبدالله ] ابن ممنقد (٥) بن نصر بن الحارث بن ثعلبة بن عامر بن ملكان بن ثور ، وأخواه عمرو والمُبَارك. والربيع بن حَيْثُم (٦) الفقيه

بنو ضــبة

وأما صَبَّةً فهم بنو ضبة بن أُدٌّ ، وكانت ديارهم جوار بني تميم إخوتهم بالناحية

١ --- القائل هو ابن أبى مياس المرادى، وقبله:

ولم أر مهراً ساقه ذو سماحة كمهر قطام من فصيح وأعجم و معــــده :

فلا مهر أغلى من على وإن غلا ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم

۲ — ف ت ( ٤ – ١١٤ ) « واختلف في جد ذي الرمة غيلان بن عقبة بن بهلم المدوى فقيل « مهيش » مصغراً

" — في ج « أطمل » فصححناه من ت والجمهرة ويا.وأطحل في الا صل اسم حبيل بمكة أضيف إليه ثور فقيل ثور أطحل

٤ — الزيادة من ابن خاكان

ه — فی ج « منقر » والتصحیح من ت ( ۳ \_ ۷۸ ) و خل ( ۱ \_ ۴۷۶ ) و هز ( ۱ \_ ۲۲۲ )

٦ - في ج « خثيم >والتصحيح من خلاصة أسماء الرجال ( ص ٩٨ )

الشالية التهامية من نجد ، ثم انتقلوا في الاسلام إلى العراق بجهة النعانية ، وبها قتلوا المثنى \* الشاعر ، فنهم ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن كعب بن بجالة بن ذهل ابن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة ،سيد بني ضبة في الجاهلية ، وبقيت سيادتهم في بنيه، وكان له ثمانية عشر ولداً ذكراً شهدوا معه يوم القريتين . وابنه حصين كان مع عائشة يوم الجل ، ومن ولده القاضي أبو 'شهر مة عبدالله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان بن المنذر بن ضرار [و عقبة (١)] بن عنبسة بن اسحق بن شمر بن عبس بن عبس بن عبسة بن شعبة بن المختبر بن عامر بن العباب (٢) بن حسال بن بجالة المذكور في قواد بني العباس ، ولي مصر أيام المتوكل ، ويقال إن الدَّ يَلم من بني باسل بن ضبة بن أقد ، والله أعلم

صـــوفة

وأما صوفة فهم بنو الغوث بن مُمر بن أُدكانوا يجيزون بالحاج في الموسم، لا يجوزوا ، ثم انقرضوا عن آخرهم في الجاهلية ، وورث ذلك آل صفوان بن شِجْنة (٣) من بني سعد بن زيد مناة بن تميم ، وقد مر ذكر ذلك ، وانقضى بنو طابخة بن الياس

مدركة

وأما مدركة بن اليأس: فهم بطون كثيرة ، أعظمها هذيل والقارة وأسد وكنانة وقريش . فأما هذيل: فهم بنو هذيل بن مدركة ، وديارهم بالسروات ، وسراتهم متصلة بحبل عُرْ وان المتصل بالطائف ، ولهم أما كن ومياه في أسفلها من جهات نجد وتهامة بين مكة والمدينة . ومنها الرجيع وبئر معونة ، وهم بطنان : سعد ابن هذيل ، ولحيان بن هذيل ، فمن بني سعد بن هذيل أبو كبير الشاعر ، والحطيئة فيا يقال ، وعبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن محزوم بن صاهلة [ بن كاهل] بن الحارث بن تميم بن سعد الصحابي المشهور ، وأخواه عنه أو عميس ، وبنوه عبد الرحن و عقبة ، والمسعودي المؤرخ بن عتبة ، وهو على عتبة أو عميس ، وبنوه عبد الرحن و عقبة ، والمسعودي المؤرخ بن عتبة ، وهو على

ابن الحسين بن على بن عبدالله بن زيد بن عتبة بن عبدالله بن عبدالر حزبن مسعود

نسبءبدالله ابن مسمود

نسب المسعودى المؤرخ

١ - الزيادة من ش ( ٢ - ٢١٤ )

۲ - فى ت ( ۱ \_ ۴٦٤) « عباب بن جبيل بن ذهل الضبي »

٣ -- فى ج « شحمة » والتصحيح من ت ( ٩ \_ ٢٥٠ ) وهش ( ١ \_ ٨٥ ) \* المتنى

ومن عتبة \* أخيه عتبة بن عبيـدالله بن زيد [عبـدالله بن عبدالله ـخ] بن عتبة فقيه المدينة ، وقد افترقوا في الاسلام على المهالك ، ولم يبق لهم حي يطرف، وبأفريقية منهم قبيلة بنواحي بَا جة ، يعسكرون مع جند السلطان، ويؤدّون المغرم

بنو أســــد

وأما بنو أسد : فمنهم بنو أسدىن خريمة من مدركة ، بطن كبيرةمتسعذو بطون، وبلادهم فيما يـلى الـكرْخ من أرض نجد، وفى مجاورة طبيَّ . ويقـال إنَّ بلاد طبيُّ كانت لبني أُسد ، فلما خرجو ا من اليمِن غلبوهم على أجا وسلمي، وجاءوا واصطلحو ا ؛ وتجاوروا لبني أسد والتغلبية وواقِصة وغاضرة، ولهم من المنازل المسماة في الأشعار غاضرة والنعف، وقد تفرقوا من بلاد الحجاز على الأقطار ، ولم يبق لهم حيّ ، وبلادهم الآن فيما ذكر ان سـعيد لطبيُّ وبني عقيل الأمراء ، كانوا بأرضُ العراق والجزيرة ، وكانوا فى الدولة السلجوقية قد عظم أمرهم ، وملكوا الحِلَّة وجهاتها ، وكان بها منهم الملوك بنو مزيد (١) الذين ألف الهَبَّاري أرجوزته المعروفة به في السياسة [ لهم ] ثم اضمحل ماكبهم بعد ذلك ، وورث بلادهم بالعراق خَفَا َجَة وكانت بنو أسد بطوناً كثيرة ، كان منها بنوكاهل [ بن أسد ،منهم علماء بن حارثة بن هلال بن مازن بن كاهل \_ خ ] قاتل حجر بن عمرو الملك والد امرئ القيس، وبنو عَنم بن ُدودَ ان بن أسد، منهم عبيدالله بن حَجْش بنر ثاب ابن يعمر بن صبرة بن مرة بن بُكَيْر (٢) بن عنم الذي أسلم ثم تنصر ، ومات نصرانياً ، وأخته زينب أم المؤمنين رضى الله عنها ، و ُعكَّاشة ٰ بن محصن بن ُحرْثان <sup>(٣)</sup> بن قيس بن مرة بن بكير <sup>(٢)</sup> الصحابي المشهور ، وبنو تعليةبن دودان ابن أسد منهم الكميت الشاعر ابن زيد بن الأخنس بن ربيعة بن امرئ القيس بن إلحرث بن عمرو بن مالك بن سعد بن تعلبة ، وضر ار بن الأُ زُورَ ، وهو مالك بن أويس بن خزيمة بن ربيعة بن مالك بن تعلبة الصحابى ، قاتل مالك بن نُوبرة ،

زينب أمالمؤمنين

الهميت الشاعر

۱ -- فی ج « مرین »

۲ — فی ج « کثیر » والتصحیح من صب ( ۲ \_ ؛ ۹ ٪ )

٣ -- في ج « حدثان » والتصحيح من صب ( ٢ - ١٩٤ ) وت ( ٤ - ٣٢٦)

<sup>\*</sup> عقبة

والحضر مى (١) بن عامر بن مجمع بن موالة بن همام بن صحب بن القيس بن مالك وافدهم على النبيّ صلى الله عليه وسلم، وبنو عمرو بن قِعين (٢) بن الحارث بن مملمة بن دودان، منهم الطاح بن قيس بن طريف بن عمرو بن قعين (٢) الذى سمى عند قيصر في هلاك امرى القيس، وطليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة بن الأشتر ابن حجوان بن فقعس بن طريف بن عمرو الذى كان كاهناً وادعى النبوة، ثم أسلم. وفي بني أسد بطون يطول ذكرها

القارة وعكل

وأما القارة وعكل : فهم ينو الهون بن خزيمة بن مدركة بن اليأس ، إخوة بنى أسد ، وكانوا حلفاء لبنى زهرة من قريش

ڪ:انة

وأما كنانة: فهم كنانة بن خزيمة بن مدركة إخوة بنى أسد، وديارهم بجهات مكة، وفيهم بطون كثيرة، وأشر فها قريش، وهم بنو النضر بن كنانة، وسيأتي ذكرهم، ثم بنو عبد مناة بن كنانة، وبنو مالك بن كنانة. فمن بنى عبد مناة بنو بكر وبنو مرة وبنو الحرث وبنو عامر. فمن بنى بكر بنو ليث بن بكر منهم، بنو المكوح ابن يعمر وهو الشدَّاخ بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث. ومنهم الصعب بن حَمَّامة بن قيس بن [ عبدالله بن \_ خ] الشداخ الصحابى المشهور، والشاعر عروة ابن أُذينة بن يحيى بن مالك بن الحرث بن عبدالله بن الشداخ. ومنهم بنو شجع ابن عامر بن ليث بكر

ومنهم أبو واقد الليثي الصحابي ، وهو الحرث بن عوف بن أسيد بن جابر بن عديدة (٣) بن عبد مناة بن شجع . و بنو سعد بن ليث بن بكر منهم أبو الطفيل عامر بن واثلة (٤) بن عبدالله بن عمرو بن جابر بن خميس بن عدى بن سعد، آخر من بقي ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، مات سنة سبع ومائة . وواثلة بن

۱ —فیصب: (۱ – ۴۶۱ ) « حضر می بن عامر بن بجمع بن مو**له** بفتحات بن حمام بن ضبة ابن کمب بن القیس بن مالك بن <sup>ن</sup>ملبة »

۲ — فی ج ( قعید ) والتصحیح من ت ( ۹ ـ ۳۱۳ ) و ( ۱۰ ـ ۲۷ )

۳ --- في ت ( ٥ \_ ٣٩٣ ) « عويرة »

خ --- فی صب ( ٤ ــ ٣١٣ ) « عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمر بن جحش ويقال جهيش ابن جرى بن سعد بن بكر بن عبد مناة بن كما نة »

الأشقّع بن عبد العرقى بن عبد ياليل بن ناشِب بن غيرة (١) بن سعد الصحابي المشهور، وبنو جند عبن بكر بن ليث بن بكر منهم أمير خراسان نصر بن سيّار بن رافع بن الليث بن نصر رافع بن الليث بن نصر القائم بسمر قند أيام الرشيد بدعوة بني أُمية ، ثم استأمن الى المأمون ومن بنى عبد مناة بنو عربي بن بكر بن عبدمناة، وبنو الله على (٢) بن بكرمنهم الأسود بن رزن (٣) بن يعمر بن أنه أنه بن عدى بن الله على الله عرو بن عبد الله بن جابر بن مُحميّة (٤) بن عبد شب بن عدى بن الله على الله على الله عرو بن عبد الله بن جابر بن مُحميّة (٤) بن عبد شب بن عدى بن الله على الله عرو بن عبد الله بن جابر بن مُحميّة (٤) بن عبد شب بن عدى بن الله على الله عرو بن سفيان بن عرو بن جدب بن يعمر بن عرو بن سفيان بن عر بن جندب بن يعمر بن حلس بن أنهائة (٢) ابن يعمر بن عوف بن جرى بن ضمرة الذى وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن يعمر بن عوف بن جرى بن ضمرة الذى وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه ، وعروب أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس بن عبيد بن ناشرة بن كمب ابن جرى الصحابي والبراك سن قيس بن رافع بن قيس بن جرى الفيات قاتل ابن عبة بن جعفر بن كلاب ، وكان بسبها حرب الفيجار

نسب أبى ذر الغفارى

ومن ضمرة غِفَّار بن مُلَيْل بن ضمرة ، بطن كان منهمأ بو ذُر الغفارى الصحابي

۱ — في ج « عبدة » والتصعيح من ت ( ٥ ـ ٣٢٣ ) وصب ( ٣ ـ ٦٢٦ )

الديل » وهذا تصحيف بدون شك فنى ت ( ٧ ــ ٣١٦ ) والدئل فى كنانة رهط أبى الأسود بالضم وكسر الهمــزة وهو الدئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانه ــ والدول فى بنى حنيفة كزور وفى عبد القيس الديل كزير

۳ — فی ج « رزق » والتصحیح من ض (۲-۲۹۳)

ع — في ج محية « والتصحيح من ت ( ١٠ \_ ١٧٣ ) و صب ( ٢ \_ ٢)

ه -- جميع من وقفناه عليه تمن ذكر هذه القضية يذكر أنهاكانت بنهاوند وابن نهاوندمن العراق ؟ إلا إذا كان بريد العراق العجمى وقد أبطل ابن حزم هذه القصة وقال إنها لا تصح العراق ؟ ولا ـ ١٥٦ و ٧ ـ ٣١٥) و خل

<sup>( 274 - 1 )</sup> 

٧ -- فى الجمهرة أبن عبد نميم

<sup>\*</sup> عبيد \* عمارة

وهو مُجندَ بن مُجنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار، وصاحبة كُثير الشاعر الذي تشبب [ بها ] عَزَّة بنت جميل بن حفص بن إياس بن عبد العزى بن حاجب ان غفار

ومنهــم كاثرم بن الحصين بن خالد بن مُمَدّيسير بن بدر بن خميس بن غفار ، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في غزوة الفتح ، وبنو مُدْ لج بن مُرَّة ابن عبدمناة منهم سُر اقة بن مالك بن جُمْثُم بن مالك بن عمرو بن مالك بن تيم بن مدلج الذي اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجعالة قريش ليردَّه، فظهرتفيه الآية وصرفه الله تعالى عنه ، و مُجَزِّز المُدْلجي الذي سُرَّ النبي صِلى الله عليه وسلم بقيافته في أُسامة وريد، وهو ُمُجَرِّز بن الأعور بن َجعدَة (١) بن معاذ بن عُتُو َارَأَة بن عمرو ابن مدلج ، وبنو عامر بن عبدمناة منهم بنو مُساحِق بن الأُفْرَ م بن جديمة بن عامر الذين قتلهم خالد بن الوليد بالغُمَّيُّصَّاء ووداهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنكر فعل خالد . وبنو الحارث بن عبد مناة ،منهم الحليْس بن علقمة بن عرو بن الأو قَح بن عامر بن جذيمة بن عوف بن الحارث الذيءقد حلف الأحابيش مع قريش ، وأخوه تيم الذي عقد حلف القارآة معهم ، وبنو فراس بن مالك بن كنانة منهم فارس العرب ربيعة بن المُـكَدَّم بن عامر بن خويلد بن جذيمة بن علقمة بن حِذل الطِّمان بن فراس، وبذو عامر بن ثعابة بن إلحارث بن مالك بن كنانة ، منهم نسأة الشهور في الجاهلية ، قام الاسلام فيهم على جُنَادة (٢) بن أُمية بن عوف بن قلع بن حذيفة بن فَرَنْ بي بن عدى بن عامِر. وكل من صارت اليه هذه المرتبة كان يسمَّى القَلَمَّس (٣) ، وأولْ من نسأ الشهور سُمَــُير (٤) بن تعلبة بن الحارث

۱ — فی ج « جعد » والتصحیح من ت ( که - ۱۰ ) و صب ( ۳ـ ۳٦٥ )

۲ -- فی صب (۱ - ۲٤٦) « جنادة بن عوف بن أمية بن قلم بن عياد بن حديفة بن عبد ابن فقيم بن الله فقيم بن عدى بن عدى بن خدى بن عامر » وفي ت (۱ - ۱۲۵) « قلم بن حديفة بن عبد بن فقيم بن عدى بن عامر » وفي ج « حديمة بن فقيم بن على » فأصلحناه كما ترى

٣ -- فى ت ( ٤ - ٢٢٢ ) « القلمس » رجل كنانى من نسأة الشهورعلى ممد فى الجاهلية
 وهو أبوثمامة جنادة بن أمية من بنى المطلب بن حدثان بن مالك بن كنائة

٤ -- في نب ص ١٧ سدير

وكان منهم الرُّماحس بن عبد العزيز بن الرماحس بن الرُّسارس بن واقد بن وهب بن جابر (١) بن عُو نيـة بن وائلة ابن الفاكه بن عرو بن الحارث ، ولاه عبد الرحمن الداخل حين جاء إلى الأندلس على الجزيرة و شَذُو نَة ، وامتنع بها ، ثم زحف اليه ففر ً إلى العدوة وبها مات

وكان له بالأندلس عقب ، ولهم فى الدولة الأموية ذكر وولايات ، كان منها على الأساطيل ، فكان لهم فيها غناء ، وكانوا يغزون سواحل العبيديين بافريقية فتعظم نكايتهم فيها .

وهو وارث الأرض ومن عليها ، وهو خير الوارثين ، لارب غيره ، ولا خير الا خيره ، ولا خير إلا خيره ، ولا يرجى إلا إياه ، ولا معبود سواه ، وهو نعم المولى ونعم النصير، وأسأله الستر الجيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كُثبراً إلى يوم الدين ، والحمد لله رب العالمين حمداً دائما كثبراً ، والله ولى التوفيق

١ --- في ج « هاجر بن عر بن واثلة » والتصويب من ت ( ٤ - ١٦١ )

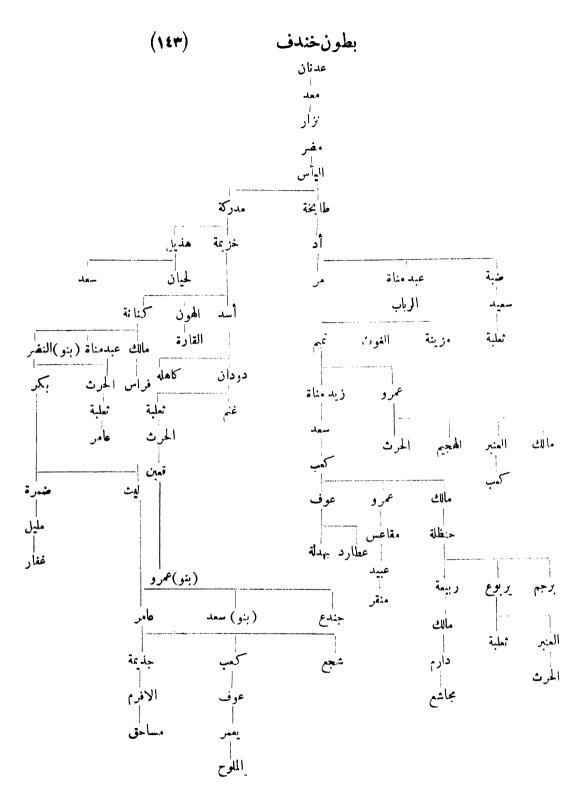

قریش

وأما قُرَيْش : وهم ولد النَّفْر من كِكَانة [ من ] فهرْ من مالك برن النَّفْر . والنضر هو الذي يسمى قرَ يشاً ، قيل للتقرُّش وهو التجَّارة.وقيل تصغير قريشوهو الحوت الكبير المفترس دواب البحر ، وإنما انتسبوا الى فهْر لا ن عقب النضر منحصر فيه لم يعقب من بني النضر غيره . فهذا وجه القول بأن قريشا من بني فهر من مالك ، أعنى انحصار نسبهم فيه

وأما الذي اسمه قريش فهو النضر . فولد فهر غالب والحارث و محارب . فبنو ُمُحَارِب من فهر من قريش الظواهر (١) منهم الضحاك من قيس من خالد من وهب ان ثعلبة من و اثلة من عمرو من شَيْبان من محارب صاحب مَنْ ج رَ اهِط ، قاتل فيه مروان بن آلحُـكُم حين بويع له بالخـلافة وقتل ، ورضر ار (٢) بن الخطاب بن مِوْدَ اس بن كثير بن عمرو آكل السَّهْب ابن حبيب بن عمرو بن شَيْزان الفارس المشهور في الصحابة ، وأبوه الخطَّاب من مرداس سيد الظواهر في الجاهلية ، وكان يأخذ المرْ باع منهم ، وحضر حروب الفجَّار ، وابنه من فرسان الاسلام وشعر ائه . وعبد الملك بن قَطَن بن خَهْشَل بن عمرو بن عبد الله بن وهب بن ســعد بن عمرو آكل السَّــنْب، شهد يوم الحرَّة، وعاش حتى ولى الأندلس، وصلبه أصحاب بَلَج بن بشْر التَّشَيْري، وكُوْز بن جابر بن حِسْل بن لاحب بن حبيب بن عمرو بن شيبان ،قتل يوم الفتح وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسار بنو الحرث بن فهر من الطواهر ، منهم أبو عبيدة عامر بن عبد الله الجر ًا ح بن هلال بن وهب بن نسبعقبة بن النم فَ فَهُ بن الحرث من العشيرة، وأمير المسامين بالشأم عند الفتح . وعُقَّبة بن نافع بن عبد قيس بن الميط بن عامر بن أميّة بن ضرب (٣) بن الحرث فاتح إفريقية ومؤسس [ مدينة\_خ] القَيْرَوان مها . ومن عقبه عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بنعقبة والى إفريقية، أبوه حبيب بن عقبةهو قاتل عبد العزيز بن موسى بن أنصير ، ويوسف

فانح المغرب

۱ --- في ق « وقريش الظواهر النازلون بظهر مكة »

خی صب (۲ ـ ۲۰۹) « ضرار بن الخطاب بن مرداس بن عمر بن سفیان بن محارب ابن فهر » وفي الاستيعاب « عمر بن شيبان بن محارب »

۳ --- في صب « الظرب » ( ۳ -- ۸ )

ابن عبد الرحمن بن أبى عبيدة صاحب الأندلس ، وعليه دخل عبــد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك فقتله ، ووليها هو وبنوه من بعده

غالب بن فهر

وأما غالب بن فهر وهو في عمود النسب الكريم ، فولد تَيْمِ الأدْرَم ، وولدين . فبنو تيم الأدرم من الظواهر ، وهم بادية ، كان منهم ابن خطّل الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله يوم الفتح فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة ، وهو هلال بن عبد الله بن عبد مناة بن أسعد بنجار بن كبير بن تيم الأدرم

لؤی بن غالب

وأما اؤى بن غالب في عمود النسب الكريم: فولد كعباً وعامراً وبطوناً أخرى يختلف في نسها الى اؤى: خُزُيمة وسامة و سَوِيدوجَثُم ، وهو الحارث،وعوف ، وهم من قريش الظاء اهر على [ قول ] . فمنهم خريمة بن اؤى وبنو سامة ابن اؤى، ويقال ليس بنو سامة من قريش ، وهم بعمان . ويقال إن منهم بني سامان ملوك ماوراء النهر فأما بنو عامر بن اؤى فهم شَقِير حِسْل بن عامر ، ومَعيِص بن عاصر . فمن بنى مَعيص بُمْر بن أَرْطَاة ، وهو عير [ بن ] عمر ان بن الحلَمَيْس بن سيار (١) بن نزار ابن معيص بن عامر ، وهو أحد قواد معاوية ، و مِكْرَز بن حفص بن الأحنف بن علقمة بن عبد الحارث بن مُنْقِد بنعمرو بن معيص من سادات قريش ، الذي أجار أَبا جَنْدُل بنِ سُهيل ، فردَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو عمرو بن قيس بن زايدة بن جَنْدَب الأصم بن َهرِم بن رواحة بن حجر بن عِبد معيص ، وهو ابن خال خديجة ، وأمَّة أمَّ كَاثرُوم عاتكة بنت عبد الله بن عَنْكُنَّة بنءامر بن مخْزُوم ومن بني حسل بن عامر : عامر بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح بن الحارث ابن حبيب بن خزيم (٢) بن مالك بن حسل بن عامر أمير المسلمين في فتح افريقية أيام عثمان . وولى مصر ، وكان كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم رجع الى مكة ، ثم جاء تائباً ، وحسنت حاله ، وقصته معروفة . وحُو َيُطِب بن عبــد العزى بن أبى

۱ --- في ج «فسا» والتصحيح من ابن أبي الحديد على نهج البلاغة ( ١ ــ ١١٣ ) وصب الــ ١٤٧ )

۲ — فی صب ( ۲ ـ ۳۱۹ ) « حذافة » وفی الاستیماب ( ۲ ـ ۳۷۰ ) « جذیمة » — خرم ثان )

قيس بن عبد و د تبن نصر بن مالك بن حسل ، له صحبة . [ وعبد عمرو بن عروة فارس قريش المشهور قتل كافراً يوم الخندق \_ خ] وسُهيل بن عمرو بن عبدشمس بن عبد و د تبن نصر بن مالك صاحب الحديبية، وأخوه السكران ، وابنه أبوجندل [ابن] سُهيل ، واسمه العاصى ، وهو الذي جاء فى قيوده يوم صلح الحديبية الى النبي صلى الله عليه وسلم فرد ، وقصته معروفة . وزمَمَة بن قيس بن عبدشمس، وابنه عبد ابن زَمَعة ، وبنته سو دة بنت زمَعة أم المؤمنين ، وكانت زوجة السكران ابن عمها ، شم تزوجها بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم

سودة أمالمؤمنين

كعب بن اۋى

وأما كعب بن لؤى ، وهوفى عمو دالنسب الكريم : فو لده مرة ،وهُ صَيْص، وعدى ، وهم قريش البطاح ، أى بطائح مكة

فمن ابن كعب هُصَيِّص بن كعب بن لؤى بن سهم بن عمرو بن هُصَيِّص ابن كعب ، منهم العاصى بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم ، وابناه عمرو وهشام ابنا العاصى ، وعبد الرحمن بن معيص بن أبي وَ دُاءَة ، وهو الحارث بن ســعيد بن سمد بن سهم قارى أهل مكة ، واسمعيل بن جامع بن عبـــد المطلب بن أبي وداعة مفتى مكة ، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم ، قتلا يوم بدر كافريْن وألقيا في القليب ، وقتــل يومئــذ العاصى بن منبه ، وكان له ذو المقار : سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعبد الله بن الزُّ بَمْرَكَى بن قيس بن عدى بن سعد من سهم ، كان يؤذى بشعره ، ثم أسلم وحسن إسلامه ، و ُحذَافة بن قيس أبو الأخنس، و خنيس، وكان خنيس على حفصة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبدالله من مُحذَافة من مهاجرة الحبشة ، وهو الذي مضى بكتاب رســول الله صلى الله عايه وسلم إلى كسرى ، و بنو مُجمَح بن عمروبن هصيص بن كعب ، كان منهم أمية ابن خلف بن وهب بن حذافة ، قتــل يوم بدر ، وأخوه أُ بَي ، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُ ُحد بيده ، وابنه صفوان بن أُميــة، أسلم يومالفتح ، وابنه عبدالله ابن صفوان، قتل مع الزبير، وعمَّان بن مظَّرُون بن حبيب بن وهب بن حذافة ،

وإخوته: ُقدَامة ،والسَّائب،وعبدالله مهاجرون بدريون، وأختهمزينب بنتمظعون أمحفصة

بنو عدی ا بن کعب

و بنو عدى بن كعب : منهم زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن زراح بن عدى ، رفض الأوثان فى الجاهلية ، والتزم الحنيفية ملة إبراهيم ، إلى أن قتل بقرية من قرى البلقاء ، قتله لخم أو جذام ، وابنه سعيد بن زيد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة

نسب عمر ابن الحطاب

وعر [بن] الخطاب أمير المؤمنين ، وابنه عبدالله ، وعاصم ، وعبيدالله ، وغيرهم ، وخارجة بن حذافة بن غائم بن عامر بن عبيدالله بن عويح بن عدى بن كمب الذى قتله الحر ورى بمصر يظنه عرو بن العاصى ، وقال : «أردت عمراً وأراد الله خارجة » فصارت مثلاً ، وأبو الجهم بن حذيفة بن غائم صاحب النفل يوم حنين، ومطيع بن الأسود بن حارثة بن نَصْلة بن عوف بن عبيد بن عويج صحابى ، وابنه عبدالله بن مطيع ، كان على المهاجرين يوم الحرة ، قتل مع ابن الزبير بمكة

مرة بن كعب

وأما مُمرَّة بن كعب، وهو من عمود النسب الكريم، فكان لهمن الولد كلاّب و تيم و يَقْظُة ، فأما تيم بن مرة فمنهم عبدالله بن مُجدُّ عَان بن عمرو بن كعب بن سعد ابن تيم سيد قريش في الجاهلية ، وتنسب اليه الدار المشهورة يومئذ بمكة

اسب أبى بكر الصديق

ومنهم أبو بكر الصديق، واسمه عبدالله بن أبي قحافة، وهو عمان بن عامر ابن عمرو بن كمب، وابناه :عبد الرحمن، ومحمد

وطلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب، قتل يوم الحمل، وابنه محمد السَّجَّاد ، وأعقابهم كثيرة

بنو يقظة

وبنو (۱) يقظة ضمرَّة : منهم بنو مخزوم بن يقظة بنمرة، فمنهم َصَيْفي بن أبى رفاعة، وهو أمية بن عائد بن عبد الله بن عرو بن مخزوم ، قتل هو وأخوه ببدر كافرين ، والأرثَّ من أبى الأرقم ، واسمه عبد مناف بن أبي بُجنْدَب ، واسمه أسد بن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم ، صحابى بدرى ، كان يجتمع بداره النبي صلى الله عليه وسلم

والمسلمون سرًا، قبل أن يفشو الاسلام . وأبو سامة عبد الله بن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله بن عرو بن مخزوم من قدماء المهاجرين ، كان زوج أم سامة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ، واسمه أبو قيس، قتل يوم بدر كافراً . وأبو جهل بن هشام بن المغيرة واسمه عمرو، قتل يوم مئذ كافراً ، وابنه عكر مة صحابي . والحارث بن هشام بن المغيرة أسلم وحسن إسلامه ، وله عقب كثير مشهورون . وأبو أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة ، قتل يوم بدر كافرا . وبنته أم سلمة أم المؤمنين . وهشام بن أبي حذيفة من مهاجرة الحبشة . وعبد الله بن أبي ربيعة ، وهو عمرو بن المغيرة ، من الصحابة ، من ولده : الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة المعروف بالقباع . والوليد بن المغيرة ، مات عمد كافراً ، وابنه خالد بن أبي ربيعة المعروف بالقباع . والوليد بن المغيرة ، مات عمد كافراً ، وابنه خالد بن الوليدسيف الله ، صاحب الفتوحات الاسلامية . وسعيد بن المُسيَّب بن حزن بن أبي الوليدسيف الله ، صاحب الفتوحات الاسلامية . وسعيد بن المُسيَّب بن حزن بن أبي الوضو ان

وأما كلاب منهم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة أم النبي صلى الله عليه زهرة بن كلاب منهم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة أم النبي صلى الله عليه وسلم ، وابن أخيها عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن وهب، وسعد بن أبي وقاص واسمه مالك بن وهب بن عبد مناف أمير المسلمين في فتح العراق ، وهاشم بن أخيه عتبة من الأمراء يومئذ ، وابنه عمرو بن سعد الذي بعثه عبد الله بن زياد لقتال الحسين وقتله المختار بن أبي عبيد ، وأخوه محمد بن سعد ، قتله الحجاج بن يوسف [في فتنة] الأشعث ، والمسور بن مخرمة بن نوفل بن وهب صحابي، وأبو دمن المؤافة قلوبهم ، وعبد الله بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة ، وابنه سَلَمة ، وله وعبد الله بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة ، وابنه سَلَمة ، وله

وأما قصى بن كلاب من عمود النسب الكريم ، وهو الذى جمع أمر، قريش وأما قصى بن كلاب من عمود النسب الكريم ، وهو الذى جمع أمر، قريش وأثمل مجدهم ، فولدله :عبد مناف وعبد الداً الوعبد الدار ، أُيسر يوم بدر النَّهُ من الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار ، أُيسر يوم بدر مع المشركين . ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومربالصفراء أمر

نسب أم سلمة أم المؤمنين نسب خالد بن الوليـــد

کلاب بن مرة آمنة بلت وهب سيمد بن أبيوقاص

تمى بن كلاب

به فضرب عنقه هنالك . ومُصَمَّبُ بن عمرو بن هاشم بن عبد مناف عصحابی بدری استشهد یوم أُحد ، وكان صاحب اللواء . ومن عقبه كان عامر بن وهب القائم بسَرَقُسُطَة من الأندلس بدعوة أبى جعفر المنصور ، وقتله یوسف بن عبد الرحمن الفهر ی أمیر الاندلس قبل عبد الرحمن الداخل

ومنهم أنو السنابل من بَعكَكُ من السِّباق من عبد الدار ، صحابي مشهور ومنهم عُمَان بن طلحة بن عبد العُزَّى بن عثمان بن عبد الدار الذي دفع اليــه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مفتاح الكعبة . وقيل إنما دفعه إلى أخيه شَيْبَة وصارت حجابة البيت إلى بني شيبة بن طلحة من يومئذ. وبنو عبد العزى بن قصى منهم أبو البَخْـتَرىالعاصى بن هاشم بن الحارث بن أسد بن عبد العزى ، أراد المُملك على قريش من قبل قيصر فمنعوه ، فرجع عنهم إلى الشأم،وسبجن من وجد بها من قريش ، وكان في جملتهم أنو أُحَيُّحةَ سعيد بن العاصي ، فدست قريش الى عمرو ابن جفنة الغساني فسمَّ ( ؟ ) عثمان بن الخويرث ( ؟ ) ، ومات بالشأم ، وهمَّار بن الأُسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى ، كان من عقبــه عمر بن عبد العزيز بن المنذر بن الزبير بن عبد الرحمن بن هبار صاحب السِّنْد، ولمها في ابتداء الفتنة إثر قتل المتوكل ، وتداول أولاده ملكها الى أن انقطع أمرهم على يد محمود بن أُسبُكُتك ين صاحب عَزْ نَه ومادون النهر من خراسان ، وكانت قاعدتهم المنصورة وكان جده المنذر من الرَّ بيع \* قد قام بقُّرْ قيسيا أيام السفَّاح فأ سر وصلب . واسماعيل ابن هبار ، قتله مصعب بن عبد الرحمن غيلة ، وهباركان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ابنه عوف ، أسلم فمدحه وحسن إسلامه. وعبدالله بن زمعة بن الأسود، له صحبةً ، وتزوج زينب بنت أي سلمة من أم سلمة أم المؤمنين . وخديجة أم المؤمنين بنت خويلد من أسد من عُبد العزى ، والزبير من العوام من خويلد أحد العشرة ، وابناه عبدالله ومصعب ،وحكيم بن حزام بن خويلد ، عاش ستين سنة في الا إسلام ، وباع داره الندوة من معاوية بمائة ألف ، وابنه هشام بن حكم

نسب خدیجة أم المؤمنين نسب الزبير

عبد مناف

وأما [ بنو ـخ] عبد مناف وهو صاحب الشوكة فى قريش ، وسنام الشرف ، وهو فى عمود النسب الكريم ، فولد له عبد شمس ، وهاشم ،والمطلب،ونوفل . وكان بنو هاشم وبنو عبد شمس متقاسمين رياسة بنى عبد مناف ، والبقية أحلاف لهم ، فبنو المطلب أحلاف لبنى عبد شمس

فأما بنو عبد شمس فمنهم العبكات ، وهم بنو أمية الأصغر [ ابن عبد شمس منهم عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر \_ خ] وبنته الثريا صاحبة عمرو بن أبى ربيعة وهي سيدة الغريض المغنى ، وبنو ربيعة بن عبد شمس منهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة . ومن عتبة ابنه الوليد ، وقتل يوم بدر كافراً ، وأبو حذيفة صحابي ، وهو مولى سالم ، قتل يوم الممامة . وهند بنت عتبة أم معاوية رضى الله عنها ، وبنو عبد العزى بن عبدشمس منهم أبو العاصى بن الربيع بن عبد العزى صهر النبي عليه الصلاة والسلام [ على رينب الربيع بن عبد العزى صهر النبي عليه السلام صهره \_ خ] ، وكانت له منها أمامة ، تزوجها على بعد فاطمة رضى الله عنهما

وبنو أمية الأكبر بن عبد شمس منهم سعيد بن أبي أحيحة العاصى بن أمية ، مات كافراً ، وابنه خالد بن سعيد ، قتل يوم البر مؤك ، وسعيد بن العاصى بن سعيد ، قتل يوم البر مؤك ، وسعيد قتل يوم البر موك . قديم الاسلام ، ولى صنعاء ، واستشهد فى فتح الشأم . وابنه سعيد قتل يوم البر موك . وسعيد بن العاصى بن أمية ، ولى الكوفة لعمان . وابنه عمر و الأشد ق القائم على عبد الملك ، وقتله . وأمير المؤمنين عمان بن عفان بن العاصى بن أمية . ومروان بن الحكم بن العاصى . وأعقابه الخلفاء الأو "لون فى الاسلام . والملوك أمية . ومروان بن الحكم بن العاصى . وأعقابه الخلفاء الأو "لون فى الاسلام . والملوك بالأندلس معروفون يأتى ذكرهم عند أخبار دولهم . وأبو سفيان بن حرب بن أمية ، وأبناؤه معاوية أمير المؤمنين ، ويزيد وحنظلة وعتبة وأم حبيبة أم المؤمنين . وعقب معاوية بين الخلفاء والاسلام بَديّن معروف يذكر عند ذكرهم ، وعتاب بن أسيد بن معاوية بين الخلفاء والاسلام بَديّن معروف يذكر عند ذكرهم ، وعتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية ، ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة إذ فتحها ، فلم يزل عليها إلى أن مات يوم ورود الخبر بموت أبى بكر الصديق

بنو أمية

نسب عثمان ابن عفان

أم حبيبة أم المؤمنين'

١ - ص (٤ - ٢١٣)

ابنته الکبری

ومنهم بنو أبى الشوارب القضاة ببغداد من عهد المتوكل إلى المقتدر ، وهم بنو أبى عثمان بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص . وعقبة بن أبى مُعيَظُ واسمه أبان بن عمرو بن أمية ، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ببد ر صبراً ، وابنه الوليد صحابى ، ولى الكوفة ، وهو الذى حُرَّ على الحر بين يدى عثمان ، وابنه أبو قطيفة الشاعر

ومن عقبه بن أبى معيط المعيطى الذى بو يع بدانية من شرق الأُ ندلس ، بايع له ملكمًا مجاهد زمان الفتنة بعد المائة الرابعة في آخر الدولة الأموية ، وهو عبد الله ابن عبدالله بن عبيدالله بن الوليد بن محمد بن يوســف بن عبدالله بن عبد العزيز بن خالد بن عثمان بن عبدالله بن عبد العزيز بن خالد بن عقبة بن أبي معيط . وبنو نوفل ابن عبد مناف ، منهــم جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل الصحابي المشهور . وأبو مطعم هو الذي نوَّه به النبيِّ صلى الله عليه وسلم يوم الطائف، ومات قبل بدر، وطعيمة بن عدى قتل يوم بدر كافراً ، ومولاه وَ حَشِّي هو الذي قتل يومأحد حمزة ابن عبد المطلب ، وبنو المطلب بن عبد مناف ، منهم قيس بن مخرمة بن المطلب صحابی ، وابنه عبدالله بن قیس مولی بسار جد محمد بن إسحق بن بسار صاحب المغازى ، ومِسْطُح، وهو عوف بن أثاثة بن عباد بن المطلب أحدمن تكلم بالافك، وهوابن خالة أبي بكر الصديق، ور'كانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب، كان من أشد الرجال ، وصارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرعه ، وكانت آية من آیاته، والسائب بن عبد یزید، وکان یشبه رسول اللهصلی الله علیه وسلم، وأسر نوم بدر

مجد بن إسحاق صاحب المفازى

نسب الشافعي

ومن عقبه الشافعي محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب وأما بنو هاشم بن عبد مناف، فسيدهم عبد المطلب بن هاشم، ولم يذكر من عقبه إلا عقب عبد المطلب هذا. وكان بنوه عشرة: عبدالله أبو النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصغرهم، وحمزة والعباس وأبو طالب والزبير والمقوم، ويقال اسمه

الغَيْدَ اق(١) ، وضرار و حجل (٢) وأبو لهَب و تُمْ والزبير لاعقب لهما ، وعقب حمزة انقرض فيا قال ابن حزم . ومن عقب أبي لهب ابنه عُذْبة صحابي

وأما عقب العباس وأبي طالب، فأكثر من أن يحصر ما الله عنه العاس مورز أن طا

والبيت والشرف من بنى العباس فى عبدالله بن العباس .ومن بنى أبى طالب فى على أمير المؤمنين ، و بعده أخوه جعفر رضى الله عنهماً جمعين

وسنذكر من مشاهيرهم عند ذكر أخبارهم ودولهم مأفيه كفاية، إنشاء الله تعالى هذا آخر الكلام فى أنساب قريش ، وانقضى بتمامهاالكلام فى أنساب مضروعد نان فلنرجع الآن إلى أخبار قريش وسائر مضر، وماكان لهم من الدول الاسلامية ، والله المستمان ، لارب غيره ، ولا خير إلا خيره ، ولا معبود سواه ، ولا يرجى إلا إياه ، وهو حسبي و نعم الوكيل، وأسأله الستر الجيل.

الذى فى هش ( ۱ – ۷۸ ) أن الذى يسمى بالغيداق هو حجل لا المقوم
 خى ض « جحل » بتقديم الجيم على الحاء . وقال الدارقطنى حجل بتقديم الحاء

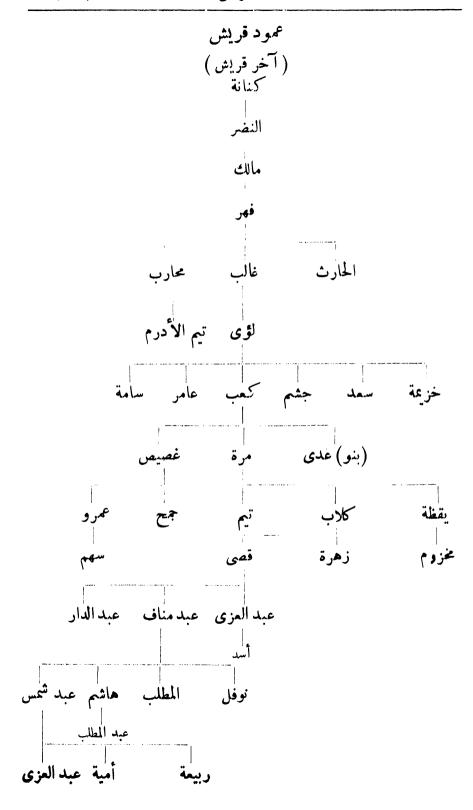

# الخبر عن قد س مه هذه الطبقة

ملك قريش بمكة

نزول جرهم

وملكمهم بمكة وأولية أمرهم وكيف صار الملك اليهم فيها من قبلهم من الأمم السابقة

قد ذكروا عند الطبقة الأولى أن الحجاز وأكناف العرب كانت ديار العالقة من ولد عمليق بن لاو د ، وأنهم كان لهم ملك هنالك ، وكانت حرهم أيضامن تلك الطبقة من ولد يقطن بن شائخ بن أر تخشد ، وكانت ديارهم اليمن مع إخوانهم حضر موت ، وأصاب اليمن يومئذ قحط فنر وا نحو تهامة يطلبون الما والمرعى ، وعثروا في طريقهم باسمعيل مع أمه هاجر عند زمزم ، وكان من شأنه وشأنهم معه ماذكر ناه عند ذكر إبراهيم عليه السلام ، ونزلوا على قطورا من بقيةالعالقة ، وعليهم يومئذ السَّمَةُ من هو أر (١) بن قطورا بن ذكر (٢) بن عملاق أو عمليق ، واتصل خبر جرهم من ورائهم من قومهم باليمن ، وما أصابوا من النجعة بالحجاز فلحقوا بهم ، وعليهم مُضاض بن عمرو بن سعيد بن الرقيب بن هن و (١) بن قطورا أسفل مكة بقمة بالحجاز فلحقوا بهم ، وعليهم مُضاض بن عمرو بن سعيد بن الرقيب بن هن و (٣) بن كنت بن جرهم ، فنزلوا على مكة بقمة يقمأن ، وكانت قطورا أسفل مكة أحياء فما جاوز ـ خ ] وكان مضاض يعشر من دخل مكة من أعلاها ، والسميد عن أسفلها ، هكذا عند ابن اسحق والمسعودى أن قطورا من العالقة

وعندغيرهما أن قطورا من بطون جرهم ،وليسوا من العمالقة

ثم افترق أمر قطورا وجرهم ، وتنافسوا الملك واقتتلوا ، وغلبهم المضاض ، وقتل السميدع ، وانقضت العرب العاربة ، قال الشاعر :

مَضِي آلُ عِمْ لاَقَ فلم يَبْق مِنْهُ وُو حَقِيرٌ ولا ذوعِزََّة مُمتشاوِس

۱ — في ض ( ۱ \_ ۸۰ ) « لاى »

۲ --- فی ض «کرکر »

٣ --- فى ض « هى بن بلت »وفى ت ( ١٠ \_ ٤١٧ ) هى بن بي

عَنُواْ فَأَدَ الله هُرُ مِنْهُمُ وَكُمُّهُ عَلَى النَّاسِ هــذا واغد ومبايس

ونشأ اسمعيل صلوات الله عليه بين جرهم ، وتكلم بلغتهم ، وتزوج.مهم.حرا (١) بنت سعد بن عوف بن ِهن، بن نبت بن جرهم . وهي المرأة التي أمره أبوه بتطليقها لما زاره ووجده غائباً ، فقال لها : قولى لزوجك فليغيرعتبته ، فطلقها، وتزوج بنت أخيها مامة (٣) بنت مهلهل بن سعد بن عوف . ذكر هاتين المرأتين الواقدى فى كتاب انتقال النور . وتزوج بعدهما السـيدة بنت الحرث من مضاض بن عمرو ان جر هم

بناء الكعبة المشرفة

ولثلاثين سنة من عمر اسمعيل قدم أبوه الحجاز ، فأمر ببناء الكعبة البيت الحرام وكان الحيجرُ زر ُباً لغنم اسمعيل ، فرفع قو اعدها مع ابنه اسمعيل ،وصيرها خلوة لعبادته، وجعليها حجاً للناسكما أمره الله ، وانصرف إلى الشأم ، فقبض هنالك، كما مر

و بعث الله اسمعيل إلى العمالقة و جرهم وأهل اليمين ، فآمن يعض وكفر بعض ؛ إلى أن قبضه الله ودفن بالحجر مع أمه هاجر ، ويقال آجر ، وكان عمره ــ فيما يقالـــ

مائة و ثلاثين سنة

ولاية قيذار

وعهد بأمره لابنه قِيذ ار ، ومعنى قيذار صاحب الا ٍ بل،وذلك٪ نه كانصاحب إبل أبيه اسمعيل ، كذا قال السهيلي . وقال غيره : معناه الملك ، ويقال إنماعهد لابنه نابت ،فقام ابنه بأمر البيت ، ووليها

أبناء إسماعيل

أر ْبييل مبسام مِشْمُعُ دُو مَاساحدد ديمايطورياقيس قدما أمهمالسيدة بنت مضاض ، قاله السهيلي . وهَكذا وقعت أسماؤهم في الاسر ائيليات ، والحروف مخالفة للحروف العربية بعض الشيء باختلاف المخارج. فلهذا يقع الخلاف بين العاماء في ضبط هذه الالفاظ. وقد صبط ابن اسحق تهامنهم بالطاء والياء، وصبطه الدارقطني بالصاد المعجمة والميم قبل الياء ، كأنها تأنيث آضم

۱ في ض ( ۱ - ۱۲ ) « جداء »

۲ --- فی ض ( ۱ \_ ۱۲ ) «سامة »

٣ --- سبق ذكرهم للمؤلف ص ٩ ه من الجزء الأول، وفي بعضها مخالفة كما هنا

وذكر ابن اسجق: ديما [ وقال البكرى : ] به سميت ُدو َمة اَلجَنْدَل ، لا َ نه كان نزلها . وذكر أن الطُّور [ سمى ] بيطور بن اسمعيل

ولاية الحرث ابن مضاض

ثم هلك نابت بن اسمعيل، وولى أمر البيت جدّه الحرث بن مضاض، وقيل وليها مضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن هن، بن نبت بن جرهم، ثم ابنه الحرث ابن عمرو، ثم قسمت الولاية بين ولد اسميل بمكة. وأخر الهم من جرهم ولاة البيت لاينازعهم ولد اسمعيل، إعظاما للحرم أن يكون به بغى أو قتال

نزول بنى حارثة القحطانيين بمكة وتغليهم

ثم بغت جرهم فی البیت ، ووافق بغیهم تفرق سَباً و نزول بنی حارثة من معلبة ابن عمرو بن عامر أرض مكة ، فأرادوا المقام مع جرهم ، فمنعوهم واقتتلوا ، فغلبهم بنو حارثة ، وهم فيما قيل خزاعة ، وملكوا البيت عليهم ، ورئيسهم يومئذ عرو بن لحق ، وشرد بقية جرهم

أول من غيردين اسماعيل

ولحى هذا هو ربيعة بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقيا بن عامر ، وقيل إنما ثعلبة بن حارثة بن عامر ، وفيل إنما ثعلبة بن حارثة بن عامر ، وفي الحديث: «رأ يتُ عَمْرُو بن لُحَى يَجُرُ أُقَصْبُهُ في النّار » يعنى أحشاءه ، لأ نه الذي بحر البحيرة ، وسيب السائبة ، وحمى الحامى ، وغير دين اسمعيل ، ودعا إلى عبادة الاوثان . وفي طريق آخر: «رأيت عمرو بن عامر »

قال عِياض : المعروف ني نسب أبي 'خزَ اعة هذا هو عمرو بن لحيّ بن قمعة بن اليأس ، و إنما عامر اسم أبيه أخو قمعة ، وهو مدركة بن اليأس

وقال السهيلي : كان حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر خلف على أم لحُيّ بعداً بيه قمعة . ولجيّ تصغير ، واسمه ربيعـة ، تبناه حارثة واننسب اليـه . فالنسب صحيح بالوجهين ، وأسلم بن أفصى بن حارثة أخو خزاعة

وعن ابن إسحق: أن الذي أخرج جرهم من البيت ليست خراعة وحدها ، وإنما تصدّى للنكير عليهم خراعة وكنانة ، وتولى كِبْره بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة ، وبنو عَبْشان بن عبد عرو بن بُوكى بن مِلْكَان بن أفضى بن حارثة ، فاجتمعوا لحربهم واقتتلوا ، وغلبهم بنو بكر وبنو غبشان بن كنانةو خراعة على البيت ، ونفوهم من مكة ، فخرج عمرو ، وقيل عامر بن الحرث بن مضاض الأصغر ، بمن معه

جلاء جرهم عن البيت من جرهم إلى اليمن بعد أن دفن حجر الركن وجميع أموال الكعبة بزمزم ، ثمأسفوا على ما فارقوا من أمر مكة ، وحزنوا حزناً شديداً . وقال عمرو بن الحرث ، وقيل عامر:

صُرُوفُ الليالي والْجَدُودُ الْعُوَ آثِرُ نَطُوفُ فَمَا يَحْظَى لَدَيْنَا الْمُـكَاثِرُ فَلْدِسَ لِحَى عَيْرِ نَا (١) تَمُ فَاخِرُ فأُ بناؤهُ مِنا وَنَحِنُ الأَصَاهِرُ فإنَّ لَهَا حَالاً وَفيها التَّشَاحِرُ ُ كَذَ لِكَ كَالَلنَّاسَ تَجْرَى الْمُقَادِرِ ُ أَذَا الْمُرْشُ لَا يَبُوْلُهُ سُهُيَيْلٌ وَعَامِرُ قَباطِلُ مِنْهَا حِمْدَيْرِ وَيَحِابِرُ بذَ لِكَ عَضَّدُنَا السِّنُونَ الغَوَابِرُ بها حَرَمْ أَمْنُ وَفيها الْمُشَاعِرُ يَظُلُّ بِهِ أَمْناً وَ فِيهِ العَصَافِر (٢)

كأُنْ لَمْ يَكُنْ بَينَ الْحَجُونَ إِلَى الصَّفَّا ﴿ أَنِيسٌ ۗ وَلَمْ ۚ يَسْمُرُۥ عَكَهَ ۖ سَامِرُ ۗ بَلَى نَعِنُ كُنَّا أَهْلَهَا فَأَزَالَنَا وَكُنًّا وُكُلَّةَ البيْتِ مِنْ بعدِ نَا بت مَلَـكُمْنَا فَعُزِّزْنَا فَأَعْظِمْ عُلْـكَنَا أَلَمْ تَنْكُحُوامِنْ تَخِيرِ شَخْصِ عَلَمْتُهُ فَإِنْ تَذَنُّ مِنَى الدُّنيا عَلَيْنَـا بِحَالِمُا فَأَخْرَ كَجِنَا مِنْهِـا الْمَلْيِكُ بَقُدْرَةً أَقُولُ إِذَا لَمَامَ الْخَلِيُّ وَكُمْ أَنَمُ وبُدَّاتُ مِنها أَوْجَهُمَّا كَلا أُحِبُّها وَ صِرْنَا أَحَادِيثًا وَكُنَّا بِغَبِّطَة فَسَاكَتُ دُمُوعُ المَـ بْن تَيْكِي لِبَلْدَة وَ أَبْكِي لِبِيْتِ لِيسَ يُؤْذِّي حَمَامُهُ وَ فَيهِ وَ حُوشٌ كُل تُرَامُ أَ نِيسَةٌ ﴿ إِذَّا خَرَ جَتْ مِنهُ فَلَيْسَتْ تُفَادَرُ

ثم غلبت بنو حُبُشية على أمر البيت بقومهم من خزاعة ، واستقلو ابولا يتهادون بني بكر [ بن ] عبـ د مناة ، وكان الذي يليها الآخر عهدهم عمرو بن الحرث ، وهو غنشان

وذكر الزبير أن الذمن أخرجوا جُرْهُم من البيت من ولد اسمعيل هم : إيادُ ابن نزار . ومن بعد ذلك وقعت الحرب بين مضر و إياد ، فأخرجتهم مضر . ولما

۱ --- في ج « فليس » لحي عندنا الخ والتصحيح من هش ( ۱ ـ ۸۲ ) خي ج « يظل بها أمنا وفيها العصافر » والتصحيح من هش

خرجت إياد قلموا الحجر الأسود ودفنوه فى بعض المواضع ، ورأت ذلك المرأة من خراعة فأخبرت قومها ، فاشترطوا على مضر إن دلوهم عليه أن لهم ولاية البيت دونهم ، فوفوا لهم بذلك ، وصارت ولاية البيت لخزاعة إلى أن باعها أبو غبشان لقصى ، ويذكر أن من وليها منهم عمرو بن كلى ، ونصب الأصنام ، وخاطبه رجل من جرهم :

يَاعُمْرُو لَا تَظْلُمْ بَمْكَةً إِنْهَا بِلَدُ حَرِامُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الل

وكانت ولاية البيت لخزاعة ، وكان لمضر ثلاث خصال : الاجازة بالنياس يوم عرفة لبنى الغوث بن مرة إخوتهم وهو صوفة، والإفاضة بالناس عداة النحر من جمع إلى أبى سيارة عُمَديرة بن الأعزل ابن على ، وانتهى ذلك مهم إلى أبى سيارة عُمَديرة بن الأعزل ابن خالد بن سعد بن الحرث بن كانس بن زيد ، فدفع من مُزْ دلفة أربعين سنة على حمار ، ونس الشهور الحرم كان لبنى مالك بن كنانة ، وانتهى إلى القلمس كا مراً. وكان إذا أراد الناس الصدور من مكة قال : اللهم إلى أحللت أحد الصَّفَر بن ، ونسأت الا خر للعام المقبل . قال عمرو بن قيس من بنى فراس :

وَ نَحِنُ النَّا سِنُونَ عَلَى مَعَدٍّ شَهُورَ الْحِلِّ نَجِعلها حَرَّ امَا

قال ابن اسحق: فأقام بنو خزاعة وبنو كنانة على ذلك مدة الولاية لخزاعة دونهم كما قلناه \_ وفى أثناء ذلك تشعبت بطون كنانة [ وكثرت شعوب النضر بن كنانة منها، وهم قريش ، فكثروا سائر البطون من كنانة \_ خ] ومن مضر كانها ، وصاروا جرماً وبيوتات متفرقين في بطن قومهم من بني كنانة ، وكانهم إذ ذاك أحياء حلول بظواهرها ، وصارت قريش على فرقتين: قريش البطاح ، وقريش الظواهر ، فقريش البطاح ولد قصى بن كلاب، وسائر بني كمب بن لؤى ، وقريش الظواهر من سواهم

تشعب بطون کنانة وكانت خزاعة بادية لكنانة ، ثم صار بنوكنانة لقريش ، ثم صارت قريش الظواهر بادية لقريش البطاح ، وقريش الظواهر من كان على أقل من مرحلة ، ومن الضواحى ، اكان على أكثر من ذلك . وصار من سوى قريش وكنانة من قبائل مفر فى الضواحى أحياء بادية وظعوناً ناجمة من بطون قيس وخندف من أشجع معبس وفزارة ومرة و سكيم وسعد بن بكر وعامر بن صعصعة و ثقيف ومرت تميم والرّباب و صَبّة بنى أسد وهُذيل والقارة، وغيرهؤلاء من البطون الصغار

وكان التقدم في مضركامها لـكنانة ، ثم لقريش

والتقدم في قريش لبني لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر وكانسية هم قُمى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى ، كانله فيهم شرف وقرابة و روة وولد. وكان له في قضاعة ثم في بني عروة بن سعد بن زيد من بطونهم نسب ظر و رحم كلالة ، كانوا من أجلها فيه شيعة ، وذلك بما كان ربيعة بن حرام بن عُذرة قدم مكة قبل مهلك كلاب بن مرة . وكان كلاب خلف قصياً في حجر أمه فاطمة بنت سعد بن باسل (١) بن خثعمة الأسدى من اليمن ، فتروجها ربيعة وقصى يومثذ فطيم فاحتملته إلى بلاد بني عذرة ، وتركت ابنها زهرة بن كلاب ، لأ نه كان رجلا بالغاً ، وولدت لربيعة بن حرام رزاح بن ربيعة

ولما شب قصى وعرف نسبه رجع إلى قومه . وكان الذى يلى أمر البيت لعهده من خزاعة ُحلَيْل بن حبشية بن سَلُول بن كعب بن عمرو، فأصهر إلى قصى فى ابنته حُجَّي ، فأنكحه إياها ، فولدت له عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبد قصى

ولما انتشر ولد قصى وكثر ماله وعظم شرفه ،هلك 'حلَيل، فرأىقصىأنه أحق بالكعبة، وبأمر مكذ[ من ] خزاعة وبنى بكر لشرفه فى قريش

ولما كثرت قريش سائر الناس واعترت عليهم، وقيل أوصى لهبدلك حليل، ولما بداله ذلك \_مشى فى رجالات قريش ،ودعاهم إلى ذلك فأجانوه ، وكتب إلى أخيه

منازعة قصى لخزاعة فى أمر البيت

١ -- فى ك ( ٢ \_ ٩ ) سيل ، بفتح السين المهملة ، وبالياء المثناة التحتية ، ومثله فى ت
 ١ - ٢٨٦ )

رزاح فى قومه عذرة مستجيشاً بهم ، فقدم مكة فى إخوته من ولد ربيعة ومن تبعهم من قضاعة فى جملة الحاج مجمعاً نصر قصى

قال السهيلى: وذكر غيرابن اسحق أن حليلا كان يعطى مفاتيح البيت بنته حبى حين كبر وضعف ، فكانت بيدها ، وكان قصى ربما أخذها يفتح البيت الناس ويغلقه ، فاما هلك حكيل أوصى بولاية البيت إلى قصى ، وأبت خزاعة أن يمضى ذلك لقصى ، فعند ذلك هاجت الحرب بينه وبين خزاعة وأرسل إلى رزاح أخيه يستنجده عليهم وقال الطبرى : لما أعطى حليل مفاتيح الكعبة لا بنته حبي لما كبر وثقل ، قالت: اجعل ذلك لرجل يقوم لك به ، فجعله إلى أبي غبشان سُلم من عرو بن لؤى بن ملككان (١) بن قصى ، وكانت له ولا ية الكعبة ، ويقال إن أباغبشانه وابن حكيل مكان من أول مابد وابه نقض ما كان لصو فة من إجازة الحاج ، وذلك أن بني سعد ويرمون الجار لرميهم ، ورثوا ذلك من بني الغوث بن مرة ، كانت أمه من جرهم ، وكانت لا تلد ، فندرت إن ولدت أن تتصد ق به على الكعبة عبداً يخدمها ، فولدت الغوث ، وخلى أخواله من جرهم ، سنة وبين قرطاى (؟) بذلك ، فكان له ولولده ، وكان يقال لهم صوفة

وقال السهيلي عن بعض الأخباريين: إن ولاية الغوث من مرة كانت من قبل ملوك كندة. ولما انقرضوا ورث بالقعدد بنو سعد من زيد مناة. ولما جاء الاسلام كانت تلك الاجازة منهم لكرب من صفوان من حُمَّات من شَحْمَة (٢) وقد مر ذكره في بطون تميم ، فلما كان العام الذي أجمع فيه قصى الانفراد بولاية البيت وحضر أخواله من عذرة ، تعرض لبني سعد أصحاب صوفة في قومهم من قريش وكنانة وقضاعة عند الكعبة ، فلما وقفوا للأجازة قال: لا ، نحن أولى بهذا منكم.

۱ — فی ك ( ۲ — ۹ ) «ملكان » بكسر الميم وسكون اللام وأما ملكان بن حزم بن ريان وملكان بن عياض ،فها بفتح الميم واللام

۲ - فی ج « شجنة » والتصحیح من ت ( ۹ - ۲۰۰ ) و هش ( ۱ - ۸۰ )

فتناجزا ، وغلبهم تُصَى على ماكان بأيديهم ، وعرفت خزاعة وبنو بكر عندذلك أنه سيمنعهم من ولاية البيت كما منع الآخرين، فأمحازوا عنه ، وأجمعوا لحربه ، وتناجزوا وكثر القتل ، ثم صالحوه على أن يحكِّمُوا من أشر اف العرب ، وتنافروا إلى يَعْمُو ابن عوف بن كعب بن عمرو بن عامر بن ابث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، فولى قصى البيت . وقر بمكة ، وجمع قريشاً من منازلهم بين كنانة البها ، وقطعها أرباعا بينهم ، فأنزل كل بطن منهم بمنزله الذي صبحهم به الاسلام ، وسمى بذلك مُعِمِّما ، قال الشاعر (١):

ولاية قصى أمر البيت

ُ قُصَى ۚ لَهُ وَيَ كَانَ يَدْعَى مُجَمِّمًا ﴿ لِهُ جَمَعَ اللهِ القَبَاءُلِ مِنْ فَهُرٍ

فكان أول من أصاب من بنى لُوءى بن غالب ملكاً أطاع له به قومه ، فصار له لواء الحرب ، وحجابة البيت ، وتيمنت قريش برأيه ، فصر فوا مشورتهم اليه فى قليل أمورهم وكثيرها ، فاتخذوا دار النَّدُوة إزاء الكعبة فى مشاوراتهم ، وجعل بابها إلى المسجد ، فكانت مجتمع الملا من قريش فى مشاوراتهم ومعاقدهم ، ثم تصدى لاطعام الحاج وسقايته لما رأى أنهم ضيف الله وزو اربيته ، وفرض على قريش خراجا يؤد و نه اليه زيادة على ذلك كانوا يردفونه به ، فحاز شرفهم كله ، وكانت الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء له

ولاية عبد الدار

ولما أسن قصى وكان بِكُرْهُ عبد الدار ، وكان ضميفا ، وكان أخوه عبد مناف شرف عليه في حياة أبيه ، فأوصى قصى لعبد الدار بما كان له من الحجابة واللواء والندوة والرفادة والسقاية ، يجبر له بذلك ما نقصه من شرف عبد مناف ، وكان أمره فى قومه كالدين المتبع لا يعدل عنه ،

مهلك قصى

تم هلك، وقام بأمره فى قومه بنوه من بعده ، وأقاموا على ذلك مدة وسلطان مكة لهم وأمر قريش جميعا

البيت لحذافة بن جماح وقال ط إنه لمطرود وقيل إن قائله حذافة بن غانم، و بعده هم ماؤا البطحاء مجداً وسؤدداً وهم طردوا عنا غواة بنى بكر
 (١١ -- جزء ثان)

ثم نفس بنو عبد مناف علي بني عبد الدار ما بأيديهم و نازعوهم ، فافترق أمر <u>بطونةريش قريش ، وصاروا في مظاهرة بني قصى بعضهم على بعض فرقتين ، وكان بطون قريش</u> قد اجتمعت لعهدها ذلك اثني عشر بطنا : بنو الحرث بن فهر ، وبنو مُحَارِب بن فهر ، و بنو عام بن اوئى ، و بنو عدى بن كعب ، و بنو سهم بن عمرو بن مُعصَّيهُ ابن كعب، وبنو مُجمَّح بن عمرو بن هصيص ، وبنو تيم بن مرة ، وبنو مخروم بن يَقْظَةَ بَنْ مَرَةً ، وبنو زَهْرةً بن كلاب ، وبنو أُسد بن عَبد العزى بن قصى ، وبنو عبد الدار [ بن قصى \_ خ ] و بنو عبد مناف بن قصى . فأجمع بنو عبد مناف انتزاع ما بأيدى بني عبدالدار مما جعل لهم قصى ، وقام بأمرهم عبد شمس أسن ولده، واجتمع له من قریش بنو أسد بن عبـد العری وبنو زهرة وبنو تیم وبنو الحرث، واعتزل بنو عامر وبنو المحارب الفريقين ، وصار الباقى من بطون قريش مع بنى عبد الدار ، وهم بنو سهم وبنو جمح وبنو عدى وبنو مخزوم . ثم عقد كل من الفريقين على أحلافه عقداً مؤكداً ، وأحضر بنوعبد مناف وحلفةومهم عند الكعبة جفنةً مملوءة طيباً غمسوا فيهـا أيديهم تأكيداً للحلف، فسمى حِلْفُ الْمُطّيِّبين، وأجموا للحرب، وسوُّوا بين القبائل، وأنَّ بعضها إلى بعض،فعبت بنوعبد الدارلبنيأسد ، وبنوجمح لبنى زهرة، وبنومخزوم لبنى تيم وبنو عدى لبنى الحرث ، ثم تداعوا للصلح على أن يسلموا لبني عبد مناف الســقاية والرفادة ، ويختص بنو عبد الدار بالحجابة واللواء ، فرضى الفريقان وتحاجز الناس

حلف المطيبين

رياسة هاشم

وقال الطبرى : قيل ورثها من أبيه ، ثم قام بأمر بني عبد مناف هاشم ليســـاره وقراره بمكة ، وتقلب أخيه عبد شمس في التجارة إلى الشأم ، فأحسن هاشم ماشاء في إطعام الحـاج و إكرام وفدهم . ويقال إنه أول من أطعم الثريد [ بمكة ، وسميهاشماً لهشم الخبز لقومه، وإنما كان اسمه عمرو ، وأما الثريد\_ خ ] الذي كان يطعمفهو ثريد قريش الذى قال فِيه (١) النبيّ صلى الله عليه وسلم: « فَضْلُ عَا يُشَةَ عَلَى النِّسَاءَ كَفَضْل

١ --- الحديث خرج في الصحيح وأثبته في الجامع الصغير بلفظ « فضـــل الثريد على الطعام كغضل عائشة على النساء » .قال شآرحه العزيزى ولم يذكر مخرجه فيها وقفناعليه منالنسخ. نعم رمز له المناوىبالهاء وهيلابن ماجة

الَّثرييد على سائر الطُّمَامِ »

والثريد لهذا العهد ثريد الخبز بعد أن يطبخ فى المقلاة والتنور ، وليس من طعام العرب ، إلا أن عندهم طعاماً يسمونه « البازين » يتناوله الثريد لغة ، وهو ثريد الخبز بعد أن يطبخ فى الماء عجيناً رطباً إلى أن يتم نضجه ، ثم يدلكونه بالمغرفة حتى تتلاحم أجزاؤه وتتلازج . وما أدرى هل كان ذلك الطعام كذلك أولا ، إلا أن لفظ الثريد يتناوله لغة

ويقال إن هاشم بن عبد المطلب أول من سن الرحلتين فى الشتاء والصيف للعرب. ذكره ابن إسحق، وهو غير صحيح، لأن الرحلتين من عوائد العرب فى كل جيل لمراعى إبابهم ومصالحها، لأن معاشهم فيها. وهذا معنى العرب، وحقيقتهم أنه الحيل الذي معاشهم فى كسب الابل والقيام عليها فى ارتباع لمرعى، وانتجاع المياه، والنتاج، والتوليد، وغير ذلك من مصالحها، والفرار بها من أذى البرد عند التوليد إلى القفار ودفئها، وطلب التلول فى المصيف للحبوب وبرد الهواء، وتكونت على ذلك طباعهم، فلا بد لهم منها ظعنوا أو أقاموا، وهو معنى العروبية وشعارها

ثم إن هاشما لما هلك وكان مهلكه بغزّة من أرض الشأم ، تخلف عبد المطلب صغيراً ، بيترب، فأقام بأمره من بعده ابنه المطلب، وكان ذا شرف وفضل ، وكانت قريش تسميه الفضل (١) لسماحته ، وكان هاشم قدم يترب فنزوج في بني عدى قريش تسميه الفضل (٢) بنت عرو] وكانت قبله عند أُحيَّجة بن الحلاح بن الحريش (٣) ان جَدْحبا بن كُلفة بن عوف بن عرو بن عوف بن مالك سيد الأوس لعهده ، فولدت عرو بن أحيحة ، وكانت لشرفها تشترط أمرها بيدها في عقد النكاح ، فولدت عبد المطلب ، فسمته شُمْبة ، وتركه هاشم عندها حتى كان غلاماً . وهلك فولدت عبد المطلب ، فسمته شُمْبة ، وتركه هاشم عندها حتى كان غلاماً . وهلك

رياسة المطاب

فی هش (۱ ـ ه۹) « الفیض »

۱ هش (۱ ـ ۹۰)

۳ --- في ضَقَال ابن هشام: (۱ - ۹۰) « هو الحريس» يعنى بسين مهملة. وقال الدارقطنى عن الزير بن أبى بكر: أن كل ما في الأنصار فهو « حريس » بالسين المهملة إلا هذا . ووجدت في حاشية كتابأ بي بحر رحمه الله صواب هذا الاسم في نسب أحيحة بن الجلاح بن الحريش بالشين المعجمة على لفظ الحريس بن كعب، البطن الذي في عامر بن صعصمة

هاشم، فخرج اليه أخوه المُطَّلب، فأسلمته اليه بعد تعسف واغتباط به ، فاحتمله ودخل مكة ، فردفه على بعيره ، فقالت قريش : هـذا عبد ابتاعه المطلب ، فسمى شيبة عبد المطلب من يومئذ

رياسة عبدالمطلب

ثم إن المطلب هلك بررد مان من اليمن ، فقام بأمر بنى هاشم بعده عبد المطلب ابن هاشم ، وأقام الرفادة والسقاية للحاج على أحسن ما كان قومه يقيمونه بمكة من قبله ، وكانت له وفادة على ملوك اليمن من حمدير والحبشة ، وقد قدمنا خبره مع ابن ذى يَزَن ومع أُسْرَهُمَة

حفر زمزم

ولما أراد حفر زَمْزَم للرؤيا التي رآها ،اعترضته قريش دون ذلك ، ثم حالوا بينه وبين ما أراد منها ، فنذر لأن ولدله عشرة من الولد ثم يبلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن أحدهم قربانا لله عند الكعبة ، فلما كلوا عشرة ضرب عليهم القداح عند هُبرًل الصنم العظيم الذي كان في جوف الكعبة على البئر الني كانوا ينحرون فيها هدايا الكعبة ، فخرجت القداح على ابنه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعير في شأنه ، ومنعه قومه من ذلك ، وأشار بعضهم وهو المغيرة بن عبد الله بن مخزوم بسؤال العرّافة التي كانت لهم بالمدينة على ذلك ، فألفوها بخيبر ، وسألوها فقالت : قرّبوه وعشر ا من الإبل وأجيلوا القداح ، فان خرجت على الابل فذلك وإلا فزيدوا في الابل حتى تخرج عليها القداح وانحروها حينئذ فهى الفدية عنه وقد رضى إله من ففعلوا ، وبلغت الإبل ما ثة فنحرها عبد المطلب ، وكانت من كرامات الله به ، وعليه قوله صلى الله عليه وسلم « أنا ابن الذه بيحدين » يعنى عبد الله أباه ، واسمعيل بن قوله صلى الله عليه وسلم « أنا ابن الذه بيحدين » يعنى عبد الله أباه ، واسمعيل بن الراهيم جده ، اللذين قُربًا للذبح ، ثم فديا بذبح الأنعام

زواج عبد الله

موت عبد الله

ثم إن عبد المطلب زوَّج ابنه عبد الله بآمنة بنت وهب بن عبدمناف بنز ُهرة فدخل بها ، وحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعثه عبد المطلب يمتـــار لهم تمرا ، فمات هنالك ، فلمـــا أبطأ عليهم خبره بعث في أثره

وقال الطبرى عن الواقدى : الصحيح أنه أقبـل من الشأم فى حى لقريش ، فنزل بالمدينة ومرض بها ومات . ثم أقام عبد المطلب فى رياسة قريش بمكه ، والكون يصغى لملك العرب، والعالم يتمخض بفصال النبوة ، الى أن وضح نور الله من أفقهم

وسرى خبر السماء إلى بيوتهم ، واختلفت الملائــكة الىأحيائهم ، وخرجت الخلافة فى أنصبائهم ، وصارت العزة لمضر ولسائر العرب بهم ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعاش عبد المطلب مائة وأربعين سنة ، وهو الذي احتفر زمزم

قال السهيلي : ولما حفر عبد المطلب زمزم استخرج منه تمثالي غزالين مر\_ ذهب، وأسيافا كذلك ، كانساسان ملكالفرس أهداها إلى الكعبة ، وقيل سانور، ودفنها الحرث بن مُضَاض في زمزم لما خرج بجُرْهُم من مكة ، فاستخرجها عبد المطلب وضرب الغزالين حلية للـكعبة ، فهو أول من ذهَّب حلية الكعبة بها ، وضرب من تلك الأسياف باب حديد وجعله للكعبة . ويقال إن أول من كسا الكعبة واتخذ لها غلقا : تُبُّم، إلى أن جعل لها عبد المطلب هـذا الباب ، ثم اتخذ عبد المطلب حوضاً لزمزم يسقى منه ، وحسده قومهعلى ذلك، وكانوا يخربونه بالليل، فلما غمَّهُ ذلك رأى في النوم قائِلا يقول : قل « لا أحلمها لمغتسل ، وهي لشارب ِحلُّ وبلُ ۚ (١) » فاذا قلتهافقد كُـفيتهم . فـكان بعد إذا أرادها أحد،عكروه ، رُمَى بداء في جسده . ولما علموا بذلك تناهوا عنه

وقال السهيلي :أول من كسا البيت المسوح والخصف (٢) والا نطاع: تبع الحيرى، و بروى أنه لما كساها انتقض البيتفزال ذلك عنه ، وفعل ذلك حين كساه الخصف فلم كساه الملاء والوصائل ، قبله وسكن . ومن ذكر هـذا الخبر قاسم بن ثابت في كتلب الدلائل

وقال ان اسحق : أول من كسا البيت الديباج: الحجاج البيت الديساج وقال الزبير من بحَدَّار : بل عبد الله من الزبير أول من كساها ذلك

وذكر جماعة منهم الدَّارَ قُطُنى أن نُدَّـيْلَة بنت (٣) حَبناب أم العباس بن

اول من ڪسا

أول من كسا

الكمية

١ --- في ت ( ٧ ــ ٣٣٣ ) ﴿ البل ﴾ بالـكمر: الشفاء، وبه فسرأ بو عبيدة حديث زمزم: لا أحلها لمغتسل • الخ

حــ فى ق « الجلة » تعمل من خوص التمر ، و والثوب الغليظ جداً

٣ -- في ت ( ٨ \_ ١٢٧ ) « نثيلة بلت خباب »

عبد المطلب، كانت أضلت العباس صغيرا، فنذرت إن وجدنه أن تكسو الكعبة، ركانت من بيت مملكة ، فوفت بنذرها

هذا أخبار قريش وملكهم ممكة

وكانت ثقيف جيرانهم بالطائف، يساجلونهم في مذاهب العروبية ، وينازعونهم في الشرف . وكانوا من أوفر قبائل هوازن ، لأن ثقيفا هو قسى بن ممنيه بن بكر ابن هوازن . وكانت الطائف قبلهم الحد وان الذين كان فيهم حكم العرب عامر بن الظرّر ب بن عمرو بن عبر د بن يشكر بن بكر بن عد وان ، وكثر عددهم حتى قاربوا سبعين ألفا ، ثم بغى بعضهم على بعض ، فها كوا وقل عددهم . وكان قسى بن منبه صهر العامر بن الظرب ، وكان بنوه بينهم ، فلما قل عددعدوان تغلب عليهم ثقيف وأخر جوهم من الطائف ، وملكوه ، الى أن صبحهم الاسلام به على ما نذكره والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ، والبقاء لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

### أمد النبوة والهجدة

في هذه الطبقة الثالثة

وماكان من اجتماع العرب على الا<sub>ي</sub>سلام بعــد ا**لاب**اية والحرب

حالة العرب قبل الاسلام لما استقر أمر قريش بمكة على ما استقر ، وافتر قت قبائل مُضَر فى أدنى مدن الشأم والعراق وما دونهما من الحجاز، فكانوا ظعوناً وأحياء ، وكان جميعهم بمسغبة وفى جهد من العيش ، بحرب بلادهم ، وحرب فارس والروم على تلول العراق والشام . وأربابهما ينزلون حاميهم بثغورها ، ويجهزون كتائبهم بتخومها ، ويولون على العرب من رجالاتهم وبيوت العصائب منهم من يسومهم القهر ، ويحملهم على الانقياد ، حتى يؤتوا جباية السلطان الأعظم ، وإتاوة ملك العرب ، ويؤدوا ما عليهم من الدماء والطوائل من يسترهن أبناءهم على السلم وكف العادية ، ومن انتجاع الأرباب ، وميرة الأقوات، والعساكر من وراء ذلك توقع بمن منع الخراج ، وتستأصل من يروم الفساد ، وكان أمر مضر راجعاً فى ذلك الى ملوك كندة بنى حجر آكل يروم الفساد ، وكان أمر مضر راجعاً فى ذلك الى ملوك كندة بنى حجر آكل

ولم يكن فى العرب ملك إلا فى آل المنذر بالحيرة للفرس ، وفى آل جفنة بالشأم للروم ، وفى بنى حجر هؤلاء على مضر والحجاز ، وكانت قبائل مضر مع ذلك ، بل وسائر العرب ، أهل بغى وإلحاد ، وقطع للأرحام ، وتنافس فى الردى ، وإعراض عن ذكر الله ، فكانت عبادتهم الأوثان والحجارة ، وأكلهم العقارب والخنافس والحيات والجعلان ، وأشرف طعامهم أوبار الإبل إذا أمر وها فى الحرارة فى الدم، وأعظم عزهم وفادة على آل المنذر وآل جفنة وبنى جعفر ، ونجعة من ملوكهم ، وإنما كان تنافسهم المؤودة والسائبة والوصيلة والحامى

فلما تأذن الله بظهورهم ، واشرأبت إلى الشرف هوادي أيامهم ، وتم أمر الله

استعداد العرب للسيادة في إعلاء أمرهم، وهبت ريج دولتهم وملة الله فيهم ، تبدت تباشير الصباحمن أمرهم، وأونس الخير والرشد في خلالهم ، وأبدل الله بالطيب الخبيث من أحوالهم وشرهم ، واستبدلوا بالذل عزاً ، وبالماتم متابا ، وبالشر خيراً ، ثم بالضلالة هدى ، وبالمسخبة شبعا وريا ، وإيالة وملكاً . وإذا أراد الله أعراً يسر أسبابه ، فكان لهم من العز والظهور قبل المبعث ما كان ، وأوقع بنو شيبان وسائر بكر بن وائل وعبس بن خطفان بطبي ، وهم يومنذ ولاة العرب بالحيرة ، وأميرها منهم قبيصة بن إياس ، ومعه الباهوت صاحب مسلحة كسرى ، فأوقعوا بهم الوقعة المشهورة بذى قار ، والتحمت عساكر الفرس . وأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالمدينة ليومها ، وقال : « اليوم انتصفت العرب من العجم ، وبي نصروا »

ووفد حاجب بن زُرارة من بني تميم على كسرى في طلب الانتجاع والميرة بقومه في إباب \* العراق، فطلب الأساورة منه الرهن على عادتهم، فأعطاهم قوسه، واستكبر عن استرهان ولده، توقعوا \* منه عجزاً عما سواها. وانتقلت خلال الخير من العجم ورجالات فارس، فصارت أغلب في العرب، حتى كان الواحد منهم همه بخلاقه وشرفه، وغلب الشر والسفسفة على أهل دول العجم

وانظر فيم كتب به عمر إلى أبى عبيد والمثنى حين وجهه الى حرب فارس: « إنك تقدم على أرض المكر والخديعة والخيانة والجبر يّة، تقدم على أقوام قد جروًا على الشر فعاموه، وتناسوا الخير فجهلوه، فانظر كيف تكون؟ » انتهى

و تنافست العرب فى الخلال ، و تنازعوا فى المجد والشرف ، حسبا هو مذكور فى أيامهم وأخبارهم . وكان حظ قريش من ذلك أوفر ، على نسبة حظهم من مبعثه ، وعلى ما كانوا ينتحلونه من هدى آبائهم

وانظر ماوقع فى حلف الفصول ، حيث اجتمع بنو هاشم، وبنو المطاب ، وبنو أسد بن عبد العزى، وبنو زهرة، وبنو تيم، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم من دخاما من سائر الناس ، إلا قاموا معه ، وكانوا على حلف الفضول

من ظامه حتى ترد علميه مظامته . وسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول

وفى الصحيح عن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لقدشهدت في دار عبد الله بن جد عان حلفاً ما أحب أن لى به مُحر النهم ، وكو در عي به في الاسلام لا جبت م ألق الله في قلوبهم المماس الدين ، وإنكار ما عليه قومهم من عبادة الا وثان ، حتى لقد اجتمع منهم ورقة بن نوفل بن أسدبن عبد العزى ، وعمان بن الحويرث بن أسد ، وزيد بن عرو بن نفيل من بنى عدى بن كعب عم عمر بن الخطاب ، وعبيد الله بن جحش من بنى أسد بن خزيمة ، وتلاوموا في عبادة الا حجار والا وثان، وتواصوا بالنفر \* في البلدان بالتماس الحنيفية دين ابراهيم نبيهم الا حجار والا وثان، وتواصوا بالنفر \* في البلدان بالتماس الحنيفية دين ابراهيم نبيهم

فأما ورقة فاستحكم فى النصر انية ، و ابتغى من أهلها الكتب ، حتى علم من أهل الكتاب

وأما عبيدالله بن جحش فأقام على ماهو عليه حتى جاء الاسلام ، فأسلم، وهاجر إلى الحبشة فتنصر ، وهلك نصر انياً . وكان يمر بالمهاجرين بأرض الحبشة ، فيقول : فقحنا وصأصأتم.أى أبصر نا وأنتم تلتمسون البصر ، مثل ما يقال في الجرو إذا فتح عينيه: فقح، واذا أرادولم يقدر: صأصأ

وأما عُمَّان بن الحويرث ، فقدم على ملك الروم قيصر ، فتنصر ، وحسنت منزلته عنده

وأما زيد بن عمرو، فما هم \* أن يدخل في دين ، ولا اتبع كتابا ، واعتزل الأوثان والذبائح والميتة والدم ، ونهمي عن قتل الموؤدة

وقال: أعبد رب ابراهيم.وصر ح بعيب آلهتهم ، وكان يقول: « اللهم لو أنى أعلم أى الوجوه أحب اليك لعبدتك ولـكن لاأعلم » ثم يسجد على راحته \* ، وقال ابنه سعيد وابن عمه عمر بن الخطاب: « يارسيول الله استغفر الله لزيد بن عمرو » قال «نعم: إنه يَبْهُ ثُمَّ أَمَّةُ واحدة » (١) ، ثم تحدّث الكهان والحزاة قبل النبوة ،

حديث السكمان عن النبوة

حركة الانكار

وظهـــــور الموحدين ون

العرب .

۱ --- رواه أبو داودالطيا لسيوعند البغوى بسند ضعيف عن ابن عمر أنه سأل سعيد بن زيد. وعمر النبي صلى الله عليهوسلمعن زيد بن عمرو فقال له : استغفر له،قال: نعر

<sup>\*</sup> بالتفرق \* فلمِندخل \* راحلته

وأنها كائنة في العرب، وأن ملكم سيظهر، وتحدث أهل الكتاب من اليهود والنصارى عا في التوراة والانجيل من بعث محمد وأمته، وظهرت كرامة الله بقريش ومكة في أصحاب الفيل، إرهاصاً بين يدى مبعثه. ثم ذهب ملك الحبشة من المين على يد ابن ذي بزن من بقية التبابعة، ووفد عليه عبد المطلب يهنيه عند استرجاعه ملك قومه من أيدى الحبشة، فبشره ابن ذي بزن بظهور نبي من العرب، وأنه من ولده، في قصة معروفة. وتحين الأمر لنفسه كثير من رؤساء العرب يظنه فيه، و نفروا إلى الرهبان والأحبار من أهل الكتاب يسألونهم ببلدتهم علم ذلك، مثل أمية بن أبي الصائت الشقى وما وقع له في سفره إلى الشأم مع أبي سفيان بن حرب، وسواله الرهبان، ومفاوضته أبا سفيان فيا وقف عليه من ذلك، يظن أن الأمر له أولا شراف قريش من بني عبد مناف حتى تبين لها خلاف ذلك، في قصة معروفة

طمع كثير من العرب في النبوة

ثم رجمت الشياطين عن استماع خبر السماء في أمره ، وأصغى الكون لاستماع أنبائه

> مولد النبي صلى الله عليــه وسلم وبده الوحي

# المولد الكريم وبدء الوحى

ثم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل لا ثنتى عشرة ليلة خلت مرف ربيع الأو آل، لا ربعين سنة من ملك كسرى أنوشر وان ، وقيل لثمان وأربعين ولثما ثما ثلة واثنتين وثما نين لذى القرنين ، وكان عبدالله أبوه غائباً بالشأم ، وانصر ف فهلك بالمدينة ، وولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مهلكه بأشهر قلائل ، وقيل غير ذلك

و كفله جدّه عبد المطلب بن هاشم ، وكفالة الله من ورائه ، والتمسله الرضعاء ، واسترضع فى بنى سعد ، أرضعته منهم حليمة (١) بنت أبى ذؤيب عبدالله بن الحرث بن شجنة بن رِزَام (٢) بن ناضرة

٢ --- تقدم للمؤلف ص ١٠١٧ من هذا الجزء نسبها على غير ما له هذا
 ٢ --- فى ج « رزاح » والتصحيح من الاصابة ( ٤ ـ ٢٧٤ )

ابن خصفة بن قيس . وكان ظئره منهم الحارث \* بن عبد العزى ، وقد مر" ذكرهما في بني عامر بن صعصعة

حاد مقشق الصدر

وكان أهله يتوسمون فيه علامات الخير والـكرامات من الله ، ولما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شق الملكين (١) بطنه، واستخراج العلقة السوداء من قلبه ،وغسلهم حشاه وقلبه بالثلج ماكان . وذلك لرابعة من مولده ، وهو خلف البيوت يرعى الغنم ، فرجع إلى البيت منتقع اللون .

وظهرت حليمة على شأنه ، فخافت أن يكون أصابه شئ من اللمم ، فرجعته إلى أمه ، واسترابت آمنة برجعها إياه بعد حرصها على كفالته ، فأخبرتها الخبر ، فقالت : كلا والله لست أخشى عليه ، وذكرت من دلائل كرامة الله لهوبه كثيرا، وأزارته أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهرة أخوال جده عبد المطلب من بني عدي من النَّجَّار بالمدينة ، وكانوا أخوالا لها أيضا

مهلك عبدالمطلب وكفالة أ بى طالب وهلك عبد المطلب الممان سنين من ولادته ، وعهد به الى ابنه أبى طللب ، فأحسن ولايته وكفالته ، وكان شأ نه في رضاعه وشبا به ومر باه [وأحو اله-خ] عجبا ، وتولى حفظه وكلاءته من مفارقة أحو ال الجاهلية ، وعصمته من التلبس بشئ منها ، حتى لقد ثبت أنه مر بعرس مع شباب قريش . فلما دخل على القوم أصابه غشى النوم ، فما أفاق حتى طلعت الشمس ، وافترقوا . ووقع له ذلك أكثر من مرة ، وحمل الحجارة مع عمه العباس لبنيان الكمبة ، وهما صبيان ، فأشار عليه العباس بحملها في إزاره ، فوضعه على عاتقه وحمل الحجارة فيه ، وانكشف ، فلما حلمها على عاتقه سقط مغشيا عليه ، ثم عاد فسقط ، فاشتمل إزاره ، وحمل الحجارة كما كان يحملها ، وكانت بركاته تظهر بقومه وأهل بيته ورضعائه في شئونهم كلها

وحمله عمه أبو طالب الى الشأم ، وهو ابن ثلاث عشرة ، وقيل ابن سبع عشرة

۱ --- « حادثة شق الملكين » رواها ابن سعد والامام أحمد . وروى الدارمى حادثة شق
 جبريلصدره الشريف أيضا

<sup>\*</sup> ابن عمها الجرى

فروا ببحَـيرا الراهب عند بصرَى، فعاين الغامة (١) تظله، والشجر \* تسجدله، فدعا القوم وأخبرهم بنبوَ ته، وبكثير من شأنه، في قصة مشهورة

ثم خرج ثانية إلى الشأم تاجراً عال خديجة بنت خو علد بن أسد بن عبد العزى مع غلامها ميسم ، و مَو و الله الله من الله ملكين (٢) يظلانه من الشمس ، فأخبر ميسرة بشأنه ، فأخبر بذلك خديجة ، فعرضت نفسها عليه ، وجاء أبو طالب فخطبها إلى أبيها فزو عه ، وحضر الملائمن قريش

خطبة أبى طااب فى زواجالرسول صلى اللهعليهوسلم بخديجة

وقام أبو طالب خطيبا فقال: « الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع اسماعيل ، وضئضي معد ، وعنصر مضر ، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا ، وجعلنا أمناء بيته ، و سُو اس حرمه ، وجعلنا الحكام على الناس . وإن ابن أخى محد بن عبد الله من قد علمتم قرابته ، وهو لا يوزن بأحد إلا رجح به ، فان كان في المال قُلَّ ، فان المال ظل زائل . وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من الصداق ما عاجله وآجله من مالي كذا وكذا، وهو والله بعدهذا له نبأ عظيم ، وخطر جليل »

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ابن خمس وعشرين سنة ، وذلك بعد الفجار بخمس عشرة سنة، وشهد بنيان السكعبة لخس وثلاثين من مولده ، حين أجمع كل قريش على هدمها وبنائها ، ولما انتهوا الى الحجر، تنازعوا أيهم يضعه ، وتداعوا للقتال ، وتحالف بنو عبد الدار على الموت ، ثم اجتمعوا وتشاوروا ، وقال أبو أمية: حكموا أول داخل من باب المسجد . فتراضوا على ذلك، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : هذا الأمين ، وبذلك كانوا يسمونه ، فتراضوا به ، وحكموه ، فبسط ثوباً ووضع فيه الحجر ، وأعطى قريشاً أطراف الثوب ، فرفعوه حتى أدنوه من مكانه ، ووضعه عليه السلام بيده ، وكانوا أربعة : عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، والا سود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى ، وأبو حذيفة بن المغيرة بن عمر بن

حكمه فى النزاع فىوضم الحجر

مخزوم ، وقیس بن عدی السّهمی

الحجرج هذه القصة البيهق فىالدلائل وأبو نعيم من حديث أبى موسى أن بحيرا رأى وهو فى صومعته فى الركب حين أقبلوا، وغمامة بيضاء تظله من بين القوم . الحديث

٧ --- خرجه أبو نعيم

<sup>#</sup> والحجر

ثم استمر على أكل الزكاء والطهارة في أخلاقه ، وكان يعرف بالأمين ، وظهرت كرامة الله فيــه . وكان إذا أبعــد فى الخلاء لا يمر بحجر ولا شجر إلا ويسلم عليه

#### بدء الوحي

# بدء الوحى

ثم (١) بدئ بالرؤيا الصالحة ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم تحدث الناس بشأن ظهوره و نبوته ، ثم حببت اليه العبادة والخدلوة بها ، فكان يتزود للانفراد ، حتى جاء الوحى بحرِّاء لأربعين سـنة من مولده ، وقيــل لثلاث وأربعـين ، وهي حالة يغيب فيها عن جلسائه ، وهو كائن معهــم ، فأحياناً يتمثل له الملَّكَ رَجَلاً فيكلمه ، ويعي قوله ، وأحياناً يلقى عليه القول ، ويصيبه أحوال الغيبة عن الحاضرين من الغط والعرق وتصببه ، كما ورد فى الصحيح من أخباره . قال :

« وَ هُو أَشَدُّ عَلَىٌّ، فَيَهُ هِيمُ عَنِّي، وَقَدْ وعَيْتُ مَا قَالَ ، وأحياًنَّا يَتَمَثَّل لِي الْمَلَاكُ رَجِلًا، فَيُكِدِّأُهُنِي ، فَأْعِي مَا يَقُولُ »

#### اول ما نزل من القرآن

فأصابته تلك الحالة بغار حِرَ ا ، ، وألتى عليه : « اقْرَأَ بِاسْم رَ بَكَ الذي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ، أَقَرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الذِي عَلَّمَ بِالْمُلَمِ عِلَّمَ الإنسان مَا لَمْ يَعْلَمْ »

وأخبر بذلك كما وقع في الصحيح ، وآمنت به خديجــة وصدَّقته ، وحفظت عليه الشأن

ثم خوطب بالصـلاة ، وأراه جـبريل (٣) طهرها ، ثم صلى به ، وأراه سائر فرض الصـلاة أفعالهما

١ --- انظر حديث بدء الوحى ومجيء حبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالغار ، في أول صحيح

٢ --- افظر قصة إمامة جبريل بالنبيصلي الله عليه وسلم وتعليمه الصلاة في فانحة الموطأ

الاســــراء والمــــراج إســــلام على

ثم كان شأن الإسراء (١) من مكة الى بيت المقدس من الأرض الى السماء السابعة ، والى سِيدْرَةِ اللهُ بَهِى ، وأوحى إليه ما أوحى . ثم آمن به على ابن عمه أبى طالب، وكان فى كفالته ، ن أزمة أصابت قريشاً ، وكفل العباس جعفراً أخاه ، فجعفر أسن عيال أبى طلاب ، فأدركه الاسلام وهو فى كفالته ، فا من ، وكان يصلى معه فى الشعاب مختفياً من أبيه ، حتى إذا ظهر علمهما أبو طالب ، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « لا أستطيع فراق دينى ودين آبائى ، ولكن لا ينهض اليك شيئ تسكره ما بقيت » وقال لعلى : « الزمه فإ نه لا يدعو إلا لخير »

فكان أول من أسلم خديجة بنت خو يله بن أسد بن عبد الغرى، ثم أبو بكر وعلى بن أبى طالب كما ذكرنا ، وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و بلال بن حَمَامَة مولى أبي بكر ، ثم عمر بن عَنْبَسَة السَّلَمِي ، وخالد بن سعيد بن العاصى بن أُمَيَّة ، ثم أسلم بعد ذلك قوم من قريش ، اختارهم الله لصحابته من سائر قومهم ، وشهد لكثير منهم بالجنة

و كان أبو بكر محبباً سهلاً ، وكانت رجالات قريش تألفه ، فأسلم على يديه من بنى أمية عمان بن عفان بن أبى العاصى بن أمية ، ومن عشيرة بنى عمرو بن كعب بن سعد ابن أبى وقاص ، واسمه مالك بن وهب بن عبد مناف بن زهرة ، وعبد الرحن بن أبن أبى وقاص ، واسمه مالك بن وهب بن عبد مناف بن زهرة ، وعبد الرحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحرث بن زهرة ، ومن بنى أسد بن عبد الأزير بن العوام بن خو يله بن أسد ، وهو ابن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم شم أسلم من بنى الحرث بن فهر أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراك بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحرث ، ومن بنى مخزوم بن يقظة بن مُنَّ ابن كعب أبو سلمة عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، ومن بنى ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، ومن بنى حذوه ، ومن بنى حذوه بن عمر بن عمو بن هصيص بن كعب عمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مُمرَّة بن عمر بن عدى سعيد بن زيد حذافة بن مُحرَّد ، وأخواه قُدُامة [ وعبد (٢) الله ] ، ومن بنى عدى سعيد بن زيد

١ --- قصة الاسراء مروية في البخاري ومسلم وعامة كتب السنة الصحيحة
 ٢ --- هشي (١ - ١٦٥)

ابن عمرو بن أُنهَل بن عبدالله بن قُرْط بن رياح \* بن عدي، وروجته فاطمة أخت عمر ابن الخطاب بن نفيل، وأبوه زيد هو الذي رفض الأوثان في الجاهلية، ودان بالتوحيد، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يبه ث يوم القيامة أمة وحده

ثم أسلم عمير أخو سعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن مسعود رضى الله عنه ابن عافل بن حبيب بن شَمْخ بن فار بن مخروم بن صاهله بن كاهر (١) بن الحرث بن تميم بن سعد بن أهذ يأ بن مدركة حليف بنى رُهرة كان يرعى غنم عقبة بن أبى معتبر بن سعد بن أهد يأ بن مدركة حليف بنى الله عليه وسلم حلب من غنمه شاة حائلاً فدر ت

ثم أسلم جعفر من أبى طالب بن عبد المطلب ، وامرأته أسماء بنت عمد من النعان بن كعب بن ملك بن قحافة الخشعمى ، والسائب بن عمان بن مظعون ، وأبو حذيفة من عتبة من ربيعة بن عبد شمس ، واسمه مُهَشِّم ، وعامر بن فهَ برة أز دى، وفهيرة أمه مولاة (٢) أبى بكر، [و] واقد بن عبد الله من عبد مناف تميمى من حلفاء بنى عدى ، وعمار من ياسر عَدْسِي، من مَذْ حج مولى أبي مخزوم، وصهيب من سنان من بنى النمر بن قاسط حليف بنى جُدْعان. ودخل الناس فى الدين أرسالاً ، وفشا الاسلام وهم ينتحلون به ، ويذهبون الى الشعاب فيصلون

الجهر بالدعوة

ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بأمره ، ويدعو الى دينه، بعدد الاث سنين من مبدأ الوحى ، فصعد على الصماً و نادى « ياصَبَاحاه » (٣) فاجتمعت الله قريش ، فقال : « لَوْ أَخْهُ مُ أَنَّ العَدُو مُصَبِّحُهُمُ أَوْ مُصَبِّحُهُمُ أَمَّا الله قريش ، فقال : « لَوْ أَخْهُ مَ بَينَ يَدَى كُمْ أَنَّ العَدُو مُصَبِّحُهُمُ أَمَّا لَا يَهُ وَعُمَدِ مُ الله عَلَى الل

۱ في السهيلي ( ۱ \_ ۱ ۲ ) قيده الوتشي بفتح الهـــاء من كاهل كأنه سمى بالفيل من
 كاهل بكاهل

۲ — والذي في السهيلي (۱ – ۱٦٨): كانء ــــدا أسود للطفيل بن الحارث بن سخيرة اشتراه أبو بكر ، ولا يبعد أن يكون ما هنا من تحريف النساخ

٣ - رواه البخارى فكتاب التفسير عن ابن عباس

<sup>#</sup> رزاح

عَدَ اب تَشدِ يدٍ » ثم نزل قوله: « وَأَنذِر ْ عَشير َ تَكُ الأَقرّ بينَ »

وتردد اليه الوحى بالنذارة ، فجمع بنى عبد المطلب ـ وهم يُومئذ أربعون ـ على طعام صنعه لهم على بن أبى طالب بأمره ، ودعاهم الى الاسلام ، ورعَّنهم ، وحذَّرهم، وسمعوا كلامه، وافترقوا

ثم إن قريشا حين صدع ، وسب الآلهة ، وعابرا ، نكرواذلك منه ، و نابذوه ، وأجمعوا على عداوته ، فقام أبو طالب دو نه محامياً ، ومانعاً ، ومشت اليدرجال قريش يدعو نه إلى النصفة : عُتْبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس، وأبو البَخْ ترَى بن هشام بن الحرث بن أسد بن عبد العزى ، والأسود بن المطلب بن أسد بن عبدالله بن الغيرة بن المغيرة بن المغيرة بن عبدالله بن عور بن مخزوم ، وأبو جهل عرو بن هشام بن المغيرة بن أخى الوليد ، والعاصى بن وائل بن هشام بن سعد بن سهم ، والأسود بن عبد يغوث بن وهب المحاج بن على (١) بن حديقة بن سعد بن سهم ، والأسود بن عبد يغوث بن وهب المحاج بن على (١) بن حديقة بن سعد بن سهم ، والأسود بن عبد يغوث بن وهب المحاج بن على (١) بن حديقة بن سعد بن سهم ، والأسود بن عبد يغوث بن وهب المحاج بن على (١) بن حديقة بن سعد بن سهم ، والأسود بن عبد يغوث بن وهب المحاج بن على (١) بن حديقة بن سعد بن سهم ، والأسود بن عبد يغوث بن وهب المحاج بن على (١) بن حديقة بن سعد بن سهم ، والأسود بن عبد يغوث بن وهب المحاج بن على الله على والماب وعادود ، فرد هم د وعرضوا عليه قولم ، فتلا عليهم القرآن ، وأياسهم من نفسه ، وقال لا بي طالب : « ياعاه لا أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه » واستعبر ، وظن أن أبا طالب بداله في أمره ، فرق له أبو طالب ، وقال : « ياابن أخى ، قل ما أحببت ، فوالله لا أسلمك أبداً »

# هجرة الحبشة

ثم افترق أمر قريش وتعاهد بنو هاشم وبنو المطلب مع أبي طالب على القيام دون النبي صلى الله علمه و يفتنونهم والنبي صلى الله علمه وسلم ، ووثب كل قبيلة على من أسلم منهم يعذبونهم و يفتنونهم واشتد عليهم العذاب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الى أرض الحبشة فراراً بدينهم . وكان قريش يتعاهدونها بالتجارة فيحمدونها . فخرج عثمان بن عفان وامرأته رُقيّة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو 'حذ يفة بن عتبة بن ربيعة مراغماً لا بيه ،

الهحرة الى

الحبشــة

١ -- في هش : الحجاج بن عامر بن حذيفة ( ١ ــ ١٧٠ )

وامرأته سَهْلَة بنت سُهَدُل بن عمرو بن عامر بن لؤى، والزُّ بَير بن العوام ، و مُصْمَب ابن عَمَد بن عبد العزى العامرى من بنى ابن عَمَد بن عبد العزى العامرى من بنى عامر بن لؤى ، و سُهَدُل بن بَيْضًا ، من بنى الحرث بن فِهْر ، وعبد الله بن مسعود وعامر بن ربيعة المَنْزى حليف بنى عدى ، وهو من عنز بن وائل ليس من عنزة ، وامرأته ليلى بنت أَنى خَيْمَمة وامرأته ليلى بنت أَنى خَيْمَمة كَ

فهؤلاء الأحد عشر رجلاً كانوا أول من هاجر الى أرض الحبشة ، وتتابع المسلمون من بعد ذلك ، ولحق بهم جعفر بن أبي طالب وغيره من المسلمين

وخرجت قريش في آثار الأولين الى البحر ، فلم يدركوهم

وقدموا الى أرض الحبشة فكانوا بها ، وتتابع المسلمون فىاللحاق بهم

يقال إن المهاجرين إلى أرض الحبشة الغوا ثلاثة و ثمانين رجلا ، فلما رأت قريش النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع بعمه وعشيرته ، وأنهم لايسلمونه ، طفقوا يرمونه عند الناس بمن يفد على مكة بالسحر والكرانة والجنون والشعر ، برومون المدك صدهم عن الدخول في دينه ، ثم انتدب جماعة منهم لمجاهرته صلى الله عليه وسلم بالعداوة والإذاية ، منهم عمه أبو لَهَب عبد العربي من عبد المطلب ، أحد المستهزئين ، وابن عمه أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب، وعتبة وشيئية ابنا ربيعة ، وعُقبة بن أبي معه أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب ، والتهرئين ، وابو سُويان من المستهزئين ، وابو سُويان من المستهزئين ، وابد كم بن أبي العاصى بن أ ميّة من المستهزئين أيضاً ، والنّضر بن الحرث من بني عبد الدار ، والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى من المستهزئين ، وأبو جهل بن هشام ، وأخوه العاصى بن هشام ، والأسود بن عبد يَغُوث ، وأبو جهل بن هشام ، وأخوه العاصى وعهما الوليد ، وابن عهم قيْس بن الفاكه أبن المُغيرة وز هير بن أبي أميّة بن المغيرة ، والعاصى بن وائل السهمى ، وابنا عمه أبين المغيرة ، وأبية وأ مَيّة بن المغيرة ، والعاصى بن وائل السهمى ، وابنا عمه أبين المنا به أبيه ومُنبة ، وأ مَيّة وأ مَيّة بن المغيرة ، والعاصى بن وائل السهمى ، وابنا عمه البين المؤية ومُنبة ، وأ مَيّة وأ مَيّة بن المغيرة ، والعاصى بن وائل السهمى ، وابنا عمه مؤيش بن الفاكه ابن المؤيدة ، وأبية وأ مَيّة وأ ابنا خلف بن جمّح

وأقاموا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ويتعرضون لهبالاستهزاء والازداية حتى لقد كان بعضهم ينال منه بيده ، وبلغ عمه حمزة يوماً أن أبا جهل بن هشام ( ١٢ — جزء نان )

المستهز ئون

تعرّض له يوماً بمثل ذلك ، وكان قوى الشكيمة ، فلم ينشب أن جاء إلى المسجد ، وأبو جهل فى نادى قريش ، حتى وقف على رأسه ، وضربه وشجه ، وقال له : تشتم محمداً وأنا على دينه ? وثار رجال بنى مخزوم اليه فصدهم أبو جهل ، وقال : دعوه ، فاني سببت ابن أخيه سباً قبيحاً ، ومضى حمزة على إسلامه

إسلام حمزة

حىفارة قريش للنجاشي

اسلام عمر رضیالله عنه

وعلمت قريش أن جانب المسلمين قد اعتر بحمزة ، فكفوا بعض الشرّ بمكانه فيهم ، ثم اجتمعوا وبعثوا عمرو بن العاصى ، وعبد الله بن أبى رببعة إلى النجاشى ليسلم اليهم من هاجر إلى أرضه من المسلمين ، فنكر النجاشى رسالتهما ، وردهما مقبوحين

ثم أسلم عربن الخطاب، وكان سبب إسلامه أنه بلغه أن أخته فاطمة أسلمت مع زوجها سعيد ابن عمه زيد، وأن خباً ب بن الأرت عندهما يعلمهما القرآن، فجاء اليهما منكراً وضرب أخته فشجها، فلما رأت الدم قالت: قد أسلمنا وتابعنا محمداً، فافعل مابدا لك، وخرج اليه خباب من بعض زوايا البيت، فذكره ووعظه، وحضرته الإنابة، فقال له: اقرأ على من هذا القرآن، فقرأ من سورة طنه ، وأدركته الخشية فقال له: كيف تصنعون إذا أردتم الاسلام ? فقالواله ، وأروه الطهور، ثم سأل على مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فدل عليه ، فطرقهم في مكانهم، وخرج على مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بن الخطاب ? فقال: يارسول الله ، جئت مساماً ، ثم تشهد شهادة الحق ، ودعاهم إلى الصلاة عند الكعبة، فحرجوا وصلوا هناك ، واعتز المسلمون بإسلامه

وَكَانِ النبي صلى للله عليه وسلم يقول فى دعائه: « اللهمَّ أَعِزَّ الا إِسْلَامُ اللهُمَّ أَعِزَّ الا إِسْلَامُ المُ

ولما رأت قريش فشو" الاسلام وظهوره ، أهمهم ذلك ، فاجتمعوا ، وتعاقدوا على بنى هاشم وبنى المطلب ألا ينا كحوهم ولا يبايعوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم ، وكتبوا بذلك صحيفة وضعوها فى الكعبة ، وانحاز بنو هاشم و نو المطلب كلهم كافرهم ومؤمنهم، فصاروا فى شعب أبى طالب محصورين متحنبين ، حاشا أبي لَهب ، فانه كان مع قريش على قومهم ، فبقوا كذلك ثلاث سنين ، لا يصل اليهم شى من

مقا**طمة**قريش لبني هاشم أراد صلتهم إلا سرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل على شأنه من الدعاء إلى الله ، والوحى عليه متتابع ، إلى أن قام فى نقض الصحيفة رجال من قريش ، كان أحسنهم فى ذلك أثراً هشام بن عرو بن الحرث من بنى حسل بن عامر بن لوئى ، لقى زُهير بن أبى أُميَّة بن المذيرة ، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب ، فعيره بإسلامه أخواله إلى ماهم فيه ، فأجاب إلى نقض الصحيفة ، ثم مضى إلى مُطْم بن عرى بن نو فل بن عبد مناف وذكر رحم هاشم والمطلب، ثم إلى أبى المُخترى بن هشام وزَمْمَة بن الأسؤد فأجابوا كلهم ، وقاموا فى نقض الصحيفة ، وقد بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحيفة أكلت الأرضة كتابتها كلها حاشا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحيفة أكلت الأرضة كتابتها كلها حاشا أسماء الله ، فقاموا بأجمعهم ، فوجدوها كما قال ، فحزُوا ، و نقض حكمها

ثم أجمع أبو بكر الهجرة ، وخرج الذلك ، فلقيه ابن الدُّغُنَة (۱) فردة ، ثم اتصل المهاجرين في أرض الحبشة خبر كاذب بأن قريشاً قد أسلموا ، فرجع إلى مكة قوم ، منهم : عُمَان بن عَفَان وزوجته ، وأبو حَدَيفة وامرأته ، وعبد الله بن عُمَد بن عَزْو ان ، والزُّبير بن العرَّام ، وعبد الله بن مسعود ، وأبو سلمة بن عبد الأسد ، وأخوه ، والمقد اد بن عرو ، وعبد الله بن مسعود ، وأبو سلمة بن عبد الأسد ، وأخوه ، والمؤمنين، وسلمة بن هشام بن المُنيرة ، وعمَّار بن ياسر، وبنو مَظُعون : عبد الله ، و قد امة ، و عمَّان ، وابنه السائب ، وخُنيس بن حُدَ افة ، وهشام بن العاصى ، وعامر بن ربيعة ، وامرأته ، وعبد الله بن مخر مة من بنى عامر بن لؤى ، العاصى ، وعامر بن ربيعة ، وامرأته ، وعبد الله بن مَخرَ مة من بنى عامر بن لؤى ، الحرَّاح ، وسمَّد بن سَهْل بن السَّحرَ ان بن عرو ، وسعد بن خوْلة ، وأبو عبيدة بن الجرَّاح ، وسمُرَّ بن بيضاء ، وعمرو بن أبي سَرْح . فوجدوا المسلمين بمكة على ما كانوا عليه مع قريش من الصبر على أذاهم .

ودخلوا إلى مكة ، بعضهم مختفياً ، وبعضهم بالجوار ، فأقاموا إلى أن كانت الهجرة إلى المدينة ، بعد أن مات بعضهم بمكة .

ثم َ هلك أبو طالب وخَدِيجة ، وذلك قبل الهجرة بثلاث سـنين ، فعظمت

وفاة أبىطالب وخديجة

الماموس مادة (دغن) والدغنة كحزفة: الدجنة وأم ربيعة بن رفيع الذي أجار أبا
 بكر رضى الله تعالى عنه أو هى ككلمة أو كحزمة . والصحيح الأول والمحدثون يلحنون

المصيبة ، وأقدم عليه سفها، قريش بالاذاية والاستهزاء ، وإلقاء القاذُورة في مصلاه ، فرج إلى الطائف يدعوهم إلى الاسلام ، والنصرة والمعونة ، وجلس إلى عَبْد يَا لِيل ابن عَمْرو بن عُميْر ، وأخويه مسعود وحبيب ، وهميومئذ سادات رَقيف وأشرافهم، ابن عَمْرو بن عُميْر ، وأخويه مسعود وحبيب ، وهميومئذ سادات رَقيف وأشرافهم، وكهم فأساءوا الرد ، ويئس مِنهم ، فأوصاهم بالكتمان ، فلم يقبلوا ، وأغروا به سفها،هم ، فأتبعوه حتى ألجأوه إلى حائط عُتْبة و شيْبة ابني رَبيعة ، فأوى إلى ظله حتى اطمأن ، ثم رفعطرفه إلى السماء يدعو (١): « اللهم إليك أشكو ضعف قو تن على الناس ، أنت أر عمُ الرَّاحين ، أنت رَب المُستض فين ، وقلة حيلتي وهو الى عن الناس ، أنت أر عمُ الرَّاحين ، أنت رَب المُستض فين ، أنت رَب المُستض فين ، أن رَب المُستض فين ، أن يَن لَى مَن تَكَلّى : إلى بَغيض يَتجه منى أو إلى عَدُو مَلكته أمرى ؟ إن كَن يَن لَى مَن تَكلّى : إلى بَغيض يَتجه منى أو إلى عدُو مَلكته أمرى ؟ إن كَن يَن لَى مَن تَكلّى : إلى بَغيض يَتجه منى أو إلى عدُو مَلكته أمرى الدُّنيا و الآخرة بين أن يَنز لَ بي عَضَبُكَ أو يَكلَّ أَي الظُّلُهُ الله وصلَمَ عليه أمر الدُّنيا و الآخرة مِن أن يَنز لَ بي عَضَبُكَ أو يَكلَّ عَلَى سُخْلُكَ ، لكَ الفُّن الفُنْ بي حَقْ بِلُكَ المُنْ في حَقَى تَوْمَى ، وَلَى الله المُن المُن يَنز لَ بي عَضَبُكَ أو يَكلَّ عَلَى سُخْلُك ، لكَ الفُنْ الفُنْ مِن تَك يَن مُن يَن لَ بي عَضَبُكَ أَو أَيكلَّ عَلَى سُخْلُك ، لكَ الفُنْ الفُنْ يَن حَقَى الله عَلَى المُنْ الفُنْ أَن يَنز لَ بي عَضَبُكَ أَو عَلَى الْهُ الْعَلْ أَنْهَ الفُنْ الفُنْ الفُنْ أَن يَنز لَ بي عَضَبُكَ أَو فَع يَعلَ عَلَى الله الله الله الله الله الله عَلَى الله الله الله الله المُن الله المُن الله المُن الله الله المُن المُن الله المُن ال

ولما انصرف من الطائف إلى مكة ، بات بِنَخْلَةَ ، وقام يصلى من جوف الليل ، فمر به نفر من الجنّ ، وسمعوا القرآن .

النفر منالجن

ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكد فى جوار المُعاهم بن عدى بعدأن عرض ذلك على غيره من رؤساء قريش ، فاعتدروا بما قبله منهم ، ثم قدم عليه الطفيل بن عَبْرو الدوْسى فأسلم ، ودعا قومه فأسلم بعضهم ، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له علامة للهداية ، فجعل فى وجهه نوراً ، ثم دعا له فنقله إلى سوطه وكان يعرف بذى النور .

قال ابن حزم: «ثم كان الاسراء إلى بيت المقــدس، ثم إلى السموات، ولتى من لتى من الأنبياء، ورأى جنة المأوى، و سدر المأنة م يى الساء السادسة، وفرضت الصلاة فى تلك الليلة»

العرض على القبائل

وعند الطبرى : الاسراء وفرض الصلاة كان أول الوحى ، ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على وفود العرب في الموسم ، يأتيهم في منازلهم ليعرض علمهم الاسلام ويدعوهم إلى نصره ويتلو علمهم القرآن ، وقريش معذلك يتعرضونهم بالمقابح إن قبلوا منه ، وأكثرهم فى ذلك أنو كَلَب. وكان من الذين عرض عليهم فى الموسم : بنو عامِر بن صَعْصَةَ مَن مضر ، وبنو شَيْبان ، وبنو حَنِيفة من رَ بيعة ، وَكِينْدَة مِن قَحْطَانَ ، وكُلْب مِن قَضَاعَة ، وغيرهم مِن قبائل العرب ، فكان منهم من يحسن الاستماع والعذر ، ومنهم من يعرض ويصرح بالاذاية ، ومنهم من يشترط الملك الذى ليس هو من سبيله ، فير د صلى الله عليه وسلم الأمر إلى الله ، ولم يكن فيهم أُقبح ردًا من بني حَنيفة . وقد ذخر الله الخير فيذلك كُله للأ نصار ، فقدم 'سوَ يْد سَ الصامِت أخو بني عَمْرو بن عَوْف بن الأوْس، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاسلام، فلم يبعد و لم يجب ، و انصر ف إلى المدينة فقتل فى بعض حروبهم ، وذلكُ قبل مُبعاث ، ثم قدم بمكة أبو الحيْسَر أنَّس بن رافع في فتية من قومه مرز بني عبد الأشهَل يطلبون الحلف ، فدعاهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلم إلى الاسلام ، فقال إياس من مُعادِّد منهم، وكان شابا حدثًا : هذا والله خير مما جُنْنا له ، فانتهره أبو الحيْمَر، فسكت، ثم انصر فو ا إلى بلادهم ولم يتم لهم الحِلف، ومات إيَّاس، فيقال إنه مات مسلماً.

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقى عند المَقَبة فى الموسم سنة نفر من الخزرج، وهم : أبو أُمامة أَسْهَد بن زُرَارة بن عُدَس بن عُبَيْد بن أه لبة بن عَنم بن ما لك النّجار، وعوف بن الحرث بن رفاعة بن سوَ اد بن مالك بن عنم (١) وهو ابن عَنْم أَدُ وَ يَق بن مالك بن عَنْم أَدُ وَ يَق بن مالك بن عَنْم أَدُ وَ يَق بن مالك بن عَنْم (١) وعوف بن عامر بن زُر يَق بن مالك بن عَنْم أَدُ وَ يَق بن مالك بن عَنْم (٢) بن عُرو بن عامر بن حَد يدة (١) بن عمرو بن عامر بن حَد يدة (١) بن عمرو بن عضبة (٢) بن عُمرو بن عامر بن حَد يدة (١) بن عمرو بن عامر بن حَد يدة (١) بن عمرو بن عضبة (٢)

۱ - فی ج « عامر بن زید بن مالك » والتصحیح من ابن هشام ( ۱ ـ ۲٦٧ ) ومماسبق للمؤلف فی الـکملام علی نسب الاً نصار ( ص ۸۹ ) من هذا الجزء

عن الناهشام « غضب » وهو الذي سبق للمؤلف

۳-۰۰ فی ج « طبقة » والتصحیح من ابن هشام (۱ ــ ۲۹۷)ومما سبق للمؤلف (ص ۸۹) من هذا الجزءوان الأثير (۲ ــ ۲۶)

٤ - في ج « حيدرة » والتصحيح من المصادر المذكورة آنفا

سو اد بن غنم (۱) بن كعب بن سلمة بن سعد (۲) بن على بن أسد بن مُمر اد بن تَزيد بن حَجْمَ ، و عُقْبة بن عامِم بن قابى بن زيّه بن حَرَام بن كَمْبَ بن غنم (۱) بن سلمة ، و عبد الله بن ر ثاب بن نعمان بن سلمة (۲) بن عبيد بن عدى بن غنم بن كعب بن سلمة ، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاسلام ، وكان من صنع الله لهم أن اليهود جير انهم كانوا يقولون : إن نبيا يبعث وقد أظل زمانه . فقال بعضهم لبعض : هذا والله النبي الذي تحد ثم به اليهود ، فلا يسبقونا اليه ، فقال بعضهم لبعض : هذا والله النبي الذي تحد ثم به اليهود ، فلا يسبقونا اليه ، فا منوا و أسلموا ، وقالوا إنا قد قد منا فيهم حروبا فننصر ف و ندعوهم إلى ما دعو تنا اليه فعسى الله أن يجمع كلتهم بك فلا يكون أحد أعز منك . فانصر فوا إلى المدينة ودعوا الى الاسلام ، حتى فشا فيهم ، ولم تبق دار من دور الأ نصار إلا وفيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم .

العقبة الاولى

حتى إذا كان العام القابل قدم مكه من الأنصار اثنا عشر رجلا، منهم خسة من الستة الذين ذكر ناهم، ماعدا جابر بن عبد الله فانه لم يحضرها، وسبعة من غيرهم، وهم: مُعاذ بن الحرث أخو عَوْف بن الحرث المذكور، وقيل إنه ابن عَفْراء، وذكوان بن عبد قيس بن خَلَدة (١) بن مَخْلَد بن عامر بن زُريق، وعُبادة بن الصامت بن قيس بن أَصْرَم بن فهر بن تعلبة [ وأبو عبد الرحن وهو يزيد بن تعلبة بن خزمة (١٠) بن أصرام بن عَمْر و بن عَفَّارة بن عُصية وهو يزيد بن تعلبة بن خزمة (١٠) بن أصرام بن العجلان بن زُريق بن عَصية من بني بهي ، والعباس بن عُمرو بن عَوْف ، هؤلاء عشرة من الخزرج . ومن الأوس سالم بن عوف بن عَرو بن عَوْف ، هؤلاء عشرة من الخزرج . ومن الأوس أبو الهيثم مالك بن العجلان بن الخرث بن الغرث بن المنتم مالك بن الدّيّ بان ، وهو من بني عبد الأشهل بن جشم بن الحرث بن الخرث بن المنتم بن الخرث بن المنتم بن الخرث بن النّ بنّ النّ بنت النّ بن الن

١ حما هنا هو الموافق\لا بنهشام وسبق المؤاف بلفظ « غانم »

الذى سبق المؤلف (٨٦) من هذا الجزء «سعد بن على بن راشد بن سادرة بن تزید » و فى ابن هشام « سعد بن على بن أسدبن سادرة بن تزید»

۳ -- الذي في ابن هشام « نعمان بن سنان بن عبيد »

٤ - فى ج « قيس بن خالدة وخالد بن مخلد » والتصحيح مما سبق للمؤلف ومن ابن هشام
 ٥ - فى ج عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهد بن ثعلبة بن صرمة بن أصرم بن عمر

ابن عبادة بن عصية من بني حبيب. والتصحيح مماسبق للمؤلف ومن ابن هشام ( ١ - ٢٦٨ )

ابن عربن مالك بن أو ْس، و عُوتِيم بن ساعدة من بني عروب عوف بن مالك من الا و ْس بن حارثة ، فبايع هؤلا ، رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة على بيعة النساء ، وذلك قبل أن يفرض الحرب ، على الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى أن لا يشركوا بالله شيئا ، ولا يسرقوا ، ولا يزنوا ، ولا يقتلوا أولادهم ، ولا يفتروا الكذب . فلما حان انصر افهم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن يفتروا الكذب . فلما حان انصر افهم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم ومُص ب بن عير يدعوهم الى الاسلام ، و يُعلم من أسلم منهم القرآن والشر ائع ، فنزل بالمدينة على أسعد بن زرارة ، وكان مُصعب يؤمهم ، وأسلم على يديه خلق كثير من الأنصار ، وكان سعد بن مُعاذ وأسعد بن زرارة وكان جاراً لبنى عبد الأشهل في سعد بن معاذ وأسيد بن الحي عبد الأشهل في أنكروا عليه ، فهداهما الله إلى الاسلام ، وأسلم باسلامهما جميع بنى عبد الأشهل في يوم واحد ، الرجال والنساء ، ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها المسلمون وكانوا في عوالى المدينة ، فأميّة بن زيد ، وخوامة ووائل وواقف ، بطون من الأوس ، وكانوا في عوالى المدينة ، فأسلم منهم قوم ، سيدهم أبو قيس صيفي بن الأسلم المنهم فوقف بهم عن الاسلام حتى كان الخذر في فاسلموا كلهم .

العقبة الثانية

## العقبة الثانية

ثم رجع مُصعَب المذكور بن عُمَد بر إلى مكة ، وخرج معه إلى الموسم جماعة من أسلم من الأنصار للقاء النبي صلى الله عليه وسلم في جملة قوم منهم لم يسلموا بعد ، فوافوا مكة وواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العَمَبَة من أوسط أيام التشريق ، ووافوا ليلة ميعادهم إلى العقبة متسللين عن رحالهم سر" اممن حضر من كفار قومهم ، وحضر معهم عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر ، وأسلم تلك الليلة ، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه ما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم ، وأن يرحل اليهم هو وأصحابه. وحضر العباس بن عبد المطلب وكان على دين قومه

بعد ، و إنما تو ثق للنبي صلى الله عليه وسلم ، وكان للبر ا، من مَعرُ ور فى تلك الليلة المقام المحمود فى الاخلاص والتو ثق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أو ل من بايع ، وكانت عدة الذين بايعوا تلك الليلة ثلاثة وسبعين رجلا وامرأ تين . واختار منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنى عشر نقيباً يكونون على قومهم ، تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس ، وقال لهم : «(١) أنتم كُفلًا ، على قو مكم كسكفالة اكمو اريين لعيسى من مرحم وأنا كفيل على قو مى » .

النقبــاء الاثنا عشر

فين الخررج من أهل العقبة الأولى: أسعد بن زرارة ، ورافع بن مالك ، وعبادة ابن الصامت ، ومن غيرهم سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرى القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخررج ، وعبدالله بنرواحة بن امرى القيس، والعَراء بن مَعْرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدى بن غنم بن كعب ابن سيامة ، وعبدالله بن عمرو بن حرام أبو جابر ، وسعد بن عبادة بن أد كيم بن حارثة والمنذر (٢) بن عمرو بن خنيس بن حارثة ] بن كو ذان بن عبد ود بن يزيد بن ثعلبة ابن الخررج بن ساعدة ، وثلاثة من الأوس وهم : أُ سَيْد بن مُحضَيْر بن سِمَاك بن الحارث بن رافع بن امرى القيس بن زيد بن عبد الأشهل ، وسعد بن خيشة بن الحارث بن مالك بن الاوس ، ، ورفاعة بن المنذر بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك رفاعة هذا . »والله أعلم

ولما تمت هذه البيعة أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى رحالهم فرجعوا، ونمى الخبر إلى قريش فغدت الجلة منهم على الأنصار فى رحالهم فعا تبوهم، فأنكروا ذلك وحلفوا لهم، وقال لهم عبدالله بن أبي ابن سلول: ما كان قومى ليتفقوا على مثل هذا وأنا لاأعلمه. فانصر فو اعنه، وتفرق الناس من منى، وعلمت قريش صحة الخبر، فخرجوا فى طلبهم، فأدركوا سعد بن عبادة، فجاءوا به إلى مكة

١ --- رواه ابن إسحاق

۲ — كان فى ج بتر فأكملناه من ابن هشام (۱ ــ ۲۷٦ ) وابن كثیر (۳ ــ ۱٦١ )

يضر نو نه و يجرو نه بشعره ، حتى نادى بجُبير بن مُطرِم والحرث بن أمية وكان يجيرهما ببلده ، فخلصاه مماكان فيه ، وقدكانت قريش قبل ذلك سمعوا صائحاً يصيح ليلاً على جبل أبي قبَيس:

فإِن يُسلِم السَّمَدَ ان يُصبِحُ مُحمد من مَكَةَ لا يَغْشَى خِلاَفَ مُعَالِف فقال أنو سفيان : السعدان سعد بكر وسعد مُهذَّيم . فلما كان في الليلة القابلة سمعوه يقول:

أَيَاسَمُ لُهُ سَمُلَا الأوس كُن أنت ناصراً و يَاسعدُ سمْدَ الخُزْرَ َجِينِ الغَطارف على الله في الفركوْس منية عارف أُحِيبًا إلى دَاعِي الْهُدَى وتمنّيا فإن تُواب الله للطَّالِب الهُدي جِنانٌ من الفِرْ دوْس ذات رفارف

فقال:هما والله سعد من عبادة وسعد سمعاذ 1

ولما فشا الاسلام بالمدينة وطفق أهلها يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، تعاقدت على أن يفتنو ا المسلمين عن ديمهم ، فأصابهم من ذلك جهد شديد ، ثم نزل قوله تعالى (١) «و قَاتِلُو ُهُم حتى لا تَكُون فِتنة ۗ و يَكُونَ الدِّينُ كُلُّه لله»

فلما تمت بيعة الانصار عَلَى ماوصفناه، أمر رسول الله صلى اللهعليهوسلمأصحابه ممن هو بمكة بالهجرة إلى المدينـة ، فخرجوا أرسالاً . وأول من خرج أبو 'سلمة بن عبد الأسد ونزلف ُقبًا . ثم هاجر عامر بن ربيعة حليف بني عدى بامرأته ليلي بنت أبي خيثمة بن غانم . ثم هاجر جميع بني جحش من بني أسد بن خزيمة ونزلوا بقباً . ثم عكاشة من محْصَن ، وجماعة من بني أسد حلفاء بني أمية ، كانت فيهم زينب بنت جحش أم المؤمنين وأختاها حَمْنة وأم حبيبة .

ثم هاجر عمر بن الخطاب وعيّ ش بن أبي ربيعة في عشرين راكبًا ، فنزلوا في

العوانى فى بنى أمية بن زيد ، وكان يصلى بهم سالم مولى أبي حذيفة . وجاء أبو جهل

اول من\اجر للمدينة

فتنة المسلمين عن دينهم

من سبعي*ن* آية

ابن هشام فخادع عياش بن أبى ربيعة ورده إلى مكة ، فحبسوه حتى تخلص بعد حين ورجع ، وهاجر مع عمر أخوه زيد ، وسعيد ابن عمه زيد ، وصهره على بنته حفصة أم المؤمنين خنيس بن حذافة السهمى ، وجماعة من حلفاء بنى عدى نزلوا بقبا على رفاعة بن عبد المنذر من بنى عوف بن عمرو ، ثم هاجر طلحة بن عبيدالله فنزل هو وصهيب بن إساف فى بنى الحرث بن الخزرج بالسُّنح ، وقيل بل نزل طلحة على أسعد بن زرارة

ثم هاجر حمرة بن عبد المطلب ومعه زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحليفه أبو مر ثمد كدّاز بن حصن الفروى، فنزلوا في بني عرو بن عوف بقبا على كالمثوم بن الحدم ، و بزل جماعة من بني المطلب بن عبد مناف فيهم مسطح بن أثاثة ومعه خبراً بن الأرت مولى عتبة بن غزوان في بني المسحلان بقبا ، و بزل عبد الرحن بن عوف في رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع في بني الحرث بن الخررج ، و بزل الزبير بن العوام وأبو سيمرة بن أبي رهم بن عبد العرى على المندر بن محمد بر عتبة بن أحيث الملاح في دار بني حجد العرى على المندر بن محمد بر عتبة بن أحيث الملاح في دار بني حجد با و بزل مصعب بن عمير على سعد بن معاذ في بني عبد الأشهل ، و بزل أبو حديفة بن عبه ومولاه سالم عتيق أبي حديفة و إنما أعتقته امرأة من الأوس كانت زوجالا بي حديفة و لم يكن سالم عتيق أبي حديفة و إنما أعتقته امرأة من الأوس كانت زوجالا بي حديفة اسمها ثُبه بدي الله عليه المسلمين عكمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعلي بن أبي طالب فانهما أقاما بأمره ، و كان صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعلي بن أبي طالب فانهما أقاما بأمره ، و كان صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعلي بن أبي طالب فانهما أقاما بأمره ، و كان صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعلي بن أبي طالب فانهما أقاما بأمره ، و كان صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعلي بن أبي طالب فانهما أقاما بأمره ، و كان صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعلى بن أبي طالب فانهما أقاما بأمره ، و كان صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يؤذن له في الهجرة

١ - في ج نبيثة بنت معاذ . والتصحيح والضبط من الاصابة (١٥٧ )

هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

# الهجرة

اثتمار مشیخة قریشعلیالنبـی صلیاللەعلیەوسلم

ولما علمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار له شيعة وأنصار من غيرهم ، وأنه مجمع على اللحاق بهم ، وأن أصحابه مرن المهاجرين سبقوه اليهم ، تشاوروا مايصنعون في أمره ، واجتمعت لذلك مشيختهم في دار النَّدوة : 'عَتْبة وشيبة وأبو سفيان من بني أمية ، و طعيَمة من عدى وجبير من مطعم و الحارث من عامر من بني نوفل، والنضر بن الحارث من بني عبد الدار، وأبو جهل من بني مخزوم،و نَبَيه ومنبِّه ابنا الحجاج من بني سهم ، وأمية بن خلف من بني جمح ، ومعهم من لا يعدُّ من قريش ، فتشاوروا فى حبسه أو إخراجه عنهم ، ثم اتفقو على أن يتخيروا من كل قبيلة منهم فتى شابًا جلداً ، فيقتلونه جميعاً ، فيتفرق دمه في القبائل ، ولا يقدر بنو عبد منافُّ على حرب جميعهم ، واستعدوا لذلك من ليلتهم ، وجاء الوحى بذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فلما رآى أرصادهم على باب منزله ، أمر على بن أبي طالب أن ينام على فراشه ويتوشح ببرده ، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ، فطمس الله تعالى على أبصارهم، ووضع على روسهم ترابًا ، وأقاموا طول ليلهم ، فلما أصبحوا خرج اليهم على"، فعلموا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد نججًا .وتواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق ، واستأجر عبد الله من أَرَيْمِط الدُّيلي من بنى بكر بن عبــد مناة ليدل بهما إلى المدينة ، وينكب عن الطريق العظمى ، وكان كافراً وحليفاً للعادى بن واثل ، اـكنهما وثقا بأمره ، وكان دليلابالطرق ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خوخة فى ظهر دار أبي بكر ليلاً ، وأتيا الغار الذي في جبل ثور بأسفل مكة فدخلا فيه ، وكان عبدالله بن أبي بكر يأتيهما بالأخبار ، وعامر بن 'فهيرة مولى أبي بكر وراعى غنمه يريح غنمه عليهما ليلاً ليأخذا حاجتهما من لبنها ، وأسماء بنت أبى بكر تأتيهما بالطعام وتقفى عامراً بالغنم أثر عبدالله

تأثر النبىي صلى الله عليه وسلم وقضية سراقة ولما فقدته قريش اتبعوه ومعهم القائف ، فقاف الأثر حتى وقف عند الغار وقال : هنا انقطع الأثر ! وإذا بنسج العنكبوت على فم الغار ، فاطمأنوا إلى

ذلك ورجعوا ، وجعلوا مائة ناقة لمن ردّهما عليهم ، ثم أتاهما عبد الله من أُرَيقُط بعد ثلاث براحلتهما ، فركبا ، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة ، وأتتهما أسما بسفرة لهما وشقت نطاقها وربطت السفرة ، فسميت ذات النطاقين . وحمل أبو بكر جميع ماله نحو ستة آلاف درهم ، ومر وا بشراقة بن مالك بن بعشم فاتبعهم ليردهم (١) . ولما رأوه دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم فرسه في الا رض ، فنادى بالا مان وأن يقفوا له ، وطلب من النبي أن يكتب له كتاباً ، فكتبه أبو بكر بأمره . وسلك الدليل من أسفل مكة على الساحل أسفل من عسشفان وأمنج ، وأجاز قد يُدا إلى العر ج ، ثم إلى قباً من عوالى المدينة ، ووردوها قربباً من الزوال يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول .

اقتبال المدينة إ للرسول صلىالله على عليك وسلم على

وخرج الأنصار يتلقونه ، وقد كانوا ينتظرونه حتى إذا قلصت الظلال رجموا إلى بيوتهم ، فتلقوه مع أبى بكر فى ظل نخلة ، ونزل عليه السلام بقبا على سعد بن خيثمة ، وقيل على كلثوم بن الهردم ، ونزل أبو بكر بالسَّنْح فى بنى الحرث بن خررج على خُبيب بن أسد ، وقيل على خارجة بن زيد ، ولحق بهم علي رضى الله عنه من مكة بعد أن رد الودائع للناس التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزل معه بنبا ، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك أياماً .

النبدی صلی الله علیه و ملم یجمع بالمسلمین فی بی سالم

ثم نهض لما أمر الله ، وأدركته الجؤمة في بني سالم بن عو ف فصلاها في المسجد هنالك ، ورغب اليه رجال بني سالم أن يقيم عندهم ، وتبادروا إلى خطام ناقته اغتناماً لبركته ، فقال عليه السلام : خلوا سبيلها فانها مأمورة ، ثم مشي و الأ نصار حو اليه إلى أن مر بدار بني بَياضة ، فتبادر إليه رجالهم يبتدرون خطام الناقة ، فقال: دعوها فانها مأمورة ، ثم مر بدار بني ساعدة فتلقاه رجال وفيهم سعد بن عبادة والمنذر بن عرو ، ودعوه كذلك ، وقال لهم مشل ماقال للا خرين ، ثم إلى دار بني حارثة بن الخرور ج فتلقاه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة . ثم مر ببني عدى بن النجار أخو ال عبد الطلب ففعلوا ، وقال لهم مثل رواحة . ثم مر ببني عدى بن النجار أخو ال عبد الطلب ففعلوا ، وقال لهم مثل ذلك ، إلى أن أتى دار بني ما لك بن النجار ، فبركت ناقته على باب مسجده اليوم ،

۱ -- قصة سراقا مخرجة فى البخارى ضمن حديث الهجرة الطويل عن عائشة وتكرر ذكرها فى عدة مواضع بألفاظ مختلفة

وهو يومثذ لألامين منهم في حجر مُعاذ بن عَفْرًا السمهما سَهْل و سُهَيَّل ، وفيه خرب ونحل وقبور الهشركين ومربد ، ثم بركت الناقة ، وبقي على ظهرها ولم ينزل ، فقامت ومشت غير بعيد ولم يثنها ، ثم التفتت خلفها ورجعت إلى مكانها الأوّل فبركت واستقرت ، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ، وحمل أبو أيوب رحله إلى داره ، فنزل عليه .

بناء المسعد المدنى وسأل عن المربد وأراد أن يتخذه مسجداً ، فاشتراه من بنى النجار بعد أن وهبوه إياه ، فأبى من قبوله ، ثم أمر بالقبور فنبشت ، وبالنخل فقطعت ، وبنى المسجد باللبن ، وجعل عضادتيه الحجارة ، وسواريه جذوع النخل ، وسقفه الجريد ، وعمل فيه المسامون حسبة لله عز وجل .

موادعة اليهود

ثم وادع اليهود وكتب بينــه وبينهم كتاب صلح وموادعة ، شرط فيــه <u>موا</u> لهم وعليهم .

ثم مات أسعد بن زُرَ ارة وكان نقيباً لبنى النجار ، فطلبوا إقامة نقيب مكانه ، فقال : أنا نقيبكم ، ولم يخص بها منهم آخر دون آخر ، فكانت من مناقبهم .

زواج النبسی طلی الله علیــــه و سلم بما تشــــــة ثم لما رجع عبدالله من أر يقط إلى مكة أخبر عبدالله من أبي بكر بمكانه ، فحرج ومعه عائشة أخته وأمها أم ر ومان ومعهم طلحة بن عبيدالله فقدموا المدينة ، وتزو جرسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبى بكر، و بنى بها فى منزل أبى بكر بالسَّنْح، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع إلى بناته وزوجته سودة بنت زمعة فحملاهن اليه من مكة ، و بلغ الخبر بموت أبى أحيحة و الوليد بن المفيرة و العاصى بن وائل من مشيخة قريش

مؤاخاة النبسى صلى|الةعليهوسلم بين المسامة ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ، فآخى بين جمفر بن أبى كر الصديق وخارجة ابن زيد ، وبين عمر بن الخطاب وعمان بن مالك من بنى سالم ، وبين أبى عبيدة بن الجراج وسعد بن معاذ ، وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وبين الزبير بن

العوام وسلمة بن (۱) سلامة بن وقش ، وبین طلحة بن عبید الله و کعب بن مالك، وبین عثمان بن عفان وأوس بن ثابت أخی حسان ، وبین سعید بن زید وأبی بن کعب ، وبین مصعب بن عمیر ، وأبی أبوب ، وبین أبی حذیفة بن عتبة وعباد بن بشر بن وقش من بنی عبد الأشهل ، وبین عمار بن یاسر وحذیفة بن الیمان العنسی حلیف بنی عبد الأشهل ، وقیل بل ثابت بن قیس بن شماً بن ، وبین أبی ذر العفاری (۲) والمنذر بن عمرو من بنی ساعدة ، وبین حاطب بن أبی بَلْتُعة حلیف بنی أسد بن عبد العزی و عویم بن ساعدة من بنی عمرو بن عوف ، وبین سَلْمان الفارسی وأبی الدردا ، عویم (۳) بن ثعلبة من بنی الحرث بن الخررج ، وبین بلال بن حمامة وأبی رویحة الخثعمی

ثم فرضت الزكاة ، ويقال : وزيد فى صلاة الحاضر ركمتين فصارت أربعاً بعد أن كانت ركمتين سفرا وحضرا ، ثم أسلم عبدالله بن سلام ، وكفر جمهوراليهود

ظهور المنافقين

وظهر قوم من الأوس والخزرج منافقون ، يظهرون الاسلام مراعاة لقومهم من الأنصار ويصرون الكفر . وكان رءوسهم من الخزرج عبد الله بن أبي ابن سلول ، والجد بن قيس ، ومن الأوس الحرث بن سهيل بن الصامت وعباد بن حُذَيْف ومربع بن قيظي ، وأخوه أوس من أهل مستجد الضرار ، وكان قوم من اليهود أيضاً تعوذوا بالاسلام وهم يبطنون الكفر ، منهم سعد بن حنيس (٤) ، وزيد

۱ — كذا هنا وفي الاصابة، ووقع لا بن هشام ( ۲ \_ ۱۸ ) سلامة بن سلامة،وهو الذي في سط الجوهري الفاخر ( مخطوط )

٢ — هذا الذي عند المؤلف هو ما لابن إسحاق، وأنكر ذلك الواقدي وقال: كانت المؤاخاة ببن الصحابة قبل بدر وأبو ذر لم يشهد بدرا ولا احدا ولا الحندق وإبما قدم بمد ذلك. قال المهدى الفاسى فى السمط بمد نقل ذلك: ولكن قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين العباس بن عبد المطلب و بين أخيه نوفل بن الحارث وآخى بين معاوية بن أبى سفيان بن حرب و بين الحتات بن يزيد بن علقمة التميمى المجاشعى وكلهم انما أسلموا وجاءوا بعد ذلك فانظر ذلك. والله أعلم

٣ - فى ج وأبى الدرداء وعمير بن بلتمة والتصحيح من ابن هشام (١٨-٨) ولم يتوفق ناشر
 ج إلى التصحيف فكتب فى الطرة سقط أخو عمير . والصواب ما ذكر نا
 ٤ - فى ابن هشام (٢-٢٩) سمد بزحنيف

ابن اللَّصَيَت ورافع بن خزيمة (۱) ورفاعة بن زيد بن التابوت، وكنانة بن خبورا (۲) الأُ بواء:

الغزوات: غزوةالاً بواء

ولما كان شهر صفر بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، خرج فى مائتين من أصحابه يريد قريشاً وبنى ضمرة ، واستعمل على المدينة سعد بن عبادة ، فبلغ و د ان والأ بو ا ، ولم يلقهم ، واعترضه مَخْشِي بن عمرو سيد بنى ضمرة بن عبد مَنَاة بن كنانة وسأله موادعة قومه ، فعقد له ، ورجع إلى المدينة ولم يلق حرباً ، وهي أول غزاة غزاها بنفسه ، وتسمى بالأ بو ا ، وبو د ان ، المكانان اللذان النهى اليهما ، وهما متقاربان بنحو ستة أميال ، وكان صاحب اللواء فيها حمرة بن عبد المطلب .

غزوة بواط

ثم بلغه أن عير قريش نحو ألفين وخمسائة فيها أُميَّة بن خلف ومائة رجل من قر يش ذاهبة إلى مكة ، فخرج فى ربيع الآخر لاعتراضها ، واستعمل على المدينة السائب (٣) بن عثمان بن مظعون ، وقال الطبرى: سعد بن معاذ ، فانتهى إلى أبراط ، ولم يلقهم ورجع إلى المدينة .

المشيرة

ثم خرج فى جمادى الأولى غازياً قريشاً ، واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد ، فسلك عن جانب من الطريق إلى أن لتى الطريق بُصَحَيْرات اليمام إلى المُشَيْرَة من بطن ينبُع ، فأقام هنالك بقية جمادى الأولى وليلة من جمادى الثانية ، ووادع بنى مدلج . ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حرباً .

بدر **الا<sup>ء</sup>ولى** 

وأقام بعــد المُدَيرة نحو عشر ليال ، ثم أغار كرُ ز بن جابر الفهرى على سر ح

۱ — فی ابن هشام (۲ ـ ۲۹) رافع بن حریملة

۲ — فی هش ( ۲ ــ ۲۹) کنانه بن صوریا

٣ -- قد جاء فى سمط الجوهر الفاخر من ما ثر النبي الأول والآخر ( مخطوط ): «واستعمل صلى الله عليه على المداينة السائب بن عثمان بن مظمون فيما قاله ابن هشام. وفى نسخة من تهذيبه: السائب بن مظمون وهو عم المذكور قبله ، وعليه جرى السهيلي »

المدينة ، فحرج فى طلبه حتى بلغ ناحية بدر ، وفاته كرز ، فرجع المدينة النعوث :

وفى هذه الغزوات كلها غزا بنفسه ، وبعث فيما بينها بعوثاً نذ كرها :

فمنها بعث حمزة بعد الأبواء، بعثه فى ثلاثين را كباً من المهاجرين إلى سيف البحر فلقى أبا جهل فى ثلثائة راكب من أهل مكة ، فحجز بينهم مجدي بن عَمْرو الجهرَى ولم يكن قتال .

ومنها بعث عبيدة بن الحرث بن المطب في ستين را كباً وثما نين من الهاجرين ، فبلغ ثنية المرار ، ولتي بها جماً عظياً من قريش كان عليهم عكرمة بن أبي جهل ، وقيل مكرز بن حفص بن الأحيف، ولم يكن بينهم قتال ، وكان مع الكفار يومئذ من المسلمين المقداد بن عرو وعتبة بن غزوان ، خرجا مع الكفار ليجدا السبيل إلى المسلمين وجاءا معهم ، وكان بعث حزة اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فهربا إلى المسلمين وجاءا معهم ، وكان بعث حزة وعبيدة متقاربين ، واختلف أيهما كان قبل ، إلا أنهما أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقال الطبرى: إن بعث حمزة كان قبل وَدَّ ان فى شو ال لسبعة أشهر من الهجرة ومنها بعث سعد بن أبى وقاص فى ثمانية رهط مرز المهاجرين ، يطلب (١) كوز بن جابر حين أغار على سرح المدينة ، فبلغ الخرّ ار ورجع

ومنها بعث عبدالله بن جحش مرجعه من بدر الأولى فى شهر رجب ، بعثه بنانية من الهلجرين ، وهم أبو حذيفة بن عتبة ، وعكاشة بن محضن بن أسد بن خزيمة ، وعتبة بن غزوان بن مازن بن منصور ، وسعد بن أبى وقاص ، وعامر بن ربيعة العنزى حليف بنى عدى ، وواقد بن عبدالله بن زيد مناة بن تميم ، وخالد بن البكير [أحد بنى (٢)] سعد بن ليث، وسهيل بن بَيْضًا ، من فهر بن مالك ، وكتب له البكير [أحد بنى (٢)]

١ -- جميع كتب السير التي بأيدينا تذكر أن سبب بمث سمد بن أبى وقاص هو اعتراض عير لقريش ، لا ما ذكره المؤلف . وكأنه التبس عليه الفرض من هذه بالفرض من غزوة بدر الاولى التي قدميا .

۲ فی ج خالد بن الکیر وسعد بن لیث وعلیها یکون الأشخاص تسعة لا ممانیة ، وقدأصاحناه من ابن هشام (۲\_۹ ه) و الاصابة ( ۱-۲۰۲)

كتاباً ، وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ، ولا يكره أحداً من أصحابه

فلما قرأ الكتاب بعد نومين وجد فيه أن تمضى حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف وترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم ، فأخبر أصحابه، وقال: حتى ننزل النخلة بين مكة والطائف ، ومن أحب الشهادة فلينهض ، ولا أستكره أحداً. فمضوا كابهم ، وضل لسـمد من أبي وقاص وعتبة من غَزُوان في بعض الطريق بعير لهما كانا يعتقبانه ، فتخلفا في طلبه ، و نفر الباقون إلى نخلة ، فمرت بهم عير لقريش تحمل بجارة فيها عمرو بن الحضر مى وعثمان بن عبدالله بن المغيرة وأخوه نوفل والحكم بن كيسان مولاهم ، وذلك آخر يوم من رجب ، فتشاور المسلمون ، وتحرج بعضهم الشهر الحرام، ثم اتفقوا واغتنموا الفرصة فيهم، فرمى واقِد بن عبدالله عمرو بن الحضر مى فقتله ، وأسروا عثمان بن عبدالله والحكم بن كيسان ، وأفلت نوفل ، وقدموا بالعير والأسيرين ، وقد أخرجوا الحس فعزلوه ، فأنكر النبيّ صلى الله عليه وسلم فعلهم ذلك فى الشهر الحرام ، فسقط فى أيديهم ، ثم أنزلالله تعالى « كَيَسْأَلُو َنَكَ عنِ الشَّهُرُ الحُرَامِ قِتَالِ فِيهِ » الآية إلى قوله: « حَتَّى بَرُ دُّ وَكُمْ عَنْ ديِنكُمْ إِنِ ا سَتَطَاعُوا » فسرى عنهم ، وقبض النبيّ صلى الله عليه وسلم الحنس ، وقسم الغنيمة ، وقبل الفداء في الأسيرين، وأسلم الحكم بن كَيْسَان منهما، ورجعسعد وعتبةسالمين إلى المدينة

وهذه أول غنيمة غنمت في الاسلام ، وأول غنيمة خمست في الاسلام ، وقتُل عمرو من الحضرمي هو الذي هيج وقعة بدر الثانية

صرف القبلة : صرف

صرف القبلة

أول غنيمة

في الاسلام

ثم صرفت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة على رأس سبعة عشر شهراً من مقدمه المدينة ، خطب بذلك على المنبر وسمعه بعض الأنصار ، فقام فصلى ركعتين إلى الكعبة . قاله ابن حزم . وقيل على رأس ثمانية عشر شهراً . وقيل سنة عشر . ولم يقل غير ذلك

**غ**زوة بدرالعظمي

#### بدر الثانية:

فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إلى رمضان مر السنة الثانية ، ثم بلغه أن عيراً لقرِيش فيها أموال عظيمة مقبلة من الشأم إلى مكة معها ثلاثون أو أربعون رجلاً من قريش ، عميدهم أبو سفيان ، ومعه عمرو بن العاصي ، ومخرمة ابن نوفل ، فندب عليه السلام المسلمين إلى هذه العير ، وأمر من كان ظهره حاضراً بالخروج، ولم يحتفل في الحشد لا نه لم يظن قتالاً ، واتصل خروجه بأبي سفيان فاســـتأجر صَّمْضَم بن عمرو الِففَارى وبعثه إلى أهل مكة يستنفرهم لعيرهم ، فنفروا وأوعبوا (١) إلا يسيراً منهم أبو لهَب ، وخرج صلى الله عليه وسلم لثمان خلون من من رمضان ، واستخلف على الصلاة عمرو بن أم مَكْنُوم ، وردُّ أبا لُبَابة من الروحاء، واستعمله على المدينة ، ودفع اللواء إلى مصممُ ب من عمَمر ، ودفع إلى على ّ راية ، وإلى رجل من الأنصار أخرى ، يقال كانتا سوداوس ، وكان مع أصحابه صلى الله عليه وسلم يومئذ سبعون بعيراً يعتقبونها فقط ، وجمل على الساقة قيس بن أبي صَّمَّصُهُ من بني النجار ، وراية الأنصار يومئذ مع سعد بن معاذ ، فسلكوا نقب المدينة إلى ذى الحُأَيُّنَّةَ ، ثم انتهوا إلى صخبرات يمام ، ثم إلى بئر الروحاء ، ثم رجموا ذات اليمين عن الطريق إلى الصَّفْراء

وبعث عليه السلام قبلها بَسنبَس (٢) بن عمرو الجهني حليف بني ساعدة ، وعدى بن أبى الزَّغْباء الجهني حليف بني النجار إلى بدر يتجسسون أخبار أبى سفيان وغيره ، ثم تذكب عن الصفراء يميناً ، وخرج علي وادى دَفْرِ ان (٣) ، فبلغه خروج قريش و نفيرهم ، فاستشار أصحابه ، فتكلم المهاجرون وأحسنوا، وهو يريد ما يقوله

۱ --- فیمرتفی ( ۱ - ۰۰۴ ) » وأوعب بنو فلان جاءوا أجمعین » وفی ج وأرعبوا بالراء مدل الواو

۲ — جاء في السهيلي ( ۲ \_ ٦٤ ) « وفي مصنف أبى داود بسبسة مكان بسبس وكذا
 ي كتاب مسلم »

٣ --- في ج ٰ« دفران » والتصحير عرمنا بن هشام ( ٢- ٦٤ ) ومعجم البلدان ( ٤-١٩٥ )

الأنصار ، وفهموا ذلك ، فتكلم سعد بن معاذ ، وكان فيما قال : « لو استعرضت (١) بنا هذا البحر لخضناه معك ، فسر بنا يارسول الله على بركة الله» فسر بذلك ، وقال: « سِيْر وا وأ 'بَشِير وا فإن الله قد و عد نيى إحدى الطّأ بُفتين » ثم ارتحلوا من ذفر ان إلى قريب من بدر

وبعث عليا والزبير وسعداً فى نفر يلتمسون الخبر ، فأصابوا غلامين لقريش فأتوا بهما وهو عليه السلام قائم يصلى ، وقالوا نحن سقاة قريش ، فكذبوهما كراهية فى الخبر ، ورجاء أن يكونا من العبر للغنيمة وقلة المؤنة، فجعلوا يضر بونهما ، فيقولان

١ --- روى ابن إسحاق قصة استشارة النبي صـ لِي الله عليه وسلم لأ صحابه لما أتاه الحبر عن قريش ومسيرهم ليمنموا عيرهم قال فاستشار الناس وأخبرهم بمزم قريش فقام أبو بكر الصديق فقالواحسن ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن ثم قام المقداد بن عمرو فقال: امض يارسول الله بما أمرك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيـــل لموسى: «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهناقاعدون» ، ولـكناذهب أنت وربك فقاتلًا إنّا ممكماً مقاتلون فوالذي بمثكَّباً لحق لو سرت بنا إلى برك الغاد لجالدنا معك من دوَّنه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليهوسلم خبرًا ودعا له . مم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أشيروا على أيها الناس» وإنما يريد الانصار فلها قال ذلك قال له سمد بن مماذ : والله لـكا ُّنك تريدنا يا رسول الله • قال أجل. قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما حثت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك فامض يا رسول الله لما أردت فنحن ممك فوالذي بمثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فحضته لخضناه ممك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلق بنا عدونا غداً إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك . فسر على بركة الله. قال فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولسمد ونشطه ، قال الحافظ ابن كثير( البداية ) ( ٣ \_ ٢٦٢ ) : هكذا رواه ان إسحاق وله شواهد من وجوه كثيرة.ثم ذكر حديث ابن مسعود المروى في البخاري فيما قاله المقداد وروايات اخرى تشهد لما ذكره ابن إسحاق.وقال الحافظ ابن حجر ( الفتح ٧ ــ٣٠٠): إن لابن مردويه حديثا في الممنى من طريق مجل بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبيه عن جده وفيه أن سمد بن مماذ هو الذي قال ما قاله المقداد. والمحفوظ أن الـكلام للمقداد كما في حــديث الباب (باب قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم ) وان سمدبن معاذ انما قال لو سرت بنا حتى تبلغ برك الغهاد اسر نامعك، كذلك ذكره موسى بن عقبة وعند ابن عائذ فى حديث عروة فقال سعد بن معاذ لوسرت بنا حتى تبلغ البركمن غمد ذى يمن. ووقع في مسلم أن سعد بن عبادة هو الذي قال ذلك وكذًا أخرجه أبن أبي شببة من مرسل عكرمة. وفيه نظر لإن سِمد بنعبادة لم يشهد بدرا وان كان يمـــد فيهم اــــكونه نمن ضرب له فيهـا بسهم، ويمكن الجمع بأن اانبي صـــلى الله عليـــه وسلم إستشارهم فى غزوة بدر مرتين الاولى وهو بالمدينة والثانية بمد أن خرج. وقد حكى الحافظا في الاصابة الخلاف في حضور سعد بن عبادة بدرا

نحن من العير ، فسلم رسول الله صلي الله عليه وسلم ، وأنكر عليهم ، وقال للغلامين : «أُخبر اني أُنِي قرَيش » فأخبر اه أنهم وراء الكثيب، وأنهم ينحرون يوماً عشراً من الإبل و يوماً تسعا ، فقال عليه السلام : القوم بين التسعمائة والألف ، وقد كان بسبس وعدى الجهنيان مضيا يتجسسان الأخبار حتى نزلا وأناخا قرب الماء واستقيا في شن لهما ، و بحدى بن عمرو من جهينة بقربهما ، فسمع عدى جارية من جوارى الحي تقول لصاحبتها : العير تأتي غداً أو بعد غد ، وأعمل لهم ، وأقضيك الذى لك ، وجاءت إلى مجدى بن عمرو فصدقها ، فرجع بسبس وعدى بالحبر

وجاء أبو سفيان بعدهما يتجسس الخبر ، فقال لمجدى : هل أحسس أحداً ؟ فقال : راكبين أناخا يميلان لهذا التل فاستقيا الماء ونهضا . فأتى أبو سفيان مناخهما ، وفتت من أبعار رواحلهما ، فقال : هذه والله علائف يترب، فرجع سريعاً وقد حذر و تنكب بالعير إلى طريق الساحل ، فنجا وأوصى إلى قريش بأنا قد نجونا بالعير فارجعوا . فقال أبو جهل : والله لانرجع حتى نرد ما ، بدر ، ونقيم به ثلاثا ، وتها بنا العرب أبداً ! ورجع الا خنس بن شريق بجميع بنى زهرة ، وكان حليفهم ومطاعاً فيهم ، وقال : إنما خرجتم تمنعون أموالكم ، وقد نجت فارجموا . وكان بنو عدى لم ينفروا مع القوم ، فلم يشهد بدراً من قريش عَدَوى ولا زُهْرى ولا نُهْرى

وسبق رسول صلى الله عليه وسلم قريشاً إلى ماء بدر ، وثبطهم عنه مطر نزل وبله مما يليهم ، وأصاب مما يلى المسلمين دهس الوادى ، وأعانهم على السير ، فنزل عليه السلام على أدنى ماء من مياه بدر إلى المدينة ، فقال له الحُباب بن المنذر بن عمرو بن الجوح «آلله (١) أنزلك بهذا المنزل فلا نتحو ّل عنه أم قصدت الحرب

۱ — روى ابن إسحاق قصة بدر وفيها قول الحباب يا رسول الله: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتعداه أم هوالرأى والحرب؟فقال بل هوالرأى والحرب بفقال الحباب كلا ليس هذا بمنزل فقبل منه النبى صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ( الاصابة ١ — ٣٠٣) وروى ابن شاهين بسند ضعيف من طريق أبى الطفيل قال أخبرنى الحباب بن المنذر قال اثمرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم برأى فقبل منى : خرجت معه فى غزاة بدر فذكر بحو ما تقدم ، قال وخير عند موته فاستشار فى فقلت اختر يارسول الله حيث اختارك ربك ، فقبل فاستشار اصحابه فقالوا تعيش معنا ، فاستشار فى فقلت اختر يارسول الله حيث اختارك ربك ، فقبل فلك منى

والمكيدة » ? فقال عليه السلام: «لا بل هو الرأى والحرب » فقال « يارسول الله ليس هذا بمنزل ، وإنما نأتى أدنى ماء من القوم فننزله و نبنى عليه حوضاً فنملؤه ونغو ر القلب كلها ، فنكون قد منعناهم الماء » فاستحسنه رسول الله صلي الله عليه وسلم ، ثم بنوا له عريشاً يكون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه من ربه النصر ، ومشى يريهم مصارع القوم واحداً واحداً

ولما نزل قریش، ایلیهم بعثو ا عمیر منوهب الجمّحی یحزر لهأصحاب ر سول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا ثلثمائة وبضعة عشر رجلاً ، فيهم فارسان: الز"آبير والمقداد ، فحزرهم وانصرف ، وخبرهم الخبر ، ورام حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجعًا بةريش ولا يكون الحرب، فأبي أنو جهل، وساعده المشركون، وتواقفت الفئتان، وعدَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف بيده ، ورجع إلى العريش ومعه أبو بكر وحده ، وطفق يدعو ويلح وأبو بكر يقاوله ، ويقول فى دعائه « اللَّهُمُّ (١) إِنْ تَهْلُكَ هَذَهُ العَصَابَةُ لَا تَعْبَدُ فِي الأَرْضِ . اللَّهِمُ أَنْجِزُ لِي مَاوَعَدَتَنِي » وســعد بن معاذ وقوم معه من الانصار على باب العريش يحمو نه ، وأخفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانتبه ، فقال: «أبشر ياأبا بكرفقدأتى نصر الله». ثم خرج يحرضالناس، ورمى فى وجوه القوم بحفنة من حصى وهو يقول: شاهت الوجوه ، ثم تزاحفوا فخرج عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد يطلبون البراز ، فخرج اليهم عبيدة بن الحرث وحمزة بن عبد المطلب وعلى بن أبي طالب فقتل حمزة وعلى شيبةً والوليد ، وضرب عتبة عبيدة فقطعر جله ، فمات ، وجاء حمزة وعلي إلى عتبة فقتلاه ، وقد كان برز اليهم عوف ومُمعُوَّذَ ابنا عفرًا، وعبدالله بن رواحة من الانصار فأبوا إلا قومهم ، وجال القوم جولة ، فهزم المشركون ، وقتل منهم يومثذ سبعون رجلا

أشهر من قتل من المشركين فمن مشاهيرهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، والوليد بن عتبة ، وحنظلة بن أبي سفيان

١ --- هذه رواية مسلم. وافيظ البخارى في باب قول الله تعالى «إذ تستغيثون ربكم» من كتاب المفازى عن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: «اللهم انشدك عهدك ووعدك اللهم إن شتت لم تعبد» فاخذ أبو بكر بيده فقال حسبك . الحديث. ووقع عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا الكلام يوم احد ، ولفظ تهلك في الحديث ضبطه الحافظ ابن حجر بفتح التاء وكسر اللام . قال النووى إنه بالوجهين .

ابن حرب ، وابنا سعید بن العاصی: عبیدة والعاصی ، والحرث بن عامر بن نوفل ، وابن عه طعیمة بن عدی ، وز معة بن الاسود ، وابنه الحرث ، وأخوه عقیل بن الأسود ، وابن عه أبو البختری بن هشام ، ونوفل بن خو یلا بن أسد، وأبوجهل ابن هشام ، اشترك فیه معاذ و معوذ ابنا عفراء ، و وجده عبدالله بن مسعود و به رمق فحز رأسه ، وأخوه العاصی بن هشام ، وابن عهما مسعود بن أمیة ، وأبو قیس بن الولید بن المغیرة و ابن عمه ، وأبو قیس بن الفاكه ، و نبیه و منبه ابنا الحجاج ، والعاصی بن منبه ، وأمیة بن خلف ، وابنه علی و عمیر بن عثمان عم طلحة

الأسرى

وأسر العباس بن عبد المطلب و عقيل بن أبي طالب ، و نوفل بن الحرث بن عبد المطلب ، والسائب بن عبد يزيد من بني المطلب ، وعمرو بن أبي سفيان بن حرب وأبو العاصى بن الربيع ، وخالد بن أسيد بن أبي العيص ، وعدى بن الحيار من بني نوفل ، وعمان بن عبد شمس ابن عم عتبة بن غزوان ، وأبو عزيز أخو مصعب بن عير ، وخالد بن هشام بن المغيرة ، وابن عمه رفاعة بن أبي رفاعة ، وأمية بن أبي حذيفة ابن المغيرة ، والوليد بن الوليد أخو خالد ، وعبدالله وعمرو ابنا أبي خلف ، وسهيل ابن عمرو ، في آخرين مذكورين في كتب السهر

من استشهد من المسلمي*ن* 

واستشهد من المدلمين، من المهاجرين: عبيدة بن الحارث بن المطلب و عمير بن أبي وقاص، وذو الشهاكين بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي حليف بني زهرة، وصفوان بن بيضاء من بني الحرث بن فهر، ومه حَع مولى عمر بن الحطّاب رضي الله عنه، أصابه سهم فقتله، وعاقل بن البُكم اللّذي حليف بني عدى من الأنصار. ثم من الأوس: سعد بن خيثمة ومبشر بن عبد المنذر. ومن الحزرج: يزيد بن الحارث من الأوس: سعد بن خيثمة ومبشر بن عبد المنذر. ومن الحزرج: يزيد بن الحارث وسلي الحضاء الله صلى الله عليه وسلم يحض علي الجهاد ويرغب في الجنة وفي يده تمر ات يأكم بن، فقال: « بخ بخ أما بيني و بين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء »، ثم رمى بهن، وقاتل حتى قتل، ورافع بن المُ بني من بني حبيب بن عبد حارثة، وحارثة بن شر اقة من بني النجرار، وعوف ومود ومود ابنا عفراء.

ثم انجلت الحرب ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى المشركين فسحبوا إلى القليب ، وطم عليهم التراب ، وجعل على النفل عبـــد الله بن كعب بن عمرو بن مبذُول بن عمرو بن عُنْم بن مازن بن النجار .

ثم انصرف إلى المدينة ، فلما نزل الصّـفراء قسم الغنائم كما أمر الله ، وضرب عنق النّفْر بن الحرث بِن كَلَدَة من بني عبد الدّار .

ثم نزل عرْق الظَّبْيَة فضرب عنق ُعقبة بن أبى مُعْيَط بن أبى عمرو بن أُمَيَّة وكان فى الا سارى . ومر إلى الدينة فدخلها لثمان بقين من رَ مضان .

كُدْر: غزوة الكدر

وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه إلى المدينة اجتماع عطفان ، فخرج يريد بنى سُلَيم بعد سبع ليال من منصرفه ، واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الزهارى ، أو ابن أم مكتوم ، فبلغ ماء يقال له الـكُدر ، وأقام عليه ثلاثة أيام ، ثم انصرف ولم يلق حربا . وقيل إنه أصاب من نعمهم ورجع بالغنيمة ، وإنه بعث غالب بن عبد الله الليثى في سرية فنالوا منهم ، وانصرفوا بالغنيمة ، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذى الحجة ، وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أسارى بدر .

غزوة السويق

### السُّرِيق :

ثم إن أبا سفيان لما انصرف من بدر ندر أن يغزو المدينة ، فخرج في مائتى راكب حتى أتى بنى النضير ليلا ، فتوارى عنه تُحيّ بن أخطب ، ولقيه سِلاَم (١) ابن مِشْكُم وقراه وأعلمه بخبر الناس ، ثم رجع ومر" بأطراف المدينة فحرق نخلا وقتل رجلين في حرث لهما ، فنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ، واستعمل

فلا نحسبني كنت مولى ابن مشكم سلام ولا مولى حي بن أخطبا

ذي أُمَرٌّ:

على المدينة أبا ُلبَابة بن عبد المنذر ، وبلغ الكُدر ، وفاته أبو سفيان والمشركون ، وقد طرحوا السّويق من أزوادهم ليتخففوا فأخذها المسلمون ، فسميت لذلك غزوة السويق . وكانت فى ذى الحجة بعد بَدر بشهرين .

#### غزوة ذي أمر

ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر المحرم غازياً عَطفان ، واستعمل على المدينة عثمان بن عنَّان ، فأقام بنجد صفر ، وانصرف ولم يلق حرباً .

#### غزوة بحران

بُخْرَان: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ربيع الأول يريد قريشاً، واستخلف ابن أم مكتوم، فبلغ بُحْران معدنا في الحجاز، ولم يلق حرباً، وأقام هنالك إلى جمادى الثانية من السنة الثالثة، وانصرف إلى المدينة.

#### قتل كعب ا بنالاً شرف

## قتل كَمْب بن الأشْرَف:

وكان كعب بن الأشرف رجلا من طيئ وأُمّة من يهود بني النضير ، ولما أصيب أصحاب بدر وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعبد الله ابن رو احة مُبتَّرين إلى المدينة ، جعل يقول : « ويلكم أحق هذا ? وهؤلاء أشرف العرب وملوك الناس ! و إن كان محمد أصاب هؤلاء فبطن الأرض خير من ظهرها » . ثم قدم مكة و نزل على المطلب بن أبي و د اعة السهمي ، وعنده عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص بن أُمية ، فجعل يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشد الأشعار ويبكي على أصحاب القليب ، ثم رجع إلى المدينة فشبب بعاتكة ، ثم شبب بنساء المسلمين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شبب بنساء المسلمين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن يقتل كعب بن الأشرف ?! فانتدب لذلك محمد بن مسلمة وسيلكان (١) بن سلامة بن وقش ، وهو أبو نائلة من بني عبد الأشهل أخو كعب من الرضاعة ، و عبّاد بن بشر بن و قش ،

۱ — فى ج ملكان بالميم فى أوله والتصحيح من ابن هشام ( ۲ \_ ۱۲۴ ) والاصابة ( ٤ - ١٩٥ ) والزرقاني على المواهب ( ٢ — ١٣ )

والحرث (١) بن بشر بن مُعاذ ، وأبو عَبْس بن عَبْر من بنى حارثة ، وتقدم اليه سيالكان بن سلامة ، وأظهر له انحرافا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن إذن منه ، وشكا اليه ضيق الحال ، ورام أن يبيعه وأصحابه طعاماً وبرهنون سلاحهم ، فأجاب إلى ذلك ، ورجع إلى أصحابه ، فخرجوا ، وشيعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغَر قد فى ليلة قراء ، وأتوا كعباً فخرج اليهم من حصنه ، ومشوا غير بعيد ، ثم وضعوا عليه سيوفهم ، ووضع مُحمَّد بن مَسْلَمة مِنُولًا (٢) كان معه فى عبر بعيد ، ثم وضاح عدو الله صيحة شديدة انذعر لها أهل الحصوب التى حواليه ، وأوقدوا النيران ، ونجا القوم ، وقد جرح منهم الحرث بن أوس ببعض سيوفهم فنزفه الدم وتأخر ، ثم وافاهم بحرَّة العُر يُض آخر الليل ، وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى ، وأخبروه ، وتفل على جرح الحرث فبرأ . وأذن الهسلمين فى قتل اليهود لما بلغه أنهم خافوا من هذه الفعلة ، وأسلم حيننذ حُو يَصة (٤) بن مسعود ، قتل اليهود لما أطه أخوه مُحيّصة (٤) بسبب قتل بعضهم .

غزوة ببي قَي**نْتُ**اع :

غزوة بنى قينقاع

وكان بنو قينُقاع لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر وقف بسوق بنى قينُقاع فى بعض الأيام ، فوعظهم وذكرهم ما يعرفون من أمره فى كتابهم ، وحذرهم ما أصاب قريشاً من البطشة فأساءوا الردّ وقالوا: لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا يعرفون الحرب فأصبت منهم ، والله ائن جرَّ بتنا لتعلمنَّ أنّا نحن الناس . فأنزل الله تعالى: « وإمَّا تَحَافَنَ من قُوم خيانةً فا نبذ إلينهم على سواء » . وقيل بل قتل مسلم يهوديا بسوقهم فى حق ، فتاروا على المسلمين ، ونقضوا العهد ونزلت الا ية ، فسار اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستعمل على المدينة بشدر بن

١ -- هكذا هنا في ج والذي وقفنا عليه عند أصحاب السير الحارث بن أوس بن معان

٢ --- جاء في مرتضى (٨ \_ ٢٥) « والمغول كمنبرحديدة تجمل في السوط فيكون لها غلافا
 وقال أبو عبيدة هو سوط في جوفه سيف » وفي ج معولا بالمين

٣ - الثنة العانة أو مريطاً، ما بينها وما بين السرة « قاموس »

٤ -- قال النووى فى تهذيب الأسماء (١ - ١٧١) « يجوز فهما تشديد الياء مكسورة ويجوز تخفيفها ساكنة والاشهر التشديد »

عبد المنذر ، وقيل أبا أبك به ، وكانوا في طرف المدينة في سبع المهمة الله منهم المها الهم ، وهم قوم ولم يكن لهم زرع ولا نخل ، إنما كانو اتجاراً وصاغة يعملون بأموالهم ، وهم قوم عبد الله بن سلام ، فحصر هم عليه السلام خمس عشرة ليلة لا يكلم أحداً منهم حتى نزلوا على حكمه ، فكتفهم ليقتلوا ، فشفع فيهم عبد الله بن أ بَي ابن سالول ، وألح في الرغبة ، حتى حقن له رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم . ثم أمر باجلائهم ، وأخذ ما كان لهم من سلاح وضياع ، وأمر عبادة بن الصامت فمضى بهم إلى ظاهر ديارهم ، ولحقوا بح بر ، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحس من الغنائم ، وهو أول خمس أخذه . ثم انصر ف إلى المدينة ، وحضر الأضحى ، فصلى بالناس في الصحراء وذبح بيد شاتين ، ويقال إنهما أول أضحيته صلى الله عليه وسلم .

مىرية زيد الى قردة

سرية زَيْد بن حارثةَ إلى قَرْدَة:

وكانت قريش من بعد بدر قد تخو فوا من اعتراض المسامين عيرهم في طريق الشأم ، وصاروا يسلكون طريق العراق ، وخرج منهم تجار فيهم أبو أسفيان بن حرّب و صفوان بن أُميّة ، واستجاروا بفرات بن حيّان من أَميّة ، والله فخرج بهم في الشياء ، وسلك بهم على طريق العراق ، وانتهى خبر العير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من المال وآنية الفضة ، فبعث زيد بن حارثة في سرية فاعترضهم وظفر بالعير ، وأتى بفرات بن حيّان الم جلي أسيراً ، فتعوذ بالاسلام وأسلم ، وكان خس هذه الغنيمة عشرين ألفاً .

قتــــل ابن أبي الحقيق

قتل ابن أبي الْلحَيْق:

كان سَـُلاً م بن أبى المُحقيق هذا من يهود خيبر ، وكنيته أبو رافع ، وكان يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويحزب عليهم الأحزاب مثل أو قريبا من كعب بن الأشرف ، وكان الأوْسُ والخزْرَجُ يتصاولان تصاول الفحلين في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عنه والنيل من أعدائه ، لا يفعل أحد القبيلتين شيئا من ذلك إلا فعل الآخرون مثله .

تنافسالاً وس و المزرج فطاعة الرسول

وكان الأوس قد قتلوا كعب بن الأشرفكا ذكرناه ، فاسـتأذن الخزرج

رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قتل ابن أبى المخقيق ، نظير ابن الأشرف فى الكفر والعداوة ، فأذن لهم ، فحرج اليهم من الخزرج ثم من بنى سامة ثمانية نفر ، منهم عبد الله بن عقيل ، وميسعر بن سينان ، وأبو قَدَادة ، والحرث بن ربعى المخز اعى من حلفائهم ، فى آخرين ، وأمر عليهم عبد الله بن عقيل ، ونهاهم أن يقتلوا وليدا أو امرأة ، وخرجوا فى منتصف جمادى الآخرة من سنة ثلاث ، فقدموا خيبر ، وأتوا دار ابن أبي المحقيق فى علية له بعد أن انصر ف عنه سمره و نام ، وقد أغلقوا الأبواب من حيث أفضوا كلها عليهم ، و نادوه ليعرفوا مكانه بصوته ، ثم تعاوروه بسيوفهم حتى قتاوه ، وخرجوا من القصر وأقاموا ظاهره حتى قام الناعى على سور القصر ، فاستيقنوا موته ، و ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر ، وكان أحدهم قد سقط من درج العلية فأصابه كسر فى ساقه ، فمسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرأ .

غزوةأحـــد

# غزوة أحد

وكانت قريش بعد واقعة بدر قد تآ مروا ، وطلبو امن أصحاب العيرأن يعينوهم بالمال ليتجوزوا به لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعا نوهم ، وخرجت قريش بأحابيشها وحلفائها ، وذلك فى شو ال من سنة ثلاث ، واحتملوا الظعن التماسا للحفيظة ، وأن لا يفروا وأقبلوا حتى نزلوا ذا الحليفة قرب أُحد ببطن السبخة مقابل المدينة على شفير واد هنالك ، وذلك فى رابع شوال ، وكانوا فى ثلاثة آلاف ، فيهم سبعائة دارع ومائتا فرس ، وقائدهم أبو سفيان ، ومعهم خمس عشرة امرأة بالدفوف يبكين قتلى بدر

وأشار صلى الله عليه وسلم على أصحابه بأن يتحصنوا بالمدينة ولا يخرجوا ، وإن جاءوا قاتلوهم على أفواه الأزقة . وأقر ذلك على رأى عبد الله بن أبى ابن سكول ، وألح قوم

من فضلاء المسلمين ممن أكرمه الله بالشهادة ، فلبس لامته وخرج ، وقدم أولئك الَّذِينَ أَلَّمُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا يَارِسُولَ الله إِن شَئَّت فَاقَعَد . فَقَالَ : « مَا يَنْبَغَي لنبي إذا ابس لامتهأن يضعها حتى يقاتل» وخرج فىألف من أصحابه، واستعمل ابن أم مَــكُـــُــُوم على الصلاة ببقية المسلمين بالمدينة . فلما سار بين المدينة وأحد ، انحزل عنه عبــد الله ابن أً تَي في ثلث الناس مغاضبا لمخالفة رأيه في المقام . وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حَرَّة بني حَار ثة ومر بين الحوائط ، وأبو خيرُمَة من بني حَارِ ثة يدل به ، حتى نزل الشعب من أحُد مستندا إلى الجبـل ، وقد سرحت قُر يْش الظهر والكراع في زروع المسلمين ، وتهيأ للقتال في سبعائة ، فيهم خمسون فارسا ، و خمسون رامياً ، وأمّر على الرماة عبدالله بن جبَّيْر من بني عمرُ و بن عَوْف الأوْ سي أَخُو خَوَّات ، ورتبهم خلف الجيش ينضحون بالنبل ائلا يأتوا المسامين من خلفهم ، ودفع اللواء الىمُصُّعب ان عَمَـيْر من بني عبد الدَّار، وأجاز يومئذ سَمْرَة بن جُنْدُب الفَرَ ارى ورافع بن خَدِيج من بني حارثة في الرماة ، وسنهما خمسة عشر عاما ، ورد أُسَامة بن زَيد وعبد الله ابن عمر بن الخطاب . ومن بني مالك من النَّجار زيد من ثابت و عمرو من حرام ومن بني حارثة الـَهراء من عَازِ بوأُ سَيْد منُ ظَـهَ ْ يبر، وردٌ عَرابة من أوْ سوزيد سَ أَر قَم وأبا سعيد الخُدْرى، سن جميعهم يومئذ أربعة عشر عا ماً ، وجعلت قريش على ميمنة الخيل خالد بن الوليد ، وعلى ميسرته عِـكُـرمة بن أبى جهل ، وأعطى عليه السلام سيفه بحقه إلى أبى ُدَجانة سماك بن خرْشة من بنيساعدة ، وكان شجاعا بطلا يختال عند الحرب، وكان مع قريش ذلك اليوم والد تَحنْظُلة غسيل الملائكة أبو عامر عبد عمرو من صَيْمَنِي من مالك من النَّـعمان في طليعة ، وكان في الجاهلية قد ترهب وتنسك فلما جاء الاسلام غلب عليه الشقاء وفر الى مكة فى رجال من الأُوْس ، وشهد أُحداً مع الكفار ، وكان يعد قرريش في انحراف الاوس اليه لما أنه سيدهم فلم يصدق ظنه، ولما ناداهموعر فوء قالو الاأنعمالله عليك يافاسق، فقاتل المسلمين قتالاً شديداً، وأبلى يومئذ حَمْزة وطَلْحة وَشَدِبْة وأبو دجانة والنَّضْرِين أنس بلاء شديداً، وأصيبجماعة من الأنصار مقبلين غير مديرين ، واشتد القتال ، والمهزم قريش أولا ، فحلت

الرماة عن مراكزهم ، وكر المشركون كرة ، وقد فقدوا متابعة الرماة ، فانكشف المسامون ، واستشهد منهم من أكرمه الله ، ووصل العدو الى رسول الله صلى عليه وسلم ، وقاتل مصعب بن عمير صاحب اللواء دونه حتى قتل

جرح الرسول عليه الصلاة والسلام

وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجهه ، وكسرت رَبَاعيته اليمنى السفلى بحجر ، وهشمت البيضة فى رأسه . يقال إن الذى تولى ذلك عُدْبـة بن أبي وقاص وعَمْر و بن قَهِيمة الله ثى . وشد حنظلة الغسيل على أبى سفيان ليقتله فاعترضه شد "اد بن الاسود الله من شعوب فقتله ، وكان جنبا ، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة غسلته ، وأكبت الحجارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقط من بعض حفر هنك ، فأخذ على بيده ، واحتضنه طلحة حتى قام ، ومص الدم من جرحه مالك بن سنان الخدر ي والد أبى سعيد ، ونشبت حلقتان من حلق المغفر فى وجهه صلى الله عليه وسلم فانتزعهما أبو عُبيدة بن الجر الح ، فندرت ثنيتاه فصار وجهه صلى الله عليه وسلم ، وكر دونه نفر من المسلمين فقتلوا كابهم، وكان آخرهم عمّار (١) بن يزيد بن السكن

حدب اصحاب الرسول عليـــه ودفاعهم عنــه

ثم قاتل طَلْحة حتى أجهض المشركون، وأبو دُجانة يليالنبى صلى الله عليه وسلم بظهره و تقع فيه النبل فلايتحرك، وأصيبت عين قتادة بن النَّمْ ان من بنى ظفر، فرجع وهى على وجنته، فردها عليه السلام بيده فصحت، وكانت أحسن عينيه

الارجاف بقتل الرسول وانتهى النضر بن أنس الى جماعة من الصحابة ، وقد دهشوا ، وقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : فما تصنعون فى الحياة بعده ? قوموا فموتوا على ما مات عليه ! ثم استقبل الناس وقاتل حتى قتل ، ووجد به سبعون ضربة ، وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عو ف عشرين جراحة ، بعضها فى رجله فعرج منها

قتـــل حمــزة

وقتل حمزة عم النبي صلي الله عليه وسلم، قتله وحثيى مولى جُبَير بن مطعم بن عدى ، وكان قد جاعله علي ذلك بعتقه ، فرآه يبارز سبباع بن عبد العُزَّى ، فرماه بحر بنه من حيث لا يشعر فقتله ، و نادى الشيطان : ألا إن محمداً قد قتل ، لأن عمرو بن قميشة

۱ --- الذي عند الحافظ في الاصابة (۲ - ۱۱ه) «عمار بن زیاد بن السكن . وفي ابن هشام
 ۲ -- ۱۲۶) حتى كان آخرهم زیاد او عارة بن السكن

كان قد قتل مُصَّعْب بن عُمَّـيْر يظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وضربته أم عُمَّارة نَسيِبة بنت كمْب بن أبي مازن (١) ضربات ، فتو قق منها بدر عيه ، وخشى المسلمون لما أصابه، ووهنو الصريخ الشيطان

ثم إن كعب بن مالك الشاعر من بنى سَلِيمة عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى بأعلى صوته يبشر الناس ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له:أنصت، فاجتمع عليه المسلمون ، ونهضوا معه نحو الشعب ، فيهم أبو بكر وعمر وعلى والزبير والحرث بن الصّمة الأنصارى وغيرهم ، وأدركه أُ بَى بن خلف فى الشعب فتناول صلى الله عليه وسلم الحربة من الحرث بن الصّمة وطعنه بها فى عنقه، فكر أُ بَي منهزماً ، وقال له المشركون: ما بك من بأس ، فقال: والله لو بصق على لقتلنى! وكان صلى الله عليه وسلم قد توعده بالقتل ، فمات عدو الله بسَر ف مرجعهم إلى مكة

ثم جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمَاء فغسل وجهه ، ونهض فاستوى على صخرة من الجبل ، وحانت الصلاة فصلى بهم قعودا ، وغفر الله للمهرمين من المسلمين ، ونزل ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْ امِنْ حَكُمْ يَوْمَ الْقَى الْجَمْعَانِ) الآية (٢) ، وكان منهم عمان ابن عفان ، وعمان بن أبى عَمْ مَهُ الأنصارى

بعض الشهداء

واستشهد فى ذلك اليوم حمزة كما ذكرناه ، وعبد الله بن َجحش ، ومصعب ابن ُعميْر فى خمسة وستين معظمهم من الأنصار . وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا بدما ئهم وثيابهم فى مضاجعهم ، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم

وقت ل من المشركين اثنان وعشرون ، منهم الوليد بن العاصى بن هشام ، وأبو أميّة بن المغيرة ، وأبو عزّة وأبو أميّة بن المغيرة ، وهشام بن أبى حديفة بن المغيرة ، وأبو عزّة عمرو بن عبد الله بن مُجمّح ، وكان أسر يوم بدر فمن عليه وأطلقه بلا فداء على أن لا يعين عليه ، فنقض العهد ، وأسر يوم أحد ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه صبراً ، وأُبي بن خلف ، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ،

١ --- سرد نسبها الحافظ في الاصابة (١ - ٧٩) وأنهاه إلى مازن بن النجار ، ولم يذكر فيه شخص اسمه أبو مازن الذي عند المؤلف

۲ --- « آل عمران: ه ۱۵ »

وصعد أبو سفيان الجبل حتى أطل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ونادى بأعلى صوته « الحرب سجَال يومَ أُحد بيوم بدر اعل هُبَل » وانصرف وهو يقول : « موعدكم العام القابل » فقال عليه السلام « قُولُوا له مُو بَيْنَاً وبَيْنَاكُمْ »

ثم سار المشركون الى مكة ، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة ، وكانت ِهندُ وصواحبها قد جدّعنه وبقرن عن كبده ، فلا كتها ولم تسغها ، ويقال إنه لما رأى ذلك فى حمزة قال : لأن أظفرنى الله بقريش لا متّلن بثلاثين منهم. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة . ويقال إنه قال لعلى لا يصيب الشركون منا مثلها حتى يفتح الله علينا

## حمرًا، الأسد :

ولماكان يوم أُحْرِ سادس عشر شوال وهو صبيحة يوم أحد ، أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج لطلب العدو ، وأن لا يخرج إلا من حضر معه بالا مس ، وفسح لجابر بن عبد الله ممن سواهم ، فخرج وخرجوا على ما بهم من الجهد والجراح ، وصار عليه السلام متجلداً مرهبا للعدو ، وانتهى إلى حمْراء الأسد على ثمانية أميال من المدينة ، وأقام بها ثلاثا ، ومن به هناك معبد الخراعى سائراً إلى مكة ، ولتى أبا سفيان وكفار قريش بالرَّو ْحَاء ، فأخبرهم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم ، وكانوا يرومون الرجوع الى المدينة ، ففت رسول الله عليه وسلم في طلبهم ، وكانوا يرومون الرجوع الى المدينة ، ففت ذلك في أعضادهم ، وعادوا إلى مكة

#### الرجيع

بعث الرَّجيع :

ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صفر ، متم الثلاثة من الهجرة ، نفر من عَضَد ل والقار ة بنى الهُون من خُزيمة إخوة بنى أسد فذكروا أن فيهم إسلاما ، ورغبوا أن يبعث فيهم من يفقههم فى الدين ، فبعث معهم ستة رجال من أصحابه : مَنْ ثَدَ بن أبى مَنْ ثَدَ الغَنوى ، وخالد بن الرُكير الليثى ، وعاصم بن ثابت بن أبى

الأفلك من بني عمرو بن عوف ، وخُبيْب بن عدى من بني جَحْجَباً بن كالمة ، وزيد ابن الدّ ثينة بن بَياضة بن عامر ، وعبد الله بن طارق حليف بني ظَنَر ، وأمر عليهم من تُداً منهم ، ونهضوا مع القوم ، حتى إذا كانوا بالرّجيع ، وهو ما لهذيل قريباً من محسفان ، غدروا بهم ، واستصر خوا هذيلا عليهم ، فغشوهم في رحالهم ، ففزعوا إلى القتال فأمنوهم وقالوا إنا نريد نصيب بكم فدا من أهل مكة ، فامتنع مر ثد وخالد وعاصم من أمنهم ، وقاتلوا حتى قتلوا ، ورموا رأس عاصم ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شُهَيْد ، وكانت نذرت أن تشرب فيه الخر لما قتل ابنيها من بني عبد الدّار يوم أحد ، فأرسل الله الدّ بر (١) فحمت عاصا منهم ، فتركوه إلى الليل ، فجاء السيل فاحتمله ، وأما الآخرون فأسروهم وخرجوا بهم إلى مكة ، ولما كانوا بمر الظهران انتزع ابن طارق يده من القران ، وأخذ سيفه ، فرموه بالحجارة كانوا بمر الغرب وزيد إلى مكة فرموه بالحجارة الله القران ، وجاءوا بخبر وزيد إلى مكة فباعوهما إلى قريش ، فقتلوهما صبراً .

غزوة بئر معونة

## غزوة بئر مَمْوُنَة :

وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صفر هذا ملاَعب الانسنة أبو براً عامر بن مالك بن جعفر بن كلاً ب بن رابيعة بن عامر بن صَعَصَعة ، فدعاه إلى الاسلام فلم يسلم ولم يبعد ، وقال : يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك . فقال : إنى أخاف عليهم . فقال أبو براً : أنا لهم جار . فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المُنذر بن عمرو من بنى ساعدة فى أربعين من المسلمين ، وقيل فى سبعين ، منهم الحرث بن الصمة و حرام بن مانحان فى أربعين من المسلمين ، وقيل فى سبعين ، منهم الحرث بن الصمة و حرام بن مأخان خال أنس ، وعامر بن فُهَ ميرة و نافع بن بديل بن و ره قاء ، فنزلوا بئر معونة بين أرض بنى عامر وحرّة بنى سُم سُم ، وبعثوا حرام بن ملحان بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل ، فقتله ولم ينظر فى كتابه ، واستعدى عليهم بنى عامر ، فأبوا لجوار أبي براء إياهم ، فاستعدى بنى سليم ، فنهضت منهم مُحصَد قورعُل فأبوا لجوار أبي براء إياهم ، فاستعدى بنى سليم ، فنهضت منهم مُحصَد قورعُل

وذَ كُوان وقتلوهم عن آخرهم . وكان سرحهم الى جانب منهم ، ومعهم المندر بن أُحيَّحة من بنى الجُلاح ، وعرو بن أُميَّة الصَّمْرى ، فنظرا إلى الطير تحوم على العسكر فأسرعا إلى أصحابهما فوجداهم فى مضاجعهم . فأما المنذر بن أُحيَّحة فقاتل حتى قتل . وأما عرو بن أُميَّة فجزَّ عامرُ بن الطفيل ناصيته حين علم أنه من مُضَر لرقبة كانت عن أمه ، وذلك لعشر بقين من صفر ، وكانت مع الرّجيع فى شهر واحد . ولما رجع عرو بن أمية لتى فى طريقه رجلين من بنى كلاب أو بنى سُلَمْ ، فنزلا معه فى ظل كان فيه معهما عهد من النبى صلى الله عليه وسلم لم يعلم به عمرو، فانتسبا له فى بنى عامر، أو سُلَمْ معهما عهد من النبى صلى الله عليه وسلم لم يعلم به عمرو، فانتسبا له فى فأخبره بذلك فقال : « لقد قتلت قتيلين لا دينهما »

غزوة بنى النضير

غزوة بنى النُّضِير :

ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بنى النصير مستمينا بهم فى دية هذين القتيلين فأجابوا ، وقعد عليه السلام مع أبى بكر وعر وعلى و نفر من أصحابه الى جدار من جدرانهم ، وأراد بنو النصير رجلا منهم على الصعود إلى ظهر البيت ليلقى على النبى صلى الله عليه وسلم صخرة ، فانتدب لذلك عمر و بن جحاش بن كعب منهم ، وأوحى الله بذلك إلى نبيه ، فقام ولم يشمر أحداً من معه ، واستبطأوه واتبعوه الى المدينة ، فأحبرهم عن وحى الله بما أراد به يهود، وأمر من أصحابه بالنهيؤ لحربهم ، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم ، ونهض فى شهر ربيع الأول أول السنة الرابعة من الهجرة ، فتحصنوا منه بالحصون ، فحاصرهم ست ليال ، وأمر بقطع النخل وإحراقها ، ودس اليهم عبد الله بن أنى والمنافقون: إنا معكم قتلتم أوأخرجتم ، فغروهم بذلك ثم خذلوهم كرها وأسلموهم . وسأل عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف عن دما تهم ويجليهم عاحمات الإبل من أموالهم إلا السلاح ، واحتمل إلى خير ، ومنهم من سار ويجليهم عمر حير ، ومنهم من سار إلى الشأم

وقسم رسول الله صلى الله عليـه وسلم أموالهم بين المهاجرين الأولين خاصة ، وأعطى منها أبا دُحَجانة وَسَهل بن رُحنيف ، كانا فقيرين

وأسلم من بنى النَّضير كَامِين بن مُعَــُدير بن تَجحَّاش ، وسعيــد (١) بن وهب فأحرزا أمو الهما باسلامهما ، وفي هذه الغزاة نزلت سورة الحشر

#### غزوة ذات الرقاع

ذات الرُّقاع:

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بنى النضير الى جمادى من السنة الرابعة ، ثم غزا نَجْداً يريد بنى مُحَارِب ، وبنى تَمْلَبة من غطفان ، واستعمل على المدينة أبا ذَرِّ الغفارى ، وقيل عثمان بن عفان ، ونهض حتى نزل نَجْداً ، فلتى بها جمعاً من غطفان ، فتقارب الناس ، ولم يكرن بينهم حرب ، إلا أنهم خاف بعضهم معضا ، حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين صلاة الخوف ، وسميت بعضا ، حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين صلاة الخوف ، وسميت ذات الرقاع ، لأن أقدامهم نقبت ، وكانوا يلقون عليها الخرق ، وقال الواقدى : لأن الجبل الذى نزلوا به كان به سواد وبياض وحمرة رقاعا، فسميت بذلك . وزعم أنها كانت فى المحرم

#### غزوة بدر الموعد غَزُ وة بَدُر الصُّغري

غَزْوة بَدْر الصُّغرى الموْعِد:

كان أبو سفيان نادى يوم أُحُدكا قد مناه بموعد بدر من قابل ، وأجابوه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلماكان فى شعبان من هذه السنة الرابعة خرج لميعاده ، واستعمل على المدينة عبد الله بن عبدالله بن أُ بَى ابن سلول ، ونزل فى بدر ، وأقام هناك ثمان ليال ، وخرج أبو سفيان فى أهل مكة حتى نزل الظهرد ان أو عُدْ فَا الله عنا بدر ، وأقام هناك ثمان ليال ، وخرج أبو سفيان فى أهل مكة حتى نزل الظهرد ان

## غزوة ُدومَـة الجَنْـدَل:

خرج اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول من السنة الخامسة ،

۱ --- فى ابن هشام (۲ - ۱۷۸) يامين بن عمير بن كعب بن عمر و بن جماش وأ بو سعد بن و هب وفي الاصابة (٤ - ۷۸) أ بو سعد بن و هب النضرى ويامين بن عمر و بن كعب. فاظره ما للمؤلف مع

غزوة دومة الجندل

وخلف على المدينة سِبَاع بن ُعرْ فُطُة الغِفارى

وسببها أنه عليه السلام بلغه أن جمعا تجمعوا بها ، فغزاهم ، ثم انصر فوا من طريقه قبل أن يبلغ ُدو َمة الجنْدَل ، ولم يلق حربا

وفيها وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينه من حصن أن يرعى بأراضى المدينة ، لأن بلاده كانت أجدبت ، وكانت هذه قد أخصبت بسحابة وقعت ، فأذن له في رعيها

غزوة الحندق

# غذوة الخندق

كانت فى شو ال من السنة الخامسة . والصحيح أنها فى الرابعة ، ويقويه أن ابن عمر يقول : «رد نى (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحد وأنا ابن أربع عشرة سنة ، ثم أجازنى يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة » فليس بينهما إلا سنة واحدة ، وهو الصحيح . فهى قبل دُو مَة الجنهدل بلا شك

وكان سببها أن نفراً من اليهود منهم سَلَام بن أبي الله يَّدُيْن ، وكنانة بن الرَّبيع بن أبي الحقيق ، وسلَام بن مِشكَمْ ، و حَيِّ بن أخْطب من بني النّضير ، وهود (٢) بن قيس، وأبو عمارة من بني وائل . لما انجلي بنو النضير الى خيبر خرجوا إلى مكة يحزبون الأحزاب ، ويحرضون على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويرغبون من اشرأب الى ذلك بالمال ، فأجابهم أهل مكة إلى ذلك ، ثم مضوا إلى غطفان ، وخرج بهم عيد نن حصن على أشجع ، وخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حر بفي عشرة آلاف من أحا بيشهم ومن تبعهم من كنانة وغيرهم ولما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحفر الخندق على المدينة ، وعمل فيه بيده والمسلمون معه ، ويقال إن سَلَمان أشار به ، ثم أقبلت الأحزاب حتى فيه بيده والمسلمون معه ، ويقال إن سَلَمان أشار به ، ثم أقبلت الأحزاب حتى

١ --- رواه الشيخان عنه

٧- في ابن هشام هوذة بن قيس الوائلي وابو عمار الوائلي (٢ ـ ١٨٧)

نزلوا بظاهر المدينة بجانب أُحد ، وخرج عليه السلام فى ثلاثة آلاف من المسلمين ، وقيل فى تسعائة فقط ، وهو راجل بلاشك ، وخلف على المدينة ابن أم مَكْمُوم ، فنزل بسطح سَلم ، والخندق بينه وبين القوم ، وأمر بالنساء والذرارى فجملوا فى الاطام

غدر بني قريظة

وكان بنو قُرَ يْظَة موادعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاهم ُحيَي وأغراهم فنقضوا العهد ومالوا مع الأحزاب ، وبلغ أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث سعد بن مُمَاذ ، وسعد بن ُعبَادة و خو ات بنجُريْر وعبدالله بن رواحة يستخبرون الائمر، ، فوجدوهم مكاشفين بالغــدر والنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فشاتمهم سعد بن معاذ وكانوا أحلافه ، وانصر فوا. وكان صلى الله عليه وسلم قد أمرهم إن وجدوا الغدرحقاأن يخبروه تعريضًا ، لثلا يفتو أ فى أعضاد الناس،فلما جَاءُوا إليه قالوا يارسول الله : عَضَل والقَارَة يريدون غدرهم بأصحاب الرجيع. فعظم الأمر ، وأحيط بالمسامين من كل جهة ، وهمّ بالفشل بنو حارِ ثة و بنو سلِمة معتذرين بأن بيوتهم عورة خارج المدينة، ثم ثبتهم الله ، ودام الحصار علىالمسلمين قرببا منشهر، ولم تكن حرب ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عُييَـنَةً بن حصن والحرث بن عَوْ فَأَن رَجِعا ولهما ثلثا ثمار المدينة ، وشاور (١) في ذلك سعد من مُعاذ وسعد انعبادة فأبيا وقالاً : يارسول الله أشيء أمرك الله به فلا بدّ منه ، أم شيء تحبه فتصدقه فنصنعه لك ، أم شيء تصنعه لنا ? فقال : بل أصنعه لكم ، إني رأيت أن العرب رمتكم عن قوس واحدة . فقال سعد من معاذ : « قد كنا معهم على الشرك والاُّوثان ولا يطمعون منا بثمرة إلاشراء وبيما ، فحين أكرمنا اللهبالاسلام وأعزنا بك نعطيهم أموالنا ? والله لا نعطيهم إلا السيف! »

مثناورةالرسول للا<sup>\*</sup>نصار

فصلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتمادى الأمر ، وظهر فوارس من قريش إلى الخندق ، وفيهم عكرِمة بن أبي تجهل و عمرو بن عبد و د من بنى عامر ابن لؤى و ضرار بن الخطاب من بنى محارب ، فلما رأوا الخندق قالوا : هذه مكيدة

ما كانت العرب تعرفها . ثم اقتحموا من مكان ضيق حتى جالت خيلهم بين الخندق و سَلْع ، ودعوا إلى البراز

و قَتل على بن أبي طالب عَمْرُو بن عَبْد وُدَّ ، ورجعوا إلى قومهم مرف حيث دخلوا

ورمى فى بعض تلك الأيام سعد بن معاذ بسهم فقطع عنه الأكحل ، يقال رماه حبّان بن قيس بن العرّ قة ، وقيل أسامة الجشمى حليف بنى نمخزوم ، ويروى أنه لما أصيب جعل يدعو « اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقنى لها فلا قوم أحب إلى أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وأخرجوه ، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لى شهادة ولا تمتنى حتى تقر عينى من بنى قُرَ يْظَةَ » !

خداع نعيم بن مسمودالاحزاب ثم اشتد الحال وأتي تعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن تَعلَمَة بن قُدَفَد ابن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفان فقال : يارسول الله إني أسلمت ولم يعلم قومى فهرنى بما تشاء ، فقال : « إنما أنت رجل واحد فَخَد له (١) عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة » فخرج فأتى بنى قريظة وكان صديقهم فى الجاهلية فنقم لهم فى قريش وغطفان ، وأنهم إن لم يكن الظفر لحقوا ببلادهم وتركوكم ولا تقدرون على التحول عن بلدكم . ولا طاقة لكم بمحمد وأصحابه ، فاستو ثقوا منهم برهن أبنائهم حتى يصابروا معكم . ثم أتى أبا سفيان وقريشاً فقال لهم : إن اليهود قد ندموا وراسلوا محمداً فى الموادعة على أن يسترهنوا أبناءكم ويدفعوهم اليه . ثم أتى غطفان وقال لهم مثل ماقال لقريش ، فأرسل أبو سفيان وغطفان إلى بنى قريظة فى ليلة سبت أنا لسنا بدار مقام ، فأعدوا للقتال ، فاعتذر اليهود بالسبت وقالوا مع ذلك لا نقاتل حتى تعطونا أبناءكم . فصد في القوم خبر نُه عَمْ ، وردوا اليهم بالاباية من الرهن والحث على الخروج ، فصد قأيضاً بنو قريظة خبر نعيم ، وأبوا القتال ، وأرسل الله على قريش وغطفان ريحاً عظيمة أكفأت قدورهم وآنيتهم ، وقلعت أبنيتهم وخيامهم . وبعث

عليه السلام حذيفة بن البيان عيناً فأتاه بخبر رحيلهم ، وأصبح وقد ذهب الأحزاب ورجع إلى المدينة

غزوة بنى قريظة

## غزوة بني قَرَ يْظُلَّة :

ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتاه جبريل بالنهوض إلى بني قريظة ، وذلك بعد صلاة الظهر من ذلك اليوم ، فأمر المسامين أن لا يصلي أحد العصر إلا فى بنى قريظة ، وخرج وأعطى الراية عليّ بن أبي طالب ، واستخلف ابن أمّ مَكُنْتُوم ، وحاصرهم صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين ليلة ، وعرض عليهم سيدهم كَمْب مِن أُسد إحدى ثلاث: إما الاسلام، وإما تبييت النبيّ صلى الله عليه وسلم ليلة السبت ليكون الناس آمنين منهم ، و إما قتل الذرارى والنساء ثم الاستماتة ،فأبو ا كل ذلك ، وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليــه وسلم أن يبعث اليهم أبا اُبــكابة من عبد المنذر بن عمرو بن عوف لأنهم كانوا حلفاء الأوس ، فأرسله ، واجتمع اليه الرجال والنساء والصـبيان ، فقالوا يا أبا لبابة ترى لنا أن ننزل على حكم محمد ? قال نعم وأشار بيده فى حلقه أنه الذبح ، ثم رجع فندم ، وعلم أنه أذنب ، فانطلق على وجهه ولم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وربط نفسه إلى عمود في المسجد ينتظرتو بة الله عليه، وعاهد الله أن لا يدخل أرض بني قريظة مكاناً خان فيه ربه و نبيه، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : لو أتاني لاستغفرت له ، فأما بعد مافعل فما أنا بالذى أطلقه حتى يتوب الله عليه ، فنزلت تو بته ، فتولى عليه السلام إطلاقه بيده بعد أنأقام مرتبطا بالجذع ست ليال لا يحل إلا للصلاة

نزول بنى قريظة

ثم نزل بنو قريظة على حكم النبي صلى الله عليه وسلم ، فأسلم بعضهم ليلة نزولهم وهم نفر أربعة من بهذل (١) إخوة قريظة والنَّضِير ، وفر عنهم عمرو بنسعدالقُرَ ظِي ولم يكن دخل معهم فى نقض العهد ، فلم يعلم أين وقع

تحكيم سعد

ولما نزل بنو قريظة على حكمه صلى الله عليه وسلم ، طلب الأوس أف يفعل فيهم مافعل بالخررج فى بنى النضير ، فقال لهم : ألا ترضونأن يحكم فيهم رجل منكم ? قالوا بلى ، قال فذلك إلى سعد بن معاذ ، وكان جريحاً منذ يوم الخندق ، وقد أنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خيرة فى المسجد ليعوده من قريب ، فأتى به على حمار ، فلما أقبل على الجلس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم : «قوموا (١) إلى سيدكم» . ثم قالوا : ياسعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدولاك حكم مواليك . فقال سعد : عليكم بذلك عهد الله وميثاقه . قالوا نعم . قال فانى أحكم فيهم أن تقتل الرجال و تسبي الذرارى والنساء و تقسم الأموال . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أن تقتل « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة »

ثم إنه أمر فأخر جوا الى سوق المدينة ، وخندق لهم بها خنادق ، وضر بت أعناقهم فيها ، وهم بين السمائة والسبمائة رجل ، وقنلت فيهم امرأة واحدة: بنانة (٢) الرأة الحكم القر ظي ، وكانت طرحت على خلاد بن سويد بن الصامت رحى من فوق الحائط فقتلته ، وأمر عليه السلام بقتل من أنبت منهم ، ووهب لثابت بن قيس ان الشمّاس ولد الزبير بن باطا فاستحيا منهم عبد الرحمن بن الزبير ، كانت له صحبة ، و بعد أن كان ثابت استوهب من النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وأهله وماله فوهبه ذلك ، فمر الزبير عليه يده ، وأبى إلا الشد مع قومه اغتباطا بهم ، قبحه الله . ووهب عليه السلام لأم المنذر بنت قيس من نبى النجار رفاعة بن سَمَو أل القرظى ، فأسلم رفاعة ، وله صحبة

وقسم صلى الله عليــه وسلم أموال بنى قريظة ، فأسهم للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهماً . وكانت خيل المسلمين يومئذ ستة وثلاثين فارساً ، ووقع في سهمالنبي

١ -- رواه الشيخان عن أبي سعيد الحدري

٢ --- نقل ابن هشام عن أبن إسحاق عن عائشة رضى الله عنها أنها قالته يقتل من نسائهم الا امرأة واحدة قالت: والله إنها لمندى تحدث معى وتضحك ظهراً وبطنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالها في السوق إذ هتف ها تف باسمها أبن فلانة؟ قالت أنا والله . قالت قلت لها: ويلك مالك؟قالت: اقتل . قلتولم؟قالت لحدث أحدثته. قالت فانطلق بها فضر بت عنقها. فكانت عائشة تقول: فوالله ما أنسى عجبا منها:طيب نفسها وكثرة ضحكها وقدعرفت انها ستقتل (١٩٨١)

صلى الله عليه وسلم من سبيهم رَ ْيحَانة بنت عمرو بن خنافة من بنى عمروبن قريظة، فلم تزل فى ملـكه حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم

وكان فتح بني قريظة آخر ذي القعدة من السنة الرابعة

موت سمد ابن مماذ

ولما تم أمرهم أجيبت دعوة سعد بن معاذ فانفجر عرقه ومات ، فكان ممرز استشهد نوم الخندق في سبعة آخرين من الانصار

وأُصيب من المشركين يوم الخندق أربعة من قريش، فيهم عمرو بن عبد و ُد وابنه حسال، ونوفل بن عبدالله بن المغيرة . ولم تغز كفار قريش المسلمين مذ يوم الخَندق

غزوة بنى لحيان

ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جمادى الأولى من السنة الخامسة لستة أشهر من فتح بنى قريظة ، فقصد بنى لحَيَّان يطالب بثأر عاصم بن ثابت ، وخبيب بن عدى وأهل الرجيع ، وذلك إثر رجوعه من دومة الجندل ، فسلك على طريق الشأم أولاً ، ثم أخذ ذات اليسار إلى صخيرات اليمام ، ثم رجع إلى طريق مكة ، وأجد السير حتى نزل منازل لبنى لحَيَّات بين أمج و عُسفان ، فوجدهم قد حذروا وامتنعوا بالجبال ، وفاتتهم الغرة فيهم ، فخرج فى مائتى راكب إلى المدينة قد حذروا وامتنعوا بالجبال ، وفاتتهم الغرة فيهم ،

غزوة الغابة

#### غزوة الغابَّة وذى قَرَّد:

وبعد قفوله والمسلمين إلى المدينة بليال ، أغار ُعيَيْنَة بن حصن الفَرَارى فى بنى عبد الله من عَطَفَان ، فاستلحموا لقاح النبي صلى الله عليه وسلَم بالغابة ، وكان فيها رجل من بنى غِفَار وامرأته ، فقتلوا الرجل وحملوا المرأة ، ونذر بهم سلمة بن عمرو ابن الأكوع الأسلمي وكان ناهضا ، فعلا ثنية الوَدَاع وصاح بأعلى صوته نذيراً بهم ، ثم اتبعهم واستنقذ ماكان بأيديهم .

ولما وقعت الصيحة بالمدينة ، ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أثرهم ، ولحق به المقداد بن الأسؤد ، وعبّاد بن بشر ، وسعد بن زيد من بنى عبدالأ شهل ، وعكاشة بن محضن ، و محرز بن نَصْلة الأسكرى ، وأبو قتادة من بنى سلمة فى جماعة من المهاجرين والأنصار ، وأمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد ،

وانطلقوا فى اتباعهم حتى أدركوهم ، فكانت بينهم جولة ، قتل فيها محرز بن:ضلة ، قتله عبد الرحمن بن عيينة ، وكان أول من لحق بهم .

ثم ولى المشركون منهزمين ، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عقال له ذو قَرَد ، فأقام عليه ليلة ويومها ، ونحر ناقة من لقاحه المسترجعة ، ثم قفل إلى المدينة .

غزوة بنى المصطلق

## غزاة بنى المصْطَلَقِ:

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شعبان من هذه السنة السادسة ، ثم غزا بنى المُصطلق من 'خز اعة ، لما بلغه أنهم مجتمعون له ، وقائدهم الحرث بن أبي ضرر ر أبو جُو يُرْ ية أُم المؤمنين ، فحرج اليهم ، واستخلف أبا ذر الغفارى ، وقيل 'مَيْ لَة ابن عبد الله الليثى ، ولقيهم بالمُر يُسييع من مياههم ما بين قُدَيْد والساحل ، فتزاحفوا ، وهزمهم الله ، وقتل من قتل منهم ، وسبى النساء والذر ية ، وكانت منهم جُو يُرْ ية بنت الحرث سيدهم ، ووقعت في سهم ثابت بن قيس ، فكاتبها ، وأد يع عليه السلام عنها، وأعتقها و تزو عها.

وأصيب في هذه الغزاة هيشام بن صُبَابة الليثي من بني ليْث بن بكر ، قتله رجل من رهط عُبَادة بن الصامت غلطاً يظنه من العدو ، وفي مرجع النبي صلى الله عليــه وسلم من هذه الغزاة .

وفيها قال عبد الله بن أُ بَيّ ابن سَلُول: « لَئن ۚ رَجَعْنا إلى المدينة ليُخر جَنَّ الأعرَّ منها الأذلَّ » لمشاجرة وقعت بين جَهْجَاه بن مسعود الغفارى أجير عمر ابن الخطاب وبين سينان بن وافد الجهنى حليف بنى عوف بن الخزرج، فتثاوروا وتباهوا، فقال ماقال، وسمع زيد بن أرقتم مقالته وبلغها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت سورة المنافقين، وتبرأ منه ابنه عبد الله، وقال: يارسول الله أنت والله الأعر وهو الأذل، وإن شئت والله أخرجته. ثم اعترض أباه عند المدينة وقال: والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له، وحينئذ دخل، وقال: يارسول الله بلغنى أنك تريد قتل أبي، وإني أخشى أن

اخلاص عبد الله ابن عبد الله ابن أبي للرسول تأمر غيرى فلا تدعنى نفسى أن أقاتله ، وإن قتاته قتلت مؤمناً بكافر ، ولكن مرنى بذلك فأنا والله أحمل اليك رأسه . فجزاه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً ، وأخبره أنه لا يصل إلى أبيه سوء .

حديث الافك

وفيها قال أهل الأفك ماقالوا في شأن عائشة ، مما لاحاجة بنا إلى ذكره ، وهو معروف في كتب السير ، وقد أنزل الله القرآن الحكيم ببراءتها وتشريفها . وقد وقع في الصحيح أن مراجعته وقعت في ذلك بين سعد بن عبادة وسعد بن مُعَاذ ، وهو وهم ينبغي التنبيه عليه ، لأن سعد بن معاذ مات بعد فتح بني قُر يُظة بلاشك داخل السنة الرابعة ، وغزوة بني المصطلق في شعبان من السنة السادسة بعد عشرين شهراً من موت سعد ، والملاحاة بين الرجلين كانت بعد غزوة بني المصطلق بأزيد من خمسين ليلة . والذي ذكر ابن اسحاق عن الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله وغيره أن المقاول لسعد بن عبادة انما هو أُسيَد بن الحضيير . والله أعلم .

الائثر الحسن لتزوج الرسول بخويرية

ولما علم المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جُوَيرية ، أعتقُوا كل من كان فى أيديهم من بنى المصطلق أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأطلق بسببها ما ئة من أهل بنتها .

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بنى المصطلق بعد إسلامهم بعامين الوكيد بن عقبة بن أبي مُعْيَط لقبض صدقاتهم ، فخرجو ا يتلقو نه فحافهم على نفسه ، ورجع ، وأخبر أنهم هموا بقتله ، فتشاور المسلمون فى غدرهم ، ثم جا، وفدهم منكرين ما كان من رجوع الوليد قبل لقيهم ، وأنهم إنما خرجوا تلقية وكرامة لوروده ، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم ، ونزل قوله تعالى (١) « يأيُّهَا اللَّينَ آمَنُوا إِنْ جاءكُمْ فاسِقُ » الآية .

#### عمرة الحديبية

# عمرة الحديثية

ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السادسة ، وفي ذي القعدة منها ، معتمراً بعد بني المصطلق بشهرين ، واستنفر الأعراب حوالي المدينة ، فأبطأ أكثرهم ، فخرج بمن معه من المهاجرين والأنصار، واتبعه من العرب فيا بين الثلثائة بعد الألف إلى الحسمائة ، وساق الهدى ، وأحرم من المدينة ليعلم الناس أنه لا يريد حرباً ، وبلغ ذلك قريشاً ، فأخموا على صدة ، عن البيت وقتاله دونها ، وقد موا خالد بن الوليد في خيل إلى كراع العَمِيم ، وورد خبرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعشفان ، فسلك خيل إلى كراع العَمِيم ، وورد خبرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعشفان ، فسلك خيلة إلى مكة ، فلما جاء صلى الله عليه وسلم إلى مكة بركت ناقته ، فقال الناس : خلات . فقال : « ما خلات وما ذاك لها بخلق و لكن حبسها حابس خلات . فقال : « والذي تفسى بيده لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني (١) فيها صلة الرّحم إلا أعطية بم إياها » ثمنزل، واشتكى الناس فقد الماء ، فأعطاهم فيها من كنانته غرزوه في بعض القلب من الوادى ، فجاش الماء حتى كنى جميع الجيش ، يقال نزل به البَرَاء بن عازب

ثم جرت السفراء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش ، وبعث عثمان بن عَفَّان بينهما رسولا . وشاع الخبر أن المشركين قتلوه ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين ، وجلس تحت شجرة فبايعوه على الموت ، وأن لا يفر وا ، وهي بينة الرسوان ، وضرب عليه (٢) السلام بيسراه على يمينه وقال : هذه عن عُمَان بيعة الرسوان ، وضرب عليه (٢) السلام بيسراه على يمينه وقال : هذه عن عُمَان بيم كان سُهينل بن عمرو آخر من جاء من تُويش، فقاضي (٣) رسول الله صلى

بيعة الرضوان الصلح بين قريش والرسول

١ هكذا عند البخارى فى كتاب الشروط وفى رواية أبى ذر: يسألوننى ( بنونين )

٢ --- رواه الترمذي وقال حديث حسن

٣ -- صيغة معاهدة الحديبية مخرجة في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة المعتبرة بزيد بعضها على بعض وينقس . وجملتها ما ذكره المؤلف هذا . وفي كتاب الشروط من صحيح البخاري رواية جامعية

الله عليه وسلم على أن ينصرف عامه ذلك ويأتي من قابل معتمراً ، ويدخل مكة وأصحابه بلا سلاح حاشا السيوف فى القرب ، فيقيم بها ثلاثا ولا يزيد ، وعلى أن يتصل الصلح عشرة أعوام يتداخل فيه الناس ويأمن بعضهم بعضاً ، وعلى أن من هاجر من الكفار إلى المسلمين من رجل أو امرأة أن يرد إلى قومه، ومن ارتد من المسلمين اليهم لم يردوه . فعظم ذلك على المسلمين حتى تكلم فيه بعضهم ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الصلح سبب لا من الناس وظهور الاسلام ، وأن الله يجعل فيه فرجاً للمسلمين ، وهو أعلم بما علمه ربه . وكتب الصحيفة على ، وكتب في صدرها : « هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأبى سُهيل عن ذلك وقال : لو نعلم أنك رسول الله ماقاتلناك . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يمحوها فأبي ، و تناول هو الصحيفة بيده و محاذلك ، وكتب عمد ابن عبد الله .

رأى المؤلف في ممرفة الرسول للكتابة

(ولا يقع في ذهنكمن أمرهذه الكتابة ريب ، فانها قد ثبتت (١) في الصحيح.

١ -- يشعر لرواية القصة فى كتاب الصلح من الصحيح، وفيه: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب: هذا ما قاضي عليه عليه عبد الله الخ. وقد تمسك بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجى فادعى انه صلى الله عليه وسلم تعلم الكتابه بعد ان لم يكن يعرفها ، وشنع عليه جماعة من علماء الانداس حتى قال قائلهم:

برئت من شرى دنيا بآخرة ﴿ وَظَنِ أَنْ رَسُولُ اللَّهُ قَدَّ كُنَّمِا

واشتغل الباجي بهذه المسألة فكتب فيها رسالة مستقلة رد عليه فيهاجمهور علماء عصره ، وصنف أبو مجل بن مفوز كتابا بالرد عليه .

يستدل الباجى بظاهر هذا الحديث في قوله فكتب ، وبما أخرجه ابن أبي شيبة وعمر بن شبة من طريق مجالد عن عون بن عبد الله: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ قال مجاهد فذكرته للشعبي فقال صدق قد سمت من يذكر ذلك . ويجيب الآخرون بتأويل قوله كتب بمه في أمر من يكتب كما نقول قتل السلطان المجرم اى امر بقتله وهواستعال عربي شهبر وكثيراً ما ثبت في الرواية فكتب صلى الله عليه وسلم لكسرى وقيصر ، وسبيله ما ذكر نا واما أثر ابن أبي شيبة فليس بصحيح \_ ثم إنه في كتاب المفازى من حديث البراء فقال صلى الله عليه وسلم أرنى مكانها فأراه مكانها فمحاه . وفي الكتاب نفسه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب الخ . وهي تؤيد أن المراد الأمر وأما انكار بعض المتأخرين هذه الرواية من الصحيح فقد قال الحافظ انما حملهم على ذلك عدم وجودها في كتاب الصلح ، أما في مسلم فهي موجودة عنده بلفظ فأراه مكانها فمحاها وكتب ابن عبد الله .

وما يمترض في الوهم من أن كتابته قادحة في المعجزة فهو باطل ، لأن هذه الكتابة إذا وقعت من غير معرفة بأوضاع الحروف ، ولا قوانين الخط وأشكالها ، بقيت الأمية علي ماكانت عليه ، وكانت هذه الكتابة الخاصة من إحدى المعجزات . انتهى ثم أتى أبو جندل بن سُهيَل يرسف في قيو ده ، وكان قد أسلم ، فقال سهيل:هذا أول ما نقاضي عليه ، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيه ، وعظم ذلك

اول ما نقاضى عليه ، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابيـه ، وعظم دلك على المسلمين ، وأخبر النبى صلى الله عليهوسلم أبا جندل أن سيجمل الله له فرجا . وبينماهم يكتبون الكتاب إذ جاءت سرية من جهة قريش قيل مابين الثلاثين والأربعين ، يريدون الايقاع بالمسلمين ، فأخذتهم خيول المسلمين، وجاءوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقهم ، فاليهم ينسب العُتَقِيُّون

ولما تم الصلح وكتابه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا ويحلقوا، فتوقفوا، فغضب حتى شكا إلى زوجته أم سَلَمة، فقالت: يارسول الله اخرج وانحر واحلق فالهم تابعوك، فخرج ونحر، وحلق رأسه حينشذ خِرَاش بن أمية الخزاعي

نتيجة الصلح

ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، وما فتح من قبله فتتح كان أعظم من هذا الفتح . قال الزهرى : لما كان القتال حيث لا يلتقى الناس ، فلم كانت الهدنة ، ووضعت الحرب أوزارها، وأمن الناس بعضهم بعضا ، فالتقوا وتفاوضوا فى الحديث والمنازعة ، فلم يكلم أحد بالاسلام أحداً يفعل شيئاً إلا دخل عليه ، فلقد دخل فى ذينك السنتين فى الاسلام مثلما كان قبل ذلك أو أكثر

ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لحقه أبو بَصِير عُتْبةً بن أَسِيد بَ جارية هارباً ، وكان قد أَسلم وحبسه قومه بمكة ، وهو مَقَفَى من حلفاء بني زُهرة ، فبحث إليه الأزهر بن عبد عَوْف عم عبد الرحمن بن عوف ، والأخْدنس بن تَمريق سيد بني زهرة، رجلا من بني عامر بن تُوَ ي مع مولى لهم ، فأسلمه النبي

يكتب فكتب مكان رسول الله : مجل بن عبد الله . فالحق انه صلى الله عليه وسلم ما كتب بيده قطوا بما أمر بالكتابة من يحسنها (وماكنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذاً لارتاب المبطلون)

صلى الله عليه وسلم، فاحتملاه ، فلما نزلوا بذى الله أخذ أبو بصير السيف من أحد الرجلين ثم ضرب به العامرى فقتله ، وفر الآخر ، وأتى أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله قد وفت ذمتك وأطلقنى الله . فقال عليه السلام: «و يلمة (١) رمسعر حر ب لو كان له و رجال ! » فقطن أبو بصير من لحن هذا القول أنه سيرده ، وخرج إلى سيف البحر على طريق قريش إلى الشأم ، وانضاف إليه جمهور من يفر عن قريش من أراد الاسلام ، فآذوا قريشا ، وقطعوا على

وفاءاارسول بعقد الصلح

رفاقهم وسابلتهم . فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يضمهم بالدينة شم هاجرت أم كُلثُوم بنت عقبة بن أبي مُعَبْط ، وجاء فيها أخواها عمارة والوليد ، فمنع الله من رد النساء ، وفسخ ذلك الشرط المكتتب ، ثم نسخت براءة ذلك كله ، وحرم الله حينئذ على المسامين إمساك الكوافر في عصمتهم فانفسخ نكاحهن

#### ارسال الرسل الى الملوك

# ارسال الرسل الى الملوك

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا بين الحديبية ووفاته رجالا من أصحابه إلى ملوك العرب والعجم دعاة إلى الله عز وجل ، فبعث سليط بن عمرو بن عبد شمس ابن عبد وُد أخا بنى عامر بن لُؤكى إلى هَوْذَة بن على صاحب البيامة ، وبعث العَلاَء بن الحَضْرى إلى المنذر بن ساوك أخى بنى عبد القيس صاحب البحرين وعرو ابن المنذر بن ساوك أخى بنى عبد القيس صاحب البحرين وعرو ابن المناد بن جُلُندُى (٢) ابن عامر بن جلندى صاحب معان، وبعث حاطب ابن أبى بَلْمَعَة إلى المُقُوقِس صاحب الاسكندرية ، فأدى اليه كتاب رسول الله صلى

١ --- رواه البخارى عن المسور بن مخرمة فى الحديث الطويل ولفظه: ويلمه مسمر حرب لوكان له احد ، قال الحافظ وفى رواية الأوزاعي لوكان له رجال

۲ --- فی ق « وجلنداء » بضم أوله وفتح ثمانیه ممدودة وبضم ثمانیه مقصورة: اسم ملك عمان ووهم الجوهری فقصره مع فتح ثمانیه ، قال الاعشی :

وجلنك داء في عمان مقها مم قيسا في حضر موت المنيف

الله عليه وسلم ، وأهدى المقوقِس الى رسول صلى الله عليه وسلم أربع جوار منهن مَارِيَّة أمار اهيم أبنه ، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دِحْيَة بن خليفة الكابي إلى قیصر وهو هر قُل ملكالروم، فوصل الی 'بصری، وبعثه صاحب 'بصْری إلی ِهر قْل، وكان يرى في ملاحمهم أن ملك الختان قد ظهر ، فقرأ الـكتاب وإذا فيه : (١)

كتاب الرسول **الی** هرقل

« بِسْم الله الرَّاحْمَنِ الرَّحِيمِ: من محمد رسولِ الله الىهرِ قُلَ عظيمِ الرُّومِ، السُّـلَامُ عَلَى مَن اتَّبَعَ الهُدَى ، أما بعد : أَسْلِمْ تَسْلُمْ أَيُوتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَنَّ تَيْن فَا إِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّمَا عَايْكَ إِثْمُ الأَر يسيِّين ، وفى رواية : إثم الأُكارين عليك آهيا بِعَمْاهِ »

فطلب من في مملكته من قوم النبي صلى الله عيلمه وسلم، فأحضروا له من غزَّة ، وكان فيهمأ بوسفيان،فسأله،كما وقعفىالصحيح، فأجابه،وسلم، أحواله، وتفرس صحة أمره، وعرض على الروم اتباعه فأبوًا ونفروا، فلاطفهم بالقول وأقصر

ويروى عن ابن اسحق أنه عرض عليهم الجزية فأبوا ، فعرض عليهم أن يصالحوا بأرض سورية، (قالو اوهيأرض فَلَسطين والأرْدُن و دِمْشْق و حِمْص ومادون الدّرْب وماكان وراء الدرب فهو الشَّـأم) فأبو ا

قال ابن إسحق : وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدى أَخَا بني أَسد بن خُرْ يُمة الى الحارث بن سَمْر الغساني صاحب دمشق، وكتب معه: «السَّالَامُ (۲) على من اتَّبع الهَدَى وآمن به ، أدعوك إلىأن تؤمن بالله و ْحدُّهُ

لاشريك له يبقى لك مُمْدَكَكُ »

فلما قرأ الكتاب قال : من ينزع ملكي أنا سائر اليه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: باد ملكه!

قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أُمية الضَّمْرَى إلىالنحاشي

۱ -- اخرجه البخارى ومسلم وغيرها

كتاب الرسول الى ملك غسان

٢ --- ابن إسحاق

فى شأن جعفر بن أبى طالب وأصحابه ، وكتب معه كتاباً : (١)

« بسم الله الرَّحن الرَّحيم: من مُعتد رسول الله إلى النجاشي الا صحم عظيم الحبشة، سلا م عليك فا إنيا حد اليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكاته ألقاها إلى مريم الطيبة البَّول الحصينة فحملت بعيسى، فخلقه من روحه و نفخه، كما خلق آدم بيده و نفخه، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والمو الا وعلى طاعته، تتبعني و تؤمن بالذي جاني فا إنى رسول الله. وقد بعثت الدين أبن عمى جعفراً ومعه نفر من المسلمين فا إذا جانوك فاقر هم و دع التَّجري، وإني أدعوك و رُجنو دك إلى الله ، فلقد بلّغت و نصحت فاقبلو انصحي. والسلام على من المعدى »

جواب النجاشى وإسلامه

کتاب الرسول **الی** النجاشی

فكتب اليه النجاشي :

« إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم ابن الحر . سلام عليك يارسول الله من الله ورحمة الله وبركاته ، أحمد الله الذي لا إله إلا هو الذي هدانا للاسلام ، أما بعد فقد بلغني كتابك يارسول الله ، فما ذكرت من أمر عيسي فورب السهاء والأرض ما نزيد بالرأى على ماذكرت ، إنه كما قلت ، وقد عرفنا ما بعثت به الينا ، وقد قربنا ابن عمك وأصحابه ، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا ، فقد با يعتك وبا يعت ابن عمك ، وأسلمت لله رب العالمين ، وقد بعثت اليك بابني أرخا الاصحم فاني لا أملك على نفسي ، إن شئت أن آتيك فعلت يارسول الله فاني أشهد أن الذي تقول حق ، والسلام عليك يارسول الله »

فذكر أنه بعث ابنه في ستين من الحبشة في سفينة فغرقت بهم

وقد جاء أنه أرسل إلى النجاشي ليزوجه أم حبيبة ، وبعث اليها بالخِطبة جاريته، فأعطتها أوضاحاً وفتخا ، ووكلت خالد بن سعيد بن العاصي فزو جها ، ودفع النجاشي إلى خالد بن سعيد أربعائة دينار لصداقها ، وجاءت اليها بها الجارية ، فأعطتها منها خمسين مثقالا ، فردت الجارية ذلك بأمر النجاشى ، وكانت الجارية صاحبة دهنه وثيابه ، وبعث اليها نساء النجاشى بما عندهن من عود وعنبر ، وأركبها فى سفينتين مع بقية المهاجرين ، فلقو النبي صلى الله عليه وسلم بخيير ، وبلغ أبا سفيان تزويج أم حبيبة منه ، فقال: ذلك الفحل الذي لا يقدع أنفه \*

وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذه السنة إلى كسرى،وبعث بالكتاب عبدالله بنحُدُ أفة السَّهمي ، وفيه :

« بِسْمِ الله الرَّحْن الرَّحِيمِ . مِنْ مُعَدَّدَ سُولِ الله إلى كِسرى عظيمِ فارس . سَلاَمُ عَلَى مِن اتبع الهدى وآمَنَ بالله ورسله : أما بعد فإني رسول الله إلى الناس كافة لينذر مرن كان حَيَّا ، أسلم تسلم ، فإن أبيت فعليك إثم المجوس »

فهزق كِسرى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : « مَزَّق الله (١) مُماْكُهُ »

وفى رواية ابن اسحاق بعد قوله : وآمن بالله ورسله : وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمداً عبده ورسوله ، وأدعوك بدعاية الله فاني أنا رسول الله إلى الناس كافة لا نذر من كان حيا و يحق القول على الـكافرين ، فإن أبيت فإثم الا ريسيّين عليك .

قال: فلما قرأه مزقه وقال: يكتب إلى هذا وهوعبدى.

قال: ثم كتب كسركى إلى باذ ان وهو عامله على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذى بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتيانى به ، فبعث باذان قهر ما نه با نويه وكان حاسباً كاتباً بكتاب فارس ومعه خر خسر ةمن الفرس، وكتب اليه معهما أن ينصر ف إلى كشركى، وقال لقهر ما نه: اختبر الرجل وعرفنى بأمره. وأول ما قدما الطائف

ڪتابالرسول إلى کسرى

۱ --- ذكره ابن سعد عن عبد الله بن حـــ ذافة السهمى بلفظ « اللهم مزق ملك » وفى البخارى من رواية الزهرى فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى اللهعليه وســـلم بأن يمزقرا كل ممزق ه لا يقرع رأسه

سألا عنه فقيل هو بالمدينة ، وفرح من سمع بذلك من قريش وكانوا بالطائف ، وقالوا : قطب له كسرى وقد كفيتموه ، وقدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكلمه بانو ° يه وقال: إن شاهنشاه قد كتب إلى الملك باذان أن يبعث اليك من يأتيه بك، وبعثني لتنطلق معي، و يكتب معه [اليك \_ خ] فينفعك ، و إن أبيت فهو من عامت، ويهلك قومك ويخرب بلادك ، وكانا قد حلقا لحاهما وأعفيا شوارمهما ، فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقالا : أمر نا به ربنا ، يعنون به كِشرى ، فقال لهما : « لَكِين ر َّ بِي أَمَرَ نِي بِإِعْفَاءِ (١) لِحَيْنِي وقص َّ شار بِيَّ لِم أُوَّ خَرْ ُهُمَا إِلَى غَدٍّ »، وجاءه الوحي بأن الله سلط على كسرى ابنه شِـــيرَ وَيُه فقتله ليلة كذا من شهر كذا لعشر مضين من جمادي الأولى سنة سبع ، فدعاهما وأخبرهما ، فقالا : هل تدري ما تقول ? يحذرانه عاقبة هــذا القول . فقال : « اذْ هَبَا وأخـبرَ اهُ بذلكَ عَني وقُولا له إنَّ دِيني وسُــلْطَانِي يَبِلُغُ مَا بَلَغَ مُلْكُ كُسرَى، وإنْ أُسْـَامْتَ أعطينُكَ مَاتَحْتَ يَدكَ وَمَاكَدُّتُكَ عَلَى قُو مِكَ مِنَ الأَبْنَاءِ » وأعطى خُرخسرة منطقة فيها ذهب وفضة كان بعض الملوك أهداها له ، فقدما على باذان وأخبراه ، فقال: ماهذا كلام ملك ، ما أرى الرجل إلا نبيا كما يقول ، ونحن ننتظر مقالته . فلم ينشب باذان أن قدم عليه كتاب شِيرَ وَ يَه « أما بعد فانى قد قتلت كسرى ولم أقتله إلا غضبًا لفارس، لما كان استحل من قتل أشر افهم وتسخيرهم في ثغورهم ، فاذا جاءك كتابي هذا فحذ لي الطاعة ممن قبلك ، وأنظر الرجل الذي كان كسرى كتب فيــه اليك فلا تهجه حتى يأتيك أمرى فيه» . فلما بلغ بإذان الكتاب وأسامت الأبناء معه من فارس ممن كان منهم باليمين ، وكانت حمير تسمى خرخسرة ذا المفخرة، للمنطقة التي أعطاه إياها النبي صلى الله عليه وسلم ، والمنطقة بلسانهم المفخرة ، وقد كان بانُوَيْه قال لباذان : ما كلمت رجلا قط أهيب عندي منه ، فقال : هل معه شرط ? قال لا .

قال الواقدى : وكتب إلى المقوقس عظيم القبط يدعوه إلى الاسلام فلم يسلم .

۱ -- اخرجه ابن ســمد عن عبيد الله بن عبــد الله بلفظ « الـكن ربى أمر بى أن أخلى شاربى وأعنى لحبتى»

غزوة خيبر

# غزوة خيبر

ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا إلى خيبر في بقية المحرم آخر السنة السادسة ، وهوفي ألف وأربعائة راجل ومائتي فارس ، واستخلف نميلة بن عبدالله اللهي ، وأعطى راية لعلى بر أبي طالب ، وسلك على الصهّباء حتى نزل بواد يقال له (١١) الرّجيع ، فحيل بينهم وبين غطفان، وقد كانوا أرادوا إمداد يهود خيبر، فاما خرجوا لذلك قذف الله في قلوبهم الرعب لحس سمعوه من ورائهم ، فانصر فوا وأقاموا في أما كنهم ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح حصون خيبر حصناً حصناً ، فافتتح أولا منها حصن ناعم ، وألقيت على محود بن مسامة من أعلاه رحى فقتلته ، ثم افتتح العموس حصن ابن أبي الحقيق ، وأصيبت منهم سبايا كانت منهن صفية بنت مُوي بن أخطب ، وكانت عروساً عند كنانة بن الرّبيع بن أبي منهن صفية بنت مُوهما عليه السلام لدحية ، ثم ابتاعها منه بسبعة أرؤس ، ووضعها عند أم سلمة حتى اعتدت وأسامت ، ثم أعتقها وتزوجها ، ثم فتح حصن الصّعب بن معاذ ، سلمة حتى اعتدت وأسامت ، ثم أعتقها وتزوجها ، ثم فتح حصن الصّعب بن معاذ ، ولم يكن بخيبراً كثر طعاماً وودكامنه . وآخر ماافتتح من حصونهم الوطيح والسُّلاً لم، حصر هما بضع عشرة ليلة . ودفع إلى على الراية في حصار بعض حصونهم ، ففتحه ، وكان أرمد ، فتعل في عينه صلى الله عليه وسلم فبرأ

وكان فتح بعض خيبر عنوة ، وبعضها وهو الأكثر صلحا على الجلاء ، فقسمها صلى الله عليه وسلم ، وأقر اليهود على أن يعملوها بأموالهم وأنفسهم ولهم النصف من كل ما تخرج من زرع أو تمر ، يقرهم على ذلك ما بدا له ، فبقوا على ذلك إلى آخر خلافة عمر ، فبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذى مات فيه: «كَا يَبْق (٢) دِينان بأرْضِ العَرَب » فأمر باجلائهم عن خيبر وغيرها من بلاد العرب ، وأخذ

۱ — في ج « بواديها الى الرجيم » والاصلاح من هش ويا

٢ -- الحديث رواه الامام احمد عن عائشة بلفظ « لا يبرك بجزيرة العرب دينان » واخرجه مالك في الموطأ مرسلا ولفظه « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب »

المسلمون ضياعهم من مغانم خيبر فتصرفوا فيها ، وكان متولى قسمتها بين أصحابها جابر بن صَخْر من بنى سَلِمة، وزيد بن ثابت من بنى النَّجار

واستشهد من المسلمين جماعة تنيف على العشرين من المهاجرين والأنصار ، منهم عامر بن الأكرع وغيره

> تحريم الحمر الأهلية

وفي هذه الغزاة حرمت لحوم الحمر الأهلية ، فأ كفئت القدور وهي تفور بلحه الموفيها أهدت اليهودية زينب بنت الحرث امرأة سكرم بن مشكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية ، وجعلت السم في الذراع منها ، وكان أحب اللحم اليه ، فتناوله ولاك منه مضغة ثم لفظها ، وقال : إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم . وأكل معه بشربن البَرَاء بن مَعْرُور ، وازدرد لقمة فمات منها، ثم دعا باليهودية فاعترفت ، ولم يقتلها لاسلامها حينت ، على ما قيل . ويقال إنه دفعها إلى أوليا، بشر فقتلوها

#### قدوم مهاجرة الحبشة :

قدوم مها<sub>ج</sub>رة الحبشة

وكان مهاجرة الحبشة قد جاء جماعة منهم إلى مكة قبل الهجرة حين سمعوا باسلام قريش، ثم هاجروا إلى المدينة، وجاء آخرون منهم قبل خيبر بسنتين ، ثم جاء بقيتهم إثر فتح خيد بر ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر و بن أُ مية الضمري إلى النجاشي في شائهم ليقدمهم عليه ، فقدم جعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس، وبنوهما عبد الله ومحمد وعون، وخالد بن سعيد بن العاصي بن أُ مية وامرأته أمينة بنت خلف، وابناهما سعيد وأم خالد، وعرو بن سعيد بن العاصي، و مُعَيِّقيب بن أبي فاطمة حليف وابناهما سعيد بن العاصي، ولي بيت المال لعمر ، وأبوموسي الأشعري حليف آل عُتبة بن ربيعة والاسود بن نوفل بن خو يلد ابن أخي خديجة، وجهم بن قيس بن شر حبيل ابن عبد الدار وابناه عرو وخريمة، والحرث بن خالد بن صخر بن تَرْيم وعمان بن ربيعة بن أهبان من بني جمح ، و محمد أبو عبد الله بن نضلة من بني عدى، وأبو حاطب ربيعة بن أهبان من بني جمح ، و معمر أبو عبد الله بن نضلة من بني عدى، وأبو حاطب صلى الله عليه وسلم الأخماس، ومعمر أبو عبد الله بن نضلة من بني عدى، وأبو حاطب

ابن عمرو بن عبد سَمْس بن عامر بن أوى، وأبو عمرو مالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس، فكان هؤلاء آخر من بقى بأرض الحبشة

ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر قبّل ما بين عينيه والتزمه وقال : « ما أُدرى (١) بأيتهِمَا أَنا أُسَر : بِفَتَحْ خَيَـٰ بَرَ أَم بقُدُوم جعفر »!

فدك ووادى القرى

# فتح فدك ووادى الفدى

ولما اتصل بأهل فَدك شأن أهل خيبر، بعثوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه الا مان على أن يتركوا الاموال ، فأجابهم إلى ذلك ، فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فلم يقسمها ، ووضعها حيث أمره الله

ثم انصرف عن خيبر إلى وادى الله عن فافتتحها عنوة ، وقسمها، وقتل به غلامه مدعم . قال فيه لما شهد له الناس بالجنة: «كلا (٢) إن الشَّمْلةَ التى أخذها يوم خَيَـْ بَرَ من المغانم قبل القَـْم لتَشْتَعَل عليه نارا » ! ثم رحل إلى المدينة فى شهر صفر

عمرة القضاء

### عمرة القضاء

وأقام صلى الله عليه وسلم بعد خيــبر إلى انقضاء شوال من السنة السابعــة ، ثم خرج فى ذى القَعْدة لقضاء العمرة التى عاهده عليها قريش يوم الحديبية وعقدلها الصلح ، وخرج ملاً من قريش عن مكة عداوة لله ولرسوله وكرها فى لقائه ، فقضى عمرته ، وتزوج بعد إحلاله بميمونة بنت الحرث من بنى هلال بن عامر خالة ابن عباس وخالد

زواجه بميمونة

١ --- رواه مسعر عن عون عن أبي جعيفة عن أبيه واخرجه ابن سعد

٢ — الحديث أخرجه مالك والشيخان عن أبي هريرة

ان الوليد ، وأراد أن يبني مها وقد تمت الثلاث التي عاهده قريش على المقام بها ، وأوصوا اليه بالخروج، وأعجاًوه عن ذلك ، فبنى بها بسَر ِف

غزو الشام

#### غزوة جيش الامداء

وأقام رسول اللهصلي الله عليه وسلم بعد منصر فه من عمرة القَصَّاء إلى جمادى الأولى من السنة الثامنة، ثم بعث الا ممراء إلى الشام، وقد كان أسلم قبل ذلك عمرو بن العاصى وخالد بن الوليــد وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة وهم من كبراء قريش ، وقد كان عمرو بن العاصى مضى عن قريش إلى النجاشي يطلبه في المهاجر س الذين عنده ، ولتي هنالك عمرو بن أمية الضمرى وافد النبي صلى الله عليه وسلم ، فغضب النجاشي لمـــا كله فى ذلك ، فوفقــه الله ورأى الحق، فأسلم وكتم إسلامه ، ورجع إلى قريش، ولتى إسلام خالدوعمرو خالد بن الوليد فأخبره فتفاوضا ، ثم هاجرًا إلى النبي صلى الله عليــه وسلم فأسلما . وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالداً مع بعث الشام ، وأتمر على الجيش مولاه زيد بن حارثة، نحواً من ثلاثة آلاف، وقال: إن أصابه قدر فالأمير جعفر بن أبي طالب ، فان أصابه قدر فالأمير عبدالله بن رو احة ، فان أصيب فليرتض المسامون برجل من بينهم يجعلونه أميراً عليهم ، وشيعهم صلى الله عليه وسلم وودعهم، ونهضوا حتى انتهوا إلى مَعَان من أرض الشَّام ، فأتاهم الخبر بأن هرقل ملك الرُّوم قد نزل مآب من أرضالبلْـقاء في مائة ألف من الروم ومائة ألف من نصارى العرب البادين هنالك من لخم وجُذام وقبائل قضاعة من بَهْرَا و بَلِيو َ بِأَقَيْسُ وعليهم مالك من رافلة من بني إرَّاشة ، فأقام المسامونفي مَعَان ليلتين يتشاورون في الكتب إلىرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانتظار أمره ومدده ، ثم قال لهم عبــد الله بن رواحة : أنتم إيما خرجتم تطلبون الشهادة ، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ، إلا بهـذا الدين الذي أَكرَمُنا الله به ، فانطلقوا إلى جموع هرقل عنــد قرية مُموءً تَهَ ورتبوا الميمنــة والميسرة واقتتلوا ، فقتــل زيد س حارثة ملاقيا بصــدره الرماح والراية في يده ، فأخذها جعفر بن أبي طالب وعقر فرسه ، ثم قاتل حتى قطعت يمينه ، فأخذها بيساره

فقطعت كذلك ، وكان ابن ثلاث وثلاثين سنة فأخذها عبد الله بن رواحة وتردد عن النزول بعض الشيء ، ثم صمم إلى العدو فقاتل حتى قتل ، فأخذ الراية ثابت بن أقرم من بني العَجْلان ، و ناو له الخالد بن الوليد ، فانحاز بالمسلمين ، وأنذر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هؤلاء الا مراء قبل ورود الخبر وفي يوم قتلهم ، واستشهد مع الامراء جماعة من المسلمين يزيدون على العشرة أكرمهم الله بالشهادة . ورجعوا إلى النبي صلي الله عليه وسلم فأحز نه موت جعفر ، ولقيهم خارج المدينة ، وحمل عبد الله بن جعفر بين يديه على دابته وهوصبي ، وبكي عليه واستغفر له ، وقال: «أبدله (١) الله بيد يه جَناحين يَطير بهما في الجندة » فسمى ذا الجناحين

الفتح الأعظم

# فتح مكة

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عقد الصلح بينه وبين قريش في الحذّ ببية ، أدخل خزاعة في عقده ، المؤمن منهم والكافر ، وأدخلت قريش بني بكر ابن عبد مناة بن كنانة في عقدها ، وكانت بينهم ترات في الجاهلية و ذحول كان فيها الاول للأ سود بن رَوْن من بني الدُّ عل بن بكر بن عبد مناة ، و تأرهم عند خزاعة لما قتات حليفهم مالك بن عباد الحضر مي ، وكانوا قد عدوا على رجل من خزاعة فقتلوه في مالك بن عباد حليفهم ، وعدت خزاعة على سُلمي و كُلثوم و ذوَّ يب بني الا سود بن رزن ، فقتلوهم ، وهم أشراف بني كنانة ، وجاء الاسلام فاشتغل بعضهم بعضاً ، فاغتنم بنو الدئل هذه الفرصة في إدراك الثار من خزاعة بقتلهم بني بعضهم بعضاً ، فاغتنم بنو الدئل هذه الفرصة في إدراك الثار من خزاعة بقتلهم بني عبد مناة ، وليس كلهم تابعه ، و خرج معه بعضهم و خرجوا منهم ، و المحجزوا في دور عبد مناة ، وليس كلهم تابعه ، و خرج معه بعضهم و خرجوا منهم ، و المحجزوا في دور

١ --- اخرجه الحافظ أبو عمر بلفظ « ان الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء » وله شواهد في الصحيح

انتقاض الصلح

سمىأ بىسفيان لتجديد العقد وخيبته

مكة ، ودخلوا دار 'بدَ 'يل بن ورقاء الخزاعى ، ورجع بنو بكر وقد انتقض العهد ، فركب بديل بن ورقاء وعمرو بن سالم فى وفد من قومهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغيثين مما أصابهم به بنو الدُّ ئِل بن عبد مناة وقريش ، فأجاب صلى الله عليه وسلم صريخهم ، وأخبرهم بأن أبا سفيان يأتى يشد العقد ويزيد فى المدة ، وأنه يرجع بغير حاجة ، وكان ذلك سبباً للفتح ، و ندم قريش على مافعلوا ، فخرج أبو سفيان إلى المدينة ليؤكد العقد ويزيد فى المدة

ولتى بديل بن ورقاء بعشفان فكتمه الخبر، وورتى له عن وجهه، وأتى أبوسفيان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة ، فطوت دو نه فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت : لا يجلس عليه مشرك ، فقال لها : قد أصابك بعدى شريابنية . ثم أتى المسجد وكلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه ، فذهب إلى أبي بكر وكله أن يتكلم فى ذلك فأبى ، فلقى عمر فقال: والله لو لم أجد إلا الذر الجاهد تكم به ، فدخل على على بن أبى طالب وعنده فاطمة وابنه الحسن صبياً ، فكلمه فيا أتى له ، فقال على : ما نستطيع أن نكلمه فى أمر عزم عليه . فقال لفاطمة : يابنت محمد أما تأمرى ابنك هذا ليجير بين لناس . فقالت: لا يجير أحد على رسول الله . فقال له على: يا أبا سفيان أنت سيد بنى كنانة ، فقم وأجر وارجع إلى أرضك . فقال: ترى ذلك مغنياً عنى شيئاً . قال ما أظنه ولكن لا أجد لك سواه . فقام أبو سفيان فى المسجد فنادى : ألا إنى قد أجر ت بين طالب على أن لعب بك

تجهز الرسول الى مكة

ثم أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سائر إلى مكة ، وأمر الناس بأن يتجهزوا ، ودعا الله أن يطمس الأخبار عن قريش . وكتب اليهم حاطب بن أبي بلثعة بالخبر مع ظعينة قاصدة إلى مكة ، فأوحى الله اليه بذلك ، فبعث عليا والزبير والمقداد إلى الظعينة فأدركوها بروضة خاخ ، وفتشوا رحلها فلم يجدو اشيئاً ، وقالوا رسول الله أصدق ، فقال على : لتخرجن الكتاب او لتلقين الحوائج ، فأخرجته من بين قرون رأسها . فلما قرئ على النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ماهذا

ياحاطب (۱) »! فقال يا رسول الله والله ماشككت فى الاسلام ولكنى ملصق فى قريش فأردت عندهم يدًا يحفظونى بها فى مخلف أهلى وولدى . فقال عمر : يارسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق! فقال « وما (۲) يدريك ياعمر لعل الله اطلمع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فا نِنى قد غفرت كم »

وخرج رسول الله صلى عليه وسلم لعشر خلون من رمضان من السنة الثامنة في عشرة آلاف، فيهم من تُسليم ألف رجل، وقيل سبعائة، ومن مُزَ ينة ألف، ومن غفار أربعائة، ومن أسلم أربعائة، وطوائف من قريش، وأسد وتميم، وغيرهم من سائر القبائل، جموع وكتائب الله من المهاجرين والانصار، واستخلف أبارهم النفارى على المدينة

اسلام العباس

ولقيه العباس بدى المحلمينة ، وقيل بالمجحنة مهاجراً ، فبعث رحله إلى المدينة وانصرف معه غازيا ، ولقيه بذيق العُقاب أبو سفيان بن الحرث وعبدالله بن أبي أمية مهاجرين، واستأذنا فلم يؤذن لهما، وكاته أم سلمة فأذن لهما وأسلما، فسارحتى نزل مم الظّنَهْرَان ، وقد طوى الله اخباره عن قريش ، إلا انهم يتوجسون الخيفة

وخشى العباس تلاف قريش إن فاجأهم الجيش قبل أن يستأمنوا ، فركب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب يتحسس ، وقد خرج أبو سُفيان وبُدَيْل بن و ر قاء و حكيم بن حزام يتحسسون الخبر ، وبينما العباس قد أنى الأراك ليلقى من السابلة من ينذر أهل مكة إذ سمع صوت أبي سُفيان و بُدَيْل وقد أبصر انبران العساكر ، فيقول بُديل : نبران بنى خزاعة ، فيقول أبو سُفيان : خزاعة أذل من أن تكون فيقول بُديل : نبران بنى خزاعة ، فيقول أبو سُفيان : خزاعة أذل من أن تكون هذه نبرانها وعسكرها ، فقال العباس : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ، والله إن ظفر بك ليقتلنك ، واصباح قريش ، فارتدف خلفى ، ونهض به إلى المعسكر .

ومر بعمر فخرج يشتدّ إلى رسول الله صلى الله عليــه وســـلم يقول: « الحمدُ لله

۱ -- أخرجه البخاري بلفظ « ياحاطب ما هذا »

۲ — أخرجه البخارى « وما يدريك لمل الله اطلع على من شهد بدراً فقال: اعملوا ما شئتم
 فقد غفرت لكم » بشق

الذي أمكَنَ مِنكَ بَنير عَقْدٍ ولا عَهْدٍ » فسبقه العباس على البغلة، ودخل على أثره ، فقال: يارسول الله هذا عدو الله أبو سفيان أمكن الله منه بلا عهـ د فدعني أضرب عنقه . فقال العباس : قد أجرته . فزأره عمر . فقال العباس : لو كان من بني عَدى ماقلت هذا ولَكنه من عبد مناف ؛ فقال عمر : والمه لا ِسلامك كان أحب إلىّ من إسلام الخطاب لا ني أعرف أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسـلم كذلك! فأمر رسول الله صلى الله عليه وســلم العباس [أن] يحمله إلى رحله ويأتيه به صِباحاً ، فلما أتى به قالله صلى الله عليه وسلم : « ألم َيا ن ِ لَكَ أَنْ تَعلم أَنْ لاَ إِله إِلاَّ الله ( ١ ′» فقال بأبي أُنتَ وأُمِّي ماأَحْلَمْك وأ كَرَمْكَ وأُوْصَلَك! والله لقد ْ عَامَتُ لو ْ كانَ معهُ إله عَيرُهُ أَغَنَى عنًّا » فقال: «و يُحلُّ أَلمُ يَأْنِ لكَأَن تَعلم أَ نَّنَى رسولُ الله (١١)» قال « أَبِي أَنت وأُمِّي ماأَ حُلَمك وأَ كُرمك وأَوْ صَلَك . أَمَّا هذه ففي النفس منها اسلام ابىسفيان شيء » . فقال له العبَّاس: ويُحك أسلِم قبل أن يضرب عنقك. فأسلم، فقال العباس يارسول الله « إن أبا سفيان رجُــل ميحب الفخر فاجعلُ لهُ شيئًا » قال « تَعم: مَر ِن دخل دار أبي مُسفيان فهو آمن، و من أغلق عليه بابه فهو آمن، و من دخل المسجد

ثم أمر العباس أن يوقف أبا سُفيان بخطم الوادى ليرى جنود الله ، ففعــل ذلك ، ومرَّت به القبائل قبيلة قبيلة ، إلى أن جاء مركب رسول الله صلى الله عليــه وسلم فىالمهاجرين والأنصار عليهم الدروع البيض، فقال من هؤلاء ? فقال العباس: هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار ، فقال: لقد أصـبـح ملك ان أخيك عظما ، فقال ياأبا سفيان: إنها النبوُّة ، فقال هي إذاً ، فقال له العباس : النجاء إلى قومك ، فأتى مكه وأخبرهم بما أحاط بهم وبقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: من أتى المســجـد أو دار أبي مُسفيانأو أغلق بابه . ورتب الجيش وأعطى سعد بن ُعبادة الراية ، فذهب · يقول : اليوم َ تُوم المُلحمة \* اليوم تُستحل الحرمة .

١ – أخرجهما ابن اسحاق وغيره

٢ -- اخرجه الامام احمد والطبراني . زاد ابو بكر بن أبي شدة : ومن دخل المسجد فهو آمن

وبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فأمر عليا أن يأخذ الراية منه ، ويقال أمر الزُّبهُ مر ، وكان على الميمنة خالد بن الوليد ، وفيها أسام وغنار و مُزَيْنَة وجَهيَنَة ، وعلى الميسرة الزُّبهُ مر ، وعلى المقدّ مة أبو عبيدة بن الجر ًا ح ، وسر ّب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش من ذى طُوكى ، وأمر هم بالدخول إلى مكة: الزبير من أعلاها ، وخالد من أسفلها ، وأن يقاتلوا من تعرض لهم . وكان عكرمة بن أبى جَهْل و صفوان ابن أُميّة و سُهيّل بن عرو قد جعوا للقتال [ الحرمة - خ] فناوشتهم \* أصحاب خالد القتال .

واستشهد من المسامين كرْز بن جابر من بنى محارب، و تُحنيَس بن حالد من خُرَاعة، وسَـــ لَمَة عشر، وأُمنّ النبى حلى الله عليه وســـ لَمَة بن جُهيّنة ، وانهزم المشركون ، وقتل منهم ثلاثة عشر ، وأُمنّ النبى صلى الله عليه وسلم سائر الناس. وكان الفتح لعشر بقين من رمضان.

وأهدر دم جماعة من المشركين سماهم يومئذ .

منهم عَبْد العُزَّى بن خَعَلَ من بنى تيم الأدْرَم بن غالب ، كان قد أسلم ، وارتد ، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقاً ومعه رجل من المشركين ، فقتله ، وارتد ، ولحق بمكة ، وتعلق يوم الفتح بأستار الكعبة ، فقتله سعيد بن حُرَيث المخزومى ، وأبو تروزة الأسلمي .

ومنهم عبد الله بن سعد بن أبي سرخ ، كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ولحق بمكة ، و نميت عنه أقو ال فاختفى يوم الفتح ، وأتى به عثمان بن عفان ، وهو أخوه من الرضاعة ، فاستأمن له ، فسكت عليه السلام ساعة ثم أمّنه ، فلما خرج قال لا صحابه : هلا ضربتم عنقه ? فقال له بعض الأنصار : هلا أومأت إلى " ؟ قال : «ما كان (١) لنبي أن تكون له خائنة الأعين »ولم يظهر [ منه \_ خ ]بعد إسلامه إلا خير وصلاح ، واستعمله عمر و عثمان .

ومنهم الحُوَيرث بن 'نَقيَد من بني عبد 'قصَى' ، كان يؤذي رسول الله صلى الله

فناولتهم

من أهدر الرسول دمه

١ — رواه الحاكم وأبو داود من حديث مصعب بن سعد بن أبى وقاص

عليه وسلم بمكة، فقتله على من أبي طالب يوم الفتح.

ومنهم مِقْيَس بن مُصبابة ، كان هاجر فى غزّوة الخندق ؛ ثم عدا على رجل مِن الأنصار كان قتل أخاه قبل ذلك غلطا ووداه ، فقتله وفر إلى مكة مرتدًا ، فقتله يوم الفتح تُمَيْلة بن عبدالله الليثى ، وهو ابن عمه .

ومنهم قينتا ابن خَطَل ، كانتا تغنيان بهجو النبي صلى الله عليه وسلم ، فقتلت إحداهما ، واستؤمن للأخرى فأمنها .

ومنهم مولاة لبنى عبد المطلب اسمها سارة ، واستؤمن لها، فأمنهارسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستجار رجلان من بنى مخزوم بأم هانى بنت أبى طالب ، يقال إنهما الحرث بن هشام وزُ هير بن أبى أُميّة أخو أُم سَلمة فأمنتهما ، وأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانها فأسلما .

ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وطاف بالكعبة ، وأخذ المفتاح من عُمَّان بن طلحة بعد أن ما نعت دونه أم عمَّان ثم أسامته ، فدخل للكعبة ومعه أسامة بن زَيد و بلال و عمَّان بن طَلَحة ، وأبقى له حجابة البيت ، فهى فى ولد شيئبة إلى الموم .

كسر الأصنام

وأمر بكسر الصور داخل الكعبة وخارجها ، وبكسر الأصنام حواليها ، ومر عليها وهي مشدودة \*بالرصاص يشير اليها بقضيب في يده وهو يقول: «جاء (١) الحقُّ وزَهَقَ الباطِل إِنَّ الباطل كان زَهُوقا » فما بقي منها صنم إلا خرَّ على وجهه ، وأمر بلالاً فأذَّن على ظهر الكعبة .

> خطبة الرسول بمد الفتح

ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بباب السكعبة ثاني يوم الفتح ، وخطب خطبته المعروفة، ووضع (٢) ما تر الجاهلية إلا سِد انة البيت و سِقاية الحاج ، وأخبر أن مكة لم تحل لأحد قبله ولا بعده ، وإنما أحلت له ساعة من نهار ، ثم عادت كحرمتها بالا مس . ثم قال «لا إله إلا الله و حد ولا شريك له، صد قو عده ، ونصر عبده، وهرَم الا مورة م الا حراب و حده ، ألا إن كل مأثورة أو دم أو تمالي أيد عي في

١ -- أخرجه الشيخان عن ابن مسعود

٧ --- هذه الخطبة رواها الشيخانوغيرها وفي بعضرواياتها اختلاف \* مسرودة

الجا هلية فهو تحت قدى هاتين إلا سدانة الكعبة وسقاية الحاج ، ألا وإن قتل الخطأ مثل العمد بالسوط والعصاً فيهما الدّية مُعافظة ، منها أربعون في بطونها أولاد ها ، يامعشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نَخُوة الجاهلية وتعظّمها بالآباء ، الناس من ادم وآدم خلق من تراب ، ثم تلا رسول الله صلي الله عليه وسلم « يأيّمها النّا سُ إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى، إلى خبير » يامعشر قريش وياأهل مكة : ما ترون أنى فاعل فيكم قوالو اخيراً أخ كريم ، ثم قال : اذهبوا فأنتم الطّلقاء » وأعتقهم على الاسلام ، وجلس لهم فيما قبل على الصفا ، فبا يعوه على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا ولمن رسول الله صلى الله على العبيا النساء : أمر عمر بن الخطاب أن يبا يعهن ، واستغفر فهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا نه كان لا يمس أمرأة حلالاً ولا حراماً ، وهرب صفوان بن أمية الى اليمن ، واتبعه عمير بن وهب من قومه بأمان النبي صلى الله عليه وسلم له ، فرجع ، وأنظره أربعة أشهر ، وهرب ابن الزبير الشاعر إلى نجران ، ورجع فأسلم ، وهرب هم بيرة بن أبى وهب المخزومي زوج أم هاني والى اليمن فمات هنالك كافراً

بعث المرايا

هدم العزى

ثم بعث النبي صلي الله عليه وسلم السرايا حول مكة ، ولم يأمر هم بقتال ، وفي جملتهم خالد بن الوليد الى بنى جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة ، فقتل منهم ، وأخذ ذلك عليه ، وبعث اليهم عليا بمال فودى لهم قتلاهم ، ورد عليهم ما أخذ ، لهم ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالداً إلى العُزَّى بيت بنخلة كانت مضر من قريش تعظمه وكنانة وغيرهم ، وسدنته بنوشيبان من بنى سايم حلفاء بنى هاشم .

شم إن الانصار توقفوا إلى أن يقيم صلى الله عليه وسلم داره بعــد أن فتحها ، فأخمهم ذلك وخرجوا له ، فحظبهم صلى الله عليه وسلم وأخبرهم « ان (١) الححيًا محيًا هم والمَمَات تَمَا تُهُم » فسكتوا لذلك واطمأنوا

رواه مساعن أبى هريرة بلفظ «كلا انى عبد الله ورسوله هاجرت الى الله واليسكم والحيا محياكم والمهات مما تسكم »

#### غزوة حني*ن*

### غذوة حنبن

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خمس عشرة ليلة وهو يقصر الصلاة فبلغة أن هو ازن و تقييف جمعوا له وهم عامدون إلى مكة وقد نزلوا حنينا موكانواحين سمعوا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يظنون أنه إنما يريدهم ، فاجتمعت هو ازن إلى مالك بن عوف من بنى ذَصْر ، وقد أوعب معه بنى نصر بن معاوية بن بكر بن هو ازن ، وبنى جشم بن معاوية ، والم حلاف ، وبنى مالك بن تقيف بن بكر ، و السامن بنى هلال ابن عامر بن صعصعة بن معاوية ، والا حلاف ، وبنى مالك بن تقيف بن بكر ، ولم يحضرها من هو ازن كعبولا كلاً ب،وفى بحشم ثريد بن الصدة بن بكر بن علقمة ابن خزاعة بن غزية بن جشم رئيسهم وسيدهم شيخ كبير ليس فيه إلا ليؤتم برأيه ومعرفته . وفى بنى مالك بن المودبن مسعود بن المن حرفة . وفى بنى مالك ذو الحمارس الم فى الأحلاف إلا قارب بن الأسود بن مسعود بن أمالك بن عوف ، فلما أتاهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة أقبلوا عامدين اليه

وأسار مالك مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم ، يرى أنه أثبت لموقفهم فنزلوا بأو طاس ، فقال دريد بن الصمة لمالك : مالى أسمع رغاء البعير ونهاق الحير ويعار الشاء ، وبكاء الصغير ? فقال : أموال الناس وأبناءهم سقنا معهم ليقاتلوا عنها ، فقال : « راعى ضان والله وهل يرد المنهزم شيء ? إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل . بسلاحه ، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك »

ثم سأل عن كعب وكلاب، وأسف لغيابهم ، وأنكر على مالك رأيه ذلك ، وقال : لم تصنع بتقديم بيضة هو ازن الى نحور الخيل شيئا ، ارفعهم إلى ممتنع بلادهم ثم ألق الصبيان على متون الخيل ، فان كانت لك لحق بك من وراءك ، وإن كانت لغيرك كنت قد أحرزت أهلك ومالك . وأبى عليه مالك، واتبعه هو ازن

عدد السلمين ف غزوة حنان ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدّرد الا سلمى يستعلم خبر القوم، فجاءه وأطلعه على جلية الخبر، وأنهم قاصدون اليه، فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أميّة مائة درع، وقيل أربعائة ، وخرج في اثنى عشر ألفا من المسلمين: عشرة آلاف الذين صحبوه من المدينة، وألفان من مسلمة الفتح، واستعمل على مكة عَتّاب بن أيسيد بن أبي العيص بن أمية، ومضى لوجهه

وفى جملة من اتبعه عباس بن مرداس ، والضحاك بن سفيان الكِكلاَبي، وجموع من من عبس و ذِ بيان و مُمن َ يْنة و بني أسد

وم في طريقه بشجرة سدر خضراء ، وكان لهم في الجاهلية مثلها ، يطوف بها الأعراب ويعظمونها ويسمونها ذات أنو اط ، فقالوا [فقال له حفاة الأعراب خ]: يا رسول الله اجمل لنا ذات أنو اطكا لهم ذات أنو اط، فقال لهم : « قلتُم كما قال قومُ موسى: اجعلُ أنا (١) إلها كما لهم آليه ، والذي نفسي بيده لتر كبين سُدن من كان قَبْلَكم وأجراًم مِن ذلك»

ثمنهض حتى أتى وادى حنّـ ين من أودية بهامة أول يوم من شوال من السنة الثامنة ، وهو وادى حزن ، فتوسطوه في غبش الصبح ، وقد كمنته وازن في جانبيه ، فحملوا على المسلمين حملة رجل واحد ، فولى السلمون لا يلوي أحد على أحد ، وناداهم صلى الله عليه وسلم فلم يرجعوا ، وثبت معه أبو بكر ، وعمر ، وعلى والعباس ، وأبو سفيان بن الحرث ، وابنه جعفر ، والفضل و تُقم ابنا العباس ، وجماعة سواهم ، والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء دُلدُل ، والعباس آخذ بشكاتمها ، وكان جهير الصوت ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالأ نصار وأصحاب الشجرة ، قيل وبالمهاجرين ، فلما سمعوا الصوت وذهبوا اليرجعوا ، فصدّهما زدحام الناس عن أن يثنوا رواحلهم ، فاستقاموا وتناولوا سيوفهم ليرجعوا ، فصدّهما زدحام الناس عن أن يثنوا رواحلهم ، فاستقاموا وتناولوا سيوفهم

وتراسهم ، واقتحموا عن الرواحل راجعين إلى النبي صلى الله عليــه وسلم ، وقد

جولة المسلم*ان* وثبات بعض الصحابة

> نداء العباس للمسلمين وتراجعهم

انهزام المشركين

اجتمع منهم حواليه نحو المائة ، فاستقبلوا هو ازن والناس متلاحقون

واشندت الحرب وحمى الوطيس ، وقذف الله في قلوب هوازن الرعب حين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يملكوا أنفسهم ، فولوا منهزمين ، ولحق آخر الناس وأسرى هوازن مغلولة بين يديه . وغنم المسلمون عيالهم وأموالهم واستحر القتل في بنى مالك من ثقيف، فقتل منهم يومئذ سبعون رجلا في جملتهم ذو الخمار وأخوه عثمان ابنا عبد الله بن ربيعة بن الحرث بن حبيب سيداهم ، وأما قارب بن الأسود سيد الأحلاف من ثقيف ففر بقومه منذ أول الأمر وترك رايته فلم يقتل منهم أحد . ولحق بعضهم بنخلة ، وهرب مالك بن عوف النصرى مع جماعة من قومه فد خلوا الطائف مع ثقيف وانحازت طوائف هوازن إلى أو طاس ، واتبعتهم طائفة من خيل المسلمين الذين توجهوا من نخلة فأدر كوا فيهم دريد بن الصمة فقتلوه ، يقال قنله ربيعة بن رُفيع بن أه ان بن ثعلبة بن يَر بُوع بن سِماك (١) بن عوف ابن امرئ القيس [ ويقال عبد الله بن سبيع بن أهبان بن ثعلبة بن ير بوع بن سماك بن عوف بن امرئ القيس - خ]

وبعث صلى الله عليه وسلم إلى من اجتمع أوطاس من هو ازن أبا عامر الأشمرى عم أبى موسى فقاتلهم، وقتل بسهم رماه به سلمة بن دريد بن الصمة ، فأخذ أبو مو مى الراية ، وشدّ على قاتل عمه فقتله ، وانهزم المشركون

واستحر القتال في بني رئاب من بني نَصْر بن معاوية ، وانفضت جموع أهل هوازن كلها

واستشهد من المسلمين يوم الخيس أربعة، منهم أينمن بن أم أيمن \* أخو أسامة لا مه ، ويزيدبن زَمَعَة بن الا سُود، وسراقة بن الحرث من بنى العَجْلان، وأبو عامر الا شعرى

۱ -- ورد نسبه فی الاصابة (۱ - ۷۰۰) مخالفالما عند المؤلف، ونصه «ربیعة بن رفیع بالتصغیر بن شملیسة بن ربیعة بن بریدة بن سماك بن عوف بن امریء القیس بن بهتسة ابن سلیم السلمی » \* عبید

حصار الطائف

#### حصار الطائف

ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبايا والأموال فحبست بالجعرانة (۱) بنظر مسعود بن عرو العفارى ، وسار مر فوره إلى الطائف فحاصر بها ثقيف خمس عشرة ليله ، وقاتلوا من وراء الحصون ، وأسلم من كان حولهم من الناس ، وجاءت وفودهم اليه ، وقد كان مر في طريقه بحصن مالك بن عوف النَّصْرى ، فأمر بهدمه . ونزل على أطم لبعض ثقيف فتمنع فيه صاحبه ، فأمر بهدمه ، فأخرب، وتحصنت ثقيف . وقد كان عروة بن مسعود و غيلان بن سلمة من ساداتهم ذهبا إلى جرش (۲) يتعلمان صنعة المجانيق والدبابات للحصار لما أحسو امن قصدرسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم ، فلم يشهدا الحصار ولا تحديثاً قبله ، وحاصر هم المسلمون بضع عشرة أو بضعا وعشرين ليلة ، واستشهد بعضهم بالنبل ، ورماهم صلى الله عليه وسلم بالمنجنيق ، وخل نفر من المسلمين تحت دبابة ودنو المل سور الطائف فصبوا عليهم سكك الحديد المحاة ، ورموهم بالنبل فأصابوا منهم قوماً ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعنابهم ، ورغب اليه ابن الاسود بن مسعود في ماله وكان بعيداً من الطائف ، وكف عنه ، ثم دخل إلى الطائف و تركهم ، و نزل أبو بكرة فأسلم

واستشهد من المسلمين فى حُصاره سعيد بن سعيد بن العاصى ، وعبدالله بن أبى أمية بن المغيرة أخو أم سَلمة ، وعبدالله بن عامر بن ربيعة العَـنزى حليف بنى عدى فى آخر بن قريباً من اثنى عشر، فيهم أربعة من الأنصار

ثم انصرف رسـول الله صلى الله عليه وسـلم من الجِعْرَ انة ، وأتاه هناك وفد

ا**ن**صر افالرسول عن الطائف

القاضى أبو الفضل فى المشارق « أهل الحديث يقولونه بكسر العبن وتشديد الراء وبعض أهل الاتقان والأدب يقولونه بفتحها و يخطئون غيره وكلاها صواب مسموع »
 توجد بلدان بهذا الاسم أما أحداها فهى باليمن فتحت صلحاً سنة عشر وهى بفتح فضم : جرش . وأما الاخرى فتقع شرق جبل السواد من أرض البلقاء وهى من فتوح شرحبيل بن حسنة فى عهد عمر رضى الله عنه وهى بالتحريك ( جرش ) ولا ندرى أيهما يريد المؤلف .
 حرة الن )

هوازن مسلمين راغبين ، فخيرهم بين العيال والأبناء والأموال ، فاختاروا العيال والأبناء ، وكلوا المسلمين في ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال صلى الله عليه وسلم : (١) « ما كان لى و لِبني عبد الطلب فهو لكم » وقال المهاجرون والانصار : « ما كان لذا فهو لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم » . وامتنع الأقرع ابن حابس و عيينة بن حصن أن يردا عليهم ماوقع لهما من النيء ، وساعدهم قومهم، وامتنع العباس بن مرداس كذلك ، وخالف بنو سليم ، وقالوا: «ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم من لم تطب فعوض رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم تطب فهسه عن نصيبه ، ورد عليهم نساءهم وأبناءهم بأجمعهم

اعتاق العيال والأ<sup>ع</sup> بناء

وكان عدد سبى هوازن سنة آلاف بين ذكر وأنثى ، فيهن الشيئما أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة ، وهى بنت الحرث بن عبد العزى من بنى سعد بن بكر من هوازن ، وأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن اليها ، وخيرها فاختارت قومها ، فردها اليهم ، وقسم الاموال بين السلمين

عطاء الرسول للمؤلفة قلوبهم

ثم أعطى من نصيبه من خمس الخمس قوماً يستألفهم على الاسلام من قريش وغيرهم، فمنهم من أعطاه ما ثة ما ثة ، ومنهم خمسين خمسين ، ومنهم ما بين ذلك ، ويسمون المو لقة ، وهم مذكورون في كتب السير يقاربون الاربعين

أسماء بعضالمؤ لفة قلوبهم

منهم أبو سفيان وابنه معاوية ، و حكيم بن حِزَام ، وصفوان بن أمية ، ومالك ابن عوف وغيرهم

ومنهم عُيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر ، والأقرع بن حابس، وهما من أصحاب المائة ، وأعطى عباس بن مِر كاس دونهما ، فأنشده أبياته المعروفة يتسخط فيها ، فقال : اقطعوا عنى لسانه ، فأتموا اليه المائة

تأثر الانصار لعطاء الرسول

و لما أعطى المؤلفة قلوبهم وجد الأنصار في أنفسهم إذ لم يعطهم مثل ذلك، و تكلم شبانهم مع ما كانوا يظنون أنه إذا فتح الله عليه بلده برجع إلى قومه ويتركهم، فجمعهم وو عظهم وذكرهم، وقال: « إنما أُعطى قَوْماً حديثى عَهْد بالا إسلاماً تألفهُم عليه، أما تَرْ صَوْن أن يَنصَرف الناسُ بالشّاء والبعير و تَنصَرفوا برسوُ لِ الله إلى

رَحَالَكُم ؟ لو ْلاَ الهِجْرَة لَكُنْتُ المرأ منَ الا نصار ولو سَلك الا نصار شِعبًا وسلك الا نصار شِعبًا وسلك الناس شِعبًا لسلكت شعب الأ نصار » فرضوا وافترقوا

ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجِعْرانة إلى مكة

ثم رجع إلى المدينة فدخلها لست بقين من ذى القعدة من السنة الثامنة لشهرين ونصف من خروجه ، واستعمل على مكة تحتّاب بن أسيد شاباينيف عره على عشرين، وكان غلبه الورع والزهد ، فأقام الحج بالمسلمين في سنته ، وهو أول أمير أقام \* حج الاسلام و حج المشركون على مشاءرهم

وخلف بمكة معاذ بن جبل يفقّه الناس فى الدين ويعامهم القرآن .

وبعث عمرو بن العاصى إلى [أهل حنين - خ] تجيفر وعبد ابنى الجُاكندى من الأز دبعُمَان مصدقاً فأطاعوا له بذلك . واستعمل صلى الله عليه وسلم مالك بن عوف على من أسلم من قومه ومن سلم منهم وما له حوالى الطائف من ثقيف ، وأمره بمغادرة الطائف من التضييق عليهم ، ففعل حتى جاءوا مسامين كما يذكر بعد ، وحسن إسلام المؤلفة قلوبهم عمن أسلم يوم الفتح أو بعده ، وإن كانوا متفاوتين في ذلك .

ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن زهير ، فأهدر دمه ، وضاقت به الأرض ، وجاء فأسلم ، وأنشد النبي صلى الله عليه وسلم قصيدته المعروفة بمدحه التي أو لها :

بانَتْ سُعَادُ فَمَالْبِي الْيَوْمَ مَتْبُولُ الْح

وأعطاه بردة فى ثواب مدحه ، فاشتراها معاوية [من] ورثته بعد موته ، وصار الخلفاء يتوارثونها شعاراً .

ووفد فى سنة تسع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بنو أسد فأسلموا ، وكان منهم ضر ً ار بن الأزْ وَر ، وقالوا : قدمنا يارسول الله قبل أن يرسل الينا ، فنزلت : « يَمُنُّونَ عَلَيكَ أَنْ أَسْلَمُوا » الآية .

عمرة الرسول

أول أمير أقام الحج

بعث عمرو بن العامر الى عمان -----

وفودكىب بن زەير وانشادە قصيدتة

وفود بنى أسد

ووفد فيها وفدتين في شهرربيع الأوّل، ونزلوا على رُوَيفِ عبن ثابت البكوى، وأقام رسول الله صلي الله عليه وسلم بالمدينة بعد منصر فه من الطائف فى ذى الحجة الى شهر رجب من السنة التاسعة .

غزوة تبوك

تثبيط المنافقين للناس

ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم ، وكان في غزواته كشيراً مايورى بغير الجهة التي يقصدها على طريقة الحرب ، إلا ما كان من هذه الغزاة لعسرها بشدة الحرب و بعمد البلاد وفصل الفواكه ، وقلة الظلال ، وكثرة العدو الذين يصدون ، وبحمهز الناس على مافى أنفسهم من استثقال ذلك ، وطفق المنافقون يتبطونهم عن الغزو ، وكان نفر منهم يجتمعون في بيت بعض اليهود ، فأمر طلحة بن عبيد الله أن يخرب عليهم البيت ، فخربها ، واستأذن ابن قيس من بنى سَلَمة في القعود فأذن له ، وأعرض عليهم البيت ، فربها ، واستأذن ابن قيس من بنى سَلَمة في القعود فأذن له ، وأعرض عنه ، و تدرب كثير من المسلمين بالانفاق والحملان ، وكان من أعظمهم في ذلك عثمان ابن عفان ، يقال إنه أنفق فيها ألف دينار ، وحمل على تسمائة بعير ومائة فرس وجهز ركاباً .

وجا بعض المسامين يستحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد ما يحملهم عليه ، فنزلوا با كين لذلك ، وحمل بعضهم [ابن - خ] يامين بن تحير النصرى، وهما أبو كيلي بن كعب من بنى مازن بن النجار ، وعبدالله بن المذهل المرزني ، واعتذر المختفون من الأعراب فعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم نهض ، وخلف على المدينة محمد بن مسلكمة ، وقيل بل سباع بن عرزفتة ، وقيل بل على بن طالب ، وخرج معه عبد الله بن أكبى ابن سلول فى عدد وعدة ، فلما سار صلى الله عليه وسلم تخلف هو فيمن تخلف من المنافقين ، ومر صلى الله عليه وسلم كلف هو فيمن تخلف من المنافقين ، ومر صلى الله عليه وسلم لا يستعمل ماؤها ، ويعلف ما عجن منه للإبل ، وأذن لهم فى بئر الناقة ، وأمر أن لا يدخلوا عليهم بيوتهم إلا باكين ، ونهي أن يخرج أحد منفرداً عن صاحبه ، فرح رجلان من بنى ساعدة ، خنق أحدهما فسح عليه فشفى ، والآخر رمته الربح في جبل طى ، فرد و ، بعد ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم . وصل صلى الله عليه وسلم في جبل طى ، فرد و ، بعد ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم . وصل صلى الله عليه وسلم ناقته فى بعض الطريق ، فقال أحد المنافقين : محمد يد عي علم خبر السماء وهو لا يدرى ناقته فى بعض الطريق ، فقال أحد المنافقين : محمد يد عي علم خبر السماء وهو لا يدرى ناقته فى بعض الطريق ، فقال أحد المنافقين : محمد يد عي علم خبر السماء وهو لا يدرى

تخلف المنافقي*ن* عنه فضيحة المنافقين

أين ناقته . فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وســلم فقال : (١) « والله لا أَعْلَم إِلاّ ماعَلّمَى الله ماعَلَمَ والله عليه وســلم أوحى الله بها فوجدوها ثُمّ .

وكان قائل هـذا القول زَيْد بن اللصَيْت من بنى قَيْنُقاع ، وقيل إنه تاب مد ذلك .

وفضح الوحى قوماً من المنافقين كان يخذلون النباس ويهو لون عليهم أمر الروم، فتاب\* منهم مخشى بن مُحميّر (٢) ودعا أن يكفر عنه بشهادة يخفى مكانه، فقتل يوم الميامة.

مصالحة بعض الرؤساء ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تَبُوك أَناه يُعَيِّنَة بنر وَبَة صاحب أَيْاة وأهل جَرَبًا، وأذ رُح، فصالحوا على الجزية، وكتب لكل كتابًا.

أسر أكيدر واطلاقه وبعث صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أ كيدر بن عبد الملك صاحب دُومة الجندل من كندة ، كان ملكا عليها ، وكان نصر انيا ، وأخبر أنه يجده يصيد البقر ، واتفق أن بقر الوحش باتت تهد القصر بقرونها ، فنشط أ كيدر لصيدها ، وخرج ليلا فوافق وصوله خالداً ، فأخذه وبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعفا عنه ، وصالحه على الجزية ورده ، وأقام بتبوك عشرين ليلة ، ثم انصرف ، وكان في طريقه ماء قليل نهى أن يسبق اليه أحد ، فسبق رجلان واستنفدا مافيه ، فنكر عليهما ذلك ، ثم وضع يده تحت وشله فصب ماشاء الله أن يصب ، ونضح به الوشل ، ودعا فجاش الماء حتى كفي العسكر ، [ وأخبر صلى الله عليه وسلم ونضح به الوشل ، ودعا فجاش الماء حتى كفي العسكر ، [ وأخبر صلى الله عليه وسلم عبيلا جناناً — خ] .

احراق مسجد الضرار ولما قرب المدينة بساعة من نهار أفند مالك بن الدُّخشُم من بنى سالم ومَعْن بن عدى من بنى المَحْلان إلى مسجد الضَّرار فأحرقاه وهدماه ، وقد كان جماعة من المنافقين بنوه ، وأتوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تَـُوك ، فسألوه

١ -- رواه البيهق وأبو نعبم وابن إسحاق وألواقدى

۲ — فی ج « جهبر » والتصحیح من صب ( ۲ – ۲۹۱ )

ته فعاب

الصلاة فيه ، فقال : إنا على سفر ولو قدمنا أتيناكم فصلينا لكم فيه . فلما رجع أمر بهدمه .

الثلاثة الدين خلفوا

وفى هذه الغزاة تخلف كعب بن سالك من بنى سَلَمة و مُم َ ارة بن الر بيع من بنى عمرو بن عوف، وهِلاً ل بن أُميّة بن واقف و كانوا صالحين ، فنهى صلى الله عليه وسلم عن كلامهم خمسين يوماً ، ثم نزلت تو بتهم . وكان المتخلفون من غير عذر نيفا و ثلاثين رجلاً .

وفادة ثقيف

وكان وصوله صلى الله عليه و لم من تبوك فى رمضان سنة تسع . وفيه كانت وفادة ثقيف و إســـلامهم ، ونزل الــكثير من سورة براءة فى شأن المنافقين وما قالوه فىغزوة تبوك آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم

## اسلام عروة بن مسعود

ثم وفد ثقيف وهدم اللات

كان صلى الله عليه وسلم لما أفرج عن الطائف وارتحل المدينة ، اتبعه عُو وة بن مسعود سيدهم ، فأدركه فى طريقه وأسلم ، ورجع يدعو قومه فرمى بسهم فى سطح يبته وهو يؤذن للصلاة فمات ، ومنع قومه من الطلب بدمه ، وقال : هى شهادة ساقها الله إلى ، وأوصى أن يدفن مع شهداء المسامين . ثم قدم ابنه أبو المُليْح وقارِب بن الاسود فأسلما .

تضييق مالك بن عوف على ثقيف

وضيق مالك بن عوف على ثقيف ، واستباح سرحهم ، وقطع سابلتهم ، وبلغهم رجوع النبى صلى الله عليه وسلم من تبوك [ واتخذوا فى الوفادة \_ خ] وعاموا أن لا طاقة لهم بحرب العرب ، وفرعوا الى عبد ياليل بن عمرو بن محمير ، فشرط عليهم أن يبعثوا معه رجالا منهم ليحضروا مشهده خشية على نفسه مما نزل بعروة ، فبعثوا معه رجلين من أحلاف قومه ، وثلاثا من بنى مالك ، فخرج بهم عبد كاليل

وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من السنة التاسعة يريدون البيعة والاسلام، فضرب لهم قبة في المسجد، وكان خالد بن سعيد بن العاصى يمشى في أمرهم، وهو الذي كتب كتابهم بخطه وكانوا لا يأ كلون طعاما يأتيهم حتى بأكا منه خالد

مطالب ثقيف

وسألوه أن يدع لهم اللات ثلاث سنين رغبا لنسائهم وأبنائهـم حتى يأنسوا فأبي ، وسألوه أن يعفيهم من الصلاة ، فقال : « لَا خَـيْرَ فِي دِين لَا صَلَاة فِيهِ » فسألوه أن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم ، فقال : أما هذه فسنكفيكم منها ، فأسلموا وكتب لهم ، وأصّ عليهم عثمان بن أبي العاصى أصغرهم سنا ، لا نه كان حريصا على الفقه ، وتعلم القرآن . ثم رجعوا إلى بلادهم

هدم اللات

وخراج معه أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شُعْبة لهدم اللات ، وتأخر أبو سفيان حتى دخل المغيرة فتناولها بيده ليهدمها ، وقام بنو مُعَتَّب دونه خشية عليه شم جاء أبوسفيان وجمع ماكان لها من الحلى وقضى منه دين عروة والا سود ابنى مسعود كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم ، وقسم الباقى

# الوفود

مطلب الوفود

رلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك ، وأسلمت ثقيف ، ضربت اليه وفود العرب من كل وجه ، حتى لقد سميت سنة الوفود

قال ابن اسحق: وإنما كانت العرب تتربص بالاسلام أمر هذا الحي من قريش وأمر النبي صلي الله عليه وسلم ، وذلك أن قريشاً كانو إمام الناس وهاديهم ، وأهل البيت والحرم ، وصريح ولد اسمعيل وقادتهم ، لا ينكرون لهم ، وكانت قريش هي التي نصبت لحربه وخلافه ، فلما استفتحت مكة ، ودانت قريش ، ودخلها الاسلام عرفت العرب أنهم لا طاقة لهم بحربه وعداوته ، فدخلوا في دينه أفواجا يضربون اليهمن كل وجه ، انتهى

وفود تميم

فأول من قدم اليه بعد تبوك ، وفد بنى تميم ، وفيه من ر، وسهم عطاً رد بن حاجب بن زُرارَة بن عدُس من بنى دارِم بن مالك والحُتَّات بن زيد والا قرع حابس والزَّر بر قان بن بدرمن بنى سعد ، وقينس بن عاصم ، وعرو بن الأهنتم ، وهما من بنى منقر ، و نُعَيْم بن زيد . ومعهم عينة بن حصن الفزارى ، وقد كان الأقرع وعيينة شهدا فتح مكة وخيبر وحصار الطائف . ثم جاءا مع وفد بنى تميم ، فلما دخلوا المسجد نادوا من وراء الحجرات ، فنزلت الآيات في إنكار ذلك عليهم . ولما خرج : قالوا جئنا نفاخرك بخطيبنا وشاعر نا ، فأذن لهم ، فخطب عُطار دوفاخر ويقال والأقرع بن حابس ، ثم أنشد الزِيْر قان بن بدر شعراً بالمفاخرة ، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن الشَّاس من بنى الحرث بن الخزرج فظب ، وحسان بن ثابت فأنشد مساجلَيْن لهم ؟ فأدعنوا للخطبة والشعر ، والسؤدد فظب ، وحسان بن ثابت فأنشد مساجلَيْن لهم ؟ فأدعنوا للخطبة والشعر ، والسؤدد والحلم ، وقالوا : هذا الرجل هو مؤيد من الله ، خطيبه أخطب من خطيبنا ، وشاعره أشعر من شاعر نا ، وأصواتهم أعلى من أصواتنا ! ثم أسلموا وأحسن رسول الله عليه وسلم جوائزهم ، وهذا كان شأنه مع الوفود ينزلهم إذا قدموا ، ويجهزهم إذا رحلوا

كتابملوك حمير

ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آخر رمضان مقدمه من تبوك كتاب ملوك حِمْـتَير مع رسولهم ، ومع الحرث بن عبد كُلاًل ، و نُعَيْم بن عبد كُلاًل ، و نُعَيْم بن عبد كُلاًل ، و أُنعَيْم بن عبد كُلاًل ، و النعال قيل ذى رُ عَيْن ، و هَذُ ان ، و مَعَا فِر

اسلام زرعة

وبعث زُرْعَة بن ذى يزن رسوله مالك بن مُر ّة الزهاوى (١) باسلامهم ومفارقة الشرك وأهله ، وكتب اليهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابه

وبعث إلى ذى يزن معاذ بن جبل مع رسوله مالك بن مُرة يجمع الصدقات ، وأوصاهم برسله معاذ وأصحابه . ثم مات عبد الله بن أُ بَى ابن سَلول فىذى القعدة ، وأوصاهم برسول الله صلى الله عليه وسلم النتجاشى ، وأنه مات فى رجب قبل تبوك وقدم وفد بَهْرا ، فى ثلاثة عشر رجلا ونزلوا على المقداد بن عمرو ، وجاء بهم

وفد بهراء

۱ -- نسبه الى زهاء حى من مذحج وضبطه فى ( ق ) كسماء تبعاً لغنى بن سعيد وضبطه غيره من اللغويين بالضم واياهم تبعنا راجع ( ت ١٠ - ١٦١ )

فأسلموا وأجازهم وانصرفوا

وقدم وفد بني البَكَّاء ثلاثة نفر منهم

وقدم وفد بنی فزارة بضعة عشر رجلا ، فیهم خارجة بن حص وابن أخیـه الحر بن قیس ، فأسلمو ا

ووفد عدى بن حاتم من طى فأسلم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث قبل تبوك إلى بلاد طى على بن أبي طالب فى سرية ، فأغار عليهم ، وأصيب حاتم وسبيت ابنته ، وغنم سيفين فى بيت أصنامهم كانا من قربان الحرث بن أبى شمر ، وكان عدى قد هرب قبل ذلك ولحق ببلاد قضاء الشام فراراً من حيوش المسامين ، وجوارا لأهل دينه من النصارى ، وأقام بينهم

ولما سيقت ابنة حاتم جعلت في الحظيرة بباب المسجد التي كانت السبايا تحبس بها ، ومر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته أن يمنّ عليها ، فقال : قد فعلت ولا تعجلي حتى تجدى داثقة من قومك يُبلغك إلى بلادك ثم آذيبني . قالت : فأقمت حتى قدم ركب من بني قضاعة ، وأنا أريد أن آتي أخي بالشام ، فعر فت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسانى وحملنى وزوَّدنى ، وخرجت معهم فقدمت الشام . فلمــا لقيها عدى تلاوما ساعة ، ثم قال لها : ماذا ترين في أمرى مع هذا الرجل ? فأشارت عليه باللحاق به ، فوفد ، وأ كرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأدخله إلى بيته، وأجلسه على وسادته ، بعد أن استوقفته في طريقه امرأة فوقف لها ، فعلم عدى أنه ليس بملك ، وأنه نبي ، ثم أخبره عن أخذه المرباع من قومه ولا يحل له ، فازداد استبصاراً فيه ، ثم قال : « لعله (١) إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم ، فيوشك أن يفيض المال فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ، أو لعله يمنعك ما ترى من كثرة عدوّهم وقلة عددهم ، فوالله ايوشكنّ أن تسمع بالمرأة تخرج من القا دِسِيَّــة على بعيرها حتى تزور هذا البيت لاتخاف ، أو لعلك إنما يمنعك مرز الدخُول فيه أنك ترى الملك والسلطان لغيرهم ، فيوشك أن تسمع بالقصور البيض من بابل قد فتحت » فأسلم عدى وانصرف إلى قومه

وفود عدی بن

وفد بنى الكاء وفزارة

من الرسولعلى ابنةحانم

نزول سورة براءة

ثم أنزل الله على نبيه الأربعين آية من أول براءة في نبذ هذا العهد الذي بينه وبين المشركين: أن لا يصدوا عن البيت ، ونهوا أن يقرب المسجد الحرام مشرك بعد ذلك ، وأن لا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فيتم له الى مدته، وأجلهم أربعة أشهر من يوم النحر ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الا يات أبا بكر ، وأمره على إقامة الحج بالموسم من هذه السنة ، فبلغ ذا الحليفة ، فأتبعه بعلى فأخذها منه ، فرجع أبو بكر مشفقاً أن يكون نزل فيه قرآن ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : لم ينزل شي ، ولكن لا يبلغ عنى غيرى أو رجل منى ، فسار أبو بكر علي الحج ، وعلى على الأذان ببراءة ، فحج أبو بكر بالناس رجل منى فسار أبو بكر على الحج ، وعلى على الأذان ببراءة ، فحج أبو بكر بالناس وهم على حج الجاهلية ، وقام على عند العقبة يوم الاضحى فأذن بالا ية التي جا بها قال الطبرى : وفي هذه السنة فرضت الصدقات ، لقوله تعالى (١) « خذ مِن قال الطبرى : وفي هذه السنة فرضت الصدقات ، لقوله تعالى (١) « خذ مِن أموالهم صدقة موسكم أموالهم صدقة من موسكم أنها الآية

وفد ثملبة بنسمد وسعد هذيم

وفيها قدم وفد ثعلبة بن سعد ، ووفد سعد هذكيم من قضاعة قال العابرى : وفيها بعث بنو سعد بن بكر ضام بن ثعلبة وافداً ، فاستحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء به من الاسلام ، وذكر التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج واحدة واحدة حتى إذا فرغ تشهد وأسلم ، وقال لأؤدى هذه الفرائض ، وأجتنب مانهيت عنه ثم لاأزيد عليها ولا أنقص . فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم « إن صدق (٢) دخل الجنة » . ثم قدم على قومه فأساموا كلمهم يوم قدومه

والذى عليه الجهور أن قدوم ضمام وقصته كانت سنة خمس

ثم دخلت سنة عشر ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فى ربيع أو جمادى فى سرية أربعائة إلى نجران وما حولها يدعو بنى الحرث بن كعب إلى الاسلام ويقاتلهم إن لم يفعلوا ، فأسلموا وأجابوا داعيته ، وبعث الرسل فى كل وجه فأسلم الناس ، فكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكتب اليه بأن

بمث خالد الی نجران

١ --- التوبة ( ١٠٣ )

۲ — رواه مسلم

يقدم مع وفدهم. فأقبل خالد ومعه وفد بنى الحرث بن كعب ، منهم قيس بن الحُصيَن ذو (١) الغُصَّة ، ويزيد بن عبد المدان، ويزيد بن المحجَّل، وعبدالله بن قراد الزُّيادى، وشدَّاد بن عبدالله القَمَاني (٢) وعرو بن عبدالله الضَبَابي ، (٣) فأ كرمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم : « بم كُنْتَمْ تَعْلَبُونَ مَنْ يُقَا تِلْكُمْ في الجاهِليَّة » وقال الله عليه ولا نفترق ولا نبدأ أحداً بظلم. قال «صدقتم» فأسلموا. وأمرّ عليهم قيس بن الحصين ، ورجعوا صدر ذي القعدة من سنة عشر

کتابالرسولالی عمر بن حزم أثم أتبعهم عمرو بن حزم من بنى النُجَار ليفقههم في الدين ويعلمهم السنة ، وكتب اليه كتابا عهد اليه فيه عهده ، وأمره بأمره ، وأقام عاملاً على نجر ان . وهذا الكتاب وقع في السير مرويا ، واعتمده الفقهاء في الاستدلالات ، وفيهما خذكثيرة للأحكام الفقهة ، ونصه:

« بستم الله الرَّ حمن الرَّ حيم : هذا كتاب من الله ورسوله . يأيّه الذين آمنوا أوفُوا بالعُمُود ، عهداً من محمد النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى الهين امرُه بتقوى الله في أمره كله ، فإن الله مع الذّين اتَّمُو او الذّين مُم مُحسنون ، وآمرُه أن بأخذ بالحق كما أمره الله ، وأن يبشّر الناس بالخير ويأمرهم به ، ويعلم الناس القرر آن ويفهم مه ، وأن ينهى الناس فلا يمس القرر آن إنسان إلا وهو طاهر ، وأن يخبر الناس بالذي لهم والذي عليهم ، وأي إين للنّاس في الحق ويشتد عليهم في الظلم ، فإن الله حرم الظلم ونهى عنه ، فقال : « ألا لَهُ أَدُ الله على الظّالمين » وأن يبشر الناس بالجنة وبعملها ، وينذر الناس النار وعملها ، ويستأ لف الناس حتى يبشر الناس بالجنة وبعملها ، وينذر الناس النار وعملها ، ويستأ لف الناس حتى

۱ — جـل المؤانف « ذا الفصة القباً القيس » وهو الذي صرح به في ( ق )مادة غصص قال « وذو الفصة الحصين بن يزيد الصحابى كان بحلقه غصة لايبين بها الـكلام » أما الحافظ في الاصابة فجعل « ذا الفصه لقباً للجد الخامس لقيس » انظره ( صب ۲ ـ ۲ ؛ ۲ ) هذا وقد كان في ج « ذو القصة » بالقاف فأصلحناه

٢ - في ج « القبابي » والتصحيح من ( هش ٢ ـ ٣٤٧ ) و ( صب ٢ ـ ١٤١ )
 ٣ - في ض ( ٢ ـ ١٤١ ) ضباب بكسر الضاد في « بني الحارث بن كعب بن مذحج »

يتفقهوا فى الدّين ، ويعلم الناس معالم الحج وسننه ، وفرائضه وما أمر الله به ، (١) في الحج الأ كبر والحج الأصغر وهو العمرة ، وينهى الناس أن يصليَ أحد في ثوب واحد صغير إلا أن يكون واسعاً يثني طرفيُّه على عاتقيه ، وينهي أن يحتبي أحد في ثوب واحد ويفضي بقَرْجه إلى الساء ، وينهي أن يقص (٢) أحد شعر رأَسه إذا عَفَا في قَفَاه ، وينهمي إذا كان بين الناس تميْج عن الدُّعاء إلى القَبائل والعشائر ، وليكن ُ دَعَاؤهم إلى الله وحده لا َشرِ يك له ، فمن لم يدْعُ إلى لله ودعا القبائل والعشائر فليعطِّفُوه بالسيفحتى يكون دعاؤهم إلى الله وحده لاشريك له،ويأمر الناس بإسباغ الوضوء في وجوههم وأيدمهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين ، وأن عسَحو ير وسهم كما أمرهم الله ، وآمره بالصلاة لوقتها و إتمام الركوع والسجود ، وأن يُعَلَّس بالصبح ويُهَجّر بالهاجرة حتى (٣) تميل الشمس ، وصلاة العصر والشمس في الارض مديرة ، والمغرب حين يقبل الليــل لا يؤخر حتى تبدو نجوم السماء ، والعشاء أول الليل . وآمره بالسعى إلى الجمعة إذا نودى لها ، والغسلءندالرواح اليها، وُآمَرِه أَن يأُ 'خذَ من الغنائم خمس الله ، وما كَـتيب على المؤمنين في الصدقة من العَقار عشر ماسقت العين أو سَقَّت السماء ، وعلى ماستى الغرب نصف العَشر ، وفى كل مُعشْر من الإبل شَاتَان ، وفي كل عشرين أربع شياه ، وفي كل أربعين من البقربقرة ، وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة جذَّع أو جذَّعة ، وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاة ، فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين في الصدقة ، فمن زاد خيراً فهو خير له ، وأنه من أسلم من يهودى أو نصر اني إسلاماً خالصاً من نفسه ودان بدين الاسلام ، فانه من المؤمنين له مثل مالهم ، وعليه ما عليهم ، ومن كان على نصر انيته . أو مهو ديته فانهلا ُمر دّ عنها وعليه الجزية علىكل حالمُ ذكراً أو أنثى حر أو عبد دينار واف أو عوضه تياباً ، فمن أدى ذلك فان له ذمة الله وذمة رسوله ،

١ --- فى ج « وما أمر الله والحجالاً كبر » الخ والاصلاح من ط ( ٣ \_ ١٥٧ )
 ٢ --- فى ط ( ٣ \_ ١٥٧ ) وينهى أن لا يمفص أحد شعر رأسه أذا عفا فى قفاه

۳ — في ط ( \_ ۱۰۷ ) «حين» بدل حتى

ومن منعذلك فانه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين جميعاً ، صلوات الله على محمد ، والسلام عليه وركاته (١) »

وقدم وفد غَسَّان فى رمضاف من هذه السنة العاشرة فى ثلاثة نفر فأسلموا، وانصر فوا إلى قومهم فلم يجيبوا إلى الاسلام، فكتموا أمرهم، وهلك اثنان منهم، ولتى الثالث أبو عبيدة عامر بالبَرْ مُوك فأخبره باسلامه.

وقدم عليه وفد عامر : عشرة نفر ، فأسلموا وتعلموا شرائع الاسلام ، وأقرأهم أُ نَى القرآن، وانصر فوا .

وقدم فی شو ال وفد سَلاَمان سبعة نفر ، رئیسهم حبیب ، فأســلموا وتعلموا الفرائض ، وانصرفوا .

وفد ازدجرش

وفيها قدم وفد أز دجر ش ، وفد فيهم صرد بن عبد الله الأز دي في عشرة من قومه ، ونزلوا على فر وة بن عمرو ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلموا صردًا على من أسلم منهم ، وأن يجاهد المشركين حوله ، فحاصر جر ش ومن بها من خمّع وقبائل اليمن ، وكانت مدينة حصينة اجتمع اليها أهل اليمن حين سمعوا بزحف المسلمين ، فحاصر هم شهراً . ثم قفل عنهم فظنوا أنه انهزم فاتبعوه الى جبل شكر ، فصف و حمل عليهم ، و نال منهم ، و كانوا بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وائدين ، وأخبرهما ذلك اليوم بواقعة شكر ، وقال : إن بدن الله لتنحر عنده الآن . فرجعا إلى قومهما وأخبراهم بذلك وأسلموا ، وحمى لهم حمى حول قريتهم .

وفد همدان

وفيها كان إسلام مَهْدَان ووفادتهم على يد على رضى الله عنه ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أهل العمن يدعوهم إلى الاسلام، فمكث ستة أشهر لا يجيبونه ، فبعث عليه السلام على بن أبى طالب وأمره أن يقفل خالداً ، فلما بلغ على أو ائل العمن جمعواله ، فلما لقوه صفوا ، فقد م على الاندار ، وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلمت مَهْدَان كلم افى ذلك اليوم، وكتب بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فسجد لله شكراً ، ثم قال : «السلام (٢)

١ --- اخرجه أبو داود والنسائى وابن حبان والدارمي وغيرهم

٢ --- رواه البيهق عن البراء بن عازب

على َهمْدَان » ثلاث مرات .

ثم تتابع أهل المين على الاسلام ، وقدمت وفودهم . وكان عمرو بن مَعْدِيكَرِ ب الزُّبَيْدِى قال لقيْس بن مَكشوح المُرَادِي : اذهب بنا إلى هـندا الرجل فلن يخفى علينا أمره ، فأبى قَيْس من ذلك ، فقدم عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم . وكان فَرُ وة بن مُسَيَّكُ المُرَادى على زُبَيْدُلا نه وفد قبل عمرو مفارقا لملوك كِنْدَة ، فأسلم ، ونزل على سعد بن عبادة ، وتعلم القرآن ، وفرائض الاسلام ، واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على مُرَاد وز بَيْدُ ومَذَ حِج كاما ، وبعث معه خالد بن سعيد بن العاصى على الصدقة ، فكان معه فى بلاده حتى كانت الوفاة .

وفد عبد القيس

وفى هذه السنة قدم وفد عبد القيش يقدمهم الجار ود بن عمرو ، وكانوا على دين النصر انية فأسلموا ، ورجعوا إلى قومهم . ولما كانت الوفاة وارتد عبد القيس ونصبوا المُنذر بن النعمان بن المنذر الذي يسمى الفرور ، ثبت الجار ود على الاسلام، وكان له المقام المحمود ، وهلك قبل أن يراجعوا . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العكر بن الحَضْرَ مَى قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوكى العبدى فأسلم وحسن إسلامه ، وهلك بعد الوفاة وقبل ردة أهل البَحرَ يُن . والعكر، أمير عتده لرسول الله عليه وسلم على البَحرَ بن .

وفد بنی حنیفة ومس**ی**امةالکذاب

وفى هذه السنة قدم وفد بنى تحنيفة فى سنة عشر ، فيهم مُسيْلُوة بن تحبيب الكَداب ، ورَجّال بن عُنفُوة ، وطَأَق بن على بن قيس ، وعليهم سامًان بن تحنظَلة فأسلموا ، وأقاموا أياماً يتعلمون القرآزمن أكبي بن كعب ، ورَجّال يتعلم ، وطَلق يورّذ ن طهم ، ومُسيَّلُوة فى الرحال ، وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم مكانه فى رحالهم ، فأجازه وقال : ليس بشركم مكاناً لحفظه رحالكم ، فقال مسيلمة : عرف أن الأمر لى من بعد . ثم ادّعى مُسيَّلُوة بعد ذلك النبوة ، وشهد له طلق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشركه فى الأمر ، فافتتن الناس به ، كما سنذكره .

وفيها قدم وفد كِنْدة يقدمهم الأشْعَثُ بن قيس فيبضعة عشر ، وقيل في

وفد كندة

ستين ، وقيل في ثما نين ، وعليهم الديباج والحرير ، وأسلموا ، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، فتركوه ، وقال له أشعت : نحن بنو آكل المرار وأنت ابن آكل المرار ، فضحك وقال : ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحرث، وكانا تاجرين ، فاذا ساحا في أرض العرب قالا : نحن بنو آكل المرار ، فيعتزان بذلك ، لأن لهم عليه ولادة من الأمتهات ، ثم قال لهم : «لا نحن تبنو (١) النضر من كنانة فانتفوا منا ولا نَذَ في من أبينا » .

وفدحضر موت

وَقدم مع وَفدَكنا : وَفد حَضْرَمَوت وهم بنو وليعة ، وملوكهم جَمْد \*وَمِخُوَسَ ومِشْرِح وأَ بْضَمَة ، فأسلموا ، ودعا المخوس بازالة الرتة من لسانه .

وفد وائل بن حجر وقدم واثل بن حُجْر راغباً في الاسلام، فدعا له ومسح رأمه، و نودى الصلاة جامعة، سروراً بقدومه، وأمر معاوية أن ينزله بالحَرّة، فشي معه وكان راكباً، فقال له معاوية : أعطني نعلك أتوق مها الرمضاء، فقال : ما كنت لا لبسها وقد لبستها، وفي رواية : لا يبلغ أهل اليمن أن سوقة لبس نعل ملك . فقال أردفني ، قال لست من أرداف الملوك . ثم قال إن الرمضاء قد أحرقت قدمي ، قال امش في ظل ناقتي كفاك به شرفا . ويقال إنه وفد على معاوية في خلافته فأكرمه ، وكتب له رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم كتابا : « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب محمد النبي لوائل ابن حجر قيل حضر موت : إنك إن أسلمت لك مافي يديك من الأرض الرحيم والحدة ، ينظر في ذلك ذوا عدل ، وجعلت والحصون ، ويؤخذ منك من كل عشر واحدة ، ينظر في ذلك ذوا عدل ، وجعلت لك ألا تظلم فيها معلم الدين » والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أشهاد \* عليه . قال عياض : (وفيه) : الى الاقيال العباهلة (٢) والاً وراع (٣٠ المشابيب \* (١) . وفيه:

" ؛ " حسان النهاية ( ٢ - ٢٠١) المشابيب أى السادة الرءوس الزهر الألوان الحسان المناظر واحديم مشبوب كأنما أوقدت الوانهم بالنار " حرة " جملت \* أنصار "السابقين

۱ --- رواه ابن إسحاق بلفظ «لا نحن بنو النضر بن كنا نه فاننفوا منا ولا ننتني من أبينا»
۲ -- قال في النهاية (٣ - ٣٣) العباهلة هم الذين أقروا على ملكلهم لا يزالون عنه وكل شيء ترك لا يمنع مما يريد ولا يضرب على يديه فقد عهلته. وعهلت الابل اذا تركتها ترد متي شاءت. وواحد العباهلة عهل والتاء لتأكيد الجم كقشم وتشاعمة ويجوز أن يكون الأصل عاهيل جمع عبهول أو عبهال فحذفت الياء وعوض عنها الهاء كما قيل فرازنة في فرازين والاول أشبه هيم حسم عبها لفي النهاية (٢ - ١١٢): «الأرواع جمع رائع وهم الحسان الوجوه وقيل هم الذين يروعون الناس أي يجمزونهم بمنظرهم هيبة لهم والأول أو جهه

فى التبيعة (١) \* شاة لا مُقورة (٢) الألياط ولا ضِناك (٣) وأنطوا (١) الثبجة (٥) وفي السيوب (٦) الخس، ومن زنى ممبكر (٧) فاصفَعُوه (٨) مائة، واستوفضوه (٩) عاما، ومن زنى ممثيب فضر جوه (١٠) بالاضاميم (١١) ولا توصيم (١٢) في الدين، ولا

النهاية (١ ـ ١٢٢): « التبيعة اسم لادنى ما نجب فيــه الزكاة من الحيوان وكأنها الجملة التي للسـماة عليها سبيل من تاع يتبـع اذا ذهب اليه كالخس والأربعين من الغنم > ٢ ـــ قال في النهاية (٣ ـ ٢٨٣) الاقورار: الاسترخاء في الجلود والالياط جمع ليط وهو قشر العود شبه به الجلد لالتراقه باللحم اراد غير مسترخية الجلود لهزالها »

٣ -- قال فى النهاية (٣ ــ ٢٧) « الضناك بالـكسر المـكـتنز اللحمويقال المذكروالأنتى بغير هاء»

٤ - أنطوا معنا في الحة أهــل اليمن اعطوا ومنه لا ما فع لما المطيت ولا منطى لمــا منعت نهاية (٤ ـ ٤ ـ ١ ٠ ١)

• — الثبيج الوسط ومعناه أعطوا الوسط في الصدقه لا من خيار المال ولا من رذالته والحقها تاء التأنيث لانتقالها من الاسمية إلى الوصفية نهاية ( ١ ـ ١٢٤ )

٦ — قال في النهاية (٢ – ١٩٨١) « السيوب الركاز قال أبو عبيد: ولا أراه اخذ إلا من السيب وهو المطاء وقبل السبوب عروق من الذهب والفضة تسيب في الممدن أي تمكون وتظهر، قال الرمخمري السيوب جمع سيب يريد به المال المدفوع في الجاهلية أو الممدن لائمه من فضل الله تمالي وعطائه لمن اصابه

٧ — قال فى النهاية (٢ – ٢٦٩): « وقوله مم بكر لغة أهـل البمن فيبدلون لام التعريف ميا ومنه الحديث: «ايس منأمبر امصيام في امسفر » فعلى هذا تكون راء مم بكر مكسورة من غير تنوين لأن أصله من البكر فلما أبدل اللام ميما بقيت الحركة بحالها كقولهم بلحارت في بنى الحارث ويكون قد استعمل البكر في موضع الا بكار (يعنى الجمع) والاشبه أن يكون بكر تكره منونة وقد ابدلت نون من ميما لان النون الساكنة اذا كانت بعدها باء قبلت في اللفظ ميما شكو منبر وعند فيكون التقدير زنى من بكر فاصفعوه »

٨ -- قال فى النهاية (٢ - ٢٦٩): « فاصفعوه أى اضربوه وأصل الصفع الضرب على الرأس وقيل الضرب ببطن الكف »

٩ --- فى النهاية ( ٤ \_ ٣٢٣ ) واستوفضوه عاماً ... اطردوه وانفوه من وفضت الابل
 إذا تفرقت »

۱۰ — أى دحوه من ضرجت الشيء اذا دحيته (٣ \_ ١٠)

١١ — الأضاميم الحجارة واحدتها اضمامة (نهاية ٣- ٢٦ )

۱۲ — الوصم: ألفترة والكسل والتوانى .٠٠٠ لا توصيم فى الدين أى لا تفتروا فى اقامة
 الحدود ولا تحابوا فيها (١٥-٢١٥)

ُغَدَّة (١) فى فرائض الله ، وكل مسكر حرام ، وواثل بن حجر َيتَرَ فل (٢) على الأَقيال

وفيها قدم وفد مُحارب فىعشرة نفر فأسلموا .

وفيها قدم وفد الرَّهَاء من مَذْحج في خمسة عشر نفراً وأهدوا فرسا، فأسلموا وتعلموا القرآن وانصر فوا . ثم قدم نفر منهم وحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتوفى فأوصى لهم بمائة وسق من خيبر جارية عليهم من الكُـتَيْبةَ (٣) وباعوها من معاوية

وفيها قدم وفد نجرًان النصارى فى سبعين راكبا يقدمهم أميرهم العاقب عبد المسيح من كندة ، وأسقفهم أبو حارثة من بكر بن واثل ، والسيد الأيهم ، وجادلوا عن دينهم ، فنزل صدر سورة آل عمران ، وآية المباهلة ، فأبوا منها ، وفرقوا ، وسألوا الصلح ، وكتب لهم به على ألف حلة فى صفر ، وألف فى رجب ، وعلى دروع ورماح وخيل ، وحمل ثلاثين من كل صنف ، وطلبوا أن يبعث معهم والياً يحكم بينهم ، فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح . ثم جاء العاقب والسيد وأسلما

وفيها قدم وفد الصَّدِف من حضْرمَوْت فى بضعة عشر نفراً فأسلموا، وعلمهم أوقات الصلاة، وذلك فى حجة الوكراع

وفى هذه السنة قدم وفد عبس . قال ابن الكلبي : وفد منهم رجل واحد فأسلم ورجع ، ومات فى طريقه . وقال الطبرى : وفيها وفد عدى بن حاتم فى شعبان . انتهى

وفيها قدم وفد خولان عشرة نفر فأسلموا ، وهدموا صنمهم (٤) ، وكان وفد

١ — ولا غمة فى فرائيس الله أى لا تستمر وتخنى فرائضة وإنما تظهر وتعملى ويجهر بها
 ٢ — ١٧٧)

٢ ـــ. أي يُتسود ويترأس استعارة من ترفيل الثوب وهو اسباغه وارساله ( ٢ ــ ٩١ )

٣ - فى ت ( ١ - ٥ ١٤) : ومما لم بذكره المؤلف : الكتيمية مصغرة اسم بعض قرى خيبر

ومنه حدیث الزهری الکتبیة أکثرها عنوة یعنی انه فتحها قهراً لا عن صلح »

خامهم هذا هو المسمى بعم أنس ذكره ابن التبم في الهدى (٣ ـ ١٠) وذكر وفد خولان على النبي (صلى الله عليه وسلم) وسؤاله لهم عن ما فعله عم أنس فأخبروه بأن الله وفد خولان على النبي ( ١٧ ـ جرم ثان)

وفد محارب والرهاء

وفد نجران

وفدا لصدف

وفد عبس

وفد **خولا**ن

على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدنة الحدُّ يُبيِّة قبل خيبر رفاعة بن زيد الضَّبيبي (١)\* من جُندَام ، وأهدى غلاما [ 'يسمَى (٢) ميدْعماً ] فأسلم ، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوهم إلى الاسلام فأسلمو ا

سرية زيد بن حارثة الى جدام

ولم يلبث أن قفل رِدحُيَّة بن خليفة الكانجي منصر فا من عند هر قل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ومعـه تجارة (٣) ، فأغار عليه الهُـنَيد من عَوْض (١) وقومه بنوالضَّلَيَمْ ( ° ) من بطون جُـدًام فأصابو اكل شيء معه ، وبلغ ذلك مسلمين من بنى الضَّبِيب ، فاستنقذوا ما أخذه الهنيد وابنه وردوه على دحية ، وقدم دحيــة على النبي صلى الله عليــه وسلم فأخبره الخبر ، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن

بدلهم به ما جاء به الاسلام من عبادة الله وحده وقد سماه ا بن الـــكلبىف كـــتاب الاصنام بعميا نس وقال ان خولان كانت تقسم له من أنمامهم وحروثهم قسما بينه وبين ألله بزعمهم . فما دخل في حق الله من حقَّ عميا نس ردوه عليه وما دخل في حقَّ الصنم من حقَّ الله تركوه له ، ويقول احمد زكل باشِيا في تعليقه على كتاب الاصنام إنه لم يقع لعميانس ذكر في كتب اللغة التي وقف هو عليها مم بنقل عن منظومة الشيخ احمد البدوي الشنقيطي ( عمود الب ) الموجودة بخزانته ابيات تجرى عَلَى مَا لَا بِن هَشَامُ وَا بِنِ القَمْ يَقُولُ فَي أُولِهَا :

من مالهـــم وإن تغيب النصيب

أضلهــم صــنمهم هم أنس كانوا إذا ما الغيث عنهم احتبس توســـاوا اليــه بالذبائح أن يمطروا وأعظم القبــائح أن جمـــــلوا له ولله فصيب أعطى الصنم حظ الله وما له لم يعط السلاه

١ -- ضبطنـــاه تبعاً للحافظ في صب ( ١ ــ ١٨ ه ) والذي في (ك ) ( ٢ ــ ٧٩ ) با نه بضم المعجمة تصغير ضب قال : وقيل هو بفتح الضاد وكسر الباء وآخرهُ نون

٢ -- الزيادة من سمط الجوهر الفاخر من مفاخر النهالا ول والا خر للمهدى بن يوسف الفاسي (مخطوط) والضبط تبع له اذ هو بخط تلميذ المؤلف عبد الله الفاسي ومقروء على مؤلفه ٣ ــــ الذي في ط ( ٣ ــ ٨٣ ) ان الذي كان مع دحية هدايا وكسى من هرقل لا تجارة ومثل ما للمؤلف هنا لك وهش

 عوض بالضادكما في (ك) والذي في ( هش ) وط( ٣-١٦٣ ) بالصاد والصواب الِأُولَ لائن عوصِ بالصاد المهملة هــو بطن من عذرة بن زيد اللاِت قال السويدى في سبائك الذهب ص ٣٠ مَأْخُوذُ مِن اسم عواً بي عباده وفي نهاية الأرب لا أعلم في العرب من اسمه عوص وهو بعد ذلك غير هذا ( يعني عوص بني عذرة ،

ه — في ( هش ) الصليع بالصاد ومثل ما للمؤلف لك ( ٢ ــ ٧٤ ) وط ( ٣ ــ ١٦٣) الصفى

4.5

حارثة فى جيش من المسلمين فأغار عليهم بالقصقاض (١) من حرة الرجلاء (٢) وقتلوا الهنيد وابنه فى جماعة ، وكان معهم ناس من بنى الضيّب فاستباحوهم معهم وقتلوهم، فركب رفاعة بن زيد ومعه أبو زيد بن عمرو من قومه فى جماعة منهم ، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخبروه الحبر ، فقال : كيف أصنع بالقتلى ? فقالوا يارسول الله أطلق لنا من كان حيا ، فبعث معهم على بن أبى طالب ، وحمله على جمل ، وأعطاه سيفه ، فلحقه بِفيفاء الفحلة بن ، وأمره برد أمو الهم فرد ها

وفد عامر بن

وفي هذه السنة قدم و فد عامر بن صَعْضَعة فيهم عامر بن الطَّعَيْل بن مالك و أرْبَد بن ربيعة بن مالك فقال له عامر: يامحمد اجعل لى الا مر بعدك ، قال: « لَيْسَ ذلك لك (٣) ولا لقو مك (٤)» قال: اجعل لى الوتر ولك المدر ، قال « لا ، ولكن أجعل (٥) لك أعنَّة الحَيْل فانك امر و قارس » فقال: لا ملا نها عليك خيلا ورَجلا ، ثم ولو ا فقال « اللهم اكفنيهم ، اللهم اهد عامراً و أغن الاسلام عن عامر »

14.6 12 44 13 44 12 44 2 44 12 12 14

وذكر ابن اسحق والطبرى أنهما أرادا الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقدروا عليه ، فى قصة ذكرها أهل الصحيح . ثم رجعوا إلى بلادهم فأخذه الطاعون فى عنقه ، فمات فى طريقه فى أحياء بنى سَدُول ، وأصابتُ أخاه أربدصاعقة بعدذلك. ثم قدم علقمة بن علائة بن عوف وعوف \* بن خالد بن ربيعة وابنه ، فأسلموا.

وفد طيء

وفيها قدم وفد طَيِّ فى خمسة عشر نفرا يقدمهم سيداهم زيد الخيل وقبيصة ان الاسود من بنى نهان فأسلموا ، وسماه رسول الله صلى الله عميه وسلم زيد الخير ، وأقطعله بئراً وأرضين معها ، وكتب له بذلك ، ومات فى مرجعه

ادعاء مسيلمة النبوة

وفيهذه السنة ادعى مُسيَـلِمة النبوّة ، وأنه أشرك مع رسول الله صلى الله عليه

١ ـــ الذي في هش « المأفض » وفي ك « الفضافض » ومثمله في ط ( ٣ ــ ١٦٤ )

٢ --- في ج « حرة الرمل »والتصحيح من هش وط ( ٣ - ٦٣ )

٣ ــــ رواه ابن إسحاق وابن سعد

<sup>؛ -</sup> رواه ان إسحاق وان سعد

ه — روامان اسحاق

ى ھوذة

وسلم فى الأمر، وكتب اليه «من مُسيلِمة رسول الله الى محمد رسول الله ، سلام عليك فانى قد أشركت فى الأمر معك ، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريش قوم لا يعدلون »

وكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

«بِسْمِ اللهِ الرَّحَمَٰ ِ الرَّحِيمِ مَن مُحَمَّد رسولُ الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ إلى مُسَيَّامِهُ الكَّدُ البَّ مُسَلِّم على مَن اللَّهُ عَلَى مَن عَبَادِهِ وَالعَاقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ »

قال الطبرى : وقد قيل إن ذلك كان بعد منصرف النبيّ صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع كما نذكر

## حجة الوداع

خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فى حجةالوداع

ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع فى خمس ليال بقين مرف ذى القعدة ، ومعه من أشر أف الناس ومائة من الابل، عُرْيا، ودخل مكة يوم الأحد لأ ربع خلون من ذى الحجة ، ولقيه على بن أبى طالب بصدقات نَجْران فحج معه ، وعلم صلى الله عليه وسلم الناس بمناسكهم وأعلمهم سنن حجهم (١) ، وخطب الناس (٢) بعرفة خطبته التى بيّن فيها مابيّن ، حمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

«أَيُّهَا النَّاسُ: اسْمَعُوا قَوْلَى فَإِنِيلاً أَدْرَى لَهَ لَى لاَ أَلْقَاكُم بعد عامى هذا بهـذا الموقف أبداً ، أيها الناس: إنَّ دما عَمُو أُمُوالَكُم عليكُم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا ، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ، وقد بلغت،

۱ — فی ج واسترحمهم و لا معنی لها فلذلك عوضنــاها بما عنـــد ط ( ۳ ــ ۱٦٨ ) وك ( ۳ ــ ۱۱۸ ) وك ( ۳ ــ ۱۱۸ ) وك ( ۳ ــ ۱۱۸ ) وهش ( ۲ ــ ۱۵۸ ) وقد نقل المؤلف هنا عبارتهم بالحرف .

روى خطبة الوداع مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم بألفاظ مختلفة يزيد بعضهم
 وينقس عن بعض.وا نظر مجموع رواياتها في كنز العال ( ٣ ــ ٣٣)

١ ---- وقم اختلاف بين الباحثين والمؤرخين في معني النسيء الذي كانت الجاهلية تفعله وا بطله النبي صلى الله عنيه وسلم بكامته هذه . وجلهم على أن المراد به تأخير حرمة محرم بتسميته صفراً الىصفر بتسميته محرما، قالوا وغرضهم منهذا هو أن يحل لهم القتال والاغارات التي كانت بهـا حياتهم فيمحرم يستطيلون حرمة ثلاثة أشهر متوالية ويستصعبون الكف عن الأغارات طيأتها فعمدواً الى الحيلة في ذلك وسموا محرماً صفرا وهوحلال وعوضوا عنحرمته صفرا وسموه محرما. وبعضُ الباحثين يدعى أن المراد بهااكبسالمعروف عند أهل التقاوم ، وذلك أنهم كانوا يزيدون في كل اللاث سَـنان عربية شهرا كاملا ليبق كل شهر من الأشهر العربية في فصل وأحد من فصول السنة . والحكل منالفريقين دليل على مايقول . ومنالذين رجعوا القول الا ول واستدلوا له عمل بك الخضري في محاضراته التاريخية ــ ويقول الحافظ في الفتح : المهم كانوا في الجاهلية على أمحاء منهم من يسمى المحرم صفرا يحل فيه القتال ويحرم القتال في صفر ويسميه المحرم، ومنهم منكان يجمل سنة هكذا وسنة هكذا ، ومنهم من يجمله سنتن هكذا وسنتن هكذا ، ومنهم من يؤخر صفر الىربيم الأول وربيما الى ما يليه وهكذا الى أن يصير شــوال ذا القمدةوذو القمدة ذا الحجة ثم يعودٍ فيميّد العدد علىالاصل . وقال|الطبرى|نهمكانو| يجعلون|لسنة ثلاثةعشرشهرأوڧرو|ية|ثنىعشرشهرأوخمسة وعشر بن يوماً . فيكون النسيء على هذا تأخيراً الأشهر الحرم فشأعنه زيادة في العدد . ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. أى أن ذا الحجة في تلكّ السنة قد وقع في مدته الزمنية الطبيعية بما كان من تنقل الأشهر بالنسىء.

مبرت عندكم عوان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، واستوصوا بالنساء خيراً فالهن عندكم عوان (١) لا يملكن لا نفسهن شيئاً ، وإنكم إنما أخذ بموهن بأما نةالله ، واستحالتم فروجهن بكلمة الله ، فاعقلوا أيها الناس واسمعوا قولى ، فاني قد بلغت قولى وتركت فيكم ما إن استعصمتم به فلن تضلوا أبداً : كتاب الله وسنة نبيه . أيهاالناس: اسمعوا قولى واعلموا أن كل مسلم أخو المسلم ، وأن المسلمين إخوة ، فلا يحل لا مرئ من مال أحيه إلا ما أعطاه إياه عن طيب نفس ، فلا تظلموا أنفسكم . ألا هل بلغت ؟ فذكر أنهم قالوا : اللهم نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم اشهد » وكانت هذه الحجة تسمى حجة البكر غو حجة الو داع عمرة . فتلك ثلاث ، ثم انصر ف إلى حج قبل ذلك حجتين، واعتمر مع حجة الو داع عمرة . فتلك ثلاث ، ثم انصر ف إلى المدينة في بقية ذي الحجة من العاشرة

# العمال على النواحي

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلم باذ آن عامل كيسرى على اليمين وأسلمت اليمن ، أمره على جميع محا ليفها ، ولم يشرك معه فيها أحداً حتى مات ، وبلغه موته منصرفه من حجة الوداع ، فقسم عمله على جماعة من أصحابه ، فولى على صنعا ابنسه شهر بن باذ آن ، (٢) وعلى ما رب أبا موسى الأشعرى ، وعلى الجندي فيل بن أميّة ، وعلى همدان عامر بن شهر الهمدانى، وعلى على والا شعريس الطاهر بن أبي هالة ، وعلى ما بين نجران ورمع (٣) وزُبَيد (١) خالد بن سعيد بن العاصى ، وعلى نجران وعلى ما بين نجران ورمع (٣) وزُبَيد (١) خالد بن سعيد بن العاصى ، وعلى نجران

ولاة الىمين

١٠٠٠ جمع عانية مو نث عان بمعني اسير

۲ — تكرر قط باذام بالم بدل النون . ويقول في السمط إنه بروى بالميم والنون
 ٣ — في ج « زمع » بالزاى والتصحيح من ط ( ٣ س ٤ ٢١ ) وت مادة ر م ع والسمط على التصفير بطن من مدحج واليه ينسب عمرو بن معد يكرب الزبيدى الشاءر الحملي المشهور وصاحب الصمصامة ( سيفه ) المضروب به المشل وأما زبيد بفتح أوله فهى بلدة في المين المنصور في زمن هرون الرشيد ومكت مدة في ولاية عقبه

عرو بن حَرْم ، وعلى بلاد حَضْرَ مَوْت زياد بن كبيد البَيَاضي ، وعلى السَّكاسِك والسَّكون مُحكاشة بن أو ر بن أصغر (١) الغو ثى ، وعلى [آبلى] (٢) معاوية بن كندة عبد الله المُهاجر فلم يذهب ، فكان زياد بن لبيد يقوم على عله ، وبعث معاذبن حبل معاماً لا هل اليمن وحضر موت ، وكان قبل ذلك قد بعث على الصدقات : عدى بن حاتم على صدقة طبي وأسد ، ومالك بن نو يرة على صدقات بني حنظلة ، وقسم صدقة بني سعد بين رجلين منهم ، وبعث العلاء بن الحضر مي على البحرين ، وبعث على بن أبي طالب إلى نجر ان ليجمع صدقاتهم و جزيتهم ويقدم عليه بها ، فوافاه من حجة الوداع كما من

## خبر العنسى

كان الأسوّد العنسى ، واسمه عبه من كعب ، ولقبه ذو الحمار ، وكان كاهناً مشعوداً يفعل الأعاجيب ، ويخلب بحلاوة منطقه ، وكانت داره كهف تُحمان ، (٤) بها ولد ونشأ ، وادعى النبوة ، وكاتب مَذْحِجاً عامّة ، فأجابوه ، ووعدوه نجران ، فوثبوا بها ، وأخرجوا عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاصى ، وأقاموه فى عملها ، ووثب قيس بن عبد يغوث على فروة بن مُسيكوهو على مراد فأجلوه . وسار الأسوّد في سبعائة فارس إلى شهر بن باذان بصنعاء ، فلقيه شهر بن باذان فهزمه الأسود فقتله ، وغلب على مابين صنعاء وحضر موت إلى أعمال الطائف إلى البحر بن من قبل عدن وجعل يطير استطارة الحريق ، وعامله المسلمون بالتقية . وار تدكثير من أهل الين،

اخراج عمال الرسول صلى الله عليه وسلم من اليمن

۱ - في ج «أصفر» بالفاء وهو تصحيف فاصلحناه من صب حرف العين وت (١ـ٣٢٦)

٧ -- الزيادة من ط (٣ - ٢١٤)

الذى عند ط وك « عبد الله أو المهاجر » هكذا بأو بين العلمين . وذكره صب ف حرف الميم ولم يتعرض له في حرف العين أما هش والسمط فذكره باسم المهاجر كما فعل في صب والمل ط وك شكا في اسمه أهو عبدالله أم المهاجر فظن المؤلف أن المهاجر لقب له

خ ان کے « حنار » والتصحیح من ت ( ۹ ـ ۱۸۹ ) قال : وخبان کفر آب واد بالیمن قرب نجر آن که قال نصر : « وهی قربة الا سود العنسی الکذاب »

فلما ملك الأسود اليمن واستفحل ، استخف بقيس بن عبــد يغوث ، وبفيروز ودَ اذَوْ يه ، وكانت ابنة عم فيروز هى زوجة شهر بن باذان التى تزوّ جها الاسود بعد مقتله ، واسمها أز اد .

وبلغ الخبر إلى النبى صلى الله عليه وسلم فكتبمع و بَر (١) بن يُحتّس إلى الأبناء وأبى موسى ومعاذ والطاهر يأمرهم فيه أن يعملوا فى أمر الأسود بالغيلة أو المصادمة، ويبلّغ عنه من يروم عنده دينا أو بجدة، وقام معاذ والأبناء فى ذلك، فداخلوا قيس ابن عبد يَغوث فى أمره فأجاب ، ثم داخل فيروز بنت عمه زوجة الأسود فواعدته قتله.

وكتب النبى صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن شهر الهمدانى ، وبعث تجرير بن عبد الله إلى ذى الكلاع وذى تمر"ان (٢) وذى ظُلَيم من أهل ناحيته ، وإلى أهل مجران من عربهم ونصاراهم ، واعترضوا الأسؤد ومشوا وتنحوا إلى مكان واحد ، وأخبر الأسود شيطانه بغدر قيس وفيروز وداذويه ، فعاتبهم وهم بهم ، ففروا إلى

١ -- وقع فى ت ( ؛ - ١٣٤ ) ٠٠٠ و يحنس بن وبرة الأزدى رسول رسول الله ( صلى الله عليه عليه وسلم ) إلى فيروز معدود فى الصحابة ايضاً ومثل ما للمؤلف هنا فى ط وك أما صب فنى ( ٣ - ٦٤٩ ) ذكر مثل ما للمؤلف هنا وفى ( ؛ - ٦٤٩ ) ذكر مثل ما عند ت م قال : وقد تقدم ذكر « وبرة بن يوحلس . فلمله ولده أو انقلب »

۲ -- ضبطه فی ت ( ۳ - ۱؛ ٥ ) بالفتح قال : وذو مران با لفتح عمیر بن افلح بن شرحبیل من الائتیال ؛ ولحکنه فی ( ۹ - ۳؛۳ ) یقتضی آنه بالضم فالمظره و فی ج آمران

امرأته ، وواعدتهم أن ينقبوا البيت من ظهره ويدخلوا فيبيتوه ، ففعلوا ذلك ، ودخل فيروز ومعه قيس ففتل عنقه ثم ذبحه ، فنادى بالأذان عند طلوع الفجر ، ونادى داذَويه بشعار الاسلام ، وأقام و بر بن يُعنَس الصلاة ، واهتاج الناس مسلمهم وكافرهم ، وماج بعضهم فى بعض ، واختطف الكثير من أصحابه صبيانا من أبناء المسلمين وبرزوا ، و تركوا كثيراً من أبنائهم ، ثم تراسلوا فى ردكل مابيده ، وأقاموا يترددون فيا بين صنعاء ونجران ، وخلصت صنعاء والجنود ، و تراجع أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى أعمالهم ، و تنافسوا الا مارة فى صنعاء ، ثم اتفقوا على مُعاذ ، فصلى بهم ، وكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحبر ، وكان قد أتي خبر الواقعة من الساء ، فقال فى غداتها : قتل العنسى البارحة ، قتله وكان قد أتي خبر الواقعة من الساء ، فقال فى غداتها : قتل العنسى البارحة ، قتله رجل مبارك ، وهو فيروز . ثم قدمت الرسل ، وقد توفى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مبارك ، وهو فيروز . ثم قدمت الرسل ، وقد توفى النبي صلى الله عليه وسلم

بعث أُساَمة :

بمث أسامة ومرض النبي صلىاللةعليهوسلم ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع آخر ذى الحجة ، ضرب على الناس فى شهر المحرم بعثا إلى الشأم ، وأسم عليهم مولاه أسامة بن زيد بن حارثة ، أمره أن يوطئ الخيل تخوم البكفاء والدار وم إلى الأردن من أرض فلسطين ومشارف الشام ، فتجهز الناس ، وأوعب معه المهاجرون الأولون ، فبينا الناس على ذلك ابتدأ صلى الله عليه وسلم بشكواه التي قبضه الله فيها إلى كرامته ورحمته ، وتكلم المنافقون في شأن الكرامة ، وبلغ الخير بارتداد الأسود ومسيلمة ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصباً رأسه من الصداع ، وقال : « إنى رأيث البكارحة (١) في نو مي أن في عَضْدى سوارين من ذهب فكر هتهما فتفختهما فتفختهما فطارا ، فأو أثنهما هذين الكذابين: صاحب الميامة وصاحب المين ، وقد بلغني أن أقواماً تكلموا في إمارة أسامة ، إن يطعنوا في إمارته لقد طعنوا في إمارة أبيه من قبله ، وإن كان أبوه لحقيقا بالإمارة ، وإنه لحقيق بها ، انفروا » فبعث أسامة ، من قبله ، وإن كان أبوه لحقيقا بالإمارة ، وإنه لحقيق بها ، انفروا » فبعث أسامة ، من قبله ، وإن كان أبوه لحقيقا بالإمارة ، وإنه لحقيق بها ، انفروا » فبعث أسامة ، أن قبه من قبله ، وإن كان أبوه لحقيقا بالإمارة ، وإنه لحقيق بها ، انفروا » فبعث أسامة ، أن قبه ، وإن كان أبوه لحقيقا بالإمارة ، وإنه لحقيق بها ، انفروا » فبعث أسامة ، أن قبله ، وإن كان أبوه لحقيقا بالإمارة ، وإنه لحقيق بها ، انفروا » فبعث أسامة ، أن قبله ، وإن كان أبوه لحقيقا بالإمارة ، وإنه لحقيق بها ، انفروا » فبعث أسامة ، أن قبله ، وإن كان أبوه لحقيقا بالإمارة ، وإنه لحقيق بها ، انفروا » فبعث أسامة ، أبيه قبله ، وإن كان أبوه لحقيقا بالإمارة ، وإنه لحقيق بها ، انفروا » فبعث أسامة ، أبيه وإن كان أبوه لحقيقا بالإمارة ، وإنه لحقيق بها ، انفروا » فبعث أسامة ، أبيه و إن كان أبوه لحقيقا بالإمارة ، وإنه لحقيقا بالكين أبي المرته ، وإنه لحقيق بها ، انفروا » فبعث أسامة ، أبيه و إن كان أبيه و إن كان أبوه لحقيقا بالإمارة ، وإنه لحقيق بالمرته ، وإنه لمن كان أبوه لحقيقا بالإمارة ، وإنه لحقيق بالمرته أبي المرته المرته أبي المر

فِصْرِب أَسامة بالجُرْف (١) وتمهل . وثقل رســول الله صلى الله عليه وسلم ، وتوفاه الله قبل توجه أسامة .

أخبار الأسود ومسيلمةوطليحة

### أخبار الأُسُوَد ومُسَيْامَة وطُلَيْحَة :

كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ماقضى حجة الوداع تعلل (٢) به السير فاشتكى ، وطارت الأخبار بذلك ، فو ثب الاسود باليمين كا مر ، وو ثب مسيلمة باليمامة ، ثم و ثب طكيحة بن خويلد فى بنى أسد ، يد عى كلهم النبوة ، وحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسل والكتب إلى عماله ومن ثبت على إسلامه من قومهم أن يجدوا فى جهادهم ، فأصيب الأسود قبل وفاته بيوم ، ولم يشغله ما كان فيه من الوجع عن أمر الله والذب عن دينه ، فبعث إلى المسلمين من العرب فى كل ناحية من نواحى هؤلاء الكذابين يأمرهم بجهادهم ، وجاء كتاب مسيلمة اليه فأجابه كما مر ، وجاء ابن أخى طليحة يطلب الموادعة ، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم حتى كان من حكم الله فيهم بعده ما كان

مرض النبي صلىاللةعليهوسلم

## مرضه صلى الله عليه وسلم:

أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أن الله نعى اليه نفسه بقوله: « إذا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ » إلى آخر السورة . ثم بدأه الوجع لليلتين بقيتا من صفر ، وتمادى به وجعه وهو يدور على نسائه حتى استقر به في بيت مَيْمُونة ، فاذن له ، وخرج على الناس فحطبهم وتحلل فاستأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة ، فأذن له ، وخرج على الناس فحطبهم وتحلل منهم ، وصلى على شهداء أحد واستغفر لهم ، ثم قال لهم : « إن عَبْداً مِن (٣) عِبَاد الله حَيْرَهُ الله بين اللهُ نيا وبين مَا عِنده فاختار مَا عِنده » وفهمها أبو بكر فبكي ،

١ - جاء فى ت ( ٨ - ٢٥ ) الجرف بالضم موضع قرب المدينة هكذا ضبطه ابن الائير فى النهاية وكذا صاحب المصباح والصاغانى وصاحب اللسان . قال شيخنا والذى فى مشارق عياض انه بضمتين فى هذا الموضع

۲ - ق ت ( ۷ - ۲۸٦ ) « تحل السفر بالرجل : اذا اعتل بمد قدومه »
 ۳ - رواه البخارى ومسلم عن أبى سعيد الحدرى

فقال: بل نفديك بأنفسنا وأبنائنا . فقال على رْسلك ياأبا بكر

وصية الرسول للمسلمي*ن*  ثم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فرحب بهم وعيناه تدمعان ، ودعا لهم كثيراً ، وقال : « أُوصِيكُم بَ تَمْوَى الله (١) ، وأورصى الله بكم ، وأستخلفه عليكم ، وأودعكم اليه ، إنى لكم نذير وبشير ، ألا تعلُوا على الله فى بلاده وعباده ، فإ نه قال لى ولكم : « يَلْكَ الدَّارُ الاَ خِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينِ لا يُر يدُون عُماوًا فى الأَرْضَ وَلا فَسَاداً والْعاقِبةُ لِلهُمَتَّقِين » وقال : « أَلَيْسَ فَى جَهَنَّم مَثْوَى اللهُ رَضَ وَلا فَسَاداً والْعاقِبةُ لِلهُمَتَّقِين » وقال : « أَلَيْسَ فَى جَهَنَّم مَثُورَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

شم سألوه عن مغسله فقال : « الأُ د َنُونَ مِن أُ هُلَى »

وسألوه عن الكفَن فقال: « فى ثيابى هذه أو ثياب مِمْتَرَ أَ و ُحلَّة يَمَانية » وسألوه عن الصلاة عليه فقال « ضعُونى (٢) على سريرى فى بيتى على شفير قبرى ، ثم اخرجوا عنى ساعة حتى تصلى على الملائك: ، ثم ادخلوا فوجاً بعد فوج فصلوا ، وليبدأ رجال أهلى ثم نساؤهم »

وسألوه عمر يدخله القبر فقال: « أهلى » ثم قال: « ائتونى (٣) بدواة وقرطاس أَ كُنُبُ لَكُم كتاباً لا تَضلوا بعدَه » فتنازعوا وقال بعضهم: أهجّر ؟ ( يستفهم ) ثم ذهبو ايعيدون عليه ، ثم قال دعونى (١٠) فما أنا فيه خير مما تدعو ننى اليه»

وأوصى (٥) بثلاث: أن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأن يجيزوا الوفدكماكان يجيزهم، وسكت عن الثالثة أو نسيها الراوى

وأوصى بالاً نصار ، فقال : « إنهم كَرِشي (٦) و عيبتي التي أويتُ إليهافاً كرموا

الوصاياالثلاث والوصــــية بالأنصار

۱ — الحديث من قوله « مم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قوله ثم نساؤهم » أخرجه الواحدي والطدراني وقال القسطلاني وسنده واه جداً

٢ -- رواه الحاكم في المستقرك والبزار قال الحاكم فيــه عبد الملك بن عبد الرحمن مجهول
 و بقية رجاله ثقات .

٣ --- أخرجه البخاري

١٠ أخرجه البخارى

ه - أخرجه البخاري

٦ --- أخرجه البخارى

كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم ، قد أصبحتم يامعشر المهاجرين تزيدون والأنصار لا يزيدون » ثم قال : « سدوا (١) هذه الأبواب في المسجد إلا باب أبي بكر فا إني لا أعلم امرأ أفضل يداً عندى في الصُّدْ ، قمن أبي بكر ، ولو كنت متخذاً خليلاً لا تخذت أبا بكر خليلاً ، ولكن صحبة إخاء وإيمان حتى يجمعنا الله عنده »

ثم ثقل به الوجع وأغمى عليه ، فاجتمع اليه نساؤه وبنوه وأهل بيته والعباس وعلى ، ثم حضر وقت الصلاة ، فقال : « مروا (٢) أبا بكر فليصل بالناس » فقالت عائشة : « إنه رجل أسيف لا يستطيع أن يقوم مقا مك ، فمر عمر ، فامتنع عمر ، وصلى أبو بكر ، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فخرج ، فلما أحس أبو بكر أخر ، فجذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقامه مكانه ، وقرأ من حيث انتهى تأخر ، فجذبه رسول الله صلى الله عليه والناس بصلاة أبي بكر . قيل: صلوا كذلك أبو بكر ، ثم كان أبو بكر يصلى بصلاته والناس بصلاة أبي بكر . قيل: صلوا كذلك سبع عشرة صلاة . وكان يدخل يده في القدح وهو في النزع في مسحو جهه بالما ويقول: « اللهم (٣) أ عتى على سكرات الموت »

فلماكان يوم الاثنين وهو يوم وفاته ، خرج إلى صلاة الصبح عاصباً رأسه ، وأبو بكر يصلى ، فنكص عن صلاته ورده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وسلى عاعداً عن يمينه ، ثم أقبل على الناس بعد الصلاة فوعظهم وذكرهم

ولما فرغ من كالامه قالله أبو بكر: إنى أراك أصبحت بنعمة الله وفضله كما نحب، وخرج إلى أهله فى السُّنْح، و دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته فاضطجع فى حجرة عائشة، و دخل عبد الرحمن بن أبى بكر عليه وفى يده سواك أخضر، فنظر اليه وعرفت عائشة أنه يريده، قالت: فمضغته حتى لان وأعطيته إياه فاستن به ثم وضعه، ثم ثقل فى حجرى، فذهبت أنظر فى وجهه فاذا بصره قد شخص، وهو يقول: « الرفيق (٤) الأعلى من الجنة » فعلمت أنه خير فاختار

١ -- أخرجه البخارى ومسلم

۲ --- أخرجه البخاري ومسارً

٣ — أخرجه الترمذى وابن ماجه والحاكم

اخرجه البعاري

وفاة الرسول عليـــه الصـــــلاة والسلام

وكانت تقول: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بينسحرى (١) ونحرى . وذلك نصف نهار يوم الاثنين لليلتين من شهر ربيع الأول ، ودفن من الغد نصف النهار من يوم الثلاثاء ، و نادى النعى فى الناس بموته ، وأبو بكر غائب فى أهله بالسُّنْح ، وعمر حاضر ، فقام فى الناس وقال: « إن رجالا من المنافقين زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات و إنه لم يمت ، و إنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وليرجعن "فيقطعن" أيدى رجال وأرجامهم » .

وأقبل أبو بكر حين بلغه الخبر فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه وقبّله وقال: « بأبى أنت وأمى قد ذقت الموتة التى كتب الله عليك ولن يصيبك بعدها موتة أبداً » . وخرج إلى عمر وهو يتكلم ، فقال: أنصت، فأتى ، وأقبل على الناس يتكلم ، فجاءوا اليه وتركوا عمر ، فحمد الله وأثنى عليه وقال: « أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومر كان يعبد الله فان الله حي لا يموت » . ثم تلا: « و ما مُحمَّد إلا "رسُول وقد خكت من قبله الرسُل »الآية ، فكان الناس لم يعلموا أن هذه الآية في المنزل ، قال عمر: فما هو الا أن سممت أبا بكر يتلوها فوقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاى وعرفت أنه قد مات ، وقيل تلا معها يتلوها فوقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاى وعرفت أنه قد مات ، وقيل تلا معها « إنّك مَيّت و إنهنم ميتون » الآية .

حديث السقيفة وتجهميز النسي صلى الله عليه وسلم وينها هم كذلك إذ جاء رجل يسمى بخبر الأنصار أنهم اجتمعوا في سَرِقيفَة بنى ساعدة يبايعون سعد بن عُبادة ويقولون: منا أمير ومن قريش أمير ، فانطلق أبو بكر وعمر وجماعة المهاجرين اليهم ، وأقام على وعباس وابناه الفضل و تُتم وأسامة بن زيد يتولون تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فغسله على مسنده الى ظهره، والعباس وابناه يقلبو نه معه ، وأسامة و شقر ان يصبان الماء ، وعلى يدلك من وراء القميص لايفضى إلى بشرته ، بعد أن كانوا اختلفوا في تجهيزه . ثم أصابتهم سنة

١ -- جاء فى النهاية (٢ - ١٥٠) السجر الرئة أى انه مات وهو مستند الى صدرها وما يحاذى سحرها منه ... وحكى القتبي عن بعضهم انه بالشين المعجمة والجيم وأنه ســ ثل عن ذلك فشبك بين أصابعه وقدمها على صدره كأنه يضم شيئا اليه أى أنه مات وقد ضمته بيديها الى صدرها وتحرها والشجر النشيك وهو الذةن أيضا والمحفوظ الاول

فحققوا وسمعوا من وراء البيت أن اغسلوه وعليه ثيابه ، ففعلوا . ثم كفنوه في ثوبين صُحَارِ "يُن (١) وبرد حبرة (٢)، أدرج فيهن إدراجاً ، واستدءوا حفارين ، أحدهما يلحد ، والا خريشق . ثم بعث اليهما العباس رجلين وقال: « اللهُمَّ خر لرَسُولك » فجاء الذي يلحد وهو أبو طلحة زيد بن سهل كان يحفر لا هل المدينة ، فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء ، وضع على سرير بيته ، واختلفوا أيدفن في مسجده أوبيته ، فقال أبو بكر : سمعته صلى الله عليه وسلم يقول « ماقبض (٣) نبي إلا يدفن حيث قبض » . فرفع فراشه الذي قبض عليه وحفر له يحته ، ودخل الناس يصلون عليه أفواجا : الرجال ثم النساء ثم الصبيان ثم العبيد ، لا يؤم أحدهم أحداً ، ثم دفن من وسط الليل ليلة الأربعاء . وعن عائشة لا ثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول ، فكملت سنو الهجرة عشر سنين كوامل ، وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة ، وقيل خمس وستين سنة ، وقيل ستين .

### ذبر السقيفة

لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتاع الحاضرون لفقده حتى ظن أنه لم يمت، واجتمعت الأنصار في سقيفة بنى ساعدة يبايعون سعد بن عبادة، وهم يرون أن الأمر لهم بما آووا ونصروا، وبلغ الخبر إلى أبي بكر وعمر فجاءوا اليهم ومعهم أن الأمر لهم عاصم بن عدى وعو ثم بن ساعدة فأرادوهم على الرجوع، أبو عبيدة، ولقيهم عاصم بن عدى وعو ثم بن ساعدة فأرادوهم على الرجوع، وخفضوا عليهم الشأن، فأبوا إلا أن يأتوهم، فأتوهم في مكانهم ذلك، فأعجلوهم عن شأنهم، وغلبوهم عليه جماحا وموعظة.

وقال أبو بكر: نحن أولياء النبي وعشيرته ، وأحق الناس بأمره ، ولا ننازع

خطبة أبى بكر في السقيفة

١ - قال فى النهاية ( ٢ - ٣٥٣ ) « صحار قرية باليمن نسب اليها الثوب »

٢ -- جاء في النهاية (١ ــ ١٩٤) وبرد حبرة بوزن عنبة على الوصفوالاضافةوهوبرديماني

٣ — رواه ابن ماجه عن أبي بكر

فىذلك ، وأنتم لكم حق السابقة والنصرة ، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء .

وقال الحُبَاب بن المُنذِر بن الجُمُوح : منا أمير ومنكم أمير وإن أبوا فأجلوهم يامعشر الأنصار عن البلاد ، فبأسيافكم دان الناس لهذا الدين ، وإن شئتم أعدناها حَذَعة ، أنا جُذَيْلُم المحكَّك وعُذَ يْقُها المرجِّب.

وقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بكم كما تعلمون ، ولوكنتم الأمراء لا وصاكم بنا ، ثموقعت ملاحاة بين عمر و بن المنذر وأبو عبيدة يخفضهما : اتقوا الله يامعشر الأنصار ، أنتم أوّل من نصر وآزر ، فلا تكونوا أوّل من بدل وغيّر .

فقام بشير بن سعد بن النَّهُ مَان بن كعب بن الخَرَرَج فقى ال : ألا إن محمداً من قريش وقومه أحق وأولى ، و نحن و إن كنا أولى فضل فى الجهاد وسابقة فى الدين فما أردنا بذلك إلا رضا الله وطاعة نبيه ، فلا نبتغى به من الدنيا عوضاً ، ولا نستطيل به على الناس . فقال الحُبَاب بن المنذر : نفست والله عن ابن عمك يا بشير . فقال : لا والله ولكن كرهت أن أنازع قوماً حقهم .

بيعة أبى بكر

فأشار أبو بكر إلى عمر وأبى عبيدة فامتنعا ، وبايعا أبا بكر ، وسبقهما اليه بشير ابن سعد ، ثم تناجى الأوس فيا بينهم ، وكان فيهم أُسيَدْ بن مُحضَيْر أحد النقباء ، وكرهوا إمارة الخررج عليهم ، وذهبوا إلى بيعة أبى بكر فبايعوه . وأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر ، وكادوا يطأون سعد بن عبادة ، فقال ناس من أصحابه : اتقو اسعداً لا تقتلوه . فقال عمر : اقتلوه قتله الله ، وتماسكا ، فقال أبو بكر : مهلا ياعمر ، الرفق هنا أبلغ . فأعرض عمر . ثم طلب سعد في البيعة فأبى ، وأشار بشير بن سعد بتركه وقال : إنما هو رجل واحد . فأقام سعد لا يجتمع معهم في الحديث حتى هلك أبو بكر .

و نقل الطبرى أن سعداً بايع يومئذ .

وفى أحبارهم أنه لحق بالشأم فلم يزل هنالك حتى مات وأن الجرخ قتلته ، وينشدون البيتين الشهيرين ، وهما :

نَعْنُ قَتَلْنَا سَيِّدَ الخَـزْ رَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَهُ فَرَمَيْنَاهُ بِسَهْمَــيْـيْنِ فَلَمْ نُغْطِ فَوَّادَهُ

## الخبرعن الخلافة الاسلامية

فى هذه الطبقة وما كان فيها من الردَّة والفتوحات وما حدث بعد ذلك من الفتن والحروب فى الاسلام ثم الاتفاق والجماعة

ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أمر السقيفة كما قدمناه ، أجمع المهاجرون والأنصار على بيعة أبي بكر ، ولم يخالف إلا سعد ، إن صح خلافه ، فلم يلتفت اليه لشذوذه .

أول أعمال أبي بكر

و كان من أو ل مااعتمده إنفاذ بعث أُسَامة ، وقد ارتدت العرب : إما القبيلة مستوعبة ، وإما بعض منها ، ونجم النفاق والمسلمون كالغنم فى الليلة الممطرة لقلتهم وكثرة عدوهم ، وإظلام الجو بفقد نبيهم ، ووقف أُسامة بالناس ، ورغب من عمر التخلف عن هذا البعث والمقام مع أبي بكر ، شفقة من أن يدهمه أمر ، وقالت له الانصار فان أبى إلا المضى فليول علينا أسن من أُسامة ، فأبلغ عمر ذلك كله أبا بكر ، فقام وقعد ، وقال : لا أترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخرج وأنفذه . ثم خرج حتى أتاهم ، فأشخصهم وشيعهم ، وأذن لعمر فى الشخوص ، وقال :

وصية أبي بكر لجيش أسامة

«أوصيكم بعشر فاحفظوها على : لاتخونوا ، ولا تغلوا ، ولا تغـدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا الطفـل ، ولا الشيخ ، ولا المرأة ، ولا تعقروا (١) نخلا ، ولا تحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة ، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا للأكل ، وإذا

مررتم بقوم فرُّغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرُّغوا أنفسهم له ، وإذا لقيتم أَقُو امَا فَحُصُوا أُو اسط رَّوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاضِر بوا بالسيف ما فحصوا عنه ، فاذا قرب عليكم العامام فاذكروا اسمالله عليه وكلوا . يا أسامة اصنع ما أمرك به نبي الله ببلاد قُضًاعة ، ثم أنت آفل ، ولا تقصر فيشيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، ثم ودّعه من الجَرْ ْف ْ ورجع .

وقد كان بعث معه من القبائل من حول المدينــة الذين لهم الهجرة فى ديارهم ، وحبس من بقى منهم ، فصار مسالح حول قبائلهم ، ومضىأُ سامة مُغِذًّا (١) ، وانتهى لما أمر النبي صلى الله عليــه وســلم ، وبعث الجنود في بلاد قضاًعة ، وأغار على ا أُ بَنَّى فَسَى وَغَمَ ، ورجع لأربعين يوماً . وقيل لسبعين ، ولم يحــدت أبو بكر في مغيبه شيئا.

ردة العرب

وقد جاء الخبر بارتداد العرب عاسمة وخاصة إلا قريشاً و ثقيفاً ، واستغلظ أمر مُسْيِلِمة ، واجتمع على طُلَيْحة عوام طَيِّ وأُسك ، وارتدت غَطَفات ، وتوقفت هُوَ ازن فأمسكو الصدقة ، وارتد خواص من بني سُأيَم ، وكذا سائر الناس بكل مكان ، وقدمت رسل النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن واليمامة وبنى أُسَد ومن الأمراء من كل مكان بانتقاض العرب عامة أو خاصة ، وحاربهم بالكتب والرسل ، وانتظر بمصادمتهم قدوماً سامة ، فعاجلته عَبْس و ذِ بيان ، ونزلوا فى الا بْرَق ، ونزل آخرون بذي القَصَّة ، ومعهم حبال (٢) \*على بني أسد ، ومن انتسب اليهم من بني كنانة ، وبعثوا وفداً إلى أبى بكر نزلوا على وجوه من الناس يطلبون الاقتصار على الصلاة دون الزكاة ، فأبى أبو بكر من ذلك ، وجمل على أنقاب المدينة عليًّا والزُّ بير. وطلحة وعبد الله برخ مسعود ، وأخذ أهل المدينة بحضور السجد ، ورجع وفد المرتدين وأخبروا قومهم بقلة أهل المدينة ، فأغاروا على من كان بأنقاب المدينـة ،

۱ — أغذ السير والمشهور فيه أسرع
 ٢ — حبال ضبطناه هكذا تبعاً لـ ك ( ٢ \_ ١٣٣) وهو أخو طليحة الاسدى( ٢ \_ ١٣١) وعبارة ﴿ ج » ومعهم حبال من بني اسد ومن انتسب البهم وانظر ط (٣-٢١٣) وك (٢-١٣١) \* الحرب \* خيال

فبعثوا إلى أبي بكر ، فخرج فىأهل المسجد علىالنواضح ، فهربوا والمسلمون فى اتباءهم إلى ذى خُشُب ، ثم نَقروا إبل المسلمين بلعبات اتخذوها ، فنفرت ورجعت بهم وهم لا يملكونها إلى المدينة ، ولم يصبهم شىء ، وظن القوم بالمسلمين الوهن، فبعثو اإلى أهل ذى القَصَّة يستقدمونهم .

خروج أبىبكر لمحاربة المرتدين وهزيمتهم

ثم خرج أبو بكر فى التعبية ، وعلى ميمنته النّعُمان بن مُقرِّن ، وعلى ميسر ته عبدالله ابن مُتَرِن ، وعلى الساقة سُو يد بن مُقرِّن ، وطلع عليهم مع الفجر واقتتلوا ، فما ذر قرن الشمس إلا وقد هزموهم وغنموا مامعهم من الظهر ، وقتل حبال \*، واتبعهم أبو بكر إلى ذى القصة ، فجهز بها النعمان بن مُقرن فى عدد ، ورجع إلى المدينة ، ووثب بنو ذُ بيان وعَبْس على من كان فيهم من المسلمين فقتلوهم ، وفعل ذلك غيرهم من المرتدين ، وحلف أبو بكر ليقتلن من المشركين مثل من قتلوه من المسلمين وزيادة ، واعتز المسلمون بوقعة أبي بكر ، وطرقت المدينة صدقات ، وقدم أسامة فاستخلفه أبو بكر على المدينة ، وخرج فى نفر إلى ذى خشب ، وإلى ذى القصة ، ثم سار حتى نزل على أهل الرّبذة بالا برق ، وبها عبس وذ بيان وبنو بكر من كنانة و مُعْلَبة بن سعد ومن يليهم من مُرّة ، فاقتتلوا ، وانهزم القوم ، وأقام أبو بكر على الأ برق ، وحرم تلك البلاد على بنى ذُ بيان ، ثم رجع المدينة .

ر**دة** الىمين

#### ردَّة الممن :

توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم وعلی مکة و بنی کنانة عَ اَّب بن أُ سید ، وعلی الطائف و أرضها عَمَان بن أبی العاص علی المَدَر (۱) ، ومالك بن عو ف علی الو بَر ، وعلی عَجُز هُو از ن عِکْر مة بن أبی جهل ، وعلی تَجُر اَن وأرضها عرو بن حز م علی الصلاة ، وأبو سُفیان بن حر ب علی الصدقات ، وعلی مابین ر مَع (۲) وز بَیْد إلی تَجِر اَن خالد بن سعید ن العاص ، وعلی هَدُان کاها عام بن شهر وز بَیْد إلی تَجِر اَن خالد بن سعید ن العاص ، وعلی هَدُان کاها عام بن شهر الهَمُدُانی ، وعلی صَنْعاء فَیْزُوز الدَّیْلَمی ، ومسانده دَاذَوَیْه ، وقیس بن مَکْشوح الهَمَدُانی ، وعلی صَنْعاء فَیْزُوز الدَّیْلَمی ، ومسانده دَاذَوَیْه ، وقیس بن مَکْشوح

١ --- المدر فى الأصل هو قطع الطين اليابس ويعنى به الحضر و الوبرصوف الابل ويعنى به البوادى

٢ --- في ج ﴿ زمع ﴾ عوض ﴿ رمع ﴾ أنظر فصل المهال على النواحي

<sup>«</sup> خيال

المرادي، رجعوا البها بعد قتل الأسود، وعلى الجَنَد يَعلى بن أُميَّة، وعلى مَا رُب أبو موسى الأشعرى، وعلى الأشعريب وعَك الطاهر بن أبي هالة، وعلى حضر موث زياد بن لَبيد البياضى، و عمل كناشة (١) بن أو ربن أصغر (٢) الغو ثي، وعلى كندة المهاجر بن أبى أُمية، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب عليه في غزوة تبوك، فاسترضته له أُمُّ سكمة، وولاه على كندة ومرض فلم يصل اليها، وأقام زياد ابن لَبيد ينوب عنه.

وكان مُعاذبن جَبَل يعلّم القرآن باليمن ، يتنقل على هؤلا ، وعلى هؤلا ، في أعمالهم . وثار الأسوُد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربه بالرسل وبالكتب ، فقنله الله وعاد الاسلام في اليمن كما كان ، فلما بلغهم الموت انتقضت اليمين وارتداً أهلها في جميع النواحي .

وكانت الفالة \* من جند التَنْسِي بين نَجْرَ ان و صَنْعاء لا يأوون إلى أحد. ورجع عمرو بن حز م إلى المدينة واتبعه خالد بن سميد.

وكان عمر بن معد يكرب بالجبال حيال فَرْوة بن مُسَيْك [ وارتد (٣) قيس ] ابن مكشوح ، وتحييل \* في قتل الأبناء فيرُوز ، وداذويه ، وتحشش ، والاستبداد بصنعاء ، وبعث إلى الفالة من جيش الأسود يغريهم بالابنياء ويعدهم المظاهرة عليهم ، فجاءوا اليه ، وخشى الابناء غائلتهم وفزعوا اليه ، فأظهر لهم المناصحة ، وهيأ طعاماً ، فجمعهم له ليغدر بهم ، فظفر بداذويه وهرب فيروز وخشنش ، وخرج قيس في أثرهما فامتنعا بخولان أخوال فيروز ، والرقيس بصنعاء ، وجبي ماحولها ، وجمع الفالة من جنود الأسود اليه ، وكتب فيروز إلى أبى بكر بالخبر، فكتب له بولاية

۱ — الظاهر من عبارة المؤلف هنا أن زياداً وعكاشة شريكان في الولاية على حضر موت وهومناقض لما سبق له ص٥٥ فقد ذكر أن عكاشة على السكاسك والسكون فله هذه العباره هنا وقع فيها بتر وسقط منها ماذكر هنالك

۲ فی ج « أصغر » بدل أصغر وافظر ماسبق ص٩٥

٣ — الزيادة بين ممقفين لتتم المعنى ويرتبط السكلام

<sup>۽</sup> الغالة 🔹 عمل

صنعاء ، وكتب إلى الطاهر بن أبي هالة باعانته ، وإلى عُكاشة بن ثور بأن يجمع أهل تهامة ويقم بمكانه

وكتب إلىذى الكلاع سَميفع وذي ُظلم حو شب وذي تُبانشهر باعانة الابناء وطاعة فيروز وأن الجند يأتيهم ، وأرسل اليهم قيس بن مكشوح يغريهم بالابناء ، فاعترل الفريقان، واتبعت عوامهم قيس بن مكشوح في شأنه، وعمد قيس إلى عيال (١) الابناء الذين مع فيروز فغربهم وأخرجهم من اليمن فىالبر والبحر ، وعرضهم للنهبي ، فأرسل فيروز إلى بني عقيل ن ربيعة و إلى عك يستصر خهم . فاعترضوا عيال فيروز والابناء الذين معه ، فاستنقذوهم ، وقتلوا من كان معمه ، وجاءوا إلى فيروز فقاتلوا معه قيس بن مكشوح دون صنعاء فهزموه . ورجع إلى المكان الذي كان به مع فالة الأسود العنسي . وانضاف قيس إلى عمرو بن معد يكرب . وهو مرتد منذ تُنبأ الأسود العنسي ، وقام حيال فروة بن مسيك ، وقد كان فروة وعمرو وأسلما ، وكذلك قىس

واستعمل رسول الله صلى الله ع**ليه و**سلم قيساً على صدقات ُمراد ، وكان عمر و قد فارق قومه سعد العشيرة مع بني زبيد وأحلافها، وأبحاز اليهم فأسلم معهم، وكان فيهم ، فلما انتقض الأسود واتبعه عوام مذحج كان عمرو فيمن أتبعه. وأقام فروة فيمن معه على الأسلام، قولى الأسود عمراً وجعله بحياله

وكانت كندة قد ارتدوا وتابعوا الأسود العنسى بسبب ماوقع بينهم وبين زياد الكندى في أمر فريضة من فرائض الصدقة أطاقها بعض بني عمرو بن معاوية بعدأن وقع عليها ميسم الصدقة غلطاً ، فقاتلهم زياد وهزمهم ، فاتفق بنو مماوية على منع الصدقة والردّة إلا شَرَ ْحبِيل (٢) من السمط وابنه

وأشيرعلى زياد بمعاجلتهم قبلأن ينضماليهم بعضالسكاسك وحضر مَوْ تَأْ بِضَعَةٌ وَتَجَدُ َ (٣) ومِشْرَح ومِخُوَس وأختهم العَمَرُّدة ، وهرب الباقون ، ورجع زياد

۱ — في ج «عيالات» ولا وجه له وما أصلحناه به هو ما في عبار: ك وط

۲ -- فی ج « شراحیل » والتصحیح من ك ( ۲ ـ ۱۱۶ ) وط( ۳ ـ ۲۷۳ ) ۳ - ضبطناه فیما سبق بسكون عینه اعتمادا علی ما صدر به ق مادة جمد وذكرت مادة جمد وذكرت مادةعمرو (٢\_٤٣٣) أنه بالتحريك لاغير

بالسبي والغنائم ، ومرّ بالأشعث بن قيس و بنى الحرث بن معاوية ، واستغاث نساء السبي فغار الأشعث وتنقذهم ، ثم جمع بنى معاوية كلهم ومن أطاعه من السكاسك وحضر موت وأقام على ردَّته

وكان أبو بكر قد حارب أهل الردة أولا بالكتب والرسل، ولم يرسل الى من ارتد ، وابتدأ بالمهاجرين والا نصار، ثم استنفر كلاعلى من يليه حتى فرغ من آخر أمور الناس لا يستعين بمرتد

وكتب الى عتاب بن أسيد عكة وعمان بن أبي العاصى بالطائف بركوب من ارتد بمن لم يرتد ، وثبت على الاسلام من أهل عملهما ، وقد كان اجتمع بتهامة أوشاب من مد لج وخزاعة ، فبعث عتاب اليهم ففرقهم وقتلهم ، واجتمع بشذوءة جمع من الأزد وخذ م وبحيلة فبعث اليهم عمان بن أبى العاصى من فرقهم وقتلهم واجتمع بطريق الساحل من تهامة جموع من عك والأشعريين فسار اليهم الطاهر ان أبى هالة ومعه مسروق العكى وبعث أهل نجران من بنى الأفعى الذين كانوا بها قبل أبى بكر ومعه مسروق العكى وبعث أهل نجران من بنى الأفعى الذين كانوا بها قبل بنى الحرث ، وهم فى أربعين ألف مقاتل ، وجاء وفدهم يطلبون امضاء العهد الذى بأيديهم من النبي صلى الله عليه وسلم فأمضاه أبو بكر ، إلا مانسخه الوحى بأن يترك دينان بأرض العرب

عودة رسل النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت رسل النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان بعثهم عند انتقاض الأسود العنسى ، وهم جَرير بن عبد الله والأقرع ووَبرَ بن يُعنس، فرد أبو بكر جريرا ليستنفر من ثبت على الاسلام على أمن ارتد ، ويقاتل خثعم الذين غضبوا لهدم ذى الخلصة فيقتلهم ويقيم بنجران ، فنفذ لما أمره به ، ولم يمر به أحد إلا رجال قليل تتبعهم بالقتل ، وسار الى نجران

ضرب البعوث على مخاليف الطائف وغيرها وكتب أبو بكر الى عثمان بن أبى العاص أن يضرب البعوث على مخاليف أهل الطائف ، فضرب على كل مخلاف عشرين ، وأمرَّ عليهم أخاه ، وكتب الى عتاب بن أسيد أن يضرب على مكد وعملها خمسائة بعث ، وأمرَ عليهم أخاه خالدا ، وأقاموا ينتظرون ، ثم أمر المهاجرين أبى أُمية بأن يسير الى اليمن ليصلح من أمره ثم ينفذ

الى عمله ، وأمره بقتال من بين نجر آن وأقصى الين ، ففصل لذلك ، ومر مكة والطائف ، فسار معهم خالد بن أسيد وعبد الرحمن بن أبى العاص بمن معهما ، ومر بجرير بن عبد الله وعكاشه بن ثور فضمهما اليه ثم من بنجران وانضم اليه فروة بن مسيك ، وجاءه عرو بن معديكرب وقيس بن مكشوح فأوثقهما وبعث بهما الى أبى بكر وسار الى لقائه ? فتنبعهم بالقتل ولم يؤمنهم فقتلوا بكل سبيل

وحضر قيس عند أبي بكر فحظر (١) قتل داذوَ يه ولم يجد أمرا جليا في أمره وتاب عمرو ن معديكرب ، واستقال فأقالها ووردهماوسار المهاجر حتى نزل صنعاء ، وتتبع شذاذ القبائل فقتل من قدر عليه ، وقبل توبة من رجع اليه ، وكتب الى أبي بكر بدخوله صنعاء، فجاءه الجواب بأن يسير الى كندة مع عكرمة بن أبي جهــل وقد جاءه من ناحية عُمان ومعه خلق كثير من مُهْرة والأزدونا جية وعبد القيس وقوم من مالك من كنانة وبني العنبر ، وقدم أُبْينَ وأقام بها لاجتماع النخع و حمير َ ، ثم سار مع المهاجر الى كندة وكتب زياد الى المهاجر يستحثه فلقيه الكتاب بالمفازة بين مأربو حضر مو° تفاستخلف عكرمة على الناس ، و تعجل الى زياد و نهدو ا الى كندة وعليهم الأشعث بن قيس فهزموهم وقتلوهم، وفروا الى النُّجيْر حصن لهم فتحصنوا فيه مع من أستغووه من السكاسك وشـذاذ السكون وحضرموت وسـدُوا عليهم الطريق الا واحدة جاء عِكْمة بعدهم فسدّها ، وقطعوا عنهم المدد ، وخرجوا مستميتين في بعض الايام فغلبوهم وأحرجوهم، واستأمن الأشعثُ الى عكرمة بما كانت أسماء بتتُ النعمان بن الجُوْن تحته ، فخرج اليــه وجاء به الى المهاجر وأمنَّه في أهله وماله وتسعة من قومه على أن يفتح لهم البــاب ، فاقتحمه المسلمون ، وقتلوا المقاتلة ، وسبوا الذرية ، فكان في السبي الف امرأة فلما فرغ من النجَـيْر دعا بكتاب الائمان من الأشعث واذا هو قد كتب عوض نفسه في التسعة رجلا من

۱ — عبارة غير منهومة ولا شك انها مبتورة وعبارة ط ( ۳ ـ ۲۷۰ ) فقال (أبوبكر) يقلس اعدوت على عباد الله تقتلهم وتتخذ المشركين والمرتدين وليدجة من دون المؤمنين وهم يقتله لو وجد أمراً جليا وانتنى قيس من أن يكون قارف من أمر دا ذويه شيئا وكان ذلك عملا عمل في سر لم يكن به بينة فتجافي له عن دمه

أصحابه فأوثقه كتافا وبعث به الى أبى بكر ينظر فى أمره ، فقدم معالسبايا والاسرى ، فقال له أبو بكر أقتلك ? قال إني راودت القوم على عشرة وأتيناهم بالكتاب مختومة فقال أبو بكر إنما الصلح على من كان فى الصحيفة وأما غير ذلك فهو مردود ، فقال يا أبا بكر احتسب في وأقلنى واقبل اسلامى ورد على زوجتى ، وقد كان تزوج أم فروة أخت أبى بكر حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخر الى أن يرجع ، فأطلقه أبو بكر وقبل أسلامه ، ورد عليه زوجت ، وقال ليبلغنى عنك خير ، ثم خلى عن القوم فذهبوا وقسم الأنفال

## بعث الجبوش للمدنديم

لما قدم أسامة ببعث الشأم على أبي بكر ، استخلف على المدينة ، ومضى الى الرق بذة فهزم بنى عبس وذ بيان و كنانة بالا برق ، ورجع الى المدينة كاقدمنا ، حتى اذا استجم جند أسامة و تاب من حو الى المدينة ، خرج الى ذى القصّة على بريد من تلقاء نحبد ، فعقد فيها أحد عشر لوا، على أحد عشر جنداً لقتال أهل الردة ، وأمر كل واحد باستنفار من يليه من المسلمين من كل قبيلة ، و ترك بعضها لحماية البلاد ، فعقد خلالد بن الوليد ، وأمره بطليحة ، وبعده لمالك بن نويرة بالبطاح ، ولعكرمة بن أبي جهل ، وأمره بمسيامة و اليمامة ، ثم أردفه بشر حبيل بن حسنة ، وقال له اذ افرغت من اليمامة فسر الى قتال قضاعة ثم تمضى الى كندة بحضر موت ، وخلالد بن سعيد ابن العاصى ، وقد كان قدم بعد الوفاة الى المدينة من اليمن و ترك أعاله ، فبعثه الى مشار ف الشأم ، ولعمر و بن العاصى الى قتال المرتدة من قضاعة ، و كذيفة بن محصن مشار ف الشأم ، ولطوريفة بن حاجز ، وبعثه الى بنى سليم ومن معهم من هو ازن ، عمله على صاحبه ، ولطريفة بن حاجز ، وبعثه الى بنى سليم ومن معهم من هو ازن ، ولسويد بن مُقر ن وبعثه الى تهامة اليمن ، وللعلاء بن الحضر مى وبعثه الى البحرين وكتب الى الامر ا، عهو دهم بنص واحد

« بسم الله الرحمن الرحميم . هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله

عليه وسلم لفلان حين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الاسلام ، وعهد اليه أن أن يتقى الله ما استطاع في أمره كله سرّه وجهره ، وأمره بالجدّ فيأمر الله ومجاهدة من تولى عنه ورجع عن الاسلام الى أماني الشيطان ، بعــد أن يعذر الهم فيدعوهم بدعاية الاسلام، فان أجابوه أمســك عنهم، وإن لم يجيبوه شنّ غارته عليهم حتى يقرُّ وا له ، ثم ينبئهم بالذي عليهم والذي لهم ، فيأخذ ماعليهم ويعطيهم الذي لهم ، لاينظرهم ، ولا يردُّ المسلمين عن قتال عدوُّهم ، فمن أجاب الى أمر الله عز وجـلُّ وأقرَّ له قبل ذلك من وأعانه عليه بالمعروف ، وإنما يقاتل من كفر بالله على الاقرار بما جاء من عند الله ، فاذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل ، وكان الله حسيبه بعـــد فها استسر " به ، ومن لم يجب الى داعيــة الله قتل وقو تل حيث كان وحيث بلغ ، مراغمة ، لا يقبل الله من أحد شيئا مما أعطى الا الاسلام ، فمن أجابه وأقر َ ، قبل منه وأعانه ، ومن أبي قائله ، فان أظهره الله عليه عزَّ وجلَّ قتلهم فيه كل قتلة بالسلاح والنير ان(١)، ثم قسم ما أفاء الله عليه الا الحمس فانه يبلغناه ويمنع أصحابه العجلة والفساد، وأن لايدخل فيهم حشواً حتى يعرفهم ويعلم ماهم لئلا يكونوا عيونا ، ولئـــلا يؤتى المسلمون من قبلهم ، وأن يقتصـ بالمسلمين ويرفق بهم فىالسير والمنزل ، ويتفقدهم ولا يعجل بعضهم عن بعض ، ويستوصى بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول :

> منشور أبى بكر الى المرتدين

وكتب إلى كل من بعث اليه الجنود من المرتدَّة كتابا واحداً في نسخ كثيرة على يد رسل تقدَّموا بين أيديهم ، نصه بعد البسملة :

« هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بلغه كتابى هذا من عامة أو خاصَّة أقام على الاسلام أو رجع عنه ، سلام على من اتبع الهدى ، ولم يرجع إلى الضلالة والهوى ، فإني أحمد اليكم الله الذى لا إله إلا هو

١ -- فى النفس شىء من ثبوت هذه الفقرة فى كتاب أبى بكر لآنها لاتنفق مع مقتضى الوصية السابقة التى نشرها ( رضى الله عنه ) على جيش اسامة وقال فيها لا تعقروا ولا محرقوا وأيضاً فقد ذكر أبو الحسن البلاذرى فى فتوح البلدان ص ١٠٧ أن عمر لام أبا بكر على ما فعله ظالد ببنى حنظلة وقال له بعثت رجلا يقتل المسلمين و يعذب بالنار فنى ذلك دليل على أن التعذيب بالنار لم يكن مقصوداً من قبل الحليفة أو بالحرى غير موافق عليه من قبل عمر .

وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وأومن بما جا ، به ، وأ كفر من أبي وأجاهده . أمّا بعد » . ثم قرّر أمر النبوّة ووفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطنب في الموعظة ، ثم قال : « و إني بعثت اليكم فلانا في جيش من المهاجرين والا نصار والتابعين باحسان ، وأمرته ألا يقاتل أحمداً ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله ، فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحا قبل منه وأعانه ، ومن أبي أمرته أن يقاتله على ذلك ، ثم لا يبقى على أحد منهم قدر عليه ، فمن اتبعه فهو خير له ، ومن تركه فان يعجز الله ، وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم ، والداعية الأذان ، فاذا أذن المسلمون فأذ أنوا كفوا عنهم ، وإن لم يؤذنوا فاسألوهم ، وإن أجابوا عاجلوهم ، وإن أقر وا قبل مهم وحلهم على ما ينبغي لهم ، انتهى » .

فنفذت الرسل بالكتب أمام الجنود ، وخرجت الأمراء ومعهم العهود . وكان أول ما بدأ به خالد مُطلَيْحة وبني أُسَد .

## خبرطليحة

كان مُطيْحة قد ارتد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان كاهنا فاد عي النه النبو ة واتبعه أفاريق من بني اسر ائيل ، ونزل سميراً ، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرار بن الأزور إلى قتاله مع جماعة ، فاجتمع عليهم المسلمون ، وهم ضرار بمناجزته ، فأتى الخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم فاستطار أمر مُطلَيحة ، واجتمعت اليه عَطَفَان و هو از ن وطي ، وفر ضرار ومن معه من العمال إلى المدينة ، وقدمت وفودهم على أبي بكر في الموادعة على ترك الزكاة ، فأبي من ذلك ، وخرج كا قد مناه إلى غطفان وأوقع بهم بذى القصّة ، فانضموا بعد الهزيمة إلى مُطلَيْحة وبني أسد ببزاخة ، وكذلك فعلت طي . وأقامت بنو عامر و هواز ن ينتظرون ، وأظهر وحمل خالد إلى مُطليحة ومعه عيينة بن حصن على بُز آخة من مياه بني أسد ، وأظهر وحمل خالد إلى مُطليحة ومعه عيينة بن حصن على بُز آخة من مياه بني أسد ، وأظهر

أنه يقصد خير، ثم ينزل إلى سُلْمَى (١) وَأَجَا فيبدأ بطي ، وكان عدى بن حاتم قد خرج معه في الجيش، فقال له أنا أجمع لك قبائل طي يصحبونك الى عدو ك ، وسار اليهم فجاء مهم ، وبعث خالد عكاشة بن محيّس ، وثابت بن أقرم من الأنصار طليعة ، ولقيهما فطليحة وأخوه فقتلاهما ، ومر بهما المسلمون فعظم عليهم قتلهما ، ثم عبى خالد كنائبه ، وثابت بن قيس على الأنصار ، وعدى بن حاتم على طئ ، ولتى القوم فقاتلهم ، وعيينة بن حصن مع طليحة في سبعائة من عطفان ، واشتد المجال ينهم ، وطليحة في عباءة يتكذب لهم في انتظار الوحى ، فجاء عيينة بعد ماضجر من ينهم ، وطليحة في عباء قي المد أحد بعد ؟ قال لا ، ثم راجعه ثانية ثم ثالثة فقال :

إن لك رحى كرحاه ، وحديثا لا تنساه

فقال عيينة : يا بني فزارة ، الرجل كذاب ، وانصر ف . فالهزموا ، وقتل من قتل ، وأسلم الناس طُلَيْحة فوثب على فرسه واحتقب امرأته فنجا بها إلى الشأم ، ونزل فى كلب من قُضاءة على النقع ، حتى أسلمت أسد وغطفان فأسلم ، ثم خرج معتمراً أيام عر ، ولقيه بالمدينة فبايعه ، وبعثه في عساكر الشأم فأ بلي فى الفتح ، ولم يصب عيالات بنى أسد فى واقعة أبز اخة شى لأنهم كانوا أخرجوهم فى الحصون عند واسط وأسلموا خشية على ذراريهم .

## خير هوازن وسليم وبني عامد

كان بنو عامر ينتظرون أمر طلميْحَة وما تصنع أَسَد وغطفان حتى أحيط بهم ، وكان قُرَّة بن هُبَيْرَة فى كَفْب وعَلْقَمَة بن عُلَاثَة فى كلاَب ، وكان علقمة قد ارتد بعد فتح الطائف ، ولما قبض النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قومه ، وبلغ أبا بكر خبره ، فبعث إليه سرية مع القَمَّقَاع بن عمرو من بنى تميم فأغار علبهم

١ -- أجا و سلمي جبلان شهبران في الأدب العربي والتاريخ العربي واقعان في شرق المدينة تسكنها طيء ويسميان اليوم بجبلي حائل

فأفلت وجاء بأهله وولده وقومه فأسلموا وكان قرة بن مُهبَيرة قد لتى عمرو بن العاصى منصر فه من عُمّان بعد الوفاة وأضافه وقال له : أتركوا الزكاة فان العرب لا تدين لا يم بالا تاوة فغضب لها عمرو وأسمه ، وأبلغها أبا بكر ، فلما أوقع خالد ببنى أسد و عَطفان وكانت هوازن و سُكَيْم وعامر ينتظرون أمرهم فجاؤا إلى خالد وأسلموا ، وقبل منهم الاسلام ، إلا من عدا على أحد من المسلمين أيام الردَّة ، فانه تتبعهم ، فأحرق وقمط (١) ورضخ بالحجارة ورمى من رءوس الجبال .

ولما فرغ من أمر بنى عامر أوثق ُعيينة بن حِصن و ُقرَّة بن ُهبيْرة وبعث بهما إلى أبى بكر ، فتجاوز لهما وحقن دما هما .

ثم اجتمعت قبائل عَطَفَان إلى سَاْمَى '') بنت مالك بن ْحذَ يفة بن بدر بن ظفر فى الحو أب ، فنزلو ا اليها ، و تذامروا ، وكانت سلمى هذه قد سبيت قبل وأعتقتها عائشة ، وقال لها النبى صلى الله عليه وسلم يوماً وقد دخل عليها وهى فى نسوة ببيت عائشة ، فقال : « إن إحداكنَّ تَستَنْبِحُ كلاّب الحَواب » ، وفعلت ذلك ، واجتمع اليها الفلال من غَطفان و هَو آزن و سُلم وطَيّ ، وأسد ، وبلغ ذلك خالداً وهو يتبع الثار ويأخذ الصدقات فسار اليهم وقاتلهم ، و سَاْمَي واقفة على جملها حتى عقر، يتبع الثار ويأخذ الصدقات فسار اليهم وقاتلهم ، و سَاْمَي واقفة على جملها حتى عقر،

١ --- «قمط الأسير جمع بين يديه ورجليه كرقمطه » (ق)

المنه المنه المنه المنه المنه المنه المؤاف بن حديفه بن بدر الفزارى وكانت عزيزة في أهلها كامها قرفة وهي صاحبة القصة التي ذكرها المؤاف وفي الحديث أن عائشة ( رضى الله عنها ) لما أرادت المنهي المن البصرة في وقعة الجمل مرت بهذا الموضع فسمعت نباح السكلاب عقالت ما هذا وقيل لها الحواب فقالت إنا لله ماأراني الا صاحقة القصة ثم ذكرتها فغالطوها وأقسموا لهاان المحل ايس بلحواب وكان من أمرها ما سيذكره المؤلف في موضعه وقد ذكر المؤلف في وقعة الجمل ان صاحبة القصة هي عائشة وفي الاستيماب ( ؛ س ٣٦٠ ) « حدثنا سعيد بن فصر قال حدثنا قامم ابن أصبغ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيم عن عاصم بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ايتكن صاحبة الجمل الاثدب تنتل حولها قتلي كثير و تنجو بد ما كادت ٥٠٠ وهذا الحديث من أعلام نبوته ( صلى الله عليه وسلم ) وعصام بنقدامة ثقة وسائر الاسناد أشهر من أن يحتاج لذكره »وذكر هذا الحديث ابن الأثير في النهاية بلفظ « ليت شعرى ايتكن صاحب الجمل الأدب تنبحها كلاب الحواب » وهذه الرواية التي عند ابن خلدون موافقة لما في الاصابة في حرف السين .

وقتلت وقتل حول هو دجها مائة رجل ، فأنهزموا وبعث خالد بالفتح على أثره بعده بعشر من ليلة .

وأما بنو سُامِم فكان الفُجاءة بن عبد قاليل قدم على أبي بكر يستمينه مدعياً إسلامه ، ويضمن له قتال أهل الردّة ، فأعطاه وأمره ، وخرج إلى الجواء (١) وارتد وبعث محبة (٢) من أبي المَيشَاء (٣) من بني الشريد ، وأمره بشن الغارة على المسلمين في سُأَيّه و هو ازن ، فبعث أبو بكر إلى طرّ يفة بن حاجز قائده على جُرهم (١) ، وأعانه بعبد الله (٥) بن قيس الحاسبي فهضا اليه ولقياه ، فقت ل تحبة ، وهرب الفُجاءة فلحقه طرّ يفة فأسرد ، وجاء به إلى أبي بكر ، فأوقد له في مصلي المدينة حطباً ثم رمى به في النار ، مقموطا ، وفاءت بنو سليم كلهم وفاء معهم أبو شجرة بن عبد العُرنَّ ي

# خبرتميم وسجاح

قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعماله في بنى تميم : الزُّ برقان بن بدر على الرّباب و عَوْف و الأ بناء ، وقيس بن عاصم على المُقاعِسْ والبطون ، و صَفُو َ ان بن

۱ --- فی ج « الجون » والتصحیح من ط ( ۲ ـ ۲۳۴ ) ویا (۳ ـ ، ۱۵) قال والجواء موضع بالصمان کانت به وقعة المسلمين وأهل الردة من غطفان وهوازن في أيام أبى بكر فقتابهم خالد بن الوليد شرقتله

۲ — لم نقف على هذا الاسم فيا بين أيدينا من المصادر سوى أنصاحب إسان المربقال ومنجاب ونجبة اسمان وتبعه في ت الا أن صفيعة يقتضى انه بفتح فسكون لا أنه اطلق ولم يقيد ٣ --- في ج ( المثنى » والتصحيح من ط( ٣ - ٢٣٤) وك (٢ - ١٣٤) وت(١ - ١٤٨) والاستيماب على هامش الاصابة ( ٢ - ٢٤٠) ولم ينبه الاستاذ الحضرى الى خطأ ج فتبعها في إيمام الوفا

<sup>؛</sup> ـــــ الذى ذكره ط ( ٣ ــ ٢٣٥ ) أن طريفة كان عاملاً لا بى بكر على سليم بن منصور وذكر غيره أن طريفة كان مع خالد أما جرهم التى عند المؤلف فتصحيف أو خطأ بدون شك إذ لا يعرف في العرب جرهم غير القبيلة القحطانية التى تقدم للمؤلف عدها ضمنهم

م له نقف عليه فيما بين أيدينا من المصادر سوى ك فقد ذكره (٢ ـ ١٤٤) الا أنه قال فيه الحاشي لا الحاسي التي عند المؤلف

صفوان و سَمْرَة بن عمرو ، علي بنى عمرو ، ووكيع بن مالك على بنى مالك ، ومالك ، ومالك ، ومالك ، ومالك ، ومالك ، ومالك ، وأو يَرَة على حنظَلة (١) ، فجاء صفوان إلى أبى بكر حين بلغته الوفاة بصدقات بنى عمرو ، وجاء الرّ ثرقان بصدقات أصحابه ، وخالفه قيس بن عاصم [ فقسمها ] (٢) في المقاعس والبطون لا نه كان ينتظره ، وبقى من أسلم منهم متشاغلا بمن تربص أو ارتاب .

وبيها هم على ذلك أوجئتهم سجاح (٣) بنت الحارث بن سؤيد من بني عقفان (٤) أحد بطون تغلب وكانت تنبأت بعد الوفاة ، واتبعها الهذيل بن عم ان في بني تغلب وعقب هلال في النمر ، والسليل بن قيس في شيبان ، وزياد بن بلال (٥) ، وكان الهذيل نصر انيا فترك دينه إلى دينها ، وأقبلت من الجزيرة في هذه الجموع قاصدة المدينة لتغرو أبا بكر والمسلمين ، وانتهت إلى الجرف (٢) فدهم بني تميم أمر عظيم المدينة لتغرو أبا بكر والمسلمين ، وانتهت إلى الجرف (٢) فدهم بني تميم أمر عظيم المكانوا عليه من اختلاف الكلمة ، فوادعها مالك بن نُويرة ، وثناها عن الغزو ، وحر ضها على بني تميم ، ففر وا أمامها ، ورجع اليها وكيع بن مالك واجتمعت الرباب وصبة فهزموا أصحاب سجاح ، وأسر وا منهم ، ثم اصطلحوا .

وسارت سَجَاح فيمن معها تريد المدينة ، فبلغت النباج ، فاعترضهم بنو الْهجَيْمُ فيمن تأشب اليهم من بنى عمرو ، وأغاروا عليهم ، فأسر الْهُذَيل وَعَقَّة ثم تحاجزوا علي أن تطلق أسر اهم ويرجعوا ولا يجتازوا عليهم . ورجع عن سَجَاح مالك بن

۱ --- اقتضب المؤلف هنا من کلام ط اقتضا با مخلا بل مناقضاً له أحياناً وبجلب کلامه يتبين ذلك قال ( ۳ ـ ۲۳٦ ) ۰۰۰ «فكان الزبرقان بن بدر على الرياب وعوف والأ بناء...وسهم بن منجاب وقيس بن عاصم على مناعس والبطون وصفوان بن صفوان وسده بن عمرو على بني عمرو ... ووكيع بن مالك وهذا على بني يربوع »

٢ --- الزيادة صط (٣ ـ ٢٣٧)

ت --- فى ج « عقبة » والتصحيح من ط ( ٣ ـ ٣٣٧ ) وك ( ٢ ـ ١٣٥ )
 ٤ --- نسبها البلاذرى فى فتوح البلدان الى تميم قال انها من بنى العنبر بن يربوع بن حنظلة وقال ان بنى تغاب اخوالها ووافته على ذلك ك ويشهد لهم قولها لمالك بن تويرة ط ( ٣ ـ ٢٣٧ )

وقان آمر آه من بنی بربوع فانی آمر آه من بنی بربوع

ه ـــ الذی فی ط و ك زیاد بن فلان

١٠ الذى ق ط ( ٣ - ٣٣٧ ) « الحزن » بدل « الجرف »

نو َ يرة وَ وكيم بن مالك إلى قومهم ، ويئست سجاح وأصحابها من الجواز عليهم ، ونهدت إلى بنى حنيفة

وسار معها من تميم الزبر قان بن بدر ، وعُطَارِ دبن حاجب، وعمرو بن الأهْتَم، وغَيَلان بن حَرِشَت ، وشَبَث بن رِ بْعِي، ونظراؤهم

وصانعها مُسيدًا مَة بماكان فيه من مزاحمة نمامة بن أمال له في اليمامة ، وزحف شَرَحْبيل بن حَسنة والمسلمون إليه ، فأهدى لها واستأمنها ، وكانت اصرانية أخذت الدين من نصارى تمالب ، فقال لها مسيلمة : نصف الأرض لنا ونصف الأرض لقريش ، لكنهم لم يعدلوا ، فقد جعلت نصفهم لك . ويقال إنها جاءت إليه واستأمنته ، وخرج إليها من الحصن إلى قبة ضربت لها بعد أن جرها ، فدخل إليها وتحرك الحرس حوالي القبة فسجع لها ، وسجمت له من أسجاع الفرية ، فشهدت له بالنبوة ، وخطبها لنفسه فترو عبه ، وأقامت عنده ثلاثا ، فرجعت لقومها فعدلوها في التزويج على غير صداق ، فرجعت إليه فقال لها : ناد في أصحابك أني وضعت عنهم صلاة الفجر والعَدَّمة مما فرض عليهم محمد ، وصالحته على أن يحمل لها النصف من غلات الميامة فأخذته ، وسألت أن يسلفها النصف للعام القابل ، ودفعت الهدكيل وعقبة لقبضه الميامة فأخذته ، وسألت أن يسلفها النصف للعام القابل ، ودفعت الهدكيل وعقبة لقبضه

فهُم على ذلك و إذا بخالد بن الوليد وعساكره قد أُقبلوا ، فانفضت جموعهم ، وافترقوا ، ولحقت سَجاح ِ بالجزيرة ، فلم تزل فى بنى تغالب حتى نقل معاوية عام الجماعة بنى عُقْفًان عشيرتها إلى الكوفة ، وأسلمت حينثذ سجاح وحسن إسلامها

ولما افترق وفد الزبر قان والأقرع على أبى بكر وقالا احمل لنا خراج البحرين ويحمد نضمن لك أمرها ففعل . وكتب لهم بذلك ، وكان طلحة بن عبيد الله يتردد بينهم فى ذلك ، فجاء إلى عمر ليشهد فى الكتاب فمزقه ومحاه ، وغضب طلحة وقال لا بى بكر رضى الله عنه ؛ فقال : عمر ، غير أن الطاعة لى . وشهد الاقرع والزبرقان مع خالد الميامة والمشاهد كلها ، ثم مضى الأقوع مع شرحبيل إلى دُومة .

## البطاح ومالك بن نون

لما انصرفت سجاح إلى الجزيرة وراجع بنو تميم الاسلام أقام مالك بن نُو يُرة متحيراً في أمره ، واجتمع إليه من تميم بنو حَنْظَلة ، واجتمعوا بالبطاح ، فسار إليهم خالد بعد أن تقاعد عنه الأنصار يسألونه انتظار أبي بكر ، فأبى إلا انتهاز الفرصة من هؤلاء ، فرجعوا إلى اتباعه ولحقوا به

وكان مالك بن نويرة لمــا تردد فى أمره فرق بنى حنظلة فى أموالهم ونهاهم عن القنال ورجع إلى منزله

ولما قدم خالد بعث السرايا يدعون إلى الاسلام ويأتون بمن لم يجب [ وإن امتنع (١) ] أن يقتلوه فجاءوا بمالك بن نويرة في نفر معه من بني تعلّبة بن بوع ، واختلفت السرية فيهم ، فشهد أبو قتادة أنهم أذنو اوصلوا ، فجبسهم عند فيرار بن الأزور وكانت ليلة ممطرة ، فنادى مناديه أن أدفئوا أسراكم ، وكانت في لغة كنانة كناية عن القتل فبادر ضرار بقتلهم ، وكان كنانيا ، وسمع خالد الواعية ، فحرج متأسفا وقد فرغوا منهم ، وأنكر عليه أبو قتادة فزجره خالد ، فغضب ولحق بأبي بكر . ويقال إنهم لما جاءوا بهم إلى خالد خاطبه مالك بقوله : فعل صاحبكم ، شأن صاحبكم ، أن يبكر وأشار عمر أن يقيد منه بمالك بن نوبرة أو يعزله فأبي وقال : ما كنت على أبي بكر وأشار عمر أن يقيد منه بمالك بن نوبرة أو يعزله فأبي وقال : ما كنت أشيم سيفاسله الله على الكافرين . وودى مالكا وأصحابه ورد خالدا الى عمله .

# خبر مسيلمة والبمامة

لما بمث أبو بكر عكرَ مَة بن أبى جهل الى مُسَيَّلَمَة وأتبعه شُرَ حُبيل، استعجل عكرمة فانهزم وكتب ألى أبى بكر بالخبر، فكتب اليه: لا ترجع فتوهن الناس

وامض الى حذَّ يْفَةُ وعَرْ َ فَجَةَ فقا الوا مَهْرة وأهل عَمَان فاذا فرغتم فامضاً نتوجنو دك واستنفروا (١) من مررتم عليه حتى تلقوا المهاجر بن أبى أمية بالىمن وحضر موت وكتب الى شُرَ مُحمِيل [أن] يمضى الى خالد فاذا أفرغتم فامض أنت الى قضاعة فكن مع عمرو بن العاصى على من أرتد منهم

ولما فرغ خالد من البُطاّح ورضى عنه أبو بكر ، بعثه نحو مُسَيَّلْمَـة ، وأوعب معه الناس ، وعلى المهاجرين أبو حُدَيْفة وزيد ، وعلى الانصار ثابت بن قيس والبَرَاء ابن عَا زب . وتجعل خالد الى الرُطاح ، وانتظر البعوث حتى قدمت عليه ، فنهض إلى الميامة ، وبنو حنيفة يومئذ كثير ، يقال أربعون ألف مقاتل متفرقين فى قراها وحُجرها (٢) . وتعجل شهرَحبيل كما فعل عكرمة بقتال مُسيَّـلمة فنكب وجاء خالد فلامه على ذلك

ثم جاء سليط (٣) من عنداً في بكر مدد الخالد ليكون ردءاً له من خلفه، فقر تجموع كانت بجمعت هنالك من فلال سَجًا ح، وكان مسيامة قد جعل لها جعلا، وكان الرّجاً ل بن عُنفوة من أشر اف بني حنيفة شهد لمسيامة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشركه معه في الأمر لان الرّجال كان قد هاجر وأقام معرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن وتفقه في الدين ، فلما ارتد مُسَدِّلمة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلما لاهل الممامة ومشغبا على مسيامة فكان أعظم فتنة على بني حنيفة منه ، وسلم معلما لاهل الممامة وشهدله ، وكان يؤذن لمسيامة ويشهد له بالرسالة بعد النبي صلى واتبع مسيامة على شأنه وشهدله ، وكان مسيامة ينتهى الى أمره ، وكان مسيامة يسجم الله عليه وسلم ، فعظم شأنه فيهم ، وكان مسيامة ينتهى الى أمره ، وكان مسيامة يسجم لهم باسجاع كثيرة يزعم أنها قرآن يأتيه ، ويأتي بمخارق يزعم أنها معجزات ، فيقع منها ضد المقصود

ولما بلغ مُسَيِّلُمةً وبنى حنيفة دنو خالد ،خرجو اوعسكروا في منتهى ريف الممامة واستنفروا الناس فنفروا اليهم ، وأقبل خالدولقيه شُرَحْبيل بن حَسَنَة فجعله على مقدمته

۱ — الذي في ط ( ۳- ۲:۳ ) وك ( ۲ – ۱۳۸ ) « تستبرئون »بدل واستنفروا التي عند المؤلف

۲ — فی ت ( ۳ ـــ ۱۲۴ ) « وحجر جمع حجرة للناحية كجمر وحجرة »

٣ -- اي ج « خليط » والتصحيح من ط ( ٣ \_ ٢٤٤ ) و ك ( ٢ \_ ١٣٨ )

حتى إذا كان عـلى ليلة من القوم، هجموا على مجاّعة فى سرّية أربعين أو سـتين، راجعين من بلاد بنى عاص وبنى تميم يتأرون فيهم، فوجدوهم دون ثنيَّة الميامة، فقتلوهم أجمعين، وقيل له: استبق مُرَّجا عَة بن مُرَارَة إِن كنت تريد الميامة، فاستبقى

ثم سار خالد و زازل بنى حنيفة و مُسيْدِلِمة ، والرجال على مقدمة مسيامة ، واشتدت الحرب ، وانكشف المسلمون حتى دخل بنو حنيفة خباء خالد ، مُجَّاعة بها أسير مع أم متمم (۱) زوجة خالد ، فدافعهم عنها مجَّاعة ، وقال: نعمت الحرة ، ثم تراجع المسلمون وكروا على بنى حنيفة ، فقال المحكم بن الطَّفيل: ادخلوا الحديقة يابنى حنيفة فانى أمنع أدباركم ، فقاتل ساعة ، ثم قتله عبد الرحن بن أبى بكر ، ثم تذامر المسلمون ، وقاتل ثابت أن قيس فقتل ، ثم زيد بن الحَقَطاب ، ثم أبو حذيفة ، ثم سالم مولاه ، ثم البراء أخو أنس بن مالك ، وكان تأخذه عند الحرب رعدة حتى ينتفض ، ويقعد عليه الرجال حتى يبول ، ثم يثور كالأسد . فقاتل، وفعل الأفاعيل .

تم هزم الله العدو وألجأهم المسامون إلى الحديقة وفيها مسيلمة ، فقال البراء : ألقو في عليهم من أعلى الجدار ، فاقتحم وقاتلهم على باب الحديقة ، ودخل المسلمون عليهم ، فقتُر مسيلمة ، وهو مزبد متساند، لا يعقل من الغيظ ، وكان زيد بن الخطاب قتل الرسطان عُنفُوء

موت مسيلمة

وكان خالد لما نازل بنى حنيفة ومسيلمة ودارت الرحى عليه ، طلب البراز، فقتل جماعة ، ثم دعا مسيلمة للبراز والكلام محادثة، يحاول فيهغرة، وشيطانه يوسوس اليه ، ثمر كبه خالد فأرهقه وأدبروا، وزالوا عن مراكزهم ، وركبهم المسلمون فأنهزم، وتطاير الناس عن مسيلمة بعد أن قالوا له : أين ما كنت تعدنا فقال : قاتلوا على أحسابكم ، وأتاه وحشي فرماه بحربته فقتل ، واقتحم الناس عليه حديقة الموت من حيطانها وأبوابها، فقتل فيها سبعة عشر ألف مقاتل من بنى حنيفة

وجاء خالد بمجَّاعة ووقفه على القتلى ليريه مسيلمة ، فمر عحكَّم ، فقال: هو ذا

۱ — في ط ( ۳ \_ ۲ :۸ ) « او تميم »

فقال مجاعة هذا والله خير منه ، ثم أراه مسيلمة ( و يُرجل دَمِيم أُخَـيْ سوفقال خالد: هذا الذي فعل فيكم مافعل. فقال مجاعة : قد كان ذلك، وإنه والله ما جاك إلا سرعان الناس ، وإن جماهيرهم في الحصون ، فهلم أصالحك على قومى ، وقد كان خالد التقط من دون الحصون ماجاء من مال و نساء وصبيان ، و نادى بالنزول عليها ، فلما قال له مجاعة ذلك ، قال له : أصالحك على مادون النفوس. وانطلق يشاورهم ، فأفرغ السلاح على النساء، ووقفن بالسور، ثم رجعاليه وقال:أبوا أن يجيزوا ذلك

ونظر خالد إلى روس الحصون قد اسودت، والمسلمون قد بهكتهم الحرب، وقد قتل من الأنصار ماينيف على الثلثانة وستين، ومن المهاجرين مثلها، ومن التابعين لهم مثلها أو يزيدون، وقد فشت الجراحات فيمن بقى، فجنح إلى السلم فصالحه على الصفرا، والبيضا، ونصف السبى والحلقة، وحائط ومن رعة من كل قرية، فابوا، فصالحه على الربع، فصالحوه، وفتحت الحصون، فلم يجد فيها إلا النسا، والصبيان، فقال خالد: خدعتنى يامجاعة فقال:قومى، ولم أستطع إلا ماصنعت، فعقد له، وخيرهم ثلاثا، فقال له سكمة بن عَمير: لا نقبل صلحاو نعتصم بالحصون، و نبعث إلى أهل القرى فالطعام كثير، والشتاء قد حضر. فتشاءم مجاعة برأيه، وقال لهم: لولا أبي فالطعام حثير، والشتاء قد حضر. فتشاءم مجاعة برأيه، وقال لهم: لولا أبي خدعت القوم ما أجابوا إلى هذا، فخرج معهسبعة من وجوه القوم وصالحوا خالداً، وكتب لهم، وخرجوا إلى خالد للبيعة والبراءة مما كانوا عليه، وقد أضمر سلمة بن عيم الفتك بخالد، فطرده حين وقعت عينه عليه، وأطلع أصحابه على غدره، فأوثقوه وحبسوه، ثم أفلت ، فاتبعوه وقتلوه

وكان أيو بكر بعث إلى خالد مع سلّمة بن و قش إن أظفره الله أن يقتل من جرت عليه الموسى من بنى حنيفة ، فوجده قد صالحهم ، فأتم عقده معهم، ووفى لهم، وبعث وفداً منهم إلى أبى بكر بإسلامهم ، فلقيهم وسألهم عن أسجاع مسيلمة، فقصوها عليه ، فقال : سبحان الله، هذا السكلام ما خرج من إلّ ولا بر " ، فأين يذهب بكم عن أحلامكم ? وردهم إلى قومهم

صلح خالد ابنی حنیفة

# ردة الحطم وأهل البحدين

لما فرغ خالد من اليمامة ، ارتحل عنها إلى واد من أوديتها . وكانت عبد الآيس و بكر بن وائل وغيرهم من أحياء ربيعة قد ارتدوا بعد الوفاة ، وكذا المنذر بن ساو ى من بعدها بقليل . فأما عبد القيس فردهم الجارود بن المعقلي ، وكان قدوفد وأسلم، ودعا قومه فأسلموا ، فلما بلغهم خبر الوفاة ارتدوا وقالوا: لو كان نبياً مامات . فقال لهم الجارود : تعلمون أن لله أنبياء من قبله ولم تروهم ، وتعلمون أنهم ماتوا ، ومحد صلى الله عليه وسلم قد مات . تم تشهد فتشهدوا معه، وثبتوا على إسلامهم، وخلوا بين سائر ربيعة وبين المنذر بن ساوكى والمسلمين

مقاومة الجارود المرتدين

وقال ابن إسحق: كان أبو بكر بعث العَلاء بن الحضر مي الى المنذر ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلمولاه ، فلما كانت الوفاة ، و ارتدت ربيعة و نصبو المنذر بن النه المنذر وكان يسمى المغرور (١) فأقاموه ملكا كما كان قومه بالحيرة ، و ثبت الجارود وعبد القيس على الا إسلام ، و استمر بكر بن و ائل على الردة ، و خرج الحُطَم بن صُر مة (٢) أخو بنى قيس بن ثعلبة ، حتى نزل بين القطيف و هَجر ، و بعث إلى دَارِ بن ، فأقامو اليجعل عبد القيس بينه وبينهم ، وأرسل إلى المغرور (١) بن سُويْد أخى النعان بن ليجعل عبد القيس بينه وبينهم ، وأرسل إلى المغرور (١) بن سُويْد أخى النعان بن المنذر ، وبعثه إلى جُو اثني وقال : اثبت ، فان ظفرت ملكتك بالبحرين حتى تكون كالنعان بالجرين حتى تكون كالنعان بالجرة . فحاصره المسلمون بجو اثني

مجىء العلاء لحربهم وجا العلاء بن الحضر مى لقتال أهل الردة بالبحرين، ومر باليمامة، فاستنفر ثمَامة ابن أثال فى مسلمة بنى حنيفة ، وكان متردداً ، وألحق عَكْرِمة بُعُان ومَهَرْة ، وأمَّر

۱ — لقبه المؤلف سا بقانی تاریخ المناذرة بالغرور، وهنا لقبه بالمغرور، وكلاهما لقب له، والفرور لقبه المقبق، و اكنه لما أسلم وأسلم الناس ، قال الست بالغرور و لكنى المغرور ط ( ۳ ـ ۰۵۲ )
 ویا ( ۲ ـ ۷٦ )
 ۲ — فی ج « ربیعة » والتصحیح من ط ( ۳ ـ ۰۵۲ ) وك (۲ ـ ۱٤۱) ویا (۲-۲۷)

شُرَ حبيل بالمقام حيث هو يغاور (١) مع عمرو بن العاصي أهل الردة من قضاعة ، عمرو يغاور سعداً وبَلَيّا (٢) ، وشرحبيل يغاور كاباً ولفها

تم مر ببلاد بني تمم ، فاستقبله بنو الرِّباب ، وبنو عمرو ، ومالك بن نويرة بالبُطاح يقاتلهم ، ووكيع بنمالك يواقف عمرو بن العاصى ، وقيس بن عاصم من الْمَهَاءَسَ، والبُطون يو آقف الزُّ بْرِقان بن بدر والأُ بناء وعوف ، وقد أطاعوه على الا سلام ، وحنظلة متوقفون

فلما رأىقيس بن عاصم تلقى الرُّباب وبنى عمرو، قدم وجاء بالصدقات إلى العلاء، وخرج معه لقتال البحرين ، فسار مع العلاء من بنى تميم مثل عسكره ، ونزل هَجَرَ وبعث الى الجارود أن ينازل بعَبْد القَيْس الحَطَم وقومه بما يليه . وأجتمع المشركون إلى الحطم إلا أهل دَ اربين ، والمسلمون إلى العلاء ، وخندقوا ، واقتتلوا ، وسمعوا في انهزام المرتدن بعضالليالي ضوضأة شديدة (أيجلبة وصياحاً)، وبعثوا من يأتهم بخبرها، فجاءهم بأن القوم سكارى ، فبيَّتوهم ووضعوا السيوف فيهم ، واقتحموا الخنــدق ، وفرَّ القِوم هِرَابًا ، فمتردّ ، وناج ، ومقتول ، ومأسور

وقتل قيس بن عاصم الحطَمَ بن ُضبيعة ، ولحق جابر (٣) بن مُبجَـيْر، وضر به فقطع عصبه ومات . وأسر عَفيف بن المنذر ، والمَعْرُ ور بن سُويْد ، وقاللملاء: أجرنى ، فقال له العلاء : أنت غررت بالناس ، فقال: لكنى أنا مغرور ، ثم أسلم وأقام بهَجَر . وقسم الأنفال بين الناس ، وأعطى عَفيف بن المنــذر وقيس بن عاصم وتُمامة بن

١ --- لعله مأخوذ من قولهم: تغاور القوم اذا أغار بمضهم على بعض

۲ — في ج « بلق » والتصحييح من ط ( ٣ \_ ٢٥٦ )

۳ الذي في ط وك « أبجر » بدل «جابر بن بجير» الذي هنا

٤ - بينم يقول المؤلف الالمغرور بن سويد أسلم وأقام بهجر، اذا بهيقول انه قتل. وعارة ط (٣ ــ ٩ ه ٢) «وأسر عفيف بن المنذرالغرور بن سويد فاسلم و بق بهجر، وقنل عفيف ب المنذر ابن سويد بنالمنذر ، وأصبح العلاء فقسم الانفال الخ ما عند المؤلف، وكلام ط غير سالم أيضاً من التناقض ، فليحرر .

أُثَال من أسلاب القوم وثيابهم ، وقصد الفلال دَ ار ين،وركبو ا السفين اليها ، ورجع الآخرون إلى قومهم .

وكتب العلاء إلى من أقام على إسلامه من بكر ن وائل بالقعود لأهل الردة في السبل، وإلى خَصَفَة التَّيْمي، والمدُنَّى بن حارثة بمثل ذلك، فرجعوا إلى داربن، وجمعهم الله بها، ثم لما جاءته كُتب بكر بن وائل وعلم حُسْن إسلامهم، أمن أن أي يُوتى من خلفه على أهل البَحْرين.

ثم ندب الناس إلى دارين ، وأن يستعرضوا البحر ، فارتحلوا، واقتحموا البحر على الظهر ، وكالهم يدعو: يأرحم الراحمين ، يأكريم ياحليم ، يا أحد يا صمد ، ياحي المعمى الموتى ، ياحي ياقيوم، لا إله إلا أنت ياربنا ، ثم أحازوا الخليج يمشون على مثل رملة مشياً فوقها ما يغمر اخفاف الإبل في مسيرة يوم وليلة، فلقو اللمدو واقتلوا ، وما تركوا بدارين مخبراً ، وسبو الله رارى ، واستاقوا الاموال. و لمغ نقل الفارسستة آلاف، والراجل ألفين. ورجع العلاء الى المبحر أين، وضرب الإسلام محرانه

ثم أرجف المرجفون بأن شيبان وتَغلِب (١) والنَّمرِ قدَّ جمهم مفروق الشيباني على الردة، فو ثق العلاء باللها زمو تقاربهم، وكانو المجمعين على نصره، وأقبل العلاء بالناس فرجعوا، إلا من (٢) أحب المقام. وقفل ثُمَامة بن أثال فيهم، ومروا بقيس بن تعلبة بن بكر بن وائل، فرأوا خميصة الحُطَم عليه، فقالوا هو قتله، فقال: لمأقتلهو لكن الأمير فلنها، فلم يقبلوا وقتلوه

وكتب العلاء الى أبى بكر بهزيمة أهل الخَنْدَق ، وقَنْل الحُمَام ، قتله زيدومسِمُع . فكتب اليه أبو بكر : إن بلغك عن بنى أعلبة ما خاض فيه المرجفون ، فابعث اليهم جندا، وأوصهم، وشر د بهم من خلفهم

۱ — ق ج « مم ارجف المرحفون ، بأن أبا شيبان وثعلبة والحر» والتصحيح من ط
 ۲ — ۲ )
 ۲ — ف ج « فرجبوا إلى مراحب المقام » والتصحيح من ط ( ۳ \_ ۲۹۰ )

## ردة أهل عمان ومهرة واليمه

نبغ بعثمان بعد الوفاة رجل من الأزد يقال له آهِ يبط بن مالك الأزدى ، يسامى في الجاهلية الجُلندى ، فدفع عنها الملكين اللذين كانا بها ، وهما جَيفَرَ وعبد ابنا الجلندى ، فارتد وادعى النبوة ، وتغلب على عمان ، ودفع عنها الملكين ، وبعث جَيفُرُ الى أبى بكر بالخبر ، فبعث أبو بكر حذيفة بن محصن من حير، وعر فجة البارق، حذيفة إلى عمان ، وعرفجة إلى تمهرة ، وإن اجتمعا فالأمير صاحب العمل ، وأمرها أن يكاتبا جيفراً ويأخذ ابرأيه ، وقد كان بعث عكرمة إلى الميامة ومسيلمة ، ووقعت عليه النكبة كا مر . فأمره بالمسير إلى حذيفة وعرفجة ليقاتل معهما عمان ومَهرة ، ويتوجه إذا فرغ من ذلك إلى المين ، فمضى عكرمة فلحق بهما قبل أن يصلا إلى عمان ، وقد عهد اليهم أبو بكر أن ينتهوا إلى رأى عكرمة ، فراسلوا جيفرا وعبدا

وبلغ لقيطا مجي الجيوش ، فعسكر بمدينة دَبا ، وعسكر جيفر وعبد بصحار، واستقدما عكرمة وحذ يفة وعرفة ، وكاتبوا رؤساء [من] الذين كانوامع لقيط والمقيط فقاتلوهم ، وقد أقام لقيط عياله وراء فقدموا بجيوشهم ، ثم صمدوا للى لقيط وأصحابه فقاتلوهم ، وقد أقام لقيط عياله وراء صفوفه ، وهم المسلمون بالهزيمة، حتى جاءهم مددهم من بنى ناجية ، وعليهم الحربيت (٢) ابن هو قان ، فانهزم العدو وظفر ابن راشد ، ومن عبد القيس ، وعليهم سيحان (٣) بن هو قان ، فانهزم العدو وظفر المسلمون وقتلوا منهم نحوا من عشرة آلاف ، وسبوا الذرارى والنساء ، وتم الفتح وقسموا الأنفال ، وبعثوا بالحس إلى أبى بكر مع عرفجة ، وكان الحس عاعائة رأس وأقام حذيفة بمان

١ — الزيادتان من ط ( ٣ ــ ٢٦٢ )

حكدًا هنا بالحاء وهو كذلك عند ط ، والذى نىك (٢ – ١٤٣): « والحريت بكسر الحاء المعمة وتشديد الراء المهملة المكسورة ثم ياء مثناة من تحتها وآخره تاء » وكان نى ج د الحريث » با لئاء المثلثة

۳ فی ج « سنجار بن صرصار » والاصلاح، ن ط وك ، وفيه ( ۲ ــ ۱ ۱۶) « وسيحان بنتج السين المهملة و بالياء المثناة من تحت و بالحاء المهملة وآخره نون.»

وسار عكرمة الى مَهْرة وقد استنفر أهل عمان ومن حولها من ناجية والأزد وعبد القيس وبنى سعد من تميم ، فاقتحم على مهرة بلادهم ، وهم على فرقتين يتنازعان الرياسة ، فأجابه أحدالفريقين ، وسار إلى الآخرين فهزمهم ، وقتل رئيسهم ، وأصابوا منهم ألنى نجيبة ، وأفاد المسلمون قوة بغنيمتهم ، وأجاب أهل تلك النواجي إلى الإسلام ، وهم أهل نجد والروضة والساحل والجزائر والمر واللَّبان وأهل جَيْرُوت وظهور الشَّحْر والصَّبرات وذات الخيم ، فاجتمعوا كلهم على الاسلام ، وبعث الى أبى بكر بذلك مع البشير ، وسار عو اللى المين للقاء المهاجر بن أبى أمية كماعهد اليه أبو بكر

# بعوث العداق وصلح الخيرة

ولما فرغ خالد من أمر اليمامة ، بعث اليه أبو بكر فى المحرم من سنة ثنتى عشرة فأمره بالمسير الى العراق وفرج الهند، وهى الأبلة منتهى بحرفارس في جهة الشمال قرب البصرة، فيتألف أهل فارس ومن فى مملكتهم من الأمم ، فسار من اليمامة وقيل قدم على أبى بكرتم سار من المدينة، وانتهى الى قرية بالسو ادوهى با فقيا و بكو و شما و صاحبها جابان فياء صاوباً ، فصالحهم على عشرة آلاف دينار . فقبضها خالد

ثم سار الى الحيرة وخرج اليه أشرافها مع إياس بن قبيصة الطائي الأمير عليها بعد النمان ابن المنسدر فدعاهم الى الاسسلام أو الجزية أو المناجزة ، فصالحوه على تسمين ألف درهم . وقيل ابما أمره أبو بكر ان أن يبدأ بالأ بُلةً ويدخل من أسفل العراق ، وكتب إلى عياض بن عَنْم أن يبدأ بالمُضَيّح ويدخل من أعلى العراق ، وأمد خالداً بالقماع بن عمرو التميمي بالمُضَيّح ويدخل من أعلى العراق ، وأمد خالداً بالقماع بن عمرو التميمي وعياضاً [بعبد] بن غوف الحميري ، وقد كان المثنى بن حارثة الشيباني استأذن

أبا بكر في غزوالعراق، فأدن له ، فكان يغزوهم قبل قدوم خالد ، فكتب أبو بكر اليه وإلى تحر ملة و مَدْ عور و سُلمّي ، بأن يلحقوا بخالد بالأ مُباّة ، وكانوا في تمانية آلاف فارس ، ومع خالد عشرة آلاف ، فسار خالد في أو لل مقدمته المثنى ، وبعده عدى ابن حاتم ، وجاء هو بعدهما على مسيرة يوم بين كل عسكر وواعدهما الحفير ليجتمعوا به ويصادموا عدوهم ، وكان صاحب ذلك الفرج من أساورة الفرس اسمه مُر مُن ، وكان يحارب العرب في البر ، والهند في البحر ، فكتب إلى أر دَشير كسرى بالحبر ، وتعجل هو إلى الكواظم في سرعان أصحابه حتى نزل الحفير ، كسرى بالحبر ، وتعجل هو إلى الكواظم في سرعان أصحابه حتى نزل الحفير ، وجعل على مجنبتيه قباذ وأنو شجان يناسبانه في أردشير الأكبر ، واقترنوا بالسلاسل وجعل على مجنبتيه قباذ وأنو شجان يناسبانه في أردشير الأكبر ، واقترنوا بالسلاسل الثلا يفر وا، وأروا خالداً أنهم سبقوا إلى الحفير ، فمال إلى كاظمة، فسبقه هر مُن اليها عيرما ، وقال : جالدوهم على الما ، فان الله جاعله لا صبر الفريقين . ثم أرسل الله عيرما ، وقال : جالدوهم على الما ، فان الله جاعله لا صبر الفريقين . ثم أرسل الله سحابة فأغدرت من ورائهم .

ولى حطوا أثقالهم، قدم خالد ودعا إلى النزال، فبرز اليه هُرْ مُرْ، وترجلا، ثم اختلفاضر بتين، فاحتضنه خالد، وحمل أصحاب هرمز للغدر به، فلم يشغله ذلك عن قتله . وحمل القَعقاع بن عمرو، فقتلهم وانهزم أهل فارس ، وركبهم المسلمون، وسميت الواقعة ذات السَّلاَ سِل . وأخذ خالد سلب هرمز، وكانت قلنسوته بمائة ألف، ربعث بالفتح والأخماس إلى أبى بكر، وسار فنزل بمكان البصرة .

وبعث المثنى بن حارثة في آثار العدو"، فحاصر حصن المرأة وفتحه ، وأسلمت ، فتزو جها .

وبعث مَعْقِلِ بن مُقَرَّ ن إلى الأُ بُلَّة فَقَتَحَهَا [ وهذا القول خلاف ما يعرفه أهل النقل ، لا أن فتج الا أبلة ، كان على يد] تُعتَّبة بن غزوان أيام عمر ، سنة أربع عشرة ، ولم يتعرض خاله وأصحابه إلى الفلاحين، وتركهم وعمارة البلادكا أمرهم أبوبكر .

وقع المذار أو الثنى وكان كسرى أرد شير، لما جاء كتاب هرمز بمسير خالد أمده بقار ن بن قر يانس، فسار إلى المدار . ولما انهى الى المدار لقيه المهزمون من جيش هرمز ومعهم قباذ وأنو شجان ، فتدامروا ، ورجعوا ، ونزلوا النهر ، وسار اليهم خالد، واقتتلوا، وبرز قارن فقتله معقل بن الأعشى بن النّبّاش ، وقتل عاصم أنو شجان ، وقتل عدى تُقباذ ، والهزمت الفرس ، وقتل منهم نحو ثلاثين ألفا ، سوى من غرق ، ومنعت المياه المسلمين من طلبهم ، وكانت الغنيمة عظيمة ، وأخذ الجزية من الفلاحين ، وصاروا في ذمة ، ولم يقاتل المسلمين من الفرس بعد قارن أعظم منه ، وتسمى هذه الوقعة بالنّبي ، وهو النهر .

وقمة الولجة

ولما جاء الخبر إلى أرْدَشير بالهزيمة بعث الأَندَرْزَغَرَ ، وكان فارسا من مولدى السواد ، فأرسل فى أثره عسكراً مع بَهٰمَن جاذَوْيه ، وحشد الأندرْزغر ما بين الحيرة وكَسْكر من عرب الضاحية والدّها قين ، وعسكروا بالوكجة ، وسار إليهم خالد فقا تلهم ، وصبروا ، ثم جاءهم كمين من خلفهم فانهزموا ، ومات الأندر وزغر عطشاً ، وبذل خالد الأمان للفلاحين ، فصاروا ذمة ، وسبي ذرارى المقاتلة ومون عطشاً ، وبذل خالد الأمان للفلاحين ، فصاروا ذمة ، وسبي ذرارى المقاتلة ومون أعانهم ، وأصاب اثنين من نصارى بني وائل ، أحدهما [ ابن ] جابر بن مُجَديث ، والاخر ابن عبد الأسود من عجل ، فأسرهما ،

وقعة أليس

وغضب بكر وائل لذلك ، فاجتمعوا على أُليْس ، وعليهم عبدالا سود العجلي ، فكتب أر دَشير إلى بهمن جاذو يه وقد أقام بعد الهزيمة كتابا يأمره بالمسير إلى نصارى العرب، بأ ليْس ، فيكون معهم إلى أن يقدم عليهم جابان من المرازبة ، فقدم بهمن على أردشير ليشاوره ، وخالفه جابان إلى نصارى العرب من عجل و تنم اللات وضبيعة وعرب الضاحية من الحيرة ، وهم مجتمعون على أُليْس ، وسار اليهم خالد حين بلغه خبرهم ولا مشعر لهم بجابان ، فلما حط الأثقال سار اليهم وطلب المبارزة ، فبرز اليه مالك بن قيس فقتله خالد ، واشتد القتال بينهم ، وسائر المشركين ينتظرون قدوم بهمن ، ثم انهزموا واستأسر الكثير منهم ، وقتلهم خالد حتى سال النهر بالدم ، ومعى ثهر الدم ، ووقف على طعام الأعاجم وكانواقعوداً للأكل فنفله المسلمين ، وجعل العرب يتساءلون عن الرقاق يحسبونه رقاعا ، وبلغ عدد القتلى سبعين ألفا

وقعة أمغيشيا

ولما فرغ من أُليْس، سار إلى أَ مغيشِيا فغزا أهلها، وأعجلهمأن ينقلوا أموالهم، فغنم جميع مافيها وخرّبها

## فتح الحيرة

فتنح الحيرة

ثم سافر خالد إلى الحيرة، وحمل الرجال والا ثقال في السفن ، وخرج مرزبان الحيرة وهو الأزاذُ به فعسكر عند الغَر يَيْن ، وأرسل ابنه ليقاطع الماء عن السفن ، فوقفت على الأرض ، وسار اليه خالد فلقيه على فرات بادَ قُلاَ فقتله وجميع من معه ، وسار نحو أبيه على الحير ة، فهرب بغير قتال الى كان بلغه منموت أردَ شير كسرى ، وقتل ابنه، ونزل خالد منزله بالغريين، وحاصر قصور الحيرة، وافتتح الدنور؛ وصاح القسيسون والرهبان بأهل القصور فرجعوا على الاباية ، وخرج ابن قبيصــة من القصر الأبيض ،وعرو بن عبد المسيح بن قيس بن حيَّان بن أبقَيَّاة ، وكان معمراً ، وسأله خالد عن عجيبة قدراها ، فقال: رأيت القرى مابين دِمشق و الحيرة تسافر بينهما المرأة فلا تتزود إلا رغيفا واحداً . ثمجاءه واستقرب \* منه، ورآى مع خادمه كيساً فيه سم ، فأخذه خالدو نثره في يده، وقال: ما هذا ؟ قال: خشيت أن تكونو أعلى غير ماوجدت ، فيكون الموت أحب إلى من مكروه أدخله على قومى . فقال له خالد : لن تموت نفس حتى تأتى على أجلها ، ثم قال : باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيَّ .وابتلع السم، فوعك ساعة، ثم قام كأنما نشط من عقال، فقال عبد المسيح: لتبلغن ما أردتم مادام أُحدمنكم هكذا .ثم صالحهم على مائة أو مائتين و تسمين ألفا، و عَلَى كَرَ امة بنت عبد المسيح الشُوَ يَالَ ، كَانَ النبي صلي الله عليه وسلم عرَّف بها إذا فتحت الحيرة . فأخذها شُو يُل ، وافتدت، منه بألف درهم ، وكتب لهم بالصلح ، وذلك فى أول سنة اثنتى عشرة

# فنح ماوراء الحبرة

فتح ماور اءا لمامرة

كان الدهاقين يتربصون بخالد ما يصنع بأهل الحيرة ، فلما صالحهم واستقاموا له ، جاءته الدهاقين من كل ناحية ، فصالحوه عما يلي الحيرة من الفلاليح (١) وغيرها على ألف ألف ، سوى جباية كسرى . وبعث خالد ضر ار ابن الأزور وضر ار بن الخطاب، والقعقاع بن عمرو، والمثنى بن حارثة، و عينة بن (٢) الشماس، فكانوا في الثغور، وأمرهم بالغارة ، فمخروا السواد كله إلى شاطئ د جلة.

وكتب إلى ملوك فارس: «أما بعد، فالحمد لله الذي حل نظامكم، ووَ هَن (٣) كيدكم، وفرق كلتكم، ولو لم نفعل (١٠) ذلك كان شراً لكم، فادخلوا في أمرنا ندعكم وأرضكم، ونجوزكم إلى غيركم، وإلا كان ذلك وأنتم كارهون (٥)، على أيدى قوم يحبون الموتكما محبون الحياة ١»

وكتب إلى المرازبة: « أما بعد ، فالحمد لله الذى فضحد تكم ، وفر ق كلتكم ، و َجفَل حرمكم ، وكسر شوكتكم ، فأسلموا تسلموا ، وإلا فاعتقدوا منى الذمة ، وأدوا الجزية ، وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموتكم تحبون شرب الحز »

و كان العجم مختلفين بموت أر دكشير ، وقد أز الوا بَهْمَن حادويه (٦) فيمن سيره في العساكر ، فجبي خالد خراج السوادف خمسين ليلة ، وغلب العجم عليه ، وأقام بالحيرة سنة أيصعد ويصوت ، والفرس حائرون فيمن يملكونه ، ولم يجدوا من يجتمعون عليه، لأن سيرين كان قتل جميع من تناسب إلى تبهرام جُور

١ --- هكذا بالحاء ، وفي ط ( ٤ --- ١٧ )بالجيم. وهي جمع فلوجة بتشديد اللام. والفلوجة:
 القرية بالسواد .

٧ - في ط ( ٤ - ١٧ ) عتيبة بن النهاس

٣ - وهنه : أضعفه ، كأوهنه ، ووهنه بتشديد الهاء .

غ — في ط ( **٤ —** ١٨ ) يفمل

زاد ط ( ٤ -- ۱۸ ) « على غلب »

٦ – ني ط ( ٤ – ١٧ ) جاذريه

فلما وصل كتاب خالد ، تكلم نساء آل كسرى ، وولو ا الفَرُّ خُزَ اد (١) بن البندوان إلى أن يجدوا من يجتمعون عليه ، ووصل جرير بن عبد الله البَجلى إلى خالد بعد فتح الحيرة ، وكان مع خالد بن سعيد بن العاص بالشام ، ثم قدم على أبى بكر فكلمه أن يجمع له قومه كما وعده النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانوا أوزاعا متفرقين في العرب ، فسخط ذلك منه أبو بكر . فقال : تكلمنى بما لا يعنى ، وأنت ترى ما نعن فيه من فارس و الروم ، وأمره بالمسير إلى خالد ، فقدم عليه بعد فتح الحيرة

# فتح الانبار وعين التمر

وتسمى هذه الغزوة: ذات الميون (٢)

فتح الانبار

ثم سار خالد على تعبينه إلى الأنبار ، وعلى مقدمته الأقرع بن حابس ، وكان بالا نبار شير زَاد صاحب ساباط ، فحاصرهم ، ورشقوهم بالنبال حتى فقأوا منهم ألف عين ، ثم نحر ضعاف الإبل ، وألقاها في الخندق حتى ردمه بها ، وجاز هو وأصحابه فوقها . فاجتمع المسلمون والكفار في الخندق ، وصاح شير زاد على أن يلحقوه بأمنه ، ويخلي لهم عن البلد وما فيها ، فلحق بيبهمن حاد ويه ، ثم استخلف خالد على الأنبار الزبرقان بن بدر ، وسار إلى عين التمر وبها تبهر آم (٢) بن بهرام جُوبين في جمع عظيم من العرب ، وحولهم طوائف في جمع عظيم من العرب ، وحولهم طوائف من النمر و تغلب وإياد وغيرهم من العرب ، وقال عقبة لبرام : (٥) دعنا وخالداً ، فالعرب أعرف بقتال العرب ، فتركه لذلك، واتق به .

١ - في ط ( ٤ - ١٩ ) الفرخزاذ

٢ -- سميت تلك الغزوة بهذا الاسم ، لأن خالداً تقدم إلى رماته ، فأوصاهم ، وقال :
 « إنى أرى أقواما لاعلم لهم بالحرب ، فارموا عيونهم ، ولا تتوخوا غيرها . » فرموا رشقا واحداً ، ثم تابعوا ، ففقىء ألف عين .

٣ - في ط ( ٤ - ٧١ ) مهران بن بهرام .

٤ — في ط ( ٤ — ٢١ )وغيره: عقة بنأبي عقة . وهو الصواب . وأما ماهنا فتحريف

ه - في ط ( ع - ۲۱ ) لمهران.

وسار عقبة (١) إلى خالد، وحمل خالدعليه، وهو يقيم صفوفه، فاحتضنه وأخذه أسيراً، وانهزم العسكر عين غير قتال، وأسر أكثرهم، وبلغ الخير إلى تهرام فهرب وترك الحصن، وتحصن به المنهزمون، واستأمنوا لخالد فأبى، فنزلوا على حكمه فقتلهم أجمين، وعقبة معهم، وغنم مافى الحصن، وسبى عياكم وأولادهم، وأخذ من البيعة \_ وهى الكنيسة \_ غلمانا كانوا يتعلمون الانجيل، ففر قهم فى الناس، منهم سيرين أبو محمد، و نُصَرْر أبو موسى، و مُحرران مولى عثمان.

وبعث إلى أبى بكر بالفتح والحنس، وقتل من المسلمين مُعَـَيْر بن رِ بَاب السَّهُمَى من مهاجرة الحبشة، و بشير بن سَعد والد النعمان

و**تىــــة** دومة الجندل ولما فرغ خالد من عين التمر ، وافق وصول كتاب عياض بن غنم وهو علي من با إذائه من نصارى العرب بناحية دُومة الجندَل ، وهم : بَهرام وكلب وغسّان و تنوُخ والضّجاع ، وكانت رياسة دُومة لا كَيْدَر بن عبد الملك والجودي بن ربيعة يقتسمانها ، وأشار أ كيْدر بصلح خالد ، فلم يقبلوا منه ، فخرج عنهم ، وبلغ خالد مسيره ، فأرسل من اعترضه فقتله ، وأخذ مامعه ، وسار خالد فنزل دُومة ، وعياض عليها من الجهة الأخرى . وخرج الجُودي لقتال عياض ، فانهزموا من الجهتين إلى الحِيْن ، فأ علق دونهم .

و قُتلُ الْجُودِيُّ و افتتح الحصين عنوة ، فقتل المقاتلة ، و سَبَى الذرية .

## الوقائع بالعداق

الوقائع بالمراق

وأقام خالد بدُومة الجندل، فطمع الأعاجم في الحيرة، وملائم عرب الجزيرة غضباً لعقبة (١) ، فخرج أسواران إلى الأنبار، وانتهيا إلى الحَصيد والخَنافِس، فبعث القعقاع من الحِيرة عسكرين حالا بينهما وبين الريف، ثم جاء خالد إلى الحيرة،

<sup>(</sup>١) — فى ط ( ٤ — ٢١و٢٢ ) — عقة .وقد تقدمت الاشارة إلى أن ما بالاصل نحد نف.

فعجل القعقاع بن عمرو وأبا ليلى بن فَدَ كَى إلى لقائهما بالحصيد ، فقتل من العجم مقته غطيمة ، وقتل الأسواران، وغنم المسلمون مافى الحصيد ، والهزمت الأعاجم إلى الخنافس، ومها المهبوذان (١) من الأساورة

وسار أبو ليلى في اتباعهم، فهزم \* البهبوذان إلى المُضيَّخ (٢)، وكان بها الهذيل بن عمر ان، وربيعة بن بُجَيْر من عرب الجزيرة غضباً لعقبة ، وجاء آمدَداً لا فهل الحصيد، فكتب خالد إلى القعقاع وأبى ليلى وواعدهما المُضيَّخ وسار اليهم، فتو اقفا هنالك ، وأغاروا على المُلذ يل ومن معه من ثلاثة أوجه، فأكثروا فيهم القتل، ففر الهذيل في قليل، وكان مع الهذيل عبد العزيز بن أبى رهم من أو س مناة ولبيد بن جرير، وكانا أسلما وكتب لهما أبو بكر بإسلامهما، فقتلا في المعركة، فو داهما أبو بكر، وأوصى بأولادهما، وكان عمر يعتمد بقتلهما وقتل مالك بن نوبرة على خالد.

ولما فرغ خالد من الهذيل بالمضيخ، وعد القعقاع وأبا ليلي إلى الته في شرق الرُّصافة يغير على ربيعة بن بُجير التغلبي صاحب الهذيل الذي جاء معه لمدد الفرس، ويبيتهم، فلم يلق منهم أحدا. ثم اتبع الهذيل بعد مفره من المضيخ الى اليسير، وقد لحق هنالك بعد أسيد، فبيتهم خالد قبل أن يصل اليهم خبر ربيعة، فقتل منهم مقتلة عظيمة، وسار إلى الرُّصافة وبها هلال بن عقبة، فتفرق عنه أصحابه وهرب، فلم يلق به الحالد أحداً ثم سار خالد إلى الرُّضاب وإلى الفراض، وهي تخوم الشام والعراق و الجزيرة، فعميت الروم و استعانوا يمن يليهم من مسالح فارس، و اجتمعت معهم تغلِب وإياد والنَّمر وساروا الى خالد، وطلبوا منه العبور، فقال: اعبروا أسفل منا، فعبروا، والمتاز الروم من العرب، فانهز مت الروم ذلك اليوم، وقتل منهم نحو من مائة ألف وأقام خالد على الفراض إلى ذي القعدة (٢٠). ثم أذن للناس بالرجوع إلى الحيرة، وجعل شجرة بن الأغر (١٠) على الساق، و وخرج من الفراض حاجا مكتماً بحجه، وذهب يتعسف في البلاد حتى أتى مكة، فحج ورجع، فوافي الحيرة مع جنده، وشجرة بن

١ – ط ( ٤ – ٢٤ ) المهبوذان

٧ - في ط ( ع - ٧٤ ) وغيره : من كتب التاريخ المضيح (بالحاء) وهو الصواب

<sup>--</sup> سنة اثنق عشرة

٤ - في ط ( ٤ - ٢٦ ) شجرة بن الأعز \* فهرب

الأغر معهم ، ولم يعلم بحجه إلا من أعلمه به ، وعتب به أبو بكر فى ذلك لما سمعه وكانت عقوبته إياه أن صرفه من غزو العراق إلى الشام

ثم شن خالد بن الوليد الغارات على نواحىالسواد، فأغار هو على سوق بغداد وعلى قُطْرُ بُّل، وعقر قوما ومسكنوبادروبا

وحج أبو بكر فى هذه السنة ، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان (١)

#### بعوث الشام

وكان من أول عمل أبى بكر بعد عوده من الحج ، أن بعث خالد بن سعيد بن بعوث الشام العاصى فى الجنود إلى الشام أول سنة ثلاث عشرة ، وقيل إنما بعثه الى الشام لما بعث خالد بن الوليد الى العراق أول السنة التى قبلها، شمعزله قبل أن يسير ، لأنه كان لما قدم من اليمن عند الوفاة تخلف عن بيعة أبي بكر أياما ، وغدا على على وعثمان ، فعذلها على ألاستكانة لتيم ، وهما أر وس بنى عبد مناف ، فنهاه على ، وبلغت الشيخين

فلما ولاه أبو بكر ، عقد له عمر، فعزله وأمره أن يقيم بتيمًا ، ويدعو عن حوله من العرب الى الجهاد ، حتى يأتيه أمره. فاجتمعت اليه جموع كثيرة ، وبلغ الروم خبره، فضر بو ا البعث على العرب الضاحية بالشام من بَهْرا و سَلِيح وكلب وغَسَّان ولَخْم و ُجذام وسار اليهم خالد ، فغلبهم على منازلهم ، وافترقوا

وكتب له أبو بكربالا قدام ، فسار متقدما ، ولقيه التطريق ماهان (٢) من أبطارقة الروم . فهزمه خالد . واستلحم الكثير من جنوده ، وكتب الى أبى بكر يستمده ، ووافق كتابه المستنفرين ، وفيهم ذو الكلاع ومعه حير و عكرمة بن أبي جهلومن معه من تهامة والشحر \*(٣) و عمان والبحر بن ، فبعثهم اليه

۱ --- اختلف فیمن حج بالناس هذه السنة ، فقیلماذ کره این خلدون ،وقیل لم یحج أبو بکر
 ف خلافته ، وا نه بعث سنة اثنتی عشرة على الموسم عمر بن الحطاب ، أو عبد الرحمن بن عوف

٢ - في ط ( ٤ - ٢٩) ياهان

٣-- في ط ( ٤ --- ٢٩ ) وااسرو

<sup>#</sup> والسور

وحينئذ اهتم أبو بكر بالشام ، وكان عرو بن العاصى لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما إلى عمان، وعده أن يعيده إلى عمله عند فراغه من أمر عمان ، فلما جاء بعد الوفاة ، أعاده اليها أبو بكر إيجازا لوعده صلى الله عليه وسلم تسليما ، وهى صدقات سعد مُهذَيم وبنى عُذرة ، فبعث اليه الآن يأمره باللحاق بخالد بن سعيد لجهادالروم، وأن يقصد فلسطين، وبعث ايضا الى الوليد بن عقبة وكان على صدقات قضاعة، وولاه الاردن وأمر يزيد بن أبي سفيان على جمهور من انتدب اليه، فيهم شهيل بن عمرو وأشباهه، وأمر أبا عبيدة بن الجراح على جميعهم، وعين له حمص، وأوصى كل واحدمنهم ولما وصل المدد الى خالد بن سعيد وبلغه توجه الأمراء ، تعجل المقاء الروم قبلهم ، فاستطردله ما هان ، ودخل دمشق ، واقتحم خالد الشأم ، ومه ذو الكلاع وعكرمة والوليد حتى نزل مَن ج الصفر عندد مَشق ، فانطوت مسالح ماهان عليه ، وبلغ الخبر أباه خالداً ، فهرب فيمن معه ، وانتهى إلى ذى المروة قرب المدينة ، وأقام وبلغ الخبر أباه خالداً ، فهرب فيمن معه ، فرد عنهم الروم ، فأقام قريباً من الشام .

وجا · شرَحْبيل بن حَسَنة إلى أبى بكر وافداً من العراق من عند خالد ، فندب معه الناس ، وبعثه مكان الوليد إلى الار ْدُنّ ، ومرّ بخالد، ففصَل ببعض أصحابه .

ثم بعث أبو بكر معاوية ، وأمره باللحاق بأخيــه يزيد ، وأذن لخالد بن سعيد بدخول المدينة ، وزحف الأمراء في العساكر نحو الشام

فعرَّى هِرَ قَلُ عساكر الروم ونزل حِثْ ، بعد أن أشار على الروم بعدم قنال العرب ومصالحتهم على ما يريدون ، فأنوا ولَجُوا ، ثم فرّقهم على أمرا المسلمين ، فبعث شقيقه تَدَ ارُق (١) في تسعين ألفا نحو عرو بن العاصى فلسطين ، وبعث جَرَجَة بن نوذر (٢) نحو يزيد بن أبي سفيان ، وبعث الدُّرَ اقِص نحو شرَ حبيل ابن حَسَنة بالا رُدُن ، وبعث القيقلان بن نسطورس (٣) في ستين ألفا نحو أبي عبيدة

١ -- ف ط ( ٤ -- ٣١ ) تذارق ( بالذال )

٧ -- في ط ( ٤ -- ٣١ ) توذرا

٣ - في ط ( ٤ - ٣١ ) الفيقار بن نسطوس

بالجابية ، فهابهم المسلمون ، ثم رأوا أن الاجتماع أليق بهم ، وبلغ كتاب أبى بكر بذلك ، فاجتمعوا بالكرْمُوك أحداً وعشر من ألفا

وأمر هِرَ قل أيضاً باجتماع جنوده ، ووعدهم بوصول ملحاف إليهم ردءاً ، فاجتمعوا بحيال المسلمين والوادى خندق بينهم ، فأقاموا بإزائه ثلاثة أشهر ، واستمدوا أبا بكر ، فكتب إلى خالد بن الوليد أن يستخلف على العراق المُثنَّى بن حارثة ، ويلحق مهم ، وأمره على جند الشام .

#### بعوث الشام

ولما استمد المسلمون أبا بكر ، بعث اليهم خالد بن الوليد من العراق ، واستحثه في السير اليهم ، فنفذ خالد لذلك ، ووافي المسلمين مكانهم عند ما وافي ماهان والروم أيضاً ، وولى خالد قباله ، وولى الأمراء قبل الآخرين إزاءهم ، فهزم ماهان ، وتقابع الروم على الهزيمة ، وكانوا مائتين وأربعين ألفا ، وتقسموا بين القتل ، والغرق في الو اقوصة ، والهُوي في الخندق ، وقتل صناديد الروم وفر سانهم ، وقتل تد ار أق أخو هر قل . وانتهت الهزيمة إلى هر قل وهو دون حمص ، فارتحل وأخلد إلى ما وراءها لا يكون بينه وبين المسلمين ، وأصر "عليها وعلى دمشق ، ويقال : إن المسلمين كانوا يومئذ سستة وأربعين ألفا ، سبعة وعشرين منها مع الأمراء ، وثلاثة آلاف من أمذاد أهل العراق مع خالد بن الوليد ، وستة آلاف مع عكر مة ردءاً بعد خالد ابن سعيد ، وإن خالد بن سعيد سماهم كراديس ، ستة وثلاثين كردوساً ، لما رأى الروم لقبوا \* كراديس ، وكان كل كردوس ألفاً ، وكان ذلك في شهر جمادى ، وأن أبا سفيان بن حرب أبلي يومئذ بلاءً حسناً بسعيه وتحريضه .

إسلام جرجة

بموث الشام

قالوا: وبينها الناس في القتال قدم البريدُ من المدينة بموت أبي بكر وولاية عمر ، فأسر و إلى خالد ، وكتمه عن الناس ، ثم خرج حبرَ جة من أمراء القوم ، فطلب خالداً ، وسأله عن أمره وأمر الإسلام ، فوعظه خالد ، فاستبصر وأسلم، وكانت و هناً على الروم . ثم زحف خالد بجماعة من المسلمين فيهم حبرَ جة فقتُل من يومه، واستُشهد

عِكْرَ مَة بن أَبِي جَهَلَ، وابنه عمرو، وأُصيبت عَينُ أَبِي سفيان، واستُشْهِد سَلَمة بن هشام، وعرو وأُبَان ابنا سعيد، وهشام بن العاصى و هبّار بن سعيد والطُّفَيْل بن عمرو وأُثبِتَ (١) خالد بن سعيد، فلا يُعلم أين مات بعد، ويقال استُشهد في مَنْ ج الصَّفَةً في الوقعة الأُولى.

ويقال: إن خالداً لما جاء من العراق مَدَدًا للهسله ين بالشام ، طلب من الأدلاء أن يغوروا به حتى يخرج من وراء الروم ، فسلك به رافع بن عرو (٢) الطائى من فَزارة فى بلاد كلب حتى خرج إلى الشام ، ونحر فيها (٣) الإبل ، وأغار على مُضَيَّخ \*(١) فوجد به رفقة فقتلهم وسلهم ، وكان الحرث بن الأيهم وغسان (٥) قد اجتمعوا بَرَ ج رَ اهيط ، فسلك اليهم ، واستباحهم .

ثم نزل بُصْرى ففتحها ، ثم سار منها إلى المساه بين بالو اقُوصَة ، فشهد معهم التم مُوك . ويقال : إن خالداً لما جاء من العراق إلى الشام لقى أمراء المساه بين بيضه كى، فاصروها جميعاً حتى فتحوها على الجزية ، ثم ساروا جميعاً إلى فلسطين مَدَداً لعمرو ابن العاصى ، وعمرو بالغور ، والروم بجاتًى مع تَدارُق أخى هرقل ، وكشفوا عن جلق إلى أجنادين وراء الرَّملة شرقا ، ثم تزاحف الناس ، فاقتتلوا ، وانهز مالروم ، وذلك فى منتصف جمادى الأولى من السنة ، و قُتل فها تدارُق .

ثم رجع هرقل ، ولقى المسلمين بالفاقوصة عند الير موك كما قدّ منا فى رجب بعد أُجْنادين . وبلغت المسلمين وفاة أبى بكر، وأنها كانت لثمان بقين من جمادى الآخرة

خلافة عمد رضى الله عنه

ولما احْتُضِرَ أبو بكر عهد إلى عمر رضى الله عنهما بالأمر من بعده ، بعد أن

المثبت - بفتح الباء -- من لاحراك به من المرض.

خلافة عمر

عهد أبي بكر

٧ — في الطبري (٤٠ — ٤٤)رافع بن عميرة ( بفتح المين وكسر الميم )

٣ -- ذكر ابن قتيبة في عيون الأخبار (١ -- ٤٦) قصة خالد في اختياره تلك المفاوز
 طريقا له الى الشام ، فارجم اليها إن شئت ، فهي هذك مفصلة

٤ -- في ط ( ٤ -- ٤١ ) المضيح (بالحاء) وقد تقدمت الاشارة إليه ٠

<sup>• —</sup> عبارة طُ ( ٤ — ٤٠) — ﴿ الله غَسان ، وعليهُم أَلَّمُرِث بن الأَبْهُم »

ه وضيح

شاور عليه طلحة وعثمان وعبـد الرحمن بن عوف وغيرهم ، وأخبرهم بما يريد فيـه ، فأثنَوْ اعلى رأيه ، فأشرف على الناس ، وقال: « إنى قد استخلفت عمر ، ولم آلُ لكم نصحاً ، فاسمموا له وأطيعوا » .

ودعا عثمان ، فأمره ، فكتب : « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا، وأوّل عهده بالا خرة ، في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر . إنى استعملت عليكم عمر بن الخطاب ، ولم آلُ لـ كم خيراً ، فإن صبر وعدل ، فذلك علمي به ، ورأيي فيه ، وإن جار وبدّل ، فلا علم لي بالغيب ، والخير أردت ، ولكل امرئ ما اكتسب ، وسيملم الذين ظاموا أي منقلب ينقلبون (١) »

عزل خالد عن إمارة الجيش

فكان أوّل ماأ نفذه من الأمور عزل خالد عن إمارة الجيوش بالشام، وتولية أبي تُعبيدة ، وجاء الخبر بذلك والمسلمون مواقفون عدوّهم فى اليرموك ، فكتم أبو عبيدة الأمركله ، فلما انقضى أمر اليرموك كما مرّ ، سار المسلمون إلى فِحْل، من أرض الأرْدُنُ ، وبها رافضة الروم ، وخالد على مقدمة الناس ، فقاتلوا الروم .

فتح دمشق

### فنح دمشق

واقتحموها عَنْوة ، وذلك فى ذى القعدة ، ولحقت رافضة الروم بدمشق ، وعليها ماهان من البطارقة ، فحاصرهم المسلمون حتى فتحوا دِ مَشق ، وأظهر أبو عبيدة إمارته ، وعزل خالد ، وقال : سببه أن أبا بكر كان يَسْخَط خالد بنسعيد والوليد من عقبة ، من أجل فرارهما كما من .

فلماً ولى عمر رضى الله عنه أباح لهما دخول المدينة ، ثم بعثهما مع الناس إلى الشام ، ولما فرغأم اليرموك ، وساروا إلى فِحْل ، وبلغ عمر خبر اليرموك ، فكتب فعزل خالد بن الوليد وعمرو بن العاصى ، حتى يصير الحرب إلى فلسطين ، فيتولاها عمرو ، وأن خالداً قدم على عمر بعد العزل ، وذلك بعد فتح دمشق ، وأنهم ساروا

١ -- ذكر الطبرى( ٤ -- ٢٠)كتاب استخلاف أبى بكر عمر فى شىء من التفصيل ،
 وأهم مافهه أن أبا بكر أملى جملة ، ثم أغمى عليه ، فأمم عثمان العهد ، فلما أفاق أبو بكر أقره

إلى فِخْل، فاقتحموها، ثم ساروا إلى دمشق وعلمهـا نسطاس من نسْطورس(١)، فحاصروها سبعين ليلة ، وقيل ستة أشهر من نواحها الأربع : خالد، وأبو عبيدة ، وتزيد ، وعمرو ، كل واحد على ناحية ، وقد جعلوا بينهم وبين هر قل مدينة حِمْص، ومن دونها ذو الكَالاَع فى جيش من المسلمين ، وبعث ِهرَ قل المدد إلى دِمَشَق وَكَان فيهمذو الكلاع فسُلقط في أيدبهم ، وقدمو اعلى دخول دمشق ، وطمع المسلمون فيهم ، واستغفلهم خالد في بعض الليالي فتسوّر سورهم من ناحيــة ، وقتل الوليد ، وفتح الباب واقتحم البلد ، وكتَّر ، وقتلوا جميع من لقوه ، وفزع أهل النواحي إلى الأمراء الذين يلونهم فنادوا لهمالصلحوالدخول ، فدخلوا من نواحيهم صُلحاً ، فأجريت ناحية خالد على الصلح مثلهم .

قالسيف: وبعثوا إلى عمر بالفتح ، فوصل كتابه بأن يصرف جند العراق إلى العراق، فخرجوا وعليهم هاشم بن عُتبة، وعلى مقدمته القعقاع، وخرج الأمراء إلى فِحْل ، وأقام يزيد بن أبي سـفيان بدمشق ، وكان الفتح في رجب سـنة أربع عشرة . وبعث يزيد ديحية الكابي إلى تَدْ مُن ، وأباالا زاهر (١) القُشَاسْري إلى حُورَ ان والبثنة (٢) فصالحوهما ووليا عليهما . ووصل الأمراء إلى فِحْلُ فبيَّتهم

الروم ، فظفر المسلمون بهم وهزموهم،فقتلمنهم ثمانون ألفا .

وكان على الناس في وقعة فِحْل شرَحْبيل من حَسَنة ، فسار مهم إلى بَيْسان وحاصرها ، فقتل مقاتلتها ، وصالحه الباقون ، فقبل منهم .

وكان أبو الأعْوَر السُّلَمِي على طَبَرِ يَّة محاصراً لها ، فلما بلغهم شأن بَيْسـان صالحوه ، فكمل فتح الأرْدُن صلحاً ، ونزلت القو َاد في مدائنها و قراها ، وكتبو ا إلى عمر بالفتح.

وزعم الواقدي: أنَّ اليرموك كانت سنة خمس عشرة ، وأنَّ هِرَ قل انتقل فها من أنطاكية إلى تُسْطُنْطينيّة، وأنّ اليرموك كانت آخر الوقائع. فتمح فخل

١ - في ط ( ٤ -- ٥٦ ) نسطوس

١ - في ط ( ٤ - ٥٨ ) أبو الزهراء

٢ — في ط ( ٤ — ٥٨ ) البثنية : بفتح ففتح فكسر فتشديد

والذى تقدّم لنا من رواية سَيْف أنّ اليرموك كانت سنة ثلاث عشرة ، وأن البريد بوفاة أبي بكر قدم يوم هربت الروم فيه ، وأن الأمراء بعد اليرموك ساروا إلى دمشق ففتحوها ، ثم كانت بعدها وقعة فحل ، ثم وقائع أخرى قبل شخوص هرقل . والله أعلم .

#### خبر المثنى بالعراق

بعد مسير خالد الى الشام

لما وصل كتاب أبي بكر إلى خالد بعد رجوعه من حجه بأن ينصر ف إلى الشام أميراً على المسلمين بها ، ويخرج في شطر الناس ، ويرجع بهم إذا فتح الله عليه إلى العراق ، ويترك الشطر الثانى بالعراق مع المثنى بن حارثة . وفعل ذلك خالد ، ومضى لوجهه ، وأقام المثنى بالحيرة ، ور تب المصالح ، واستقام أهل فارس بعد خروج خالد بقليل على شهرير ار (١) بن شيرين بن شهريار ممن يناسبه إلى كشرى أبى سابور ، وذلك سنة ثلاث عشرة ، فبعث إلى الحيرة مُهر من ، فاقتتلوا هنالك قتالا شديداً بعدوة الضراء ، وغار الفيل بين الصفوف ، فقتله المثنى و ناس معه ، وانهزم أهل فارس ، واتبعهم المسلمون يقتلو بهم حتى انتهوا إلى المدينة ، ومات شهريار إثر ذلك ، وبقي مادون د ْجلة من السواد في أيدى المسلمين .

ثم اجتمع أهل فارس من بعد شهريار على آزر ميد خت ، ولم ينفذ لها أمر ، فخُلُعت ، وملك سابور بن شهريار ، وقام بأمره الفرَّخر اذ بن البَندوان ، وزو جه آزرميدخت ، فغضب ، وبعث إلى سياو خش وكان من كبار الأساورة ، وشكت اليه ، فأشار عليها بالقبول ، وجاءه ليلة العرس فقتل الفر خزاذ ومن معه ، ونهض إلى سابور فاصره ، ثم اقتحم عليه فقتله ، وملكت آزرميدخت ، وتشاغل بذلك آل ملكها حتى انتهى شأن أبى بكر ، وصار السواد في سلطانه .

وتشاغِل أهل فارس عن دفاع المسلمين عنه .

ولما أبطأ خبر أبي بكر على المُنْ ، استخلف المثنى على النـاس بشرَ بن

خبر المثنىبالمراق

<u> عليك آزر ميدخت</u>

ا كلحصا صية ، وخرج نحو المدينة يستعلم ويستأذن ، فقدم وأبو بكر يجود بنفسه ، وقد عهد إلى عمر ، وأخبره الخبر ، فأحضر عمر ، وأوصاه أن يندب الناس مع المثنى ، وأن يصرف أصحاب خالد من الشام إلى العراق ، فقال عمر : يرحم الله أبا بكر ، علم أنه تستّر في إمارة خالد ، فأمرني بصرف أصحابه ، ولم يذكره .

#### ولاية أبى عبيد بن مسمود

على العراق - ومقتله

ولاية أبى عبيد على العراق

خطبة عمر

ولما ولى عمر ندب الناس مع المثنى بن حارثة أياما ، وكان أول منتدب أبوعبيد ابن مسمود، وقال عمر للناس: «إنّ الحجاز ليس لكم بدار إلا على النَّجْعة ، ولا يقوى عليه أهله الا بذلك. أين المهاجرون عن موعدالله (١) ؟ سيروا في الارض التي وعدكم الله في الكتب أن يورثكموها فقال: ليُظْهَرَهُ على الدَّين كله ، فالله مظهر دينه ومعز ناصره ومولى أهله مواريث الامم. أين عباد الله الصالحون ؟ »

فانتدب أبو عبيد الثقني تمسعد بن عبيد الأنصارى، ثم سليط بنقيس ، فولى أبا عبيد على البعث لسبقه ، وقال : « اسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، والشكرهم (٢) في الأمر ، ولا تجتهد مسرعا ، بل اتئد ، فإنها الحرب ، والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث ، الذي يعرف الفرصة والكف ، ولم يمنعني أن أؤمر سليطا إلا لسرعته إلى الحرب ، وفي السرعة الى الحرب — إلا عن بيان — ضياع، والله لولا سرعته لأمرته » فكان بعث أبي عبيد هذا أول بعث بعثه عمر ، ثم بعث بعده يم أمية الى الحمين ، وأمره بإجلاء أهل أبحران ، لوصية رسول الله عليه وسلم بذلك في مرضه ، وقال : أخبرهم أنا نجليهم بأمر الله ورسوله ، أن يترك دينان بأرض العرب ، ثم نعطيهم أرضا كأرضهم وفاء بذمتهم ، كما أمر الله قالوا : فخرج أبو عبيد مع المثني بن حارثة وسعد و سليط إلى العراق ، وقد كانت قالوا : فخرج أبو عبيد مع المثني بن حارثة وسعد و سليط إلى العراق ، وقد كانت

ا في ط ( ٤ - ٦١ ) : « أين الطراء المهاجرون عن موعود الله »
 ٢ - كذابالاصل، ولا شك أنه تحريف صوابه: (وأشركهم في الأمر)

بُوران بنت كسرى كما اختلف الناس بالمدائن ، عدلت بينهم حتى يصطلحوا ، فلما قتل الفَرَّ خُزاذ بن البندوان وملكت آزرميدخت ، اختلف أهل فارس واشتغلواءن السلمين غيبة المثنى كلها ، فبعثت بوران إلى رُستَم تستحثه للقدوم ، وكان على فرج خراسان ، فأقبل في الناس الى المدأن ، وعزم الفرَّ خُزاذ ، وفقاً عين آزرميدخت ، ونصب بوران ، فم لكنه ، وأحضر تمرازبة فارس ، فأسلموا لهورضوا به، وتوَّجته.

وسبق المثنى إلى الحيرة، ولحقه أبو عبيد ومن معه، وكتب رُستُم إلى دهاقين السواد أن يثوروا بالمسلمين، وبعث في كل رُستاق رجلا لذلك، فكان في فرات باذَ قُلا (١) جابان، وفي كسُكَر نَرْ سِي، وبعث جنداً لمصادمة المثنى.

فساروا \* ، واجتمعوا أسفل الفرات ، وخرج المثنى من الحيرة \* خوفا أن يؤتي مر خلفه ، فقدم عليه أبو عبيد ، ونزل جابان النمارق ومعه جمع عظيم ، فلقيه أبو عبيد هناك ، وهزم الله فارس ، وأسر جابان ، ثم أُطلق

وساروا فی المنهزمین حتی دخلوا کَسْکَرَ ، وکان بها نَرْسی ابن خالهٔ کسری ، فجمع الفالهٔ إلی عسکره ، وسار البهم أبو عبید من النمارق فی تعبیته ، وکان علی مُحَنّبَتَی زَرسی : نَفَدَوَیْهُ و سِیرَوَیْهُ (۲) ابنا بِسطام خال کسری

واتصلت هزيمة جابان ببوران ورستم، فبعثوا الجالِنوس مددا لنَرْسى، وعاجلهم أبو عبيد فالتقوا أسفل من كسكر ، فاشتد القتال ، وانهزمت الفرس، وهرب نرسى، وغنم المسلمون مافى عسكره

وبعث أبو عبيدالمثنى وعاصما ، فهزموا من كان تجمع من أهل الرساتيق ، وخربوا وسبوا ، وأخذوا الجزية من أهل السواد وهم يتربصون قدوم الجالنوس . ولما سمع به أبو عبيد سار اليه على تعبيته ، فانهزم الجالنوس وهرب

ورجع أبو عبيد فنزل الحيرة ، وقد كان عمر قال له : « إنك تقدم على أرض المكر والخديمة ، والخيانة والخزى ، تقدم على قوم تجرؤا على الشر فعلموه ، وتناسوا الخير فجهلوه ، فانظر كيف تـكون ، واحرز (٣) لسانك ، ولا تفش سرك ، فان

١ - في ط ( ٤ - ٧١ ) بادةلا ٢ - في ط ( ٤ - ٥٠ ) بندويه ، وتبرويه
 ٣ - في ط ( ٤ - ٧٢ ) اخزن .

صاحب السر ماضبطه متحصن لا يؤتى من وجه يكرهه ، وإذا ضيّعه كان عضيعة » ولما رجع الجالينوس الى رستم بعث بَهْمن حاد ويه (۱) ذا الحاجب الى الحيرة ، فأقبل ومعه در فش كابيان راية كسرى عرض ثمانية أذرع في طول اثنى عشر من جلود النمر ، فنزل في الناطف على الفرات ، وأقبل أبو عبيد فنزل عدوته (۲) ، وقعد الى أن نصبو الفريقين جسرا على الفرات ، وخيّرهم بهمن حادويه في عبوره أو عبورهم ، فاختار أبو عبيد العبور ، وأجاز اليهم ، وماجت الارض بالمقاتلة ، ونفرت عبول المسلمين وكراديسهم من الفيلة ، وأمر بالتخفيف عن الخيل ، فترجّل أبو عبيد والناس ، وصافحو العدو بالسيوف ، ودافعتهم الفيلة ، فقطعو الموضمة بيده ، وقام عليه رحالها ، وقاتلهم الناس ، ثم انهزمو اعن المثنى ، وسبقه بعض المسلمين إلى الجسر فقطعه ، وقال : موتوا أو تظفروا ، وتواثب بعضهم الفرات ، فغرقوا .

وأقام المثنى و ناس معه مثل ُعرْ وة بنزيد الخيل ، وأبى مِحْجَن الثقفي وأنظارهم، وقاتل أبو زيد الطأبى ، كان نصر انيا قدم الحيرة لبعضاً ، ره ، فحضر مع المثنى وقاتل حيتئذ حَميَّة ، و نادى المثنى الذين عبروا من المسلمين فعقدوا الجسر، وأجاز بالناس. وكان آخر من قتل عند الجسر سَلِيط بن قيس ، فانفض أصحابه إلى المدينة ، وبقى المثنى في فاله (٥) جريحا. وبلغ الخبر إلى عمر ، فشق عليه ، وعذر المنهزمين

وهلك من المسلمين يومئذاً ربعة آلاف: قتلى وغرقى ، وهرب ألفان ، وبقيت ثلاثة آلاف. وبينما بَهْمَن حادويه يروم العبور خلف المسلمين، أتاه الخبر بأنّ الفرس ثاروا برُستم معالفيرزان، فرجع إلى المدائن. وكانت الوقعة في مدائن سنة ثلاث عشرة

١ -- ڧ ط ( ٤ -٦٧ ) : جاذويه.

۲ --- عبارة الطبرى ( ٤ \_ ٦٧ ): « فنزل المروحة»

٣ - الوضن ( جمع وضين ) وهو بطان عريض منسوج من سيور أو جلد أو شعر

الذي أهلك أبا عبيد هو الفيل الأبيض ، وكان أبو عبيد تملّق ببطانه فقطمه ، فوقع الذين عليه ، فاتقاه الفيل على أبى عبيد ، فضرب مشفره بالسيف ، فاتقاه الفيل بيده ، فأصابت يده أبا عبيد ، فوقع ، فحبطه الفيل وقام عليه .

الفل: اللّقوم المنهزمون. وفي ط ( ٤ \_ ٦٩ ) « ويتى المثنى في قلة » أي عدد قليل،
 ولمل هذاهو الصواب، وذلك تحريف ناسخ.

ولما رجع بهمن حادویه اتبعه جابان ومعه مرد ارشاه (۱) وخرج المثنی فی أثرهما فلما أشرف علیهما أتیاه یظنان أنه هارب، فأخذهما أسیرین، وخرج أهل أُلَّیس علی أصحابهما، فأتوه بهم أسری، وعقدوا معه مهادنة، وقتل جمیع الأسری

ولما بلغ عمر رضى الله عنه وقعة أبي عبيدبالجسر ، ندب الناس الى المثنى ،وكان فيمن ندب بجيلة وأمرُهم الى جرير بن عبد الله لأ نه الذى جمعهم من القبائل بعد أن كانوا مفترقين ، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، وشغل عنذلك أبو بكر بأمر الردة ، ووفى له عمر به ، وسيره مدداً للمثنى بالعراق. وبعث عصمة من عبد الله الصُّيِّيُّ ، وكتب إلى أهل الردة بأن توافوا المثنى . وبعث المثنى الرسل فيمن يليه من المرب، فوافوا في جموع عظيمة حتى نصارى النمر جاؤه وعليهمأ نس بن هلال ،وقالوا: نقاتل مع قومنا ، وبلغ الخبر إلى رستم والفيرُزان فبعثا مِهْرِان الهُمُدَا بِي (٢) إلى الحيرة ، والمثنى بين القادسية وخفان ، فلما بلغه الخبر استبقى فرات باذً قُلا ، وكتب بالخبر إلى جرير وعصمة أن يقصدا العُذَيب (٣) مما يلي الـكوفة ، فاجتمعوا هنالك و مهران قبالتهم عدوة الفرات ، وتركوا له العبور فأجاز إلىهم ، وسار اليه المثنى في التعبية وعلي مجنبتيه مِهران مرزبان الحيرة من الأزدبة (١) ومرد ارشاه (١) ووقف المثنى على الرايات يحرض الناس، فأعجلتهم فارس وخالطوهم، وركدت حربهم، واشتدت. ثم حمل المثنى على مهران فأزاله عن مركزه، وأصيب مسعود أخو المثنى، وخالط المثنى القلب ، ووثب المجنبات على المجنبات قبالتهم ، فانهزمت الفرس ، وسبقهم المثنى إلى الجسر ، فهر بوا مصعدين ومنحدرين، واستلحمتهم خيول المسلمين ، وقتل فيها مائة أو يزيدون ، وأحصى مائة رجل من المسلمين قتل كل واحد منهم عشرة . وتبعهم المسلمون إلى الليل وأرسل المثنى ق آثار الفرس، فبلغوا ساباط فغنموا وسبوا ساباط واستباحو االقرى و سَخَّر وا السواد بينهم وبين دجلة لا يلقون مانعا

موقعة البويب

ورجع المنهزمون إلىرستم فاستهانوا ورضوا أن يتركوا ماورا. دِجلة، ثم خرج

الممذانی. ۲ فی ط ( ٤ \_ ۲۰ ) مرد انشاه ۲ — فی ط ( ٤ \_ ۲۱ ) الهمذانی. ۲

٣ -- فى الطبرى ـ فى غير موضع ـ البويب .

عذا تحریف واضح، وصوابه \_ کمافی الطبری \_ « ابن الا زاذبة » وهو مرزبان الحبرة

المثنى من الحيرة، واستخلف بشير بن الخصاصية، وسار نحو السواد، ونزل أليس من قرى الأنبار، فسميت الغزاة غزاة الأنبار الآخرة، وغزاة أليس الآخرة، وجاءت إلى المثنى عيون، فدائه على سوق الخنافس وسوق بغداد، وأنسوق الخنافس أقرب، ويجتمع بها تجار المدائن والسواد وخفراؤهم ربيعة وقضاعة، فركب إليها، وأغار عليها يوم سوق فاشتف (١) السوق وما فيها، وسلب الخفراء، ورجع إلى الأنبار، فأتوه بالعكوفة والزاد، وأخذ منهم أد لاء تظهر له المدائن

خبر الخنافس

وسار بهم إلى بغداد ليلا ، وصبَّح السوق ، فوضع فيهم السيف ، وأخذ ما شاء من الذهب والفضة والجيَّد من كل شيء ، ثم رجع إلى الأنبار ، وبعث المُضارِبَ العِبْجليَّ الى الركان (٢) وبه جماعة من تَعليبه فهر بوا عنه ، ولحقهم المضارب، فقتل فى أخرياتهم وأكثر

ثم سرَّح فرات بن حيان التغلبي وعُتَدِّبة بن النهاس للإغارة على أحياء من تغلب بصفين ، ثم البعهما المثنى بنفسه ، فو جدوا أحياء صفين قد هربوا عنها ، فعبر المثنى إلى الجزيرة ، وفنى زادهم وأكاواروا حلهم ، وأدركوا عيراً من أهل خفان (٣) فخضر نفر من تغلب، فأخذوا العير ودلهم أحد الخفراء على حى من تغلب ساروا اليه يومهم ، وهجموا عليهم فقتلوا المقاتلة ، وسبوا الذرية واستاقوا الأموال ، وكان هذا الحي بوادى الرُّو يُحِلة ، فاشترى أسراهم من كان هنالك من ربيعة بنصيبهم من الغيء ، وأعتقوهم ، وكانت ربيعة لا تسبى الجاهلية

ولما سمع المثنى أن جميع من بملك البلاد قدانتجع شاطى، دجلة ، خرج فى اتباعهم ، فأدركهم بتكريت ، فغنم ماشاء ، وعاد إلى الأنبار ، ومضى عتيبة وفرات حتى أغارا على النُمَّر و تَعْلَب بِصِفِّين ، و تمكن رُعب المسلمين من قلوب أهل فارس ، وملكو الما بين الفرات و دِجلة .

١ - ق ط ( ٤ \_ ٧٨ ) فانتسف

٢ - في غير موضع من الطبرى : ( الكباث ) لا الركان.

٣ — عبارة الطبرى ( ٤ - ٨٠ ) « ثم أدركوا عيرا من أهل دبا وحوران »

### أخبار الفادسية

ولما دهم أهل فارس من المسلمين بالسو ادمادهمهم وهم مختلفون بين رأستم والفيرزان، واجتمع عظاؤهم، وقالوا لهما: إمّا أن تجتمعا و إلا فنحن لكم حرب، فقدع رضتمونا للهلكة وما بعد بغداد و تَكريت إلى المدار (١) فأطاعا لذلك، وفزعوا إلى بوران يسألونها في ولد من كسري يولو نه عليهم، فأحضرت لهم النساء والسراري، وبسطوا عليهن العذاب، فذكروا لهم غلاما من شهريار بن كسرى اسمه يزدجرد أخذته أمه عند ماقتل شيرويه أبناء أبيه ، فسألوا أمه عنه ، فدلتهم عليه عند اخواله كانت أو دعته عندهم حينتُذ، فجاؤا به إن إحدى وعشر بن سنة ، فلكوه ، واجتمعو اعليه و تبارى المرازبة في طاعته ، وعين المسالح و الجنود لكل ثغر، ومنها الحيرة و الأبلة و الأبار وخرجوا البها من المدأن

وكتب المثنى بذلك إلى عمر ، وبينها هو ينتظر الجواب انتقض أهل السواد ، وكفروا ، وخرج المثنى إلى ذي قار ، ونزل الناس فى عسكر واحد ، ولماوصل كتابه إلى عمر ، قال : والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب ، فلم يدعر تيسا ولاذا رأى وشرف وبسطة (٢) ، ولا خطبيا ولا شاعراً إلا رماهم به ، فرماهم بوجوه الناس

وكتب إلى المنهى يأمره مخروج المسلمين من بين العجم ، والتفرق فى المياه بحيالهم وأن يدعوا الفرسان وأهل النجدات من رَبيعة و مُضر ، ويحضرهم طوعا وكرها ، فنزل المسلمون بالحلة (٢) وسروا إلى عصى (٤) وهو جبل (٥) البصرة متناظرين. وكتب إلى عماله على العربأن يبعثوا اليه من كانت له نجدة أوفرس أوسلاح أورأى. وخرج إلى الحج، فحج سنة ثلاث عشرة ، ورجع ، فجاءته أفواجهم إلى المدينة ، ومن كان أقرب إلى العراق انضم الى المُثنى، فلما اجتمعت عنده أمداد العرب خرج من المدينة

تمليك بزدجرد

١ -- هذه الجملة غير مستقيمة ، وصحتها كما في ط ( ؛ \_ ٨١ ) «مابعد بغدادوتكريت إلا المدائن » أي ليس بعد فتح العرب لهاتين الناحيتين إلا أن يدخلوا المدائن ، فتتم الهزيمة علينا ح -- في ( ؛ ٨٧ ) : « ولا ذا سطة » من السطوة ٣٠ -- في ط ( ؛ \_ ٨٢ ) الجل.
 ٤ -- في غير ابن خلدون : « غضى » ه -- في ط ( ؛ \_ ٨٢ ) حيال البصرة.

واستخلف عليها عليا ، وعسكر علي صر ار من ضواحيها ، وبعث على المقدمة طلحة ، وجعل على المجنبين عبد الرحمن والزُّبيروا أبَهم أمره على الناس ، ولم يطق أحد سؤاله فسأله عثمان ، فأحضر الناس واستشارهم فى المسير إلى العراق ، فقال العامة :سر نحن معك، فو افقهم . ثم رجع إلى أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ، وأحضر عليا وطلحة والزُّبير وعبد الرحمن ، واستشارهم ، فأشاروا بمقامه ، وأن يبعث رجلا بعده آخر من الصحابة بالجنود ، حتى يفتح الله على المسلمين ويهلك عدوهم ، فقبل خلك ، ورآى فيه الصواب

مشورة الصحابة

وصية عمر لسعد ابن أبى وقاص مسيره الىالدراق

وعين لذلك سعد بن أبى وقاص ، وكان على صدقات هو ازن، فأحضره وولاه حرب العراق ، وأوصاه ، وقال : يا سعد بن أم سعد ، لا يغر نك من الله أن يقال خال رسول الله وصاحب رسول الله ، فان الله لا يمحو السيء بالسيء ، ولكنه يمحو السيء بالحسن ، وليس بين الله وبين أحد نسب إلا بطاعته ، فالناس في دين الله سواء، الله ربهم وهم عباده ، يتفاضلون بالعافية ، ويدركون ما عنده بالطاعة ، فانظر الأمم الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمه فالزمه ، وعليك بالصبر »

مشاهير الجيش

ثم سر حه فی أربعة آلاف ممن الجتمع اليه فيهم مُحمَيْضة بن النعان بن حميضة على بارق ، وعمرو بن معَدْى كَرب وابو سبرة بن أبي رهم على مَدْ حج ، ويزيد بن الحرث الصُّدَا فِي على عُدرة وجَنْب و مُسْلِية و بشر بن عبد الله الهلالي على قيس عيلان والحصين بن مُمير ومعاوية بن مُحدَيْج على السَّكُون و كندة

ثم أمر بعد خروجه بألني يماني وألني فخرى، وسار سعد ، وبلغه في طريقه بزر و د أن المثنى مات من جراحة انتقضت ، وأنه استخلف على الناس بشير بن الخصاصية وكانت جموع المثنى ثلاثة آلاف ، وكذلك أربعة آلاف من تميم والرِّباب وأقاموا، وعمر ضرب على بنى أسد أن ينزلوا على حد أرضهم ، فنزلوا في ثلاثة آلاف، وأقاموا بين سعد والمثنى ، وسار سعد إلى سيراف (١) فنزلها واجتمعت اليه العساكر ، ولحقه الأشعث بن قيس، ومعه ثلاثون ألفا ، ولم يكن أحد أجراً على الفرس من ربيعة ، ثم الأشعث من سيراف (١) ، وأمن الأمراء ، وعرّف على كل عشرة عريفا على كل عشرة عريفا

١ - في ط ( ٤ \_ ٨٧ ) شراف ، وهو الصواب.

وجعل الرايات لأ هل السابقة ، ورتب المقدمة والساقة و المجنباب والطلائع، وكل ذلك بأمر عرو ورأ يه ، و بعث في المقدمة أرهرة بن عبد الله بن قتادة الحيوى (١) من بني تميم، فا نتهى وخليفة (١) بن خالد بن عُر فطة حليف بني عبد شمس ، وعاصم بن عبر التميمي وسواد ابن مالك التميمي على الطلائع (٥) وسلمان بن ربيعة الباهلي على المجردة ، شمسار على التعبية ولقيه المهني (٦) بن حارثة الشيباني بسيراف ، وقد كان بعد موت أخيه المثني سار بذي قار إلى قابوس بن المنذر بالقادسية ، وقد بعث الفرس اليها يستنفرون العرب ، فبيته المهني (١) واستلحمه ومن معه ، ورجع إلى ذي قار ، وجاء إلى سعد بالخبر، ليعلمه بوصية المثني اليه أن لا تدخلوا بلاد فارس ، وقاتلوهم على حد أرضهم ، بادى حجر (٧) من أرض العرب ، فان يظهر الله المسلمين فلهم ماورا ،هم ، والا رجعتم إلى فئة ثم تكونوا أعلم بسبيهم (٨) ، وأجرأ على أرضهم ، إلى أن يرد الله الكرب فترحم سعد ومن معه على المثنى يسأله من سيراف ونزل العرب (٩)

ثم أتى القادسية فنزلها بحيال القَنْطرة بين العتيق والخندق ، ووصله كتاب عمر يؤكد علمهم في الوفاء بالأنبار (١) ولوكان إشارة أو ملاعبة

۱ --- هو زهره بن حوية ، بفتيح فكسر فياء مشدودة . ۲ -- هذا تحريف ظاهر ، صوابه « الميمنة » ۳ -- هذا سقط صوابه « الميمنة » ۳ -- هذا سقط أدى إلى تحريف ، ونظم الكلام : « وجعل خليفته خالد بن عرفطة » كافى الطبرى وغيره .

ه - في الطبرى مخالفة لما هنا ، ففيه أن عاصمًا جمل على الساقة ، وسواداً على الطلائع .

٢ - في ط ( ؛ \_ ٨٨ ) للمني . ٧ - لعل كلة « بادىء » محرفة عن « بأدنى»

۸ — هذا کریف ، صوابه: بسبیلهم . وقد ورد کذلك فی غیر کتاب من کتب التاریخ .
 ۹ — لا شك أن فی هذه الجملة سقطا جملها غامضة غیر مفهومة ، والذی فی کتب التاریخ .

٩ — لا شك آن في هده اجملة سقطا جعلها عامضه عبر مفهومه > والدي في التب التاريخ أن عمراً كتب إلى سمد يسأله أن يسبر من شراف نحو فارس > وان يكتب إليه بوصف منازل المسلمين هناك كا نه براها . فلمل ألجملة قبل التحريف كانت : «ووصله كتاب عمر بمثل رأى المثنى» ويسأله السير من شراف > ووصف نزل المرب »أى أمكنة نزولهم

<sup>•</sup> ١٠ — في كلام ابن خلدون اختصار بحتاج إلى توضيح . وذلك أن عمرا أوصى المسلمين أنه إذا لاعب أحد منهم أحداً من العجم بأمان ، أو أشار إليه إشارة فهم الأعجمى أنها دليل على تأمينه ، فلا بد أن بجرى ذلك مجرى الأمان ، وللأعجمى على العربى مافهمه من تامينه وطمأ تته

وكان زهرة فى المقدمة ، فبعث سرية للإغارة على الحيرة عليها بكر (١) من عبد

الاغارة على

تعبثة جيش

الله الليثبي وإذا أختمرزبان الحيرة تزف الى زوجها ، فحمل بكير على ابن الازاذية (٢) وحملوا الا مُقال والعروس في ثلاثين امرأة ، ومائة منالتو ابع، ومعهم مالا يعرف قيمته، ورجع بالغنائم ، فصبح سعداً بالعذيب ، فقسمه في المسلمين ولما رجع سعد القادسية

أقام بها شهراً يشن الغارات بين كَسُـكَر والا نبار ،ولم يأته خبر عن الفرس وقد بلغت أخبارهم إلى يَز ْدجرد ، وأن ما بين الحيرة والفرات قدنهب وخرب فأحضر رُستم ودفعه لهذا الوجه ، فتقاعد عنه ، وقال : ليس هذا من الرأى ، وبعث الجيوش يعقب بعضها بعضا أولى من مصادمة مرة ، فأبى يزدجرد الا مسيره لذلك، فعسكر رُرْستم بساباط ، وكتب سعد بذلك إلى عمر فكتب اليه: « لا يكترثنك (٣) ما يأتيك عنهم ، واستعن بالله ، وتوكل عليه ، وابعث رجالًا من أهل الرأى والجلد يدعو نه ، فان الله جاعل ذلك وهناً لهم»

> وفد الجيش المربى الى يزدجر**د**

فأرسل سعد نفر ا منهم النعمان بن مُقرَّن وقيس بن زُرارة ، والأشعث بن قيس وفرات بن حيَّان ، وعاصم بن عمرو ،وعمروبن مَعْدى كرِّ ب، والمغيرة بنشعبة والمهنيُّ ابن حارثة ، فقدموا علي يزدجردوتركوا رستم ، واجتمعوا واجتمع الناس ينظرون اليهم، وإلى خيولهم، ويردوهم (٤) فأحضرهم يزدجرد، وقال لترجمانه: « سلهم ما جاء بكم، وما أولعكم بغزونا وبلادنا ، من أجل أنا تشاغلنا عنـــكم اجترأتم علينا » فتكلم النعمان بن مقرّ ن بعد أن استأذن أصحابه وقال مامعناه : « إن الله رحمنا وأرسل الينا رسولا صفته كذا ، يدعونا إلى كذا ووعدنا بكذا ، فأجابه منا قوم . وتباعد قوم، ثم أمر أن نجاهد من خالفه من العرب. فدخلوا معه على وجهين : مكره أغتبط، وطائع إزداد ، حتى اجتمعنا عليه ، وعرفنا فضل ماجاء به ، ثم أمر نا بجهاد من يلينا من الأئمم ، ودعائهم إلى الانصاف ، فانأبيتم فأمر أهون من ذلكوهو الجزية،فان أبيتم

٤ -- لعل الصواب « وبرودهم » فقى كتب التاريخ ان يزدجرد سألهم :مايسمون رداءهم؟

۱ — فی ط ( ؛ \_ ۹۰ ) بکیر ۲ — فی ط ( ؛ \_ ۹۰ ) این آزادیة

۳ - عبارة الطبرى « بكر بنك » وكر به الأمر : أحز به .

على أن في اللغة : كرثه الهم : اشتد عليه ، وكذلك : أكرثه ، فلمل عبارة ابن خلدون : «يكرثنك » وما في الا°صل إما محرف عن هذا ، أو عن لفظ الطبري .

فالمناجزة » فقال يزدجرد: «لاأعلم في الأرضأمة كات أشق ولا أقل عدداً ، ولا أسوأ ذات بين منكم وقد كان أهل الضواحي يكفو ننا أمركم ، ولا تطمعوا أن تقومو اللفرس فان كان بكم جَهدا أعطيناكم قوتا ، وكسوناكم ، وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم » فقال قيس بن زُرارة : هؤلاء أشر اف العرب ، والأشر اف يستحيون من الأشر اف ، وأنا أكلك وهم يشهدون ، فأما ماذكرت من سوء الحال ، فكا وصفت وأشد » . ثم ذكر من عيش العرب ورحمة الله بهم بارسال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ماقال النبيان الحثم قال له : اختر ، إما الجزية عن يد وأنت صاغر ، أو السيف ، وإلا فنج فسك بالاسلام

تمقیب یزدجر**د** 

فقال يزدجرد: «لو قتل أحدُ الرسل قبلي لقتلتكم » ثم استدعى بوقر من تراب، و حمل على أعظمهم، وقال: «ارجعوا إلى صاحبكم، وأعلموه أنى مرسل رستم حتى يدفنكم أجمين في خندق القادسية، ثم يدوخ بلادكم أعظم من تدويخ سابور» فقام عاصم بن عمر، فحمل التراب على عنقه، وقال: أنا أشرف هؤلاء

ولما رجع إلى سعد فقال: أبشر ، فقد أعطانا الله تراب أرضهم ، وعجب رستم من محاورتهم ، وأخبر يزدجرد بما قاله عاصم بن عمر ، فبعث فى أثرهم إلى الحيرة فأعجزوهم». ثم أغار سواد بن مالك التميمي بعد مسير الوفد إلى يزدجرد على الفراض فاستاق ثلثمائة دابة بين بغل وحمار ، وقدرو آخرها (١) سمكا ، وصبح بها العسكر ، فقسمه سعد فى الناس

وواصلوا السرايا والبعوث لطلب اللحم ، وأما الطعام فـكان عندهم كثيراً

فسار رستم إلى ساباط فى ستين ألفا وعلى مقدمتـه الجالِنوس فى أرْبعين ألفاً ، وساقته عشرون ألفاً وفى الميمنة الهرمُزان وفى الميسرة مِهران بن بَهْرام الرَّازى ، وحمل ثلاثة وثلاثين فيلا ، ثمانية عشر فى القلب ، وخمسة عشر فى الجنبين

ثم سار حتى نزل كوثي ، فأتى برجل من العرب ، ففال له رستم : ماجاء بكم وما تطلبون ؟ فقال : نطلبوعد الله بأرضكم وأبنائكم إن لم تسلموا . قال رستم : فان

سير ج**يشفار**س

۱ — الذى فى الطبرى: « فأوقروها سمكا » فأكبر الظن أن ما فى الاصل محرف عن هذا.
 والتحريف فنون!

قتلتم دونِ ذلك ? قال : من قتل دخل الجنة ، ومن بقى أنجزه الله وعده.قال رستَم : فنحنْ إِذاً وُضْعَنَا فِي أَيْدِيكُم ، فقال : أعمالُكُم وضَعَنَكُم ، وأُسلمُكُم الله بها ، فلا يغرنك من ترى حولك ، فلست تحاول (١) النَّاس أَمَا تَحَاوِل القضاءوالقدر .فغضب، وأمر به ، فضربت عنقه

وسار فنزل الفرس ، وفشا منءسكره المنكر ، وغصبو ا الرعايا أمو الهمو أبناءهم

ثم سار حتى نزل الحيرة، ودعا أهلها ، فعـزرهم ، وهم بهم ، فقال له ابن

حتى نادى رُستم منهم بالويل، وقال: صدق والله (٢) العربي. وأتى ببه صهم فضر بتعنقه

فشو المنكر في عسكر الفرس

> طلمة جيش العرب الى الفر س

بُقَيْلة : لا تجمع علينا أن تعجز عن نصر تنا، وتلومنا عن الدفع عن أنفسنا وأرسل سعد السرايا إلى السواد، وسمع بها رستم فبعث لاعبر اضهم الفرس، وبلغ ذلك سعداً ، فأمدهم بعاصم بن عمر ، فجاءهم وخيل فارس تَحُتُّوشهم ، فلما رأو ا عاصم هر يو ا ، وجاء عاصم بالغنائم

ثم أرسل سعد عمرو بن معدى كرب و ُطليحة الأسدى طليعة ، فلما ساروا فرسخاو بعضه لقوا المسالح: فرجع عمرو ، ومضى طليحة حتى وصلءسكررستم وبات فيه ، وهنك أطناب خيمة أو خيمتين ، واقتاد يعض الخيل ، وخرج يعدو به فرسه و نذِرَ به (٣) الفرس ، فركبو ا فى طلبه إلى أن أصبح وهم فى أثره، فكر على فارس فقتله ثم آخر ، وأسر الرابع ( ، ) وشارف عسكر المسلمين ، فرجعوا عنه ، ودخل طليحة على سعد بالفارسي ، ولم يخلف بعده فيهم (٥) مثله، فأسلم ولزم طليحة

> طلب الجيش الفارسي للصلح

رؤيا أميرالجيش الفارسي

ثم سار رستُم فنزل القادسية بعد ستة أشهر ، من المدائن ، وكان يطاول خوفاً وتقية ، والملك يستحشـه ، وكان رأى في منامه كأن ملـكا نزل من السهاء ومعه

۱ — فی ط ( ؛ \_ ۹۹ ) « فلست تجاول ... .. إنما تجاول ... الخ » ای بالحاء ، لا بالحاء . والمعنى مستُقيم على كلا الحرفين .

٢ -- يشير إلى قول العربى المتقدم ذكره: « أعمال كم وضعتكم ، واسلمكم الله بها » ٣ — نذر بالشيء ـ كفرح ـ علم به ، والمراد أنهم أحسوابه .

٤ — حق النسق أن يقال ﴿ الثالثُ ﴾ لاالرابع ، وكذلك هو عندغيرا بن خلدون من المؤرخين.

ه — هذه العبارات لاتساوق ما قبلها ، ولاّ تؤدى معنى على حدثها ، ويظهر أن هنا سقطاً أخنى وجه الـكلام ، والقصة كما في كتب التاريخ أن هذا الفارسي قال : إني تمالثثلاثة هم أعظم فرسان الجيش الفارسي ، وقد تبعنا طليحة ، فقتل طليحة اثنين منا ، وأسرني ، فلا أظني أ بي خلفت بعدى من يعدلني .

النبي صلى الله عليه وسلم ، وعمر ، وأخذ الملك سلاح أهل فارس ، فحتمه ، ثم دفعه

إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ودفعه النبي إلى عمر . فحزنلذاك أهل فارس في سيره

ولما وصل القادسية وقف على العتيق حيال عسكر السلمين ، والناس يتلاحقون

طنب الجيش الفارسى للصلح

دعوة الفرس إلى الاسلام

مبعوثو العرب

الی امبر جیش الفرس

ابن عامر

حتى أغثموا من كثرتهم ، وركب رستم غداة تلك الليلة ، وصعد مع النهر وصوب، حتى وقف على القنطرة، وأرسل إلى أزهْر وقو اقفه، وعرض له بالصلح (١) م وقال: «كنتم حير ا ننا ،وكنا محسن إليكمو محفظكم»ويقرر صنيعهم معالعرب،ويقول رهْرَة : « ليس أمرنا بذلك، وإنما طلبنا الآخرة ، وقد كناكما ذكرت إلى أن بعث الله فينا رسولا دعانا إلى دين الحق ، فأحبناه ، وقال : قد سلطتكم على من لم يَدِن به ، وأنا منتقم بكم منهم ، وأجعل لكم العَلَبة » فقال رستَم : وما هٰو دين الحق ? فقال : الشهادتانُ و إخراج الناس من عبادة الحَلْق إلى عبادة الله ، وأنتم إخوان في ذلك. نقال رستم: فان أجبنا الى هذا ترجعون ? فقال : إي والله فانصرف عنه رُستَم ، ودعا رجال فارس ، وذكر ذلك لهم ، فأيفوا ، وأرسل إلى سعد أن ابعث لنا رجلًا نـكلمهويكامنا ، فبعث اليهم رِ بْنِيّ بن عامر ، وحبسوه على القَنْطُرة حتى أعلموا رُستم ، فجلس على سرير من ذهب ، وبَسَط الىمارق و الوسائد منسوجةً بالذهب ، وأُقبل ربعيءلي فرسه ، وسيفه في خِرْقَةً ، ورمحه مشدودة بعصب، وقدم حتى انتهى إلى البساط، ووطثه بفرسه، ثم نزل وربطها بوسادتين شقهما، وجعل الحبل فيهما ، فلم يقبلو اذلك ، وأظهروا التهاون ، ثم أخذ عَباءة بعيره فاشتملها . وأشاروا إليه بوضع سلاحه ، فقال: لو أتيتكم فعلت كذًا بأمركم ، وإنما دعوتمونى . ثم أقبل يتوكأ على رمحه ، ويةارب خَطُوَّه ، حتى أفسد مامرٌ عَلَيْهمن البَّسط ، ثم دنا من رستم، وجلس على الأرض،وركز رمحه على البساط،وقال : إنا لا نقعد على زينتكم فقال له الترجمان : ماجاء بكم ? فقال : « الله بعثنا لنخرج عباده من ضيق الدنيا

إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ، وأرسلنا بدينه إلى خلقه ، فمن

قبله قبلنا منه ، وتركناه وأرضه ، ومن أبي قاتلناه حتى نفىء إلى الجنة أوالظفر »فقال

رُستم : « هل لـكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه ? قال : نعم ،كم أحب

إليك : يوما أو يومين ? قال : لا ، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا ،

١ -- ذكر الطبرى أن رسم أراد زهرة على أن يصالحهم ، ويجمل له على ذلك جملا . (م --- ۲۱ --- جزء ثان )

فقال: « إنّ ثما سنّ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يمكن الأعداء أكثر من ثلاث ، فانظر فى أمرك وأمرهم ، واختر إمّا الاسلام و ندعك وأرضك ، أو الجزية فنقبل و نكف عنك ، و إن احتجت إلينا نصر ناك ، أو المنابذة فى الرابع أن تنبذ (١)، وأنا كفيل بهذا عن أصحابى . قال : أسيدهم أنت ? قال : لا ، ولكن المسامون كالجسد الواحد ، يجيز بعضهم عن بعض ، يجبز (٢) أدناهم على أعلاهم »

فالدرستم برؤساء قومه ، وقال : رأيتم كلاما قط مثل كلام هـذا الرجـل ؟ فأروه الاستخفاف بشأنه وثيابه ، فقال : ويحكم ، إنما أنظر إلى الرأى والكلام والسيرة، والعرب تستخف باللباس ، وتصون الأحساب

وسميره والمعرب مساعف بالبيان والديول الاسمال المحصّل من أرسل إلى سعد أن ابعث إليناذلك الرجل ، فبعث اليهم حدّيفة بن مُحصّن ، فقمل كما فعل الأول ، ولم ينزل عن فرسه ، وتكلم وأجاب مثل الأول ، فقال له : ما قعد بالأول عنا ? فقال : أميرنا يعدل بيننا في الشدّة والرخاء ، وهذه نو بتي ، فقال رستم : والمواعدة إلى متى ? فقال : إلى ثلاث من أمس ، وانصر ف

وحاص (٣) رُستم باصحابه يُعَجَّبهم من شأن القوم ، وبعث في الغد (٤) عن آخر ، فجاءه ألمغيرة بن شعبة فلما وصل إليهم ، وهم على زيهم وبسطهم على غلوة من مجلس رستم ، فجاء المغيرة حتى جلس معه على سريره ، فأنزلوه ، فقال : « لا أرى قوما أسفه منا (٥) معشر العرب ، لا نستعبد بعضنا بعضاً ، فظننتكم كذلك ، وكان أحسن بكم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض ، مع أنى لم آتكم ، وإنما دعو تموني ..

فقد علمت أنكم مغلوبون ، ولم يقم ملك على هذه السيرة » فقالت السفلة : صدق والله العربي ، وقالت الأساطين : لقدرمانا بكالام لاتزال عبيدنا ينزعون إليه ، قاتل الله من يُصغَر أمر هذه الامة

ثُمْ تَكُلَمْ رَسُتُمْ ، فعظم من أمر فارس ، بل من شأن فارس وسلطانهم ، وصغر أمر العرب ، وقال: كانت عيشتكم سيئة ، وكنتم تقصدونا في الجداب ، فنرد كم بشيء

المبارة غير مستقيمة ، ولكن المراد واضح .
 كانا بالاصول ، وفيه سقط أدى إلى اختلال الممنى ، والصواب كما فى كمتب التاريخ :

• -- لذا بالا صول ، وقيه شفط الذي إلى احتلال الد « لا أرى قوما اسفه منكم ، إنا معشر العرب الخ » جواب حذيفة

جواب المغيرة

جواب أمبر حيش الفرس

١ --- المراد هو أن ننتظرك حتى اليوم الرابع ، فلا ننبذك في خلال الايام ااثلاثة ، ولعله قد سقط من الاصل حرف (إلا) فتكون الجملة « والمنابذة في الرابع ، إلا أن تنبذ »
 ٢ --- في ط (٤ - ٧٠٠) محمر .

۲ - فی ط (ع - ۱۰۷) بجیر .
 ۳ - کذا بالاصول ، ولفظا «حریف صوابه : « وخاص رستم بأصحابه » ولفظا «حاص»
 و « خلص» فالکتابة قریب من قریب .

من التمر والشعير ، ولم يحمل كم على ماصنعتم إلا ما بكم من الجمد، ونحن نعطى أمركم كسوة وبغلا وألف درهم ، وكل رجل منكم حِمْلَ تمر، و تنصر فون. فلستأشتهـي قتلكم فتكلم المغبرة وخطب، فقال : « أثما الذي وصفتنا به من سوء الحال والضيق والاختلاف ، فنعرفه ولاننكره ، والدنيا دوَل ، والشَّدّة بعدها الرخاء ، ولوشكرتم ما آتاكم لله لكان شكركم قليلا عما أو تيتم ، وقد أسلمكم ضعف الشكر إلى تغيير الحال ، و إنّ الله بعث فينا رسولاً (ثم ذكر مثل ما تقدّم إلى التخيير بين الإسلام أو الجزية أو القتال ) ثم قال : و إنَّ عيالنا ذاقوا طعام بلادكم ، فقالو ا : لا صبر لناً عنه . فقال رستم : إذاً تمو تون دونها ، فقال المغيرة : يدخلمن قتل منا الجنة ،ويظفر من بقي منا بكم . فاستشاط غضبا ، وحلف : أن لا يقع الصلح أبداً حتى أقتلكم أجمعين ١ وانصرفُ المنديرة، وخلا "رُستم بأهل قارس ، وعرض عليهم مصالحة القوم، وحذرهم عاقبة حربهم، فاجوّا، وبعث إليه سعد يعرض عليه الإسلام وبرغُّب، فأجابه عثل ما كان يقول لأولئك من الامتنان على العرب، والتعريض

التأهب للقتال

رد المغدة

بالمطامع ، فلم يتفق شيء من أيهم . فقال رُستم : تعبرون الينا أم نعبر إليكم ? فقالو ا: بل اعبروا أ. وأرسل اليهم سعد بذلك ، وأرادوا القَنْطَرَة ، فقالسعد : لا ولاكر امة، لا نرد علميـكم شيئاً غلبنا كم علميه ، فأبي فأتوا يسكرون (١) العتيق بالتراب والقَصَبوالعَرَ ادع، حتى جعلوا جسرا، ثم عبر رستم ، ونصب له سريره ، وجلس عليه ، وضَرَبَ طيَّارة ، وعبر عسكره ، و جمل الفيلة في القُلْب و أُلجِمَّبِتين علمها الصناديق والرجال و الرايات أمثال الحصون، وجعل الجالنوس بينسه وبين الميمنة ، والفّعرزان (٢) بينه وبدين المَيْسَرَة ، ورتب نزدجرد الرجال بين المدائن والقادسية وما بينه وبينرستم ، رجلا علي كل دعوة تنتقل إليه، ينبئهم أخبار رستم في أسرع وقت . ثم أخذ المسلمون مصافهم ، و اختطسعد قصر ه وكان به عِرْق النُّسَا ، وأصابته معه دماميل لا يستطيع معها الجلوس ،فصعد على سطح القصر راكبا على وسادة فى صدره ، وأشرف على النَّاس ، وعاب ذلك عليه بعض الناس ، فنزل واعتذر البهم ،وأراهم القروح فى جسده ، فعذروه.واستخلف خالد بن عُرْ فطة على الناس ، وحبس من شُغَبَ عليه في القصر وقيدهم ، وكان فيهم أبو مِحْجَن الثُّرُّفي، وقيل : إنما حبسه بسبب الحر أى يسدونه، والسكر: سد النهر . ٢ - في ط(١ مـ ١١٢) البيرزان

ثم خطب الناس ، وحثهم على الجهاد ، وذكرهم بوعد الله ، وذلك في المحرم سنة أربع عشرة، وأخبرهم أنه استخلف خالد ن عُرْ فُطَّة ، وأرسل جماعة من أهل الرأى لتحريض الناس على القتال ، مثل المغيرة، وحذيفة، وعاصم، ومُطليحة ، وقيس ، وغالب، وعمرو، ومن الشعراء: الشَّمَّاخ و الحَطَيُّةُ والعبدى، بلوءَ بذَّة بن الطبيب وغيرهم، ففعلوا. ثم أمر بقراءة الأنفال ، فشهت (١) قلوبالناس وعيونهم ، وعرفو االسكينةمع قراءتها ، فلما فرغت القراءة ، قال سعد : الزمو ا مو اقفكم ، فا ِذا صليتم الظهر ، فانَّى مكبر تـكبيرة ، فكبروا واستعدُّوا، فإذا سمتمالثا نيةفكبروا وأتموا عدّتكم، فإذا سمعتم الثالثة فكبروا ونَشُّطوا الناس ، فإذا سمعتم الرابعة فازحفوا حتى تخالطو اعدوكم ، وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله.فلما كبرالثالثة مرزأهل النجدات ،فأشَبُّوا(٢) القتال، وخرج أمثالهم من الفرس ،فاعتوروا الطمن والضرب ، وارتجزواالشمر ،وأوَّل من أَسِرٍ في ذلك اليوم هُرَ مُرمن ملوك السكبار (٢) وكان منوجا أسره غالب نعبد الله الا سَديَّى، فدفعه إلى سعد، ورجع إلى الحرب، وطلب البراز أَسُوَ ار منهم، فبرز اليه عمروين مَعدى كَرَب فأخذه وجلده الأرض (١٠) فذبحه ، وسلب سِواريه ومنطقته ثم حمل الفيلةُ على المسلمين ، وأمالوها على كجيالَة ، فثقلت عليهم ، فأرسل سعد إلى بنى أَسَد أَن يدافعوا عنهم، فجاءه 'طليحة بن خُوَ يِلدو حمل بن مالك (°) ،فردوا

عا ينعل بنو أسد، فاستشاطوا ونهدوا معه، فأزالوا الذين بازأمهم وحين رأى الفرس مالتي الناس والفيلة من بنى أسد، حلوا عليهم جميعاً ، وفيهم فو الحاجب والجالنوس ، وكبر سعد الرابعة فزحف المسلمون ، وثبت بنو أسد، ودارت رَّحى الحرب عليهم ، وحملت النيول على الميمنة والميسرة ، و نفرت خيول المسلمين منها ، فأرسل سعد إلى عاصم بن عمرو : هل من حيلة لهذه الفيلة ? فبعث الرماة يرشقونها بالنبل ، واشتد لردها آخرون يقطعون الوُض ، وخرج عاصم مجميعهم ورحى الحرب على أسد ، واشتد عُوا الفيلة ، ووقعت الصناديق ، فهلك أصحابها ، و نفس عن أسد أن أصيب (٦) منهم خسمائة ، وردوا فارس إلى مواقفهم ، ثم اقتتلوا إلى عن أسد أن أصيب (٦) منهم خسمائة ، وردوا فارس إلى مواقفهم ، ثم اقتتلوا إلى كل اللفظين . ٣ - في ط (١٠ - ١١٧) من ملوك الباب ٤ - في ط (١٠ - ١١٧)

٦ --- أي من أصحاب الفيلة

الفيلة ، وخرج على طليحة عظيم منهم ، فقتله طليحة ، وعير الأَشْعَتُ من قيس كـندة

اليوم الاول ( يوم أرماث ) هدأة من الليل، وكان هذا اليوم الأول، وهو يوم الرماة (١)

ولما أصبح ، دفن القتلى ، وأسلم الجرحى إلى نساء يقمن عليهم ، وإذا بنواضى الخيل طالعة من الشـام وكان عمر بعد فتح دمشق عزل خالد بن الوليد عن جند

المراق، وأمرأبا عبيدة أن يؤمر عليهم هاشم بن عتبة يردهم إلى العراق، فخرج

بهم هاشم وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو ، فقام القعقاع على الناس صبيحة ذلك اليوم وم أُغُو اَث ، وقد عهد إلى أصحابه أن يُقَطّعوا أعشاراً بين كل عشر بن (٢) مد

البصر ، وكانوا ألفاً ، فسلم علي الناس ، وبشرهم بالجنود ، وعرضهم على القتال وطلب البراز ، فخرج اليه ذو الحاجب ، فعرفه القعقاع ، و نادى بالثأر لأصحاب

الجسر ، وتضاربا ، فقتله القعقاع ، وسر الناس بقتله ، ووهنت الأعاجم لذلك

م طلب البراز ، فخرج اليه الفيرزان والبِنْدَو ان (٣) وأكثر المسلمون القتل في الفرس، وأخذوا الفيلة عن القتال ، لأ "ن ثو ابتها (٤) تكسر تبالاً مس ، فاستأنفوا

حملها ، وجعل القعقاع إبلا ، وجعل عليها البراقع ، وأركبها عشرة عشرة ، وأطاف علمها الخيول تحملها (٥) و حمَلَهَا على خيل الفرس ، فنفرت منها ، وركبتهم خيول

المسامين، ولقى الفرس من الا بل أعظم مما لقى المسامون من الفيلة، وبرز القعقاع يومئذ فى ثلاثين فارسافى ثلاثين حلة فقتلهم. وكان آخرهم بُزُرْ جَمَهُر الهمذاني، وبارز

الأعور بن قطنة شَهْرَ كارسَحِسْتَان (٦) ، فقتل كل واحد منهما صاحبه

ولما انتصف النهار تزاحف الناس، فاقتتلوا إلى انتصاف الليل، وقتلوا عامة أعلام فارس. ثم أصبحوا فى اليوم الثالث على مواقفهم بين الصفين ، ومن المسلمين ألفاجر يح وقتيل ، ومن المشركين عشرة آلاف ، فدفن المسلمون موتاهم ، وأسلموا الجرحى

إلى النساء ، ووكاو ا النساء والصبيان بحفر القبور ، وبني قتلي المشركين بين الصفين.

وبات القعقاع يُسرِّب أصحابه إلى حيث فارقهم بالا مس ، وأوصاهم إذا طلعت الشمس أن يقبلوا مائة مائة ، يجدّد بذلك الناس (٧)، وجاء بينهما بلحق هاشم بن عُـُنْ بَـةَ

٦ - في ط (١ – ١٢٣) قطبه(بالباء)وشهر براز . ٧ - أي يجدد لهم الرجاء والجد.

اليوم الثانى ( يوم أغواث)

اليوم الثا لث ( يوم عماس )

۱ \_ الصواب : « يوم أرماث » ۳\_في الطبرى و ابن الاثير وغيرها: بين كل عشرة الانشرين . ٣ \_ لما طلب القمقاع البراز ، تقدم إليه البيرزان والبندوان فانضم إلى القمقاع الحارث بن

ظبیان ، فبارز القمقاع البعرزان فضر به فآذری رأسه . وفعل ابن ظبیان بالبندوان مثل ذلك ٤ — فی ابن الاثیر والطبری وغیرهما : توا بیتها ، وهو الصواب

ه ــــ هذا تحريف ، وصوامه : تحميها . أى تحمى الابل وراكبيها إذاجد الجد. وقد فعل القعقاع ذلك تمثيلاالفيلة الفرس التي كانت في اليوم الاول ، يوم أرماث .

فلما ذرّ قرن الشمس أقبل أصحاب القعقاع فتقدّموا ، والمسلمون يُحكِّرون ، فتزاحفت الكتاثب طمنا وهربا (١) ، وما جاء آخر أصحاب القعقاع ، حتى لحق هاشم، فعبَّي أصحابه سبعين سبعين ، وكان فيهم قيس بن المكشوح ، فلما خالط القلب كُمُّو وكبر المسلمون،ثم كبر فخرقالصفوف إلى العتيق ، ثم عاد وقد أصبح النرسعلي مواقفهم، وأعادوا الصناديق على الفيلة، وأحدقوا الرجالها يحمونها أن تقطع وُصنها، وأقامالفرسان يحمون الرجَّالة،فلم تنفر خيل المساءين.منها،وكان.هذا اليوميوم عماس ، وكان شديداً، إلا أن الطائفتين فيه سُواء ، وأبلى فيه قيس بن المَـكُشُوح و عمر و بن معدى كرب ثم زحفت الفيلة وفَرَ قت بين الكتائب ، وأرسل سعد إلى القعقاع وعاصم أن ا كفيابي الأبيض ، وكان بإزائمهما ، وإلى محمل والذميل (٢) أن اكفياني الأحرب، وكان بازأمهما، فحماوا على الفيلين، فقتل الأبيض ومن كان عليه ، وقطع مشفر الأجرب، وفقئت عينه ، وضرب السه الذميل (٢) بالطَّامَرزين فأفلت جريحا ، وتحير الأجرب بين الطائفتين \* وألقى نفسه في العنيق ، واتبعه الفيلة ، وخرقت صفوف الأعاجم فى أثره ، وقصدت المدائن بثوابتها <sup>(٣)</sup> وهلك جميــع من فيها ، وخلص المسلمون والفرس فاختلفوا (١) على سواء إلى المساء، واقتتلُوا بقية ليلتهم ، وتسمى ليلة الهرير ، فأرسل سعد طليحة وعمرا إلى مخاضة أسفل السكر (°) يقومون عليهــا خشيَّة أن يؤتى المسامون منها ، فتشاوروا أن يأتو الأعاجم من خلفهم ، فجاء طليحة وراء العسكر وكبر ، فارتاع أهل فارس ، فأغار عمرو أسفل المحاضة ، ورجع ، وزاحفهم الناس دون إذن سعد،وأول من زاحفهم من الناس القمقاع وقومه ، فحمل عليهم ، ثم حمل بنو أسد ، ثم النخع ثم بحيلة ثم كندة ، وسعد يقول فى كل واحدة : اللهم أغفر لهم وانصرهم ، وقد كان قال لهم : إذا كبرت ثلاثا فاحلوا

فلما كبر الثالثة لحق الناس بعضهم بعضا صلاة العشاء وأختلطواً ، وصليل الحديد كصوت القرن <sup>(٦)</sup> الى الصباح ، وركدت الحرب وانقطعت الأخبار والأصوات ليلة الهربر

۱ --- هذا تحریف ظاهر ۵ وصوابه : «وضربا»

٢ -- في ط ( ٤ -- ١٢٧ ) « حمال والربيل » وهو الصواب

٣ --- في ابن الأثير وغيره: بتوابيتها.وقد تقدمت الاشارة الى أن هذا تحريف ه الصفين
 ٤ --- في ط (٤ ـــ ١٢٨) فاجتلدوا. وهو أصح.

ه -- هذا تحریف ، وصوا به : «العسكر» وقد ورد كذلك بمد ذك .

عند الله عند الله عند الله عند الله عنه الل

عن سعد ورستم، وأقبل سعد على الدعاء ، وسمع نصف الليل صوت القعقاع فى جماعة من الرؤساء إلى رستم ، حتى خالطوا صفه مع الصبح ، فحمل الناس من كل جهة على من يليهم ، واقتتلوا إلى قائم الظهيرة ، فغاجر (١) الفيرزان والهر مُزَ ان بعض الشى ، وانفرج القلب ، وهبت ريح ، عاصف ، فقلبت طيارة رستم عن سريره ، فهوت فى العتيق ، وانتهى القعقاع ومن معه إلى السرير ، وقد قام رستم عنه ، فاستظل فى ظل بغل و حِمله ، وضرب علال بن علقمة (٢) الحل فوقع أحد العِد كُن على رستم ، فكسر ظهره ، وضربه هلال ضربة أنفحت مسكا ، وضرب (٣) نحو العتيق فرمى بنفسه فيه ، فاقتحمه هلال وجرّه برجله فقتله ، وصعد السرير ، وقال : قتلتُ رستم ورب الكعبة المن ، إلى " ، فأطافوا به ، وكبروا .

مقتل رستم

وقيل إن هلالا لما قصد رستم رماه بسهم ، فأثبت قدمه بالركاب ، ثم حمل عليه فقتله ، واحتز رأسه ، و نادى في الناس : قتلت رستم . فانهزم قلب المشركين ، وقام الجالنوس على الرَّدْم ، و نادى الفرس إلى العبور ، وتهافت المقترنون بالسلاسل في العتيق وكانوا ثلاثين (٤) فه لمكوا ، وأخذ ضرار بن الخطاب راية الفرس العظيمة وهي در وقش كا بيان، فعُوض منها ثلاثين ألفاً ، وكانت قيمتها ألف ألف ألف ألف وقتل من اللاعاجم عشرة آلاف في المعركة ، وقتل من المشركين

فى ذلك اليوم ستة آلاف دفنو ا بالخندق سُوى ألفينو خَسَمائةقتلو ا ليلة الهرير، وجمع من الائسلابوالائموال مالم يجمع قبله ولا بعده مثله، و نفَلَ سعد هلاَل بن علقمة

من اله ساربواد موان مام حجمع قبله وقد بعده معله ، وأمن سعد سار بن علمه سلكب رستم ، وأمر القعقاع وشرحبيل باتباع العدو ، وقد كان خرج زهرة بن حيوة (°) قبلهما في آثارهم ، فلحق الجالنوس يجمع المنهزمين ، فقتله وأخذ سكبه

فتوقف سعد عن عطائه وكتب إلى عمر فكتب اليه: تعمد إلى مثل زهرة وقد صَلِيَ بمثل ماصلِي به ، وقد بقي عليك من حربك ما بقي ، تفسد قلبه الممضله سلبه، وفَضَّله على

أصحابه في العطاء بخمسائة .

مقتل الجالنوس

١ --- الـكامة ظاهرة التحريف ، ولعلها محرفة عن : ‹ فتأخر » كما يفهم من السياق .
 ٢ --- هذا تحريف ، وقد وقع فيه صاحب أشهر مشاهير الاسلام: وصحة الهم الرجل ، هلال ابن علفة \_ بضم فتشديد \_ التيمي .

٣ لمل صواجماً: ومضى . والمعنى لايستقيم على مانى الاصل الا بتكلف .
 ٤ --- لابد أن كلة سقطت من هنا ، فالذين تهافتو! ثلاثون ألفا .

الذي بالاصل تحريف ، واسم الرجل زهرة بن حوية، بفتح فكسر فياء مشددة .
 وفي ط ( ؛ بـ ۱۳۳ ) إن الحوية

ولحق سلمان بن ربيعة الباهليُّ وأخذه (١) عبد الرحمن بطائفة من الفرس قد استماتوا ، فقتلوهم ، واستمات بعد الهزيمة بضعة وثلاثون رئيسا من المسلمين (٢) فقتلوهم أجمعين. وكان ممن هرب من أمراء الفرس الهرَّ مُزَان ، وأهود ، وزاد بن بيهس (٣) وقارن ، وممن استمات فقتُل : شهريار بن كبارا (١٠) ، وأسر المدمرون ، والفردان الأهوازي ، وحشر شوم الهمداني (٥)

وكتب سعد إلى عمر بالفتح و بمن أصيب من المسامين ، وكان عمر يسأل الركبان حين يصبح إلى انتصاف النهار، ثم يرجع إلى أهله ، فلما ألني البشير ، قال : من أين ? فأخبره ، فقال : حدثني ، فقال : هزم الله المشركين . ففرح بذلك ، وأقام المسلمون بالقادسية ينتظرون كتاب عمر ، إلى أن وصلهم بالإقامة .

و كانت وقعة القادسية سنة أربع عشرة ، وقيل خمسعشرة ،وقيلست عشرة .

### فتح المدائه وجلولاء بعدها

ولما انهزم أهل فارس بالقادسية انهوا الى بابل، وفيهم بقايا الرؤساء: النخيزجان (٢) ومهران الأهوازى ، والهُرْمُزَان وأشباههم ، واستعملوا عليهم الفيرزان ، وأقام سعد بعد الفتح شهرين ، وسار بأمر عمر إلى المدائن ، وخلف العيال بالعتيق في جند كثير حامية لهم ، وقدم بين يديه وهرة بن حيوة (٧) وشرَحْبيل بن السمّط وعبد الله بن المائن من وهم ، حتى لحقوا ببابل الله بن المائت م جاء سعد وسار في التعبية ، ونزلوا على المَاثِرُزان ومن معه ببابل ، فخرجوا وقاتلوا المسلمين ، فانهزموا وافترقوا فرقتين ، ولحق الهُرْ مزان بالأهواز والفيرزان بنها والمائن ، فانهزموا وافترقوا فرقتين ، والمنظرة والنائل المائن ، فانهزموا وافترق المسلمين ، وسار النخيزجان وميموران إلى المدائن ،

فتح المدائن

١ -- الصواب: وأخوه. وما هنا محريف من النساخ.

٢ - في العبارة سقط ، أدى إلى اختلال المعنى , إحالته .

ولعل صحتها : ﴿ واستمات بعد أَلَّهُزَيْمَةَ بَضِمَ وَثَلَاثُونَ كَتَيْبَةَفَتْجَرِدُهُم بَضِعَةُوثَلاثُونَ رئيسا من المسلمان ﴾ أو نحو هذه العبارة .

٣ - في ط (١ - ١٣٦) زاد بن بهيس ١ - في ط (١ - ١٣٦) من كنارا

<sup>• --</sup> فی ط ( ؛ ــ ۱۳٦ ) الفرخان الاهوازی ، وخسروشنوم الهمذانی ٣ -- فی ط ( ؛ ــ ۱٦٤ ) النخىرحان .

٨ - صحة الأسم «زهرة بن حوية » وقد تقدمت الاشارة الى ذلك.

٧ - في ط ( ؛ رُ عُ ١٦٤ ) أبن المعتمّ . وهو الصوابّ . وقد تكررهذا التحريف

۹ --- هذا تحریف ، وصوابه ﴿ برس ﴾ کما فی ابن الاثیر وغیره .

فتحصنوا ، وقطعوا الجسر ، ثم سار سعد من بابل على النعبية وزهرة في المقدمة ، وقدم بين يديه بُكير بن عبدالله الليثي ، وكثير بن شهاب السبيعي ، حتى عبرا ، ولحقا بأخر كات القوم ، فقتلا في طريقهما أسوارين من أساورتهم ثم تقدموا الى كُوثى و عليها شهريار ، فحرج لقتالهم ، فقتل و انهزم أصحابه ، فافترقوا في البلاد ، وجاء سعد فَنَفَلَ قاتله سَلَبة ، و وقدم رُهْ و الى ساباط ، فصالحه أهلها على الجزية ، وهزم كتيبة كِسْرى .

مهاينة العرب اللايوان

ثم نزلوا جميما نهر شير (١) من المدائن ، ولما عاينوا الإيوان كـبروا وقالوا: هذا أبيض كسرى ، هذا ماوءد الله. وكان نزولهم عليها ذا الحجةسنة خمس عشرة، فحاصروها ثلاثة أشهر ثم اقتحموها ، وكانت خيولهم تغير على النواحي

وعهد اليهم عمر أن من أجاب من الفلاحين ولم يعن عليهم فذلك أما نه، ومن هرب فأ درك فشأ نكم به ، و دخل الدهاقين من غربي دجلة وأهل السواد كلهم في أمان المسلمين ، واغتبطو ا بملكهم ، واشتد الحصار على نهر شير ، ونصبو ا عليها المجانيق، واستلحموهم في المواطن ، و خرج بعض المرازبة يطلب البراز، فقاتله زهرة ن حيوة فقتلا معا ، ويقال : إن زُهرة قتله شكيب الخارجي أيام الحجاج

ولما ضاق بهم الحصار ركب اليهم الناس بعض الآيام، فلم يروا على الأسوار أحداً الارجلا يشير اليهم ، فقال : ما بقى بالمدينة أحد ، وقد صاروا الى المدينة القصوى التي فيها الايوان فدخل سعد والمسلمون ، وأرادوا العبور اليهم ، فوجدوهم جعوا المعابر عندهم فأقام أياما من صبر ، ودلّه بعض العلوج على مخاضة في دجلة فتردد ، فقال : أقدم ، فلا تأني عليك ثلاثة إلا ويزدجرد قد ذهب بكل شي فيها ، فعزم سعد على العبور ، وخطب الناس ، و ندبهم الى العبور ، ورغبهم ، و ندب من يجيز أن على العبور ، وخبهم ، و ندب من يجيز أن لا يجيء (٢) الفراض ، حتى يجيز إليه الناس .

فانتدب عاصم بن عمر في سمائة ، واقتحموا دجلة فلقيهم أمثالهم من الفرس عند الفر اض، وشد عليهم، فانهزموا وقتل أكثرهم، وعُو روا من الطعن في العيون، وعاينهم المسلمون على الفراض ، فاقتحمو في أثرهم يصيحون: نستعين بالله و نتوكل عليه ، حسبنا الله و نعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وساروا في دجلة ، وقد طبقوا ما بين عدو تَيْهَا ، و خيلهم سابحة بهم وهم يهيمون تارة، و يتحادثون

لهل هذا تحريف ، والصواب: «بهرسير» كما فى كتب التاريخ.
 ح فى الجلة اختلال يخفى به المراد ، و لعل أصابا — قبل التحريف في «و ندب من يجبز نأ بحمى الفراض ... الخ »وذلك هو المفهوم من سيأقة هذه النقطة فى كل كليب التاريخ.

أخرى،حتى أجازوا البحر، ولميفقدوا شيئا إلاقدحالبعضهمغلبتصاحبَهعليه جرِّيةٌ الماء،وألقتهالريح إلىالشاطيء .ورأى الفرس عساكر المسلمين قدأجازوا البحر، فحرجوا هاربين الى حُاْوَ ان،وكان يزدجرد قَدَّم اليها قبل ذلك عياله، ورفعوا ماقدَروا عليه من عرض المتاع وخفيفه ، ومن بيت المال والنساء والذراري، وتركو ا بالمدائن من الثياب والأمتعة والآنية والألطاف مالا تحصر قيمته ، وكان في بيت المال ثلاثة آلاف ألف ألف ألف ( مكررة ثلاث مرات ) تكون جملتها ثلاثة آلافقنطار من الدنانير . وكان رستم عند مسيره إلى القادسية حمل نصفها لنفقات العساكر وأبقي النصف واقتحمت العساكر المدينة تجول في سكَـكما لا يلقون بها أحداً ، وأرَّز (١) القصر الأبيض، واتخذ الإيوانبه مُصَـلًى، ولم يغير مافيه من التماثيل، ولما دخله قرأ : «كُمْ تَرَكُو من جَزَّت وعيُونِ (٢) » الآية ، وصلى فيه صلاة الفتح ثمانى ركمات ، لا يفصل ببنهن ، وأتم الصلاة بنية الإيقامة. وسرح رُ هُزَة ن حيوة (٣) في آثار الا عاجم إلى النهروان ، وقراها من كلجهة ، وجعل على الأخماس عرو من عمرو بن مُقَرَّن ، وعلى القسم سلمان بن ربيه البارهِليّ ، وجمع ١٠ كان. في القصـــر والا يِوان والدور ، وما نهبه أهل المدائن عند الهزيمة، ووجدوا حلية كسرىوثيابه وخرَ زاته وتاجه ودرعه التي كان يجلس فيها للمباهاة ، أخذ ذلك.من أيدى الهاربين على بغلين ، وأخذ منهم أيضا وقر بغل من السيوف، وآخر منالدروع والمغافر منسو بة كلها : درع هْرقل ، وخاقان ملك الترك ، وداهر ملك الهند ، وتَهْرُام جور ( ' ' ) وسِيهَاوَ خْش، والنعمان بن المنذر . وسيف كسرى وهُرمز وقباذ وفيروزوهر قلوخاقان وداهر وَبَهرام وسيَاوَخش والنعان ، أحضر ها القعقاع ،وخترهسمد في الأسياف ، فاختار سيف هرقل،وأعطاه درع بَهرام، وبعث إلى عمرسيف كسرىوالنعمان،وتاج كسرى وحليته وثيابه ليراها الناس

قسمة الفيء بين المسلمين

هرب الفرس

ما ترك الفرس فى بيت المـــال

دخول المرب

إيدوان كسرى

وقسم سعدالفي عبين المسامين بعد ما خَمَسَهُ (٥) ، وكانو استين ألفا ، فصار للفارس

ا في اللغة: أرز الشيء في الشيء: أثبته ، فالمراد هنا من الارزاز اللجوء والتحصن .
 ٢ -- قرأ سمد قوله تعالى : «كم نركوا من جنات وعيون ، وزروع ومنام كريم، و نعمة كانوا فيها فا كهين، كذلك وأور ثناها قوما آخرين»

٣ -- هذا تحريفُ والصوابُ «حويةً» بفتح فكمر فتشديد ، وقد أسلفنا التنبيه إلىذلك ، عند أسلفنا التنبيه إلىذلك ، عند في ط ( ٤ -- ١٧٦ ) ــ بهرام شو بين

٥ --- أى جمله خمسة أقسام

اثنا عشر ألفا ، وكامهم كان فارسا، ليس فيهم راجل، ونفلَ من الأخماس في أهل البلاد ، وقسم في المنازل بينالناس، واستدعى العِيَالات من العتيق فأنزلهم الدور ، ولم يزالوا بالمدائن حتى تم فتح جَلُولاً وحُلُوانَ وتَـكُر يت والمو صل ، واختطت الـكوفة ، فتحولوا إليها . وأرسل فى الخس كل شيء يعجب العرب منهم أن يضع إليهم (١) وحضر إليهم ُنهار كسرى، (٢) وهو الغطف (٣) وهو بساط طوله ستون ذراعًا في مثلها ممقدار مزرعة جَر يبفي أرضه ، وهي منسو جةبالذهب طرقا كالأنهار، وتماثيل خلالها بصَدَف الدر والياقوت ، وفي حافاتها كالأرض المُزْدَرَعَ والمُبْقلِة بالنبات ، ورقها من الحرير على قضبان الذهب ، وزهره حبات الذهب والفضة ، وتُمره الجرهر . كانت الا كاسرة يبسطونه في الإيوان في فصل الشتاء ، عند فقدان الرياحين ، يشربون عليه

فلما قدمت الأخماس على عمر ، قسمها في الناس ، ثم قال : أشيروا في هذا القصب ، (٤) فأحتلفوا وأشاروا على نفسه، فقطعه بينهم ، (٥) فأصاب على قطعة منه باعها بمشرين ألفا ، ولم تكن بأجودها . وولى عمر سعد من أبى وقاص على الصلاة والحرب فيها غلب عليه ، وولى حذيفة بن اليمان على ماسَقى الفرات ، وعثمان من حُنَيْف على ماسقى دجلة . ولما انتهى الفرس بالهرب إلى جلولاء ، وافترقت الطرق من هذلك بأهل آذربيجان والباب وأهل الجبال وفارس ،وقفو ا هنالك خشية الافتراق،و اجتمعوا على مهران الرازِي ، وخندةوا على أنفسهم ، وأحاطوا الخنـدق بجـره الحديد ، وتقدم يزدجرد إلى حلوان ، وبلغ ذلك سعداً ، فكاتب عمر بذلك يأمره أن يسرح بجلولاء هاشم بن عتبة ابن أخيه فى اثنى عشر أانا ، وعلى مقدمته القعة اعبن عرو ، وأن يولى القعقاع بعد الفتح ما بين السواد والجبل . فسار هاشم من المدائن لذلك في وجوه المسامين وأعلام العرب حتى قدم جلولاء ،فأحاطبهم وحاصرهم فى خنادقهم،وز احفوهم ثمانين يوما يُنصرون عليهم في كلمها ، والمدد متصل من هاهنا وهاهنا، ثم قاتلهم آخر الأيام فقتــلوا منهم أكثرمن ليلة الهربر ، وأرســل الله عليهم ريحا وظلمة ، فسقط

بمث بساط الاكاسرةاليعمر

وتمة جلولاء

١ --- هذا المبارة محرفة بالنتص والزيادة مماً ، ولمل أصلها : ﴿ كُلُّ شَيَّءَ مِعْجِبُ العربِ أَنَّ يقم اليهم» وقريب من هذه العبارة في الطبري وابن الآثير وغيرها ٢ \_ في ط (٤ \_ ١٧٨) بهار (بالهاء)وهو الصواب

٣ - هذا تحريف ، والصواب (القطف) بكسرالقاف

<sup>4 ---</sup> هذا تحريف والصواب: « في هذا القطف »

ه — الذي أأشّار بتقطيعًا على بن أبي طالب

فرسانهم فی الخندق، وجعلوه طرقا (۱) مما یلیهم ، ففسد حصنه، وشعر المسامون بذلك ، فجاء القعقاع الی الخندق فوقف علی بابه ، وشاع فی الناس أنه أخذف الخندق ، فحمل الناس حملة واحدة انهزم المشركون لها وافترقوا ، ومروا بالجسرة التی تحصنوا بها ، فعترت دو ابهم ، فتر جلوا و لم یفلت منهم إلا القلیل . یقال: إنه قتل منهم یومئذ ما ئه ألف ، واتبعهم القعقاع بالطلب إلی خانقین . وأجفل یز دجر دمن حلوان الی الری ، واستخلف علیها حشر شوم (۲) و علی مقدمته الرمی (۳) فقتله القعقاع و هرب حشر شوم من ورائه ، وملك القعقاع حلوان ، وكتب إلی عمر بالفت عدوان ، وكتب إلی عمر بالفت عدوان ، وكتب الی عمر بالفت و واستأذنوا فی اتباعهم ، فأبی ، وقال : و در د ت أن بین السواد و الجبل سدا

حضينا من ريف السواد ، فقد آثرت سلامة المسلمين على الانهال!

قسمة الغنيمة

فتح جلولاء

فرار يزدجرد

وأحصيت الغنيمة فكانت ثلاثين ألف ألف ، فقسمها سلمان بن ربيعة ، يقال: إنه أصاب الفارس تسعة آلاف ، وتسعة من الدواب ، وبعثوا بالأخماس إلى عمر معزياد بن أبيه ، فلها قدم المحمس ، قال عر : والله لا يجينة سقف (١) حتى أقسمه ، فجعله في المسجد ، وبات عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن أرقم يحرسانه ، ولما أصبح جاء في الناس ، ونظر إلى ياقو تقوجوهرة فبكي ، فقال عبد الرحمن بن عوف ف : ما يمكيك يأمير المؤمنين ، وهذا موطن شكر ? قال : والله ماأعطى الله هذا قوماً إلا تحاسدوا و بساغضوا ، فيلقى الله بأسهم بينهم . ومنع مُعرَم من قسمة السواد ما بين حلوان والقادسية ، فأقره حبسا (٥) واشترى جرير بعضه بشاطى الفرات ، فرد عر الشرا ، والما رجع هاشم من جلولا الى المدائن ، بلغهم أن أدين بن الهرامون (١) جمع جمعا و جاء بهم إلى السهل ، فبعث اليه ضرار بن الخطّاب في جيش فلقيهم عاسمَدان (٧) فهر مهم ، وأسر أدين فقتله ، وانتهى في طلبهم الى النَّهْرَوان ، وفتحما سَبدان (٧) عنوة ، ورد اليها أهلها ، ونزل بها ، فكانت أحد فروج الكوفة ، وقيل : كان فتحها بعد نها و ند ، والله سبحانه أعلم ونزل بها ، فكانت أحد فروج الكوفة ، وقيل : كان فتحها بعد نها و ند ، والله سبحانه أعلم و نون ل بها ، فكانت أحد فروج الكوفة ، وقيل : كان فتحها بعد نها و ند ، والله سبحانه أعلم و نون ل بها ، فكانت أحد فروج الكوفة ، وقيل : كان فتحها بعد نها و ند ، والله سبحانه أعلم و نون ل بها ، فكانت أحد فروج الكوفة ، وقيل : كان فتحها بعد نها و ند ، والله سبحانه أعلم و نون ل بها ، فكانت أحد فروج الكوفة ، وقيل : كان فتحها بعد نها و ند و الله المون أله و نون ل بها ، فكانت أحد فروج الكوفة ، وقيل : كان فتحها بعد نها و نونه و توليد و توليم و توليد و توليد

فتحماسبذان

ولاية عتبة على البصرة

#### ولاية عتبة بن غزوان على البصرة

كَانَ عمر عند ما بعث أَكْشَى الى الحيرة ، بعث قطبة بن قتادة السُدُوسِيي إلى

۱ -- فی ط ( ؛ ---۱۸۰ ) « فجملوه فرضا » جمع فرضة ٍ، أی مرفأ ٍ

٣ --- في ط (٤ -- ١٨٥)على خسروشنوم ، وضبطها بفَّم فسكون ففتيح فيكون ففتح فضم... ٣ --- في ط (٤ -- ١٨٥) الزينبي دهقان حلوان

ء - في ط ( ؛ ١٨٣٠) « لا يجنه سقف بيت » د- في ط ( ؛ ١٨٤ ) ( حبيساً )

٣ - في ط (٤ ـ ٧ ٨ ١) آذين ن الهروزان " ٧ - في ط (٤ ـ ٧ ٨) ماسيدان (بالذال المعجمة)

البصرة ، فكان يغير بتلك الناحية ، ثم استمد عمر فبعث اليه شريح بن عامر بن سعد ابن بكر ، فأقبل إلى البصرة ، ومضى إلى الأهواز ، ولقيه مسلحة الأعاجم فقتلوه ، فبعث عمر عُتْبة بن غَرْ وان واليا على تلك الناحية ، وكتب إلى العلاء بن الحضرى أن يمده بعر فُجة بن هر ثمة ، وأمره أن يقيم بالتُّخُوم بين أرض العرب وأرض العجم، فانتهى إلى حيا ل الجسر ، وبلغ صاحب الفرات خبرهم ، فأقبل في أربعة آلاف ، فانتهى إلى حيا ل الجسر ، وبلغ صاحب الفرات خبرهم ، فأقبل في أربعة آلاف ، وعتبة في خسمائة ، والتقوا ، فقتلوا الأعاجم أجعمين ، وأسروا صاحب الفرات . ثم نزل البصرة في ربيع سنة أربع عشرة . وقيل: إن البصرة بصر تسنة ست عشرة بعد حلولا ، وتكريت ، أرسل سعد اليها عتبة فأقام بها شهرا، وخرج إليه أهل بعد حلولا ، وكانت مر فأ للسفن من الصين ، فهرمهم عتبة ، وأحجرهم في المدينة ، ورجع الى عسكره ، ورعب الفرس فخرجوا عن الأثبلة وحلوا ماخف، وأدخلوا المدينة ، وعبروا النهر ، ودخلها المسلمون ، فغنموا مافها واقتسموه .

ثم اختط البصرة ، و بدأ بالسجد ، فبناه بالقصب ، و جمع لهما هل دَ ست ميان (١) ، فلقيهم عتبة فهر مهم ، وأخذ مر زبانها أسيرا ، وأخذ قَمَادة مينطقته فبعث بها الى عمر ، وسأل عنهم ، فقيل له : انثالت عليهم الدنيا ، فهم يهيلون عليهم الذهب والفضة ، فرغب الناس فى البصرة ، وأتوها . ثم سار عتبة إلى عمر بعد أن بعث مجاشع بن مسعود فى جيش إلى الفرات ، واستخلف المغيرة ن شعبة على الصلاة إلى قدوم م مجاشع ، وحاء ألف بيكان (٢) من عظاء الفرس الى المسلمين ، ولقيهم المغيرة بن شعبة بالمر عاب ، و بيماهم فى القتال إذ لمن بهم النساء وقد المخذت من من على إن امارة عتبة كانت سنة خمس عشرة ، فرد عتبة إلى عمله ، فمات فى طريقه وقيل إن امارة عتبة كانت سنة خمس عشرة ، وقيل ست عشرة ، وقيل ست عشرة ، وأم به من المغيرة بن شعبة سنتين ، فلما رئمى وقيل ست عشرة ، واستعمل عمر بعده الغيرة بن شعبة سنتين ، فلما رئمى ما رئمى به عَراكه ، واستعمل أبا موسى ، وقيل استعمل بعد عتبة أبا سنبرة ، و بعده المغيرة .

وقعةمرج الروم

#### وقعة مرج الروم وفتوح مدائن الشام بعدهما

لما الهزم الروم بفح ل ، سمار أبو عبيدة وخالد إلى رحمُص ، واجتمعوا بذى الكالاح في طريقهم، وبعث هرقل توذر البِطْريق للقائهم فنزلوا جميعا بمرْج الروم ، وكان توذر بازاء خلد وشمس بطريق آخر بازاء أبي عبيدة، وأمسوا متباريين ، ثم أصبح فلم

١ ــ الصواب = ( دست ميسان

٢ ــ هذا تحريف ، والصواب : الفياكان ، وقد جم جمعا لمحاربة المسلمين ، كما ف الطبرى

يجدوا توذر ،وسار إلى دمشق ، وأتبعه خالد، واستقبله يزيد من دمشق فقاتله، وجاء

خالد من خلفه فلم يفلت منهم إلا القليل ، وغنموا مامعهم ، وقاتل شمس أبو عبيدة بعد مسير خلد فانهزم الروم ، و قتلوا ، واتبعهم أبو عبيدة إلى حمص ومعه خالد ، فبلغ ذلك هرقل ، فبعث بطريق حمص إليها ، وسارهو في الرها ، فاصر أبو عبيدة حمص حتى طلبوا الأمان فصالحهم ، وكان هرقل يعدهم في حصارهم المدد ، وأمر أهل الجزيرة بإمدادهم فسار لذلك و بعث سعد بن أبي وقاص العساكر ، ن العراق فحاصر وا هيت وقر قيسا ، فرجع أهل الجزيرة الى بلادهم ، ويئس أهل حمص من المدد ، فصالحوا على صلح أهل دمشق ، وأنزل أبو عبيدة فيها السمط ن الأسود في بني معاوية من كذه ، والا شعث بن ميناس في السكون ، والمقداد في بكي وغيرهم ، وولى عليهم أبو عبيدة غيادا بن العراج عن أرضهم ، ثم سار الى اللاذقية ففتحها عنوة والخراج عن أرضهم ، ثم سار الى اللاذقية ففتحها عنوة معمرة أبو عبيدة خالد بن الوليد الى قنسر بن فاعترضه ميناس معرقة السامة أيواليد الى قنسر بن فاعترضه ميناس في السلمة أيضا ، ثم أرسل أبو عبيدة خالد بن الوليد الى قنسر بن فاعترضه ميناس

عظيم الروم بعد هرقل ، فهزمهمخالد، وأتخن فيهم ونازل قنَّ مرين، حتى افتتحما عنوة

وخرَّبها ، وأدرب إلى هرقل من ناحيته ، وأدرب عياض من غنْم لذلك ، وأدرب

عمر بن مالك من الكوفة الى قَرْ قيسِيا ، وأدرب عبد الله بن المعتم من الموصل ،

فارتحل هرقل الى القُسُطَنْطيييَّة من أمدها ، وأخذ أهل الحصون بين الاسكندرية

وطَرَ سُوس وشعبهاأن ينتفع المسلمون بعارتها، ولما بلغ عمر صنيع خالد قال: أمر خالد

نفسه، ير حم اللهأبا بكر ، وهو كان أعلم منى بالرجال ، وقد كان عزل خالدا والمثنى

ابن حارثة خُشية أن يداخلهما كبر من تعظيم ، فوكلوا إليه، ثم رجع عن رأيه في المثنى

شح قلسرين

عند قيامه بعد أبى عبيد ، وفى خالد بعدقنسرين، فرجع خالد إلى إمارته ولما فرغ أبو عبيدة من قنسرين سار الى حلب ، وبلغه أن أهل قنسرين غدروا فبعث اليهم السمط الكندى فحاصرهم ، وفتح وغنم ، ووصل أبو عبيدة الى حاضر حلب، وهو موضع قريب منها يجمع أصنافا ،رز العرب ، فصالحوا على الجزية ثم أسلموا بعد ذلك ، ثم أتى حلب وكان على مقدمته عياض بن عَنْم الفيهرى ، فاصرهم حتى صالحوه على الأمان ، وأجاز ذلك أبو عبيدة ، وقيل : صولحوا على مقاسمة الدور والكنائس ، وقيل انتقلوا إلى أنطاكية حتى صالحوا، ورجموا إلى حلب

فتح حلب

ثم سار أبو عبيدة من حلب إلى أنطاكية وبها جمع كبير من فَلَ قِلْمُسْرين وغيرهم ولقوه قريبا منها ، فهزمهم ، وأحجرهم بالمدينة وحاصرهم حتى صالحوه على الجلاء أو الجزية ، ورحل عنهم، ثم نقضوا ، فبعث أبو عبيدة البهم عياض بن عَنم وحبيب ابن مسلمة ، ففتحاها على الصلح الأول ، وكانت عظيمة الذكر ، فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يرتب فيها حامية مرابطة ، ولا يؤخر عنهم العطاء ، ثم بلغ أبا عبيدة أن جمعاً بالرومُ بين معرة مصرين وحَلَب، فسار اليهم فهزمهم وقتل بطارقَتهم ، وأمعن بل وأيخن فيهم ، وفتح معرةمصرين علي صلححلب ، وجالتخيوله فبلغتسرمين و تِيرَى، وغلبوا على جميع أرض قنسرين وأنطاكية، ثم فتح حلب ثانية وسار يريد قورس و على مقدمته عياض ، فصالحوه على صلح أنطا كيةو بث خيله ففتح تل نزار وما يليه ،ثم فتحمَنْدِ جعلى يد سَائْمَان بن ربيعة الباهلي ، ثم بعث عياضا إلى دُلُوك وعين تاب فصالحهم على مثل منبج واشترط عليهم أن يكونوا عونا للمسلمين، وولى أبو عبيدة على كل مافتح من الـكور عاملا ، وضم إليه جماعة ، وشحن الثغور الخوفة بالحامية، واستولى المسلمون على الشام من هذه الناحية الى الفرات ، وعاد أبو عبيدة الى فلسطين، و بعث أبو عبيدة حيشا مع ميسرة بن مسروق العَبسِيّ ، فسلكو ا درب تفليس الى بلاد الروم ، فلقى جمَّا للروم ومعهم عرب من غسان وتُنُوخ و إياد يريدون اللحاق بهرقل، فأوقع بهم، وأتخن فيهم، ولحقبه علىأنطا كية مالك الآشتر النخمي مدداً، فرجموا جميعا إلى أبي عبيدة،و بمث أنو عبيدةجيشاً آخر إلى مرعش مع خالد بن الوليد ، ففتحها على إجلاء أهلها بالا مان وخربها ، وبعثجيشاً آخر مع حبيب بن مسلمة إلى حصن الحرث كذلك،وفي خلل ذلك فتحت قيسارية، بعث اليها يزيد بن أبي سفيان أخاه معاوية بأمر عمر ، فسار اليها وحاصرهم بعد أن هز مهم ، وبلغت قتلاهم في الهزأم بما نين ألفاً ، وفتحها آخراً ،وكان علقمة بن مجزَّر على غَزَة ، وفيها القيقار من بطارقة الروم

#### وقمة أجنادين وفتخ بيسان والأردن وبيت المقدس

لما انصرف أبو عبيدة وخالد إلى حمص بعدو اقعة مَرْ جالروم نزل عمرو وشرحبيل على أهل بَيْسان ، فافتتحها وصالح أهل الأردن واجتمع عسكر الروم بأجنادين وغزة وبيسان وعليهم أرطبون من بطارقة الروم ، فسار عمرو وشرحبيل إليهم ،

واستخلف على الأردن أبا الاعور السُّلَمي ، وكان الأرطبون قد أنزل بالرملة جنداً عظما من الروم وبيت المقدس كذلك ، وبعث عمرو علقمة ن حكم الفرِاسي ومسرور امنَ العَـكِي لقتال بيت المقدس، و بعث أبا أيوب المالكي إلى قتال أهل الرَّ ملة ، وكان معاوية محاصراً لا هل قِيسارية فشغل جميعهم عنه، ثمز حف عمرو الى الارطبون واقتتلوا كيوم اليرموك أوأشد، وانهزمأرطبورالي بيت المقدس، وأفرج له المسلمونالذين كانوا يحاصرونها حتى دخل ورجموا إلى عمرو، وقد نزل أجنادن . وقد تقدم لنا ذكر هذه الوقعة قبل البرموك على قول من جعلها قبلها ، وهذا على قول من جعلها بعدها ، ولما دخل أرطبون بيت المقدسفتح عمروغزة ، وقيل : كان فتحها فى خلافة أَيي بكر، تُم فتَح سَبْسُطَــيَّة وفيها قبر بجى من زكريا، وفتح نابلس على الجزية، ثم فتحمدينة لد ، ثم عَمواس وبيت جيرين ويافا ور فح وسائر مدائن الأردن ، وبعث الى الارطبون فطلب أن يصالح كأهل الشام ويتولى العقد عمر ، وكتبو ا اليه بذلك ، فسار عرب المدينة ، واستخلف على بن أبي طالب بعد أن عذله في مسيره فأبي ، وقد كان واعد أمراء الأجناد هنالك ، فلقيه يزيد ، ثم أبو عبيدة ، ثم خالد ، على الخيول عليهــم الديباج والحرير ، فنزل ورماهم بالحجارة وقال : أتستقبلو ننى فى هذا الزى ، و إنما شَبْمَهُمْ للهُ سنتين ? والله لو كان على رأس الماءين لاستبدلت بكم ، فقالو ا: إنها يلامعة وإن علينا السلاح، فسكت، ودخل الجابية، وجاءه أهــل بيت المقدس وقد هرب أرطبون عنهم الى مصر ، فصالحوه على الجزية ، وفتحوها له ،وكذلكأهل الرملة، وولى علقمة بن حكيم على نصف فلسطين ، وأسكنه الرملة، وعلقمة بن مُجِّزِّ زعلى النصف الآخر وأسكنه بيت المقدس ، وضم عمرا وشرحبيل اليه ، فلقياه بالجابية ، وركب عمر إلى بيت المقدس فدخلها وكشف عن الصخرة وأمر ببناءالمسجد عليها، وَذَلَكَ سَنَةَ خُسَ عَشَرَةً ، وقيل سنة ست عشرة . ولحق أرطبون بمصر مع من أبي الصلح من الروم حتى هلك في فتح مصر ، وقيل إنما لحق بالروم وهلك في بعض الصوائف ، ثم فرق عمر العطاء ودون الدواوين سنة خمس عشرة ، ورتب ذلك على السابقة .ولما أعطى صفوان ن أمية والحرث بن هشاموسهيل ن عمرو أقل من غيرهم قالوًا: لا والله لا يكون أحد أكرم منا ، فقال: إما أعطيت على سابقة الاسلام لا على الأُحساب، قالوا: فنعم إذاً! وخرجوا إلى الشام، فلم يزالوا مجاهدين حتى أصيبوا و له وضع عمر الدواوين قال له علي وعبدالرحمن: ابدأ بنفسك، قال: لا ،بل بمرسول

وضع الدواوين في عربد عمر الله صلى عليه وسلم ثم الا قر ب فالا قرب ، ورتب ذلك على مراتب : ففرض خمسة آلاف، ثم أربعة ، ثم ثلاثة ، ثم ألفين و خمسائة ، ثم ألفين ، ثم ألفا و احدا ، ثم خمسائة ثم ثلثائة ، ثم مائتين و خمسين ، ثم مائتين ، و أعطى نساء النبى صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف لكل و احدة ، و فضل عائشة بألفين . و جمل النساء على مراتب : فلأ هل بدر خمسائة ، ثم أربعائة ، ثم ثلثائة ، ثم مائتين ، والصبيان مائة مائة ، والمساكين جريبين فى الشهر ، ولم يترك فى بيت المال شيئاً ، وسئل فى ذلك فأبى ، وقال : هى فتنة لمن بعدى . وسأل الصحابة فى قوته من بيت المال ، فأذنو اله ، وسألها عن حال رسول الله على الله عليه وسلم فى عيشه و ملبسه و فراشه ، فغضب و امتنع ، وسألها عن حال رسول الله والله لا ضعن الفضول مو اضعها ولا تبلغن بالترجية ، و إنما مثلى و مثل صاحبى كثلاثة والله لا ضعن الفضول مو اضعها ولا تبلغن بالترجية ، و إنما مثلى و مثل صاحبى كثلاثة سلكوا طريقا ، و ترو د الأول فبلغ المنزل ، و اتبعه الآخر مقتديا به كذلك ، ثم جاء الثالث بعدهما ، فان اقتنى طريقهما و زادهما لحق بهها ، و إلا لم يبلغهما

فتح تكريت

سلكوا طريقا ، وترو د الأولفبلغ المنزل ، واتبعه الآخر مقتديا به كذلك ، ثم جا الثالث بعدها ، فإن اقتفى طريقهما وزادها لحق بهما ، وإلا لم يبلغهما وفتحت فى جمادى من هذه السنة تكريت ، لأن أهل الجزيرة كانوا قداجتمعوا الى المرزبان الذى كان بها ، وهم من الروم وإياد و تَعْلَب والنم ومعهم المشهارجه ليحموا أرض الجزيرة من ورائهم ، فسرح اليهم سعد بن أبى وقاص بأمر عمر ، كاتبه عبد الله بن المعتمر (١) وعلى مقدمته ربعي بن الأفكل وعلى الخيل عَرفة بن هَر عَهَ فاصروهم أربعين يوما ، وداخلوا العرب الذين معهم ، فكانوا يطلعونهم على أحوال الوم ، ثم يئس الروم من أمرهم ، واعتزموا ركوب السفن فى دجلة للنجاة ، فبعث الموب بذلك إلى المسلمين ، وسألوهم الأمان ، فأجابوهم على أن يسلموا ، فأسلموا وواعدوهم الثبات والتحبير ، وأن يأخذوا على الروم أبواب البحر مما يلى درجلة ، ففعلوا ، ولما سمع الروم التكبير من جهة البحر ، ظنوا أن المسلمين استدلروا ولم يفلت إلا من أسلم من قبائل ربيعة من تغلب والنمر وإياد ، وقسمت الغنائم : فكان للفارس ثلاثة آلاف درهم ، وللراجل ألف ويقال: إن عبدالله بن المعتمر (١) بعث فكان للفارس ثلاثة آلاف درهم ، وللواجل ألف ويقال: إن عبدالله بن المعتمر (١) بعث فكان للفارس ثلاثة آلاف درهم ، وللراجل ألف ويقال: إن عبدالله بن المعتمر (١) بعث

١ — هو ابن الممتم ، وما هنا تحريف . (م ٢٢ جزء ثاني )

ربعيُّ بن الأفكل بمهد عمر إلى الموصل ونينَوَى ، وهما حصنان على دجلة من

شرقيها وغربيها،فسار في تغلب و إياد والنمر،وسبقوه الى الحصنين،فأجابوا الى الصلح

وساروا ذمة . وقيل : بل الذى فتح الموصل عنبة بن فَرقَد سنة عشرين ، وأنه ملك نينوى وهو الغربي على الجزية ، وفتح ممها جبل الأكراد ، وجميع أعمال الموصل ، وقيل إنما بعث عتبة بن فرقد عياض ان غَنْم عند ما فتح الجزيرة على ما نذكره ، والله أعلم

#### مسير هرقل إلى حمص وفتح الجزيرة وأرمينية

كانأهل الجزيرة قد راسلوا هرقل وأغروه بالشام وأن يبعث الجنود الى حمص وواعدوهالمدد ، وبعثوا الجنود الىأهل هيت مما يلي العراق،فأرسلسمدعمر بن مالك ابن ُحِبَيْر بنَمُطَّعِيم في جند وعلى مقدمته الحرث بن يزيد العامريُّ ،فسار الى هيت وحاصرهم ، فلما رأى اعتصامهم بخندقهم حجر عليهم الحرث بن يزيد وخرج في نصف العسكر، وجاء قَرَقِيسْيا على غرة، فأجابوه إلى الجزية، وكتب الى الحرث أن يخندق على عسكر الجزية ، فبيتَ حتى سألوا المسالمة والعود الى بلادهم، فتركهم ولحق بعمر بنمالك،ولما اعتزم هرقل علي قصد حمص، وبلغالخبر أبا عبيدة ضم اليه مسالحه ،وعسكر بفنائها، وأقبل اليه خالد من قنسر س،وكتبوا الى عمر بخبر هرقل ، فكتب إلى سعد أن يذهب بلأن يندب الناس مع القعقاع بن عمرو ،ويسرحهم من يومهم فان أبا عبيدة قد أحيط به،وأن يسرح سهيل بن عدى الى الرقَّة فان أهل الجزيرة هم الذين استدعو! الروم الى حمص، وأن يسرح عبد الله بن عتبان الى نصيبين ثم يقصد حران والرَّها ،وأن يسرح الوليد من عقبة الى عرب الجزيرة من ربيعة وتَنُوخ، وأن يكون عياض من غنم على أمراء الجزيرة هؤلاء إن كانت حرب، فمضى القعقاع من يومه في أربعة آلاف إلى حمص، وسار عياض بن غَنْم وأمراء الجزيرة كل أمير إلى كورته،وخرج عمر من المدينة ، فأتى الجابية يريد حمص مُغيثًا لأبي عبيدة ، ولما سمع أهل الجزيرة خبر الجنود فارقوا هرقل ورجعوا إلى بلادهم ، وزحف أبو عبيدة إلى الرومفانهزموا، وقدم القعقاع من العراق بعد الوقعة بثلاث، وكتبوا إلى عمر بالفتح ، فكتب اليهم أن أشر كوا أهل العرب في الغنيمة ، وسا ر عياض بن غنم الى الجزيرة، وبعث سميل بن عدى إلى الرقة عند ما انقبضوا عن هرقل فنهضوا معه إلا إياد بن نِزَار، فأنهم دخلوا أرضالروم، ثم بعثعياض ابن سهيل وعبد الله يضمهما إليه ، وسار بالناس إلى حرَّان ، فأجابوه إلى الجزية، ثم سرح سهيلا وعبد الله إلى الرَّها فأجابوا الى الجزية ، وكمل فتح الجزيرة ، وكتب أبو

تمام فتسح الجزيرة

عبيدةالى عمر لما رجع من الجابية ،وانصرف معه خالد: أن يضم إليه عياض بن غَنْم

(444)

کتاب عمر إلى هرقل

مكانه ففعل ، وولى حبيب بن مسلمة على عجم الجزيرة وحربها ،والوليد بن عقبة على عربهاواً البلغ عمر دخول إياد إلى بلاد الروم كتب إلى هرقل: «بلغني أن حيا من أحياء العرب تركوا دارنا وأتوا دارك ، فوالله لتخرجهم أو لنخرجن النصارى اليك» فأخرجهم هرقل،وتفرق منهم أربعـة آلاف فيا يلي الشام والجـزيرة، وأبي الوليد بن عقبة أن يقبل منهم إلا الأسلام، فكتب اليه عمر : إنما ذلك في جيزيرة العرب إلى تل التي فهامكه والمدينة والبمن ، فدعهم على أن لا ينصروا وليداً ، ولا يمنعوا أحدا منهم من الا ِسلام ، ثم وفدوا إلى غمر فى أن يضع عنهم اسم الجزية ، فجعلها الصدقة مضاعفة . ثم عزل الوليد عنهم لسطو تهوعزتهم،وأ مرعليهم فرات بن حيَّان ، وهند بنعمر الجَملَ.وقال إبناسحق: إنفتح الجزيرة كانسنة تسع عشرة ، و إن سعداً بعث اليها الجند مع عياض بن غنم وفيهم ابنه عمر، ففتح عمر مع عياض الرها وصالحت حران، وافتتح أبو موسى نصيبين، وبعث عثمان بن أبي العاصي إلى أرمينية فصالحوه على الجزية ، ثم كان فتح قيسارية من فلسطين، فتكون الجزيرة على هذا من فتوح أهل العراق ، والأكثر أنها من فتوح أهل الشام ، وأن أباعبيدة سيرعياض بن غنم اليها ، وقيل بل استخلفه لما توفى، فولاه عمر على حمص وقِنْسرين والجزيرة، فسار الها سنة ثمان عشرة في خمسة آلاف، فانتهت طائفة إلى الرَّقَّة ، فحاصروها حتى صالحوه علي الجزية ، والخراج على الفلاحين ، ثم سار إلى حران فجهز علمها صفوان برن المعطَّل وحبيب برن مسلمة ،وسار هو الى الرها فحـاصرها حتى صالحوه،ثم رجع إلى حران وصالحهم كذلك،ثم فتح سميساط وسرُوج ورأس كيفا ، فصالحوه على مَنْ بج كذلك، ثهم آمدتهميا فارقين ثم كفرتو ثا ثم نصيبين ثممار دين ثم الموصل وفتح أحد حصنها ثم ســار إلى ارزن الروم ففتحها ودخــل الدرب الى بدليس ثم خلاط فصالحوه، وانتهى إلى أطراف أرمينية،ثم عاد الى الرقة ومضى الى. حمص فمات، واستعمل عمر عمير من سُعدالاً نصارى ففتح رأس عين، وقيل انعياضا هو الذي أرساء، وقيل إن أبا موسى الاشعرى هو الذي افتتح رأس عـين بعد وفاة عياض بولاية عمر ، وقيل انخالداً حضرفتح الجزيرةمع عياض ودخل الحمام بالميد

فأطلى بشيء فيه خمر، وقيل لم يسر خالد تحت لواء أحدبعد أبي عبيدة. ولمافتح عياض

سميساط بعث حبيب بن مسلمة إلى مكلَّطَيَّة ففتحها عنوةً يضا، ورتب فيها الجند، وولى

عليها ،ولما أدربعياض بن غنم من الجابية فرجع عمرالي المدينة سنة سبع عشرةوعلى حمص أبو عبيدة، وعلى قنسرين خالد بن الوليد من تحته، وعلى دمشق يزيد، وعلى الأردن معاوية وعلى فلسطين علقمة بن بَجَرَّ ز ، وعلى السو احل عبد الله بن، قيس وشاع في الناس ما أصاب خالد مع عياض بن غنم من الأمو ال، فانتجمه رجال منهم الأشعث ابن قيس، وأجازه بعشرة آلاف ، وبلغ ذلك عمر مع ما بلغه في آمِد من تدلكه بالخر، فكتب الى أبى عبيدة أن يقيمه في المجلس وينزع عنه قلنسو ته ويعقله بعها، ةو يسأله: من أين أجاز الاشعث؟فان كان من مالهفقد أسرف فاعزله واضمم إليك عمله .فاستدعاه أبو عبيدة وجمع الناس وجلس على المنبر وسأل البريد خالدا فلم يجبه،فقام بلال وأنفذ فيه أمر عمر ، وسأله فقال: من مالي ، فاطلقه وأعاد قلنسو ته و عمامته ، ثم استدعاه عمر فقال: من أين هذا الثر اء ?قال: من الانفال والسهمان، وماز ادعلى ستين ألفا فهو لك، فجمع ماله فز اد عشرين فجعلها في بيت المال ثم استصلحه.وفي سنة سبع عشرة هذه اعتمر عمر ووسع في المسجد، وأقام بمكة عشر بن ليلة، وهدم على من أبي البيع دورهم لذلك ، وكانت العمارة في رجب، وتولاها مخرمة بن نوفل والازهر بن عبد عوف وحويطب بن عبد العزى وسعيد بن يربوع، واستأذنه أهل المياه أن يبنوا المنازل بين مكة والمدينة، فأذن لهم على شرط أن ابن السبيل أحق بالظل والماء

غزو فارس من البحرين وعزل العلاء عن البصرة ثم المغيرة وولاية أبى موسى كان العلاء بن الحضرمي على البحرين أيام أبى بكر ثم عزله عر بقدامة بن مظعون ثم أعاده، وكان العلاء يناوى سعد بن أبى وقاص، ووقع له في قتال أهل الردة ما وقعم فلما ظفر سعد بالقادسية كانت أعظم من فعل العلاء فأر اد أن يؤثر في الفرس شيئا، فندب الناس الى فارس وأجابوه و فرقهم أجنادا بين الجارود بن المعلي والسو ار بنهمام و خليد بن المنذر وأمره على جميعهم و حمله في البحر الى فارس بغير إذن من عمر لا نه كان ينهى عن ذلك، وأبو بكر قبله، خوف الغرق، فخرجت الجنود إلى إصطحر، وباز المهم الهربذ في أهل فارس، و حالو ا بينهم وبين سفنهم، فخاطبهم خليد وقال: إنما جئتم لحاربتهم والسفن فارس، وحالو ا بينهم وبين سفنهم، فخاطبهم خليد وقال: إنما جئتم لحاربتهم والسفن فارس، و حالو ا بينهم وبين سفنهم، فاطبهم خليد وقال الجارود والسو ار، وأمر، خالد أصحابه أن يقاتلو ا رجاله وقتل من الفرس مقتلة عظيمة ،ثم خرج المسلمون نحو البصرة وأخذ الفرس عليهم الطرق فعسكروا وامتنعوا و وبلغ ذلك عمر فأرسل الى عتبة بالبصرة وأخذ الفرس عليهم الطرق فعسكروا وامتنعوا و الغين خلك عمر فأرسل الى عتبة بالبصرة

يأمره بإنفاذ جيش كثيف إلى المسلمين بفارس قبل أن يهلكوا ؛ وأمر العلاء بالانصراف عن البحرين إلى سعد عن معه ، فأرسل عتبة الجنود اثني عشر ألف مقاتل فيهم عاصم بن عمرو وعرفجة بن هرثمة والاحنف بن قيس وأمثالهم وعلمهم أنوسبرة ابن أبي رهم من عامر بن لؤى،فساحل بالناس حتى لقوا خليدا والعسكر وقد تداعى اليهم بعد وقعة طاوس أهل فارس من كل ناحية، فاقتتاوا وانهزم المشركون وقتلوا، ثم انكفئوا بما أصابوا من الغنائم واستحثهم عتبةبالرجوع فرجعوا إلىالبصرة، ثم استأذن عتبة في الحج فأذن له عمر فحج،ثم استعفاه فأبي وعزم عليه ليرجعن الىعمله،فانصرف ومات ببطن نخلة على رأس ثلاث سنين من مفارقة سعد، واستخلف على عمله أباسبرة ابن أبي رُهُم فأقره عمر بقية السنة ، ثم استعمل المغيرة من شعبة عليها وكان بينه وبين أبى بـكرة منافرة،وكانا متجاورين في مشر بنين ينفذ البصر من إحداهما الى الأخرىمن كوّ تين، فزعموا أن أبا بكرة وزياد من أبيه وهو أخوه لا مه وآخرين معهما عاينوا المغيرة على حالة قذفوه مها وادعوا الشهادة . ومنعه أبو بكرة من الصلاة وبعثوا إلى عمر فبعث أبا موسى أميرا في تسعة وعشرين من الصحابة فيهم أنس أبن مالك وعمر أن بن حصين وهشام بن عامر ومعهم كتاب عمر إلى المغيرة: « أما بعد، فقد بلغني عنك نبأ عظيم، و بعثت أبا موسى أمير ا فسلم اليهما في يدك ، والعَجَل ! » ولما استحضر هم عمر اختلفو أفى الشهادة ولم يستكملها زياد، فجلد الثلاثة، ثم عزل أباموسى عن البصرة بعمر بن سراقة، ثم صرفه الى الـكوفة ،ورد أبا موسى، فأقام عليه

#### بناء البصرة والكوفة

وفي هذه السنة وهي أربع عشرة بلغ عمر أن العرب تغيرت ألو انهم، ورأى ذلك في وجوه و و دهم فسألهم، فقالوا: وخومة البلادغير تنا، وقيل: إن حذيفة وكان مع سعد كتب بذلك الى عمر، فسأل عمر سعد افقال: غيرتهم و خومة البلاد والعرب لا يو افقها من البلاد إلاما و افق إبلها، فكتب اليه أن يبعث سلمان و حذيفة شرقية ، فلم يرضيا الا بقعة اللكوفة فصليا فيها و دعيا أن تكون منزل ثبات، ورجع إلى سعد فكتب إلى القعقاع وعبد الله بن المعتمر أن يستخلفا على جندهما و يحضر ا ، و ارتحل من المدائن فنزل الكوفة في المحرم سنة سبع عشرة لسنتين وشهرين من وقعة القادسية ، و لثلاث سنين و ثما نية أشهر من و لا ية عمر ، و كتب إلى عمر : إنى قد نزلت الكوفة بين الحيرة والفرات برياً بحرياً

بين الجلاء والنصر، وخيرت الناس بينهما وبين المدأن ومن أعجبته تلك جملته فيها مسلحة، فلما استقروا بالكوفة ااب إليهم مافقدوه من حالهم، ونزل أهل البصرة أيضا منازلهم في وقت واحد مع أهل الكوفة بعد الاث مرات نزلوها من قبل، واستأذنوا جميعا في بنيان القصب، فكتبعم : إن العسكرة أشد لحربكم وأذكر لكم، وما أحبأن أخالفكم فابتنوا بالقصب، شموقع الحريق في القصرين فاستأذنوا في البناء باللبن فقال: افعلوا ولايزيد أحد على الاثة بيوت ولا تطاولوا في البنيان، والزموا السنة تلزمكم الدولة ، وكان على تنزيل الكوفة أبو هياج بن مالك، وعلى تنزيل البصرة أبو المحرب عاصم بن الدلف، وكانت المحورة أبو هياج من مالك، وعليها القعقاع، وماسبدان وعليها عاصم بن الدلف، وكانت المحورة أبو عليها عمر بن مالك، والموصل وعليها عبد الله بن المعتمر، ويكون بها خلفاؤهم إذا غابوا

#### فتح الأهواز والسوس بمدها

لما انهزم الهرمزان يوم القادسية قصد خوزستان وهي قاعدةالأ هواز فملـكما وملك سائر الا هواز ،وكانأصله منهم من البيوتات السبعة في فارس، وأقام يغير على أهل ميسان ودست ميسان من ثغور البصرة يأتى اليها من منادر ونهر تـــيرى من ثغور الأهوازواستمدعتبة بن غزوان سعدا فأمده بنعيم بن مقرن ونعيم بن مسعود ، فنزلا بين ثغور البصرة وثغور الاهواز، وبعث عتبة بن غزوان سلمي بن القين وحرمـــلة ابن مريطةمن بني العدوية بن حنظلة فنزلا على ثغور البصرة بميسان، ودعوا بني العم ابن مالك وكانوا ينزلون خراسان فأهل البلاد يأمنونهم، فاستجابوا وجاممهم غالب الوائلي وكليب بن وائل الكلبي فلقياسلمي وحرملة وواعداهما الثورة بمنادر ونهــر تيرى ،ونهض سلمى و حرملة يوم الموعد فى التعبية وأنهضا نعيما والتقواهم والهرمزان وسلمي على أهل البصرة، ونعيم على أهل الكوفة، وأقبل إلهما المددمن قبل غالب وكليب، وقدملك منادرونهر تيرى فأنهز مالهرمزان، وقتل المسلمون من أهل فارس مقتلة، وانتهو افي اتباعهم الى شاطى وحجيل وملكو اما دونها ، وعبر الهرمز ان جسر سوق الأهو از ، وصار دج ل بينهو بين المسامين ، شم طلب الهر مز ان الصلح فصالحوه على الأهو از كلها ما خلامهر تيرى ومنادر وما غلبوا عليه من سوق الأهواز فانه لا برد، وبقيت المسالح على نهر تيرى ومنادرو فيهماغالب وكليبءثم وقع بينهماو بين الهرمز ان اختلاف فى التخموو افقهما

سلمى وحرملة فنقض الهرمزان ومنعما قبكة وكثف جنو دهبالا كرادو بعث عتبة سنغزوان حرقوص بن زهير السمدىلقتاله فانهزم،وسار إلى رام هرمز وفتح حرقوص سوق الأهواز ونزلبهاواتسقتلهالبلادالي تُسْتَرَووضعا لجزية وكتببالفتح،وبعث في أثر الهرمزان جزء بن معاوية،فابتهي الى قرية الشغر ثم الى دورق فملكما وأقام بالبلاد وعمرها، وطلب الهرمزان الصلح على ما بقى من البلاد ونزل حرقوص جبل الأهواز وَكَانَ يَرْ دُ جِرْ دَفَى خَلالَ ذَلكَ يَمْدُ وَيَحْرَضُ أَهْلَ فَارْسَ حَتَى اجْتُمْمُو اوْ تَمَاهُدُو امْعُ أَهْلَ الأهو ازعلَى النصرة، وبلغت الأنخبار حرقوصاو جزءاً وسلمي وحرملة فسكتبوا إلى عمر، فكتب الى سعد أن يبعث جندا كثيفا مع النعار بن مقرن ينزلون منازل الهرمزان، وكتب الى أبي موسى أن يبعث كذلك جندا كثيفامع سعد سعدي أخي سهيل ويكون فهم البراء سمالك ومجزأة سنور وعرفجةبنهر تمةوغيرهموعلى الجندس أبوسبرة بن أبي رهم ، فحرج النعمان بن مقرن في أهل الـكوفة فخلف حرقُوصا وسلمي وحرملة إلى الهرمزان وهو برام هرمز ،فلما سمع الهرمزان بمسير النعان اليه بادره الشدة ولقيه فانهزم ولحق بتستر وجاء النعمان إلى رام هرمز فنزلها وجاء أهل البصرة من بعده فلحقهم خبر الواقعة بسوق الائهواز،فساروا حتى أتوا تستر،ولحقهم النعمان فاجتمعو اعلى تستروبها الهرمز ان، وأمدهم عمر بأبي موسى، جعله على أهل البصرة فحاصروهم أشهراً وأكثروافيهمالقتل،وزاحفهم المشركون ثمانين زحفاسجالا،ثم انهزمو افي آخرها، واقتحم المسلمون خنادقهم وأحاطوا بها وضاق عليهم الحصار ،فاستأ من بعضهم من داخل البلد بمكتوب في سهم على أن يدهم على مدخل يدخلون منه، فا نتدب لهم طائفةودخلوا المدينة منمدخل الماءوملكوها وقتلوا المقاتلة ،وتحصنالهرمزان بالقلعة فأطافوا بها واستنزلوه على حكم عمر وأوثقوه واقتسموا النيء، فكان سهم الفارس وثلاثة آلاف، والراجل ألفا ، وقتــل من المسلمين فى تلك الليلة البراء بن مالك ومجزأة بن ثور قتلهما الهرمز ان ثمخرج أبوسبرة في أثر المهزمين ومعهالنعمان وأبوموسي فنزلوا على السوسوسار زر" بن عبداللهالفقيمي الىجنديسابورفنزلعليها،وكتبعمر إلى أبي موسى الاشعرىبالرجوع إلى البصرة وأمرّ مكانه الاسود بن ربيعةبنمالك صحابي يسمى المقترب، وأرسل أبوسبرة بالهرمزان الى عمر فى وفد مهم أنس بن مالك والأحنف بن "يس ، فقدموا به المدينة وألبسوه كسوته من الديباج المذهب ، وتاجه مرصعابالياقوتوحليته ليراه المسلمون، فلمارآه عمرأم بنزع ما عليه وقال: يا هرمزان:

كيف رأيت أمر الله وعاقبة الغدر إفقال ياعمر: إنا و إياكم في الجاهلية كان الله قيد خلى بيننا وبينكم ،فغلبناكم ،فلما صار الآن معكم غلبتمونا قال: فما حجتك وما عذرك في الانتقاض مرة بعد أخرى ? قال: أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك. قال: لا تمخت ذلك . ثم استقى فأنى بالمـاء ، فقال : أخاف أنأقتلوأنا أشرب . فقال : لا بأس عليك حتى تشربه . فألقاه من يده ، وقال الاحاجة لى فى الماء وقد أمُّنتنى. قال : كذبت . قال أنس : صدق ياأمير المؤمنين فقد قلت له لا بأس عليك حتى تخبرنی وحتی تشر به . وصدّق الناس فأقبل عمر علىالهرمزان ، وقال : . خدعتنی ، إسلا ،الهرمزان لا والله إلا أن تسلم! فأسلم ففرض له فىألفين ، وأنزله المدينة ، واستأذنه الاحتف ان قيس في الانسياح في بلاد فارس ، وقال : لانزالون في الانتقاض حتى لملك ملكهم . فأذن له

ولما لحق أنو سـبرة بالسوس ونزل علهـا ، ومهـا شُهُرْيار أخو الهرمزان، فأحاط بها ومعه المقترب بن ربيعة في جند البَصْرَة، فسأل أهل السوس الصلح ، فأجابوهم ، وسار النعمان بن مقرَّن بأهل الكوفة إلى نهاوند ، وقد اجتمع مها الأعاجم، وسار المقترب إلى زِر بن عبد الله على ُجندَ يُسابور، فحاصروها مدَّة ثم رمى السهم بالأمان من خارج على الجزية ، فخرجوا لذلك ، فنا كرهم المسلمون ، فاذا عبد فعل ذلك أصله منهم ، فأمضى عمر أمانه

وقيل فى فتح السُّوس: إن يَزْ دَ حِرْ د سار بعد وقعة حَجلولاً • فنزل إصْطخْر ، ومعه سِياًه في سبعين ألفا من فارس فبعثه إلى السوس ، ونزل الكانبًا نية ، وبعث الهرمزان إلى تستر ثم كانت واقعة أبى موسى ، فحاصرهم ، فصالحوه على الجزية وسار إلى رَامَ هرمز ثم إلى تُسْتمر ، ونزل سياهبين رامهرمز وتستر ، وحمل أصحابه على صلح أبي موسى ثم على الاسلام ، على أن يقاتلوا الأعاجم ، ولا يقتلوا العرب، ويمنعهم هو من العرب، ويلحقوا بأشراف العطاء، فأعطاهم ذلك عمر، وأسلموا وشهدوا فتح تسْـتُر ، ومضى سياه إلى بعض الحصون في زى العجم ، فغدرهم ، وفتحهالمسلمين .

وكان فتخ تستر وما بعدها سنة سبع عشرة ، وقيل ست عشرة

# مسيرالمسلمين الى الجهات للفتج

إستثندان عمر فی الانسیاح واذنه لما جاء الأحنف بن قيس بالهرمزان إلى عمر قال له: «ياأمير المؤمنين لايزال أهل فارس يقاتلون مادام ملكهم فيهم ، فلو أذنت بالانسياح في بلادهم فأزلنا ملكهم انقطع رجاؤهم » . فأمر أبا موسى أن يسير من البصرة غير بعيد ، ويقيم حتى يأتي أمره ، ثم بعث اليه مع سُهَيل بن عدى بألوية الأمراء الذين يسيرون في بلاد العجم : لواء خراسان للأحنف بن قيس ، ولواء أر دُشير مُخرة وسابور لمجاشع بن مَسْفُود السَّلى ، ولواء اصطَحْر لعثمان بن أبي العاصى الثقني ، ولواء فساو دار البجر د السارية بن زُنيم الكيانى ، ولواء كر مان لسهيل بن عدى ، ولواء سِجستان لعاصم ابن عمرو ، ولواء مُكران للحركم بن مُعير التغلبي ، ولم يهيأ مسيرهم إلى سنة ثمان عشرة ، ويقال سنة إحدى وعشرين ، أو اثنين وعشرين

### مجاعة عام الرمادة وطاعون عمواس

وأصاب الناس سنة ثمان عشرة قحط شديد ، وجدب أعقب جوعاً بَهُد العهد بمثله ، مع طاعون أتي على جميع الناس ، وحلف عمر لا يذوق السمن واللبن حتى يحيا الناس ، وكتب إلى الأمراء بالأمصار يستمدهم لا هل المدينة ، فجاء أبو عبيدة بأربعة آلاف راحلة من الطعام ، وأصلح (١) عمرو بن العاصى بَعْر القُلْزُم ، وراسل فيه الطعام من مصر ، فرخص السعر ، واستسقى عمر بالناس ، فخطب الناس وصلى ، ثم قام

استسقاء عمر بالعباس

البضائع من البحر الأحمر قبل الاسلام حفروا خليجاً من البحر الأحمر الى النسيل ليسهل نقل البضائع من البحر الأحمر إلى داخل البلاد ، ثم أهمل هذا الخليج فامتلاً طينا وفقدت مصر فائدته فلما فتح عمرو بن العاصى مصر عنى كثيراً بأعمال الرى وسخر لذلك ، ١٢٠٠٠ عامل لايفترون صيفاً ولا شتاء ، ثم استأذن عمر بن الخطاب فى كرى الخليج القديم فأذنه وتم إصلاحه فى ستة أشهر وسماه خليج امير المؤمنين ، وسهل بذلك ارسال الطمام الى المدينة بحراً بعد أن كان يرسل بطريق القوافل . هذا هو الذي يقصده المؤلف باصلاح بحر القلزم

وأخذ بيد العباس ، وتوسل به ، ثم بكى وجثا على ركبتيه يدعو ، إلى أن مطر الناس وهلك بالطاعون أبو عبيدة ومعاذ ، ويزيد بن أبى سفيان ، والحرث بن هشام وسُم يُل بن عمرو وابنه عُتُبة فى آخرين أمثالهم ، وتفانى الناس بالشأم ، وكتب عمر إلى أبى عبيدة أن ير تفع بالمسلمين من الأرض التى هو مها، فدعا أبا موسى يرتاد له منزلا ، ومات قبل رحيله ، وسار عمر بالناس إلى الشأم ، وانتهى إلى سرغ ، ولقيه أمر االأ جناد ، وأخبر وه بشدة الوباء ، واختلف الناس عليه فى قدومه فقبل إشارة العود ، ورجع وأخبر عبد الرحمن بن عوف بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر الوباء فقال : « إذا سمع من به بأرض فلا تقد موا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه » أخرجاه فى الصحيحين

ولما هلك يزيد ولى عمر على دمشق مكانه أخاه معاوية بن أبي سفيان ،وعلى الأردُنشر حبيل بن حسنة ،ولما فحش أثر الطاعون بالشلم أجمع عمر على المسير اليه ليقسم مو اريث المسلمين ويتطوف على الثغور ، ففعل ذلك ، ورجع

واستقضى فى سنة ثمان عشرة على الكوفة أُشرَ يح بن الحرث الكندى ، وعلى البصرة كعب بن سوار الأزدى ، وحج فى هذهالسنة، ويقال إن فتح جلولا والمدأن والجزيرة كان فى هذه السنة ، وقد تقدم ذكر ذلك، وكذلك فتح قيسارية على يدمعاوية ، وقيل سنة عشرين

## فتح مصبر

ولما فتح عمر بيت المقدس ، استأذنه عمرو بن العاصى فى فتح مصر ، فأغزاه ، ثم أتبعه الزبير بن العوام ، فساروا سنة عشرين أو إحدى أو اثنين أو خمس ، فاقتحموا باب أليون ، ثم ساروا فى قرى الريف إلى مصر ، ولقيهم الجاثكييق أبو مريم والأ شقف قد بعثه المُدتُو قس ، وجا ، أبو مريم إلى عمرو ، فعرض الجزية والمنع ، وأخبروه بما أوصى (١) به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شأنهم ، وأجلهم ثلاثا ،

مسير عمر إلى الشام

۱ — يشير الى الحديث الذى أخرجه مسلم فى صحيحه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنكم ستفتحون مصر وهى أرض فيها يسمى القبراط فاذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فان لهم ذمة ورحما أو ذمة وصهراً » وقد نقله المؤلف سابقاً ص ١١٤

ورجعوا إلى المقوقس وأرطبون أمير الروم ، فأبي من ذلك أرطبون ، وعزم على الحرب ، وبيّت المسلمين ، فهزموه وجنده ، و نازلوا عين شمس ، وهي المطرية وبعثوا لحصارالفر ما أبر هم بن الصباّح ، ولحصار الاسكندرية عوف بن مالك، وراسلهم أهل البلاد وانتظروا عين شمس فحاصرهم عمرو والزبير مدة حتى صالحوهما على الجزية ، وأجروا ما أخذوا قبل ذلك ، عنوة ، فجرى الصلح ، وشرطوا رد السبايا . فأمضاه لهم عمر بن الخطاب ، على أن يخيّر السبايا في الاسلام ، وكتب العهد بينهم ، ونصه :

عهد عمرو للمصري**ين**  « بسم الله الرحمن الرحيم (١) هذا ما أعطى عمر و بن العاصى أهل مصر من الأمان على أنفسهم ، ودمهم وأمو الهم ، وكافتهم ، وصاعهم ومدهم وعددهم ، لا يزيد شى و في ذلك ولا ينقص ، ولا يسا كنهم النوب ، وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح ، وانتهت زيادة نهرهم خمسين ألف ألف ، وعليه ممن اجتمعوا على هذا الصلح ، وانتهت زيادة نهرهم خمسين ألف ألف ، وعليه ممن عين نصرتهم ، فإن أبي أحد منهم أن يجيب ، رفع عنهم من الجزى بقدر هم ، ومن أبى برية ، وإن نقص نهرهم من غايته إذا انتهى ، رفع عنهم بقدر ذلك ، ومن دخل في صلحهم من الوم والنوب فله ما لهم وعليه ما عليهم أثلاثا في كل ثلث فهو آمن حتى يبلغ مأمنه ، ويخرج من سلطاننا ، وعليهم ما عليهم أثلاثا في كل ثلث حباية ثلث ما عليهم على ما في هذا الكتاب ، عهد الله و ذمته و ذمة رسوله ، و ذمة الخليفة أمير المؤمنين ، و خم المؤمنين ، وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا

۱ — في هذا النقل مغابرة لما عند الطبرى ( ٤ – ٢٢٩) وقصه «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عمر و بن العاصى أهل مصرمن الامان على أنفسهم وملتهم وأموا لهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص ولا يساكنهم النوب وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية اذا اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة نهرهم خسين الف الف وعليهم ما جني لصونهم فان أبي أحد منهم ان بجيب رفع عنهم من الجزاء بقدرهم وذمتنا بمن أبي بريئة فإن نقص نهرهم من غايته اذا انهى رفع عنهم بقدر ذلك ومن دخل في صلحهم من الروم والنوب فله مثل الهم وعليه مثل ما عليهم ومن أبي واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه أو يخرج من سلطاننا ، عليهم ما عليهم اثلاثا في كل ثلث حباية ثلث ما عليهم ، على ما في مذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الحليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين وعلى النوبة الذين استجابوا ان يعينوا بكذا وكذا رأسا وكذا كذا فرسا على أن لا يغزوا ولا يمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة .

بكذا وكذا رأسا وكذا وكذا فرسا ، على أن لا ينزوا ولا يمنعوامن تجارة صادرة ولا واردة ، شهد الزبير وعبد الله ومحمد ابناه ، وكتب وردان وحضر »

هذا نص الكتاب، منقولا من الطبرى ، قال : فدخل فى ذلك أهل مصر كلهم ، وقبلوا الصلح ، و نزل المسلمون الفسطاط ، وجاء أبو مريم الجاثليق يطلب السبايا التى بعد المعركة فى أيام الأجل ، فأبي عمر و من ردها ، وقال : أغار واوقاتلوا وقسمتهم فى الناس ، وبلغ الخبر إلى عمر ، فقال : من يقاتل فى أيام الأجل فله الأمن، وبعث بهم الى الرباق (١) فردهم عليهم ، ثم سار عمرو الى الاسكندرية فاجتمع له من بينها و بين الفسطاً طمن الروم والقبط ، فهزمهم ، وأثخن فيهم ، و نازل الاسكندرية وبها المقوقس ، وسأله الهدنة الى مدة فلم يجبه ، وحاصرهم ثلاثة أشهر ، ثم فتحها عنوة وغنم ما فها ، وجعلهم ذمة

وقيلَ إن المقوقس صالح عمرواً على اثنى عشر ألف دينار ، على أن يخرج من يخرج ويقيم من يقيم باختيارهم ، وجمل عمرو فيها جندا

و لما تُمْ فتح مصر والاسكندرية أغزى عمرو العساكر الى النوبة، فلم يظفروا، فلماكان أيام عثمان وعبد الله بن أبى سَرَح على مصر، صالحهم على عدة رءوس فى كل سنة، ويهدى اليهم المسلمون طعاما، وكسوة، فاستمر ذلك فيها

# وقعة نهاوند وما كان بعدها من الفتوحات

لما فتحت الأهواز ويَزْدَ جرد بَمَرْو ، كاتبوه واستنجدوه ، فبعث الى الملوك ما بين الباب والسنْد وخر اسازو مُحلُوان يستمدهم، فأجابوه ، واجتمعوا الى نهاو ند ، وعلى الفرس القريرزان في ما ئة وخمسين ألف مقاتل ، وكان سعد بن أبى و و قاص قد ألب أقوام عليه من عسكره ، وشكوا الى عمر ، فبعث محمد بن مسامة في الكشف

۲ — « الرباق » جمع ربقة وهى الحبل فيه عدة عرى تشد فيه البهم ولمل ١٠ هنا تصحيف و يظهر ان أصل الجلة ما يلى: فبعث البهم في الآفاق فردهم

عن أمره ، فلم يسمع إلا خيراً سوى مقالة من بني عَبْس ، فاستقدمه محمد الى عمر ،

الانــــياح في أرض العجم وخبره الخبر ، وقال : كيف تصلى ياسعد ؟ قال أطيل الأولتين ، وأحذف الأخيرتين قال : هكذا الظن بك . ثمقال : من خليفتك على الكوفة ؟ قال : عبدالله بن عبدالله بن علي العدو عن بان ، فأقره وشافهه بخبر الاعاجم ، وأشار بالانسياح ، ليكون أهيب على العدو فجمع عمر الناس ، واستشارهم بالمسير بنفسه ، فمن موافق ومخالف ، إلى أن اتفق رأيهم على أن يبعث الجنود ، ويقيم ردءاً لهم ، وكان ذلك رأى على وعثان وطلحة وغيرهم ، فولى على حربهم النعمان بن مقر أن المزنى ، وكان على جند الكوفة بعد انصر افهم من حصار السوس ، وأمره أن يصير الى ماه لنجتمع الجيوش عليه ، ويسير بهم الى القير رأنومن معه ، وكتب الى عبد الله بن عبد الله بن عن بان أن ستنفر الناس مع النعمان ، فبعثهم مع حذيفة بن اليمان ومعه نعصيم بن مقر ن ، وكتب الى الناس مع النعمان ، فبعثهم مع حذيفة بن اليمان ومعه نعصيم بن مقر ن ، وكتب الى المقر ب وحرثماة و زر الذين كانو ا بالاهو از ، وفتحو ا السوس ، وجند يسا بور أن يقيمو ا بتخوم اصبهان وفارس ، ويقطعو ا المدد عن أهل نهاو ند

واجتمع الناس على النعمان وفيهم حذّ يفة وجرير والمُغيرة وابن عمر وأمثالهم، وأرسل النعمان طليحة وعمرو بن معديكرب طليعة ، ورجع عمرو من طريقه ، وارسل النعمان طليحة الى نهاوند ، و نفض الطرق ، فلم يلقبها أحدا ، وأخبر الناس ، فرحل النعمان وعبى المسلمين ثلاثين ألفا ، وجعل على مقدمته نعيم بن مقرن ، وعلى مجنبتيه حذية بن الممان وسُويْد بن مقرن ، وعلى المجردة القامة عاع، وعلى الساقة مجاشع بن مسعود ومع القير زان كتائبه ، وعلى مجنبتيه الزردة ق و بهمن جاذو يه مكان

ذى الحاجب، وقد توافى اليهم بنهاوند كل من غاب من القادسيّة من أبطالهم. فلما ترامي الجمعان كبّر المسلمون، وحطت العرب الأثقال، وتبادر أشراف الحكوفة إلى فسطاط النّمان فبنوه تُحذيفة بن اليمان والمغيرة بن شعبة و تُعقبة بن عمرو و حَرير بن عبد الله وحنظلة الكاتب، وبشير بن الخصاصية والأشعث بن قيس ووائل بن حُجْر وسعيد بن قيس الهمداني، ثم تزاحفوا للقتال يوم الأربعاء والحنس، والحرب سجال، ثم أحجروهم فى خنادقهم يوم الجمعة، وحاصروهم أياماً. وسئم المسلمون اعتصامهم بالخنادق، وتشاوروا وأشار طليحة باستخراجهم وسئم المسلمون اعتصامهم بالخنادق، وتشاوروا وأشار طليحة باستخراجهم

للمناجزة بالاستطراد ،فناشبهم القعقاع ، فبرزوا اليه كأنهم حبال \* حديد قد تواثقوا أن لايفرُّوا ، وألقوا حسك الحديد خلفهم لئلا ينهزموا ، فلما بارزوا استطرد لهم ، حتى فارقوا الخنادق ، وقد ثبت لهم المسلمون ، ونزل الصبر .

ثم وقف النعان على الكتائب، وحرض المسلمين ، ودعا لنفسه بالشهادة ، وقال: إذا كبرت الثالثة فاحملوا ، ثم كبر ، وحل عند الزوال ، وتجاول الناسساعة ، وركدت الحرب . ثم انقض الأعاج وانهزموا ، وقتلوا ما بين الظهر والعتمة ، حتى سالت أرض المعركة دماً تزلق فيه المشاة ، حتى زلق فيه النعان وصرع، وقيل بل أصابه سهم ، فسجاه أخوه أنعينم بثوب ، وتناول الراية أحد يفة بعهده ، وتواصو ابكتمان موته . ودهب الأعاجم ليلاً ، وعميت عليهم المذاهب ، وعقرهم حسك الحديد ، ووقموا في اللهب الذي أعدوه في عسكرهم ، فمات منهم أكثر من مائة ألف ، منها نحو وقموا في اللهب الذي أعدوه في عسكرهم ، فمات منهم أكثر من مائة ألف ، منها نحو وكان نعيم قد قد م القعقاع أمامه ، فاعترضه ، وقتله المسلمون على الثنية ، ودخل المسلمون الل همذان وبها خُسْرَ شَنُوم ، فنزل المسلمون عليها مع نعيم والقعقاع ، و دخل المسلمون الل همذان وبها خُسْرَ شَنُوم ، فنزل المسلمون عليها مع نعيم والقعقاع ، و دخل المسلمون الله قو ند يوم الوقعة ، وغنمو ا مافيها ، وجمعوه إلى صاحب الأقباض السائب ن الما قرع ، وولى على الجند حذيفة بعهد النعان اليه .

ثم جاء الهر أبد صاحب بيت النار إلى حذيفة فأمنّه وأخرج له سَفَطين مملوء ين جو هراً نفيساً كانا من ذخائر كسرى أو دعهما عنده النخر جان ، فنقلهما المسلمون ، وبعث الحس مع السائب إلى عمر ، وأخبره بالواقعة ، وبالفتح ، وبمن استشهد ، فبكى ، وبالسفطين ، فقال ضعهما في بيت المال ، والحق بجندك .

قال السائب: ثم لحقنى رسوله بالكوفة ، فردني اليه ، فلما رآنى قال : مالى وللسائب، ماهو إلا أن نمت الليلة التى خرجت فيها ، فباتت الملائك. تسحبنى إلى السفطين يشتعلان ناراً يتوعدونى بالكى إن لم أقسمهما ، فخذهما عنى وبعهما فى أرزاق المسلمين ، فبعتهما بالكوفة من عمرو بن حُريْث المخزومى بألنَى ألف درهم،

وباعهما عمرو بأرض الأعاجم بضعفهما ، فكان له بالكوفة مال .

وكان سهم الفارس بنهاوند ستة آلاف ، والراجل ألفين ، ولم يكن للفرس من بعدها اجتماع. وكان أبو لُو لُو أة قاتل عمر من أهل نهاوند ، حصل فى أسر الروم ، وأسره الفرس منهم ، فكان إذا لتى سبى نهاوند بالمدينة يبكى ، ويقول: أكل عمر كبدى . وكان أبو موسى الأشعرى قد حضر نهاوند على أهل البصرة ، فلما انصر ف من بالد ينور فاصرها خسة أيام ، ثم صالحوه على الجزية ، وسار إلى أهل شير وان فصالحوه كذلك ، وبعث السائب بن الأقرع إلى الصيّمرة ففتحها صلحاً .

فتح دينور وغيرها

ولما اشتد الحصار بأهل همذان بعث خُسْرَ شَنُوم إلى نعيم والقعقاع فى الصلح على قبول الجزية، فأجابوه إلى ذلك ، ثم اقتدى أهل المماهين وهم الملوك الذين جاءوا لنصرة يزد َجرد وأهل همذان ، وبعثوا إلى حذيفة فصالحوه ، وأمر عمر بالانسياح فى بلاد الا عاجم ، وعزل عبد الله بن عبد الله بن عنبان عن الكوفة ، وبعثه فى وجه آخر ، وولى مكانه [زيد] بن حنظلة حليف بنى عبد قصى ، واستعنى فأعهاه ، وولى عمار بن ياسر واستدعى ابن مسعود من حمص فبعثه معه معلما لا هل الكوفة وأمد هما بنى عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد الله ، ثم بعثه الى اصبهان مكان حذيفة ، وولى على البصرة عمرو بن شراقة .

ا يتقان ممذان

ثيم انتقض أهل همذان ، فبعث إلى نعيم بن مقرن فحاصرهم ، وصار بعد فتحها إلى خر اسان ، وبعث عتبة بن فرقد وبكر بن عبد الله إلى اذر بيجان يدخل أحدهما من محلوان والآخر من الموصل . ولما فصل عبد الله بن عبد الله بن عتبان إلى أصبهان ، وكان من الصحابة من وجوه الانصار حليف بنى الحبلى ، فأمده بأبي موسى ، وجعل على مجنبتيه عبد الله بن ورقاء الرياحي وعصمة بن عبد الله ، فسار إلى نهاوند ، ورجع حذيفة إلى عمله على ما سقت دجلة ، فسار عبد الله بمن معه ومن تبعه من عند النعمان ، وعلى جندها (١) الاسبيدان ، وعلى مقدمته شهر يار بن جَاذَويه في جمع عظيم بر سُاق أصبهان ، فاقتتلوا وبارز عبد الله بن ورقاء

۱ --- مثل ماهنا فی ك ( ۳ \_ ۷ ) والذى فی ط ( ؛ \_ ۲ ؛ ۷ ) « عليهم الاستندار وكان على مقدمته شهر براز جاذو په

فتح أصبهان

شهريار فقتله ؛ وانهزم أهل أصبهان ، وصالحهم الاسبيدان على ذلك الرستاق

ثم ساروا إلى أصبهان وتسمى جَيَّ \* وملكها الفاد وسفان ، فصالحهم على الجزية ، والحيار بين المقام والذهاب وقال : ولكم أرض من ذهب، وقدماً بوموسى على عبد الله من ناحية الاهواز فدخل معه أصبهان وكتبوا إلى عمر بالفتح ، فكتب إلى عبد الله أن يسير إلى سُهَيْل بن عَدى لقتال كَرْ مَان ، فاستخلف على أصبهان السائب بن الأقرع ، ولحق بسهيل قبل أن يصل كرمان ، وقد قيل إن النعمان بن مُمْرن حضر فتح أصبهان أرسله إليها عمر من المدينة ، واستجاش له أهل الكوفة فقتل في حرب أصبهان

والصحيح أن النعمان قتل بِنَمَ او آند، وافتتحاً بوموسى قمْ وَ قاشَان، ثمولى عمر على على على على على الكومة سنة إحدى وعشرين المغيرة بن شعبة، وعزل عماراً

# فنحهمزان

كان أهل هَمَذان قدصالحعليهم خُشْرَشُنُوم القعقاعونهيا وضمنهما ، ثم انتقض فكتب عمر إلى نعيم أن يقصدها ، فودّع حذيفة ، ورجع إليها من الطريق على تعبيته ، فاستولى على بلادها أجمع ، حتى صالحوا على الجزية

وقيل إن فتحها كان سنة أربع وعشرين ، فبينها نعيم يجول فى نواحى همذان إذ جاء الخبر بخُروج الدَّ يلم وأهل الرى وا سفَنْدِيار أخو رُ ستم بأهل أذر بيجان فاستخلف نعيم على همذان يزيد بن قيس الهمدانى ، وسار إليهم فاقتتلوا ، وانهزم الفرس، وكانت واقعتها مثل نهاوند وأعظم

وكتبوا إلى عمر بالفتح ، فأمر نعيا بقصد الرى والمقام بها بعد فتحها ، وقيلَ إِن المغيرة بن شعبة أرسل إلى الكوفة جرير بن عبد الله إلى همذان ، ففتحها صلحاً ، وغلب على أرضها ، وقيل تولاها بنفسه ، وجرير على مقدمته

ولما فتح جرير همذان بعث البراء بن عازب إلى قزوين فنتح ما قبلها ، وسار

إليها، فاستنجدو ابالديلم فوعدوهم، ثم جاء البرا، فى المسامين، فخرجوا لقتالهم والديلم وقوف على جبل ينظرون، فيئس أهل قزوين منهم، وصالحوا البرا، على صلح أ. برقبلها، ثم غزا البراء الديلم وجيلان

### فنح الری

ولما انصرف نعيم من واقعته ، سار إلى الرى ، وخرج اليه أبو الفرَّخان من أهلها فى الصلح ، وأبى ذلك ملكها سياو خش بن مهران بن بهرام جوبين ، واستمد أهل دُ نباو ند و طبر سنان وقو مس و حرجان فأمدوه ، والتقوا مع نعيم فشغلوا به عن المدينة ، وقد كان خلفهم أبو فرخان، ودخل المدينة من الليل ، ومعه المنذر ن عمرو أخو (١) نُعيم فلم يشعروا وهم مواقفون لنعيم الا بالتكبير من ورائهم ، فأهزموا وقتلوا

وأفاء الله على المسلمين بالرسى مثل ما كان بالمدائن ، وصالحه أبو الفَرُّخان الزينى (۲) على البلاد ، فلم بزل شرفهم فى عقبه ، وأخرب نعيم مدينتهم العتيقة وأمر ببناء أخرى،

وكتب إلى عمر بالفتح ، وصالحه أهل دُ نَباو َ نَد على الجزية فقبل منهم ولما بعث بالأخماس إلى عمر كتب اليه بارسال أخيه سُويد إلى قومس ، ومعه هندبن عمرو الجملي ، فسار فلم يقم له أحد ، وأخذها سلماً وعسكر بها ، وكاتبه الفل الذين بطبر سنّان وبالمفاوز ، فصالحوه على الجزية ، ثم سار إلى جرجان ، وعسكر فيها بيسطام، وصالحه ملكها على الجزية ، وتلقاه مرز بان صول قبل جرجان ، فكان معه حتى جبى الحراج ، وأراه فروجها وسدّها ، وقيل كان فتحها سنة ثلاثين أيام عمان ، ثم أرسل سويد الى الأ من مهرف صاحب طبرستان على الموادعة فقبل ، وعقد له بذلك

١ -- الذى فيط وك أن المنذر ابن أخي نعيم لاأخوه

۲--- في ط وك « الزينبي »

## فتحاندر بيجاب

ولما افتتح نعيم الرَّى ، أمره عمر أن يبعث سماك (١) بن خُرَشة الانصارى الى أَذربيجان ، مماً لَبُكير بن عبد الله ، وكان بكير نعبد الله عندما سار إلى أذربيجان لقى بالجبال أَسفُّنٰدِيار بنَ فَرُّ خُزادمهزومامنواقعة نميم (٢) منواج روذ دونهمذان ، وهو أخورستم ، فهزمه بكيروأسره ، فقال له أمسكني عندك ، فأصالح لك على البلاد و إلا فروا إلى الجبال وتركوها ، وتحصن من تحصن الى يومما ، فأمسكه

وسارت البلاد صلحا إلا الحصون، وقدمعليه سماك، وهوفى مثل ذلك، وقد افتتح ما يليه ، وافتتح ءُتبْنَة بن فر قد ما يليه ، وكتب بكير إلى عمر يستأذنه فى التقدم ، فأذن له أن يتقــدم نحو الباب، وأن يستخلف على ما افتتح، فاستخلف عتبة بن فرقد، وجمع له عمر أذربيجان كلها

فولى عتبة سماك من خرشة على ما افتتحه بكير ، وكان بهر ام بن الفرخز اد قصد طريق عتبة وأقام به فى عسكره مقتصداً معترضاً له ، فلقيه عتبة وهزمه ، وبلغ خبره الاسفنديار ، وهو أسير عند بكير ، فصالحه ، واتبعه أهل أذر بيجان كامهم ، وكتب بكير وعتبة بذلك إلى عمر ، وبعثوا بالاخماس ، فكتب عمر لا مل أذربيجان كتاب الصلح، ثم غزا عتبة بن فرقد شهر زور والصاكمذان ففتحهما بعد قتال على

فلما أتاني أن مــوتا ورهــطه بني باسل جروا خيول الاعطم غداة رميناهم باحدى العظائم لحد الرماح والسيوف الصوارم ونيهــا تهــاب قســمة غير غانم

هزمناهمفي واج روذ بجمعنــــا فها صبروا فيحومة الموت ساعة أصبنا بها موتا ومن لف جمعه

و«موتا» اسم رئيس الديلم

١ \_ يوجد في الأنصار شخصان اتفقا في الاسم وفي اسم الأب في أنحلب الأقوال ، أحدهما سماك بن خرشة ويقال سماك بن اوس بن خرشة الا نصارى الملقب بأبَّى دجانه الذي دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا مجيداً يوم احد وشارك وحشيا فيقتل مسيلمة واستشهد يوم اليمامة. وثا نيهما سماك بن خرشة الأنصارى هذا ولا يلقب بأبى دجانه وّلا تمرف له صحبة الا من تأميره في الفتوح اذ لم بكونوا يؤمرون إلا الصحابة

٢ -- في هذه الوقعة يقول لعيم بن مقرن أمير المسلمين فيها:

الجزية والخراج، وقتل خلقا من الأكراد، وكتب إلى عمر أن فتوحى يلغت أذربيجان فولاه اياها ، وولى هَرْ ثُمّة من عرْ فجة الموصل

# فح الباب

ولما أمر عمر بكير بن عبد الله بغزوالباب والتقدم اليها ، بعث سُراقة بن عمرو على حربها ، فسار من البصرة ، وجعل على مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة ، وعلى إحدى مجنبتيه [حديفة] بن أسيد الغفارى ، وعلى الأخرى بكير بن عبدالله المتقدم ، وعلى المقاسم سلمان بن ربيعة الباهلى ، ورد أبا ، وسى الاشعرى إلى البصرة مكان سراقة ، ثم أمد سراقة بحبيب بن مسامة من الجزيرة ، وجعل مكانه زياد بن حنظلة وسار سراقة من أذربيجان ، فلما وصل عبد الرحمن بن ربيعة في مقدمته على الباب ، والملك بها يومئة شهريار من ولد شَهريرار الذي أفسد بني اسرائيل ، وأعرى \* الشأم مهم ، فكاتبه شهريار ، واستأمنه على أن يأتي فضر ، وطلب الصلح والموادعة ، على أن تكون جزيته النصر والطاعة للمسامين ، قال : «ولا تسومو نا الجزية فتوهنو نا لعدوكم » فسيره عبد الرحمن إلى سراقة ، فقبل منه ، وقال لا بد من الجزية على من يقيم ولا يحارب العدو ، فأجاب ، وكتبوا إلى عمر فأحاز ذلك

# فنح موقان وجبال أرمينية

ولما فرغ سراقة من الباب ، بعث أمراء إلى مايليه من الجبان المحيطة بأرمينية ، فأرسل بكير بن عبد الله إلى مُوقان ، وحبيب بن مسلمة إلى تَفْايس ، وحذيف بن اليمان إلى حبال اللان ، وسلمان بن ربيعة إلى الوجه الآخر ، وكتب بالخبر إلى عمر ، فلم يرج عام ذلك ، لا نه فرج عظيم ، ثم بلغه موت سراقة ، واستخلف عبد الرحن

ان ربيعة ، فأقره عمر على فَرْج الباب ، وأمره بنزو الترك

. ولم يفتحأحد من أولئك الائمر اوإلا بكير بن عبدالله، فا نه فتح موقان ، ثم تر اجمو ا على الجزية ديناراً عن كل حالم

#### غذو التدك

ولما أمر عبد الرحمن بن ربيعة بغزو الترك ، سار حتى جا، الباب ، وسار معه شهريار فغزا بَكَنْجروهم قوم من الترك ، ففروا منه وتحصنوا ، وبلغت خيله على مائتى فرسخ من بلنجر ، وعاد بالظفر والغنائم ، ولم يزل يردد الغزو فبهم إلى أيام عثمان ، فتدامر الترك ، وكانوا يعتقدون أن المسلمين لا يقتلون ، لا نالملائه كذ معهم ، فأصابوا في هذه الغزاة رجلا من المسلمين على غرة فقتلوه ، وتجاسروا ، وقاتل عبد الرحمن فقتل ، وانكشف أصحابه ، وأخذ الراية أخوه سلمان ، فخرج بالناس ومعه أبو هريرة الدوسي ، فسلكوا على جيلان إلى جُرْجان

### فنح خداسان

ولما عقدت الألوية للأمراء للانسياح فى بلاد فارس ، كان الأحنف بن قيس مهم بخراسان ، وقد تقدم أن يزدجرد سار بمد جلولاء إلى الرى، وبها أبان جاذو يه من من ازبته ، فأكرهه على خاتمه ، وكتب الصكاك بما اقترح من ذخائر يزدجرد ، وختم عليها وبعث بها إلى سعد ، فردها عليه على حكم الصلح الذى عقد له

ثم سار يزدجرد ، والناس معه الى أصبهان ، ثم الى كرمان ، ثم رجع الى مرو من خراسان ، فنزلها ، وأمن من العرب وكاتب الهُرْمُزَ ان وأهل فارس بالاهواز ، والقيرزان وأهل الجبال ، فنكثوا جميعا ، وهزمهم الله وخذلهم

وأذن عمر للمسلمين بالانسياح في بلادهم ، وأمَّر الامراء كما قد مناه ، وعقد لهم الأوية ، فسار الأَحنَف الى خراسان سنـة ثمان عشرة ، وقيل ثنتين وعشرين ،

فتح الطبسي*ن* وهراة

فدخلها من الطَّبَسَـيْن ، وافتتح هراة عنوة ، واستخلف عليها صُحَّار بن فلان العَبَدى

أم سار إلى مرو الشاهجان، وأرسل الى نَيْسَا بُور مُطَرَّف بن عَبْد الله بن الشَّخِير، وإلى سر خَس الحَرِث بن حَسْان، ودرج يزدجرد من مروالشاهجان الى مرو الروذ مروو الروذ ولا أوذ فهلكما الاحنف ولحقه مدد أهل الحكوفة هنالك، فسار الى مرو الروذ واستخلف على الشاهجان حارث بن النعان الباهلى، وجعل مدد الكوفة في مقدمته، والتقوا همويز دجرد على بكخ، فهزموه وعبر النهر، فلحقهم الاحنف، وقد فتح الله عليهم، ودخل أهل خراسان في الصلح ما بين نَيْسًا بور وطَخَا رسْتَان

وولى على طخارستان ربعى بن عامر ؛ وعاد الى مرو الروذ، فنزلها، وكتب الى عمر بالفتح ، فكتب اليه أن يقتصر على مادون النهر، وكان يزدجرد وهو بمرو الروذ قد استنجد ملوك الامم ، وكتب الى ملك الصين ، وإلى خاقان ، لك الترك ، وإلى ملك الصفد ، فلما عبر يزدجرد النهر مهزوما أنجده خاقان في الترك وأهل فَرغاً نَه والصغد فرجم يزدجرد وخاقان إلى خراسان ، فنزلا بَكْخ ، ورجم أهل الكوفة إلى الاحنف بمرو الروذ ، ونزل المشركون عليه ، ثم رحل ونزل سفح الجبل في عشرين أهل البصرة وأهل الكوفة ، وتحصن العسكران بالخنادق

وأقاموا يقاتلون أياما وصبحهم الاحنف ليلة وقد خرج فارس من الترك يضرب بطلبه ويتلوه اثنان كذلك ، ثم يخرج العسكر بعدهم، عادة لهم ، فقت ل الاحنف الاول ثم الثانى ثم الثالث ، فلما مر بهم خاقان تشام و تطير ، ورجم أدراجه ، فارتحل ، وعاد إلى بلخ ، وبلغ الخبر الى يزدجرد ، وكان على مرو الشاهجان محاصراً لحارثة بن النمان ومن معه، فجمع خزائنه ، وأجمع اللحق نخاقان على بلخ ، فمنعه أهل فارس ، والركوب اليهم ، وأنهم أوفى ذمة من الترك ، فأبى من ذلك ، وقاتلهم فهزموه ، واستولوا على الخزأن ولحق مخاقان ؛ وعبرالنهر الى فرغانة وأقام يزدجرد ببلد الترك أيام عمر كلها ، الى أن كفر أهل خراسان، أيام عمان ، ثم جاء أهل فارس الى الأحنف ، ودفعوا اليه الخزائن والاموال ، وصالحوه واغتبطوا

عِلَىٰ المسلمين، وقسم الاحنف الغنائم، فأصاب الفارس ماأصابه يوم القاد ِسِية،

استنجا **د**یزدجر <sub>د</sub> بالا ممالمجاور ن

اختلاف الفرس على يژدجرد دغياره ثم نزل الاحنف بلخ ، وأنزل أهل الكوفة في كورها الأربع ، ورجع الى مرو الروذ فنزلها ، وكتب بالفتح الى عمر

وكان يزدجرد لما عبر النهر لتى رسوله الذى بعثه الى ملك الصين قد رده اليه يسأله أن يصف له المسلمين الذين فعلوا به هذه الأفاعيل، مع قلة عددهم، ويسأل عن وفائهم ودعوتهم، وطاعة أمر أنهم، ووقوفهم عندالحدود، وما كلهم وشرابهم وملاسهم ومراكبهم، فكتب اليه بذلك كله، وكتب اليه ملك الصين أن يسالمهم، فانهم لا يقوم لهم شيء بما قام بردبل (١) فأقام يزدجرد بفرغانة بعهد من خاقان

ولما وصل الخبر الى عمر خطب الناس، وقال « ألا و إن ملك المجوسية قدذهب فليسوا يملكون من بلادهم شبرا يضر بمسلم ، ألا و إن الله قد أور ثكم أرضهم و ديارهم وأمو الهم وأبناءهم ، لينظر كيف تعملون ، فلا تبدلوا فيستبدل الله بكم غيركم ، فأنى لا أخاف على هذه الامة أن تؤتي إلامن قبلكم »

اعلان عمر انقراض ملك الفرس

### فنوح فارس

ولما خرج الأمراء الذين توجهوا الى فارس من البصرة ، افترقوا ، وساركل أمير الى جهته ، وبلغ ذلك أهل فارس ، فافترقوا الى بلدانهم ، وكانت تلك هزيمتهم وشتاتهم ، وقصد مجاشع بن مسعود من الامراء سابُور وأ ردشير خرَّة فاعترضه الفرس دونهما بتو جفتهم ، وأنحن فيهم ، وافتتح توَّج واستباحها وصالحهم على الجزية ، وأرسل بالفتح والاخماس الى عمر ، فكانت واقعة توج هذه ثانية لواقعة العلاء بن الحضر مى عليهم أيام طاوس ، شمدعوا الى الجزية ، فرجعوا وأقروا بها

إصْطَخْر :

وقصد عَمَان بن أبى العاصى اصطَخْر ، فزحفوا اليه بجور فهزمهم وأثخن فيهم ، وفتح جور ، واصطخر ، ووضع عليهم الجزية ، وأجابه الهربذ اليها ، وكان

۱ — كذا هنا والذي عند طـ ( ٤ ـ ٢٢٧ ) وك ( ٣ ـ ه ١ ) « آنه لم يمنعني أن أبمث الله الله عنعني أن أبمث الله أوله بمرو وآخر بالصين الجهل بما يحق على واكن هؤلاء القوم الذين وصف لى رسولك لو يحاولون الجبال لهدوها ولو خلا لهم سربهم أزالوني ماداموا على ما وصف، فسالمهم وارضمنهم بالمسالمة ولا تهجهم ما لم مهيجوك»

ناسمنهم فروا، فترجعوا البها، وبعث بالفتح والحنسالي عمر

ثم فتح كاز ر'ون والنوبَذَدَجان وغلب على أرضها ولحقبه أبوموسى ، فافتتحا مدينة شِيرَ از وأرَّجان على الجزية والخراج ، وقصدعُمان جَنَّابة ففتحها ، ولتى الفرس بناحية جَهْرَم فهزمهم وفتحها

ثم نقض شهر ك فى أول خلافة عمان ، فبعث عمان بن أبي العاص ابنه وأخاه الحكم ، وأتنه الامداد من البصرة وعليهم عبيد الله بن معمر وشمل بن معمر وشمل بن معمر والتقو المارض فارس ، فانهزم شهرك وقتله الحسكم ن أبي العاصى، وقيل سوار بن همام العبدي ، وقيل إن ابن شهرك حمل على سوار فقتله ، ويقال إن اصطخر كانت سنة عمان وعشرين وقيل تسع وعشرين، وقيل إن عمان بن أبي العاصى أرسل أخاه الحكم من البحرين الى فارس فى ألفين ، فسار الى تو على مجنبته الجارود وأبو صفرة والد المهلب

وكان كسرى أرسل شهرك فى الجنود الى لقائهم ، فالتقوا بتوج ، وهزمهم الى سابور ، وقتل شهرك وحاصروا مدينة سابور ، حتى صالح عليها ملـكها، واستعانوا به على قتال اصطخر

ثم مات عمر رضى الله عنه ، وبعث عمّان بن عفان عبيد الله بن معمر مكان عمّان ابن أبي العاصى ، وأقام محاصراً إصطلح ، وأراد ملك سابور الغدر به ، ثم أحضر ، وأصابت عبيد الله حجارة منجنيق ، فمات بها ،ثم فتحوا المدينة فقتلوا بها بشراً كثيراً منهم .

بَسَاوَدَر ا ْبْجِرْد:

وقصد سارية بن زُنيم الكِنانى من أمراء الانسياح مدينة تساود ار المجرد فاصرهم، ثم استجاشوا بأكراد فارس ، واقتتلوا بصحراء ، وقام عمر على المنبر و نادى: ياسارية الجبل . يشير إلى جبل كان إزاءه أن يسند اليه ، فسمع ذلك سارية ، ولجأ اليه ، ثم انهزم المشركون ، وأصاب المسلمون مغانمهم ، وكان فيها سفط جوهر ، فاستوهبه سارية من الناس ، وبعث به مع الفتح إلى عمر ، ولما قدم به الرسول سأله

عمر ، فأخبره عن كل شيء ، ودفع اليه السفط ، فأبي إلا أن يقسم على الجند ، فرجع به ، وقسمه سارية .

#### كَرْ مَان :

وقصد سُهَيْلُ بن عدى من أمراء الانسياح كَرْمان ، ولحق به عبد الله بن عبد الله ، وأخذ المسلمون عليه مالطريق بل الطرق ، ودخل في أدني أرضهم، فهزموهم بإ ذن الله ، وأخذ المسلمون عليه مالطريق بل الطرق ، ودخل النسمين بن عمرو العجلي إلى جير أفت، وقتل في طريقه مَن زُبان كرمان ، وعبد الله ابن عبد الله ، مفازة سيرزاد (٢) وأصابوا ما أرادوا من إبل وشاء ، وقيل إن الذي الته عبد الله بن بد يل بن ور فاء الحر اعى ثم أتى الطبسكين من كرمان ، ثم قدم على عمر وقال : أقطعني الطبسين ، فأراد أن يفعل ، فقال : إنها رئستاقان قدم على عمر وقال : أقطعني الطبسين ، فأراد أن يفعل ، فقال : إنها رئستاقان فامنع .

#### سِجِسْۃان:

وقصد عاصم بن عمرو من الأمراء سجستان ، ولحق به عبد الله بن مُعَمَّــيْر ، وقصد عاصم بن عمرو من الأمراء سجستان ، ولحق به عبد الله بن مُعَروا أرض سجستان ، ثم طلبوا الصلح على مدينتهم وأرضها على أن الفَـدافد حمى ، وبقى أهل سجستان على الخراج .

وكانتأعظم من خراساز وأبعد فروجاً ، يقاتلون القندُ هَار والتَّرك وأُمَّا أخرى . فلما كان زمن معاوية هرب الشاه من أخيه زنبيل ملك الترك إلى بلد من سجستان يدعى آمُل ، وكان على سجستان سَلْم بن زياد بن أبي سفيان ، فعقد له وأنز له آمُل

۱ -- فی ق « القفص بالضم حبل بکرمان » قال ت (؛ ۔ ه۲۶) هکذا فی الفسخ کلها بالجم والباء التحتیة ، فغی العباب قال ابن المنذر : القفص بالضم حیل مروف ینزلون حبلا من حبال کرمان یفسبون الیه یقال له جبل القفص ، وقال غیره هو معرب تفیح أو کوفیح . قلت وفی التهذیب: القفص حیل من الناس متلصصون فی نواحی کرمان أصحاب مراس فی الحرب التحقید ، شیر » فی ك ( ۳ ـ ۷۱ ) « سیر » وفی ط ( ه ـ ۲ ) « شیر »

وكتب إلى معاوية بذلك ، فأقرّه بغير نكير وقال : « إن هؤلاء قوم غدر ، وأهون ما يجىء منهم إذا وقع اضطراب أن يغلبوا على بلاد آمُل بأسرها » فكان كذلك ، وكفر الشاه بعد معاوية ، وغلب على بلاد آمُل ، واعتصم منه زنبيل بمكانه، وطمع هو فى زَرَ نج فحاصرها ، حتى جاءت الامداد من البصرة ، فأجفلوا عنها .

#### مُكْرَان:

وقصدالحَكَم بن عمرو التغلَى من أمراء الانسياح بلد مُكْران ، ولحق به شهاب ان المُخَارِق ، وجاء سُهيَل بن عدى وعبد الله بن عبد الله بن وقد أمد هم أهل السّند بجيش إلى [ نهر ] دوين ، وأهل مُكران على شاطئه ، وقد أمد هم أهل السّند بجيش كثيف ، ولقيهم المسلمون فهزموهم ، وأنخنوا فيهم بالقتل ، واتبعوهم أياماً حتى انتهوا إلى مكران فأقاموا بها .

وبعثوا إلى عمر بالفتح والأخماس مع صحار العبدى ، وسأله عمر عن البلاد ، فأثنى عليها شرّا ، فقال : والله لايغزوها جيش لى أبداً ، وكتب إلى سُهَيل ، والحَـكَم ، أن لا يجوز مكران أحد من جنودكما .

## خبر الا کراد

كان أمر أمراء الانسياح لما فصلوا إلى النواحى ، اجتمع ببير وذبين نهو تيركى و مناذر من أهل الأهواز جموع من الأعاجم أعظمهم الأكراد ، وكان عمر قد عهد إلى أبى موسى أن يسير إلى أقصى مخوم البصرة ردءاً للأمراء المنساحين ، فجاء إلى ببروذ وقاتل تلك الجموع قتالا شديداً ، وقاتل المهاجر بن زياد حتى قتل ، ثم وهن الله المشركين فتحصنوا منه فى قلة وذلة ، فاستخلف أبو موسى عليهم أخاه الربيع بن زياد ، وسار إلى أصبهان مع المسلمين الذين يحاصرونها ، حتى إذا فتحت رجع إلى البصرة ، وفتح الربيع بن زياد بيروذ وغنم مافيها ولحق به بالبصرة ، وبعثوا إلى عمر بالفتح والأخماس ، وأراد صبة بن محضن العنزى أن يكون فى وبعثوا إلى عمر بالفتح والأخماس ، وأراد صبة بن محضن العنزى أن يكون فى

الوفد، فلم يجبه أبو موسى، فغضب، وانطلق شاكياً إلى عمر بانتقائه ستين غلاماً من أبناء الدهاقين لنفسه، وأنه أجاز الحُطَيئَة بألف.

وولى زياد بن أبى سفيان أمور البصرة ، واعتذر أبوموسى وقبله عمر ، وكان عمر قد اجتمع اليه جيش من المسلمين ، فبعث عليهم سلّمة بن قيس الأشـجمى ، ودفعهم إلى الجم-اد على عادته ، وأوصاهم ، فلقو اعدواً من الأكراد المشركين ، فدعوهم إلى الإسلام أو الجزية ، فأبوا وقاتلوهم وهزموهم ، وقتلوا وسبوا ، وقسموا الغنائم ، ورأى سلّمة جوهراً في سفط ، فاسترضى المه لمين ، وبعث به إلى عمر ، فسأل الرسول عن أمور الناس ، حتى أخبره بالسفط ، فغضب وأمر به فو جي في عنقه ، وقال : اسرع قبل أن تفترق الناس ليقسمه سلمة فيهم ، فباعه سَلَمة ، وقسمه في الناس ، وكان الفص يباع بخمسة دراهم ، وقيمته عشرون ألفاً .

### مفتل عمر

#### وأمر الشورى، وبيعة عثمان رضي الله عنه

كان للمغيرة بن شعبة مولى من نصارى العجم سمه أبو لُو لُو اُو اَء نى على الغيرة ، عليه فى الخراج، فلقى يوماً عمر فى السوق ، فشكا اليه ، وقال : « أعدنى على الغيرة ، فانه يثقل على فى الخراج درهمين فى كل يوم » قال : « وما صناعتك ؟ » قال : « نجار حد اد نقاش » فقال : « ليس ذلك بكثير على هذه الصنائع ، وقد بلغنى أنك تقول أصنع رحى تطحن بالربح ، فاصنع لى رحى » قال : « أصنع لك رحى يتحدث الناس بها أهل المشرق والمغرب » وانصرف ، فقال عمر : « توعدني العلج »

ابن عوف فى الصلاة ، واحتمل الى بيته ، ثم دعا عبد الرحمن وقال : « أريدأن أعهد اليك» قال : « أتشير على بها »قال: «لا »قال: « والله لا أفعل » قال : فهبنى صمتا حتى أعهد الى النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض

أهل الشورى

وصية عمر

ثم دعا عليا و عثمان والزبير وسعداً وعبد الرحمن معهم ، وقال: «انتظروا طلحة ثلاثا ، فان جاء و إلا فاقضوا أمركم » و ناشد الله من يفضى اليه الأمر، منهم أن يحمل أقاربه على رقاب الناس ، وأوصاهم بالانصار الذين تبوؤا الدار والإيمان: أن يحسن إلى محسنهم و يعفو عن مسيئهم ، وأوصى بالعرب، فأنهم مادة الاسلام: أن تؤخذ صدقاتهم أفتوضع في فقر أنهم ، وأوصى بذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم

ثم قال : « اللهم قد بلغت ، لقد تركت الخليفة من بعدى على أنتى من الراحة » ثم دعا أبا طلحة الانصارى فقال : « قم على باب هؤلاء ، ولا تدع أحدا يدخل اليهم حتى يقضوا أمرهم » ثم قال : « ياعبد الله بن عمر : اخرج فانظر من قتلنى » قال : « ياأمير المؤمنين قتلك أبولُولُولُوَّة غلام المغيرة » قال : « الحمد لله الذى لم يجعل منيتى بيد رجل سجد لله سجدة واحدة » ثم بعث الى عائشة يستأذنها في دفنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر ، فأذنت له ، ثم قال : «ياعبد الله إن اختلف القوم فكن مع الاكثر ، فإن تساووا فكن مع الذين فيهم عبدالرحمن ابن عوف»

تم أذن للناس فدخل المهاجرون والانصار ، فقال لهم : أهذا عن ملا منكم ؟ فقالوا : « معاذالله » وجاء على وان عباس ، فقعدوا عند رأسه ، وجاء الطبيب فسقاه نبيذا ، فخرج متغيرا ، ثم لبنا فخرج كذلك ، فقال له : «اعهد » قال : «قدفعلت » ولميزل يذكر الله الى أن يوفى ليلة الاربعاء لثلاث بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين، وصلى عليه صهيّب ، وذلك لعشر سنين وستة أشهر من خلافته

وفاة عمر

وجاء أبو طلحة الانصارى ومعه المقدَاد بن الأسود ، وقد كان أمرهما عمر أن يجمعا هؤلاء الرهط الستة فى مكان ، ويلزماهم أن يقدموا للناس من يختاروه منهم ، وإن اختلفو أكان الاتباع للأكثر ، وإن تساووا حكموا عبد الله بن عمر ، واتبعوا

عبد الرحمن بن عوف ، ويؤجلوهم فى ذلك ثلاثا يصلى فيها بالناس صهيب ، ويحضر عبد الله بن عمر معهم مشير اليس له شىء من الأمر ، وطلحة شريكهم إن قدم فى الثلاث ليال .

فجمعهم أنو طلحة والمقداد في بيت المسْوَر بن َمخُرَمة ، وقيل في بيت عائشة ، وجاء عمرو بن العاصي والمغيرة بنشعبة ، فجلسا بالباب ، فحصهها سعد وأقامهها وقال : " و يدانأن تقولا حضر نا وكنا في أهل الشورى ? أنه ثم دار بينهما الكلام ، وتنافسو ا فى الامر ، فقال عبد الرحمن : « أيكم يخرج منها نفسه ويجتهد فيوليها أفضلكم ، وأنا أفعل ذلك » فرضي القوم وسكت على ققال : « ما تقول ؟ » [قال على] على شريطة أن تؤتر الحق ، ولا تتبع الهوى ، ولا تخصذا رحم ، ولا تألو الامة نصحا وتعطينا العهد بذلك » قال : « وتعطوني أنتم مو اثبيقكم على أن تكو نو أ معي على من خالف ، وترضوا من اخترت» و تو اثقوا . ثم قال لعلى : « أنت أحق من حضر بقر ابتك وسوابقك وحس أترك في الدين ، ولم تبعد في نفسك ، فمن ترى أحق فيـــه بعدك من هؤلاء ? » قال: «عَمَان» وخلا بعُمَانفقال له مثل ذلك، فقال: «على» ودار عبد الرحمن لياليه كلمها يلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن يوافى المدينة من أمراً الاجناد وأشراف الناس ويشاورهم الى بيحة الرابع ، فأتى منزل المِسور انِ مَخْرَمَة وخلافيه بالزَّبَيْرِ وسَعَدْ أَن يَتركا الامر لعلى أَو عَمَان، فاتفقا على على "، تم قال له سعد : « بايع لنفسك وأرحنا » فقال « قد خلعت لهم نفسى ، على أنأختار، ولو لم أفعلماأريدها »

تنازلأهل الشورى لعلى وعثمان

م استدعى عبد الرحمن عليا وعثمان، فناجىكلا منهما الى أن رضوا ، بل الىأن صلوا الصبح، ولا يعلم أحد ماقالوا

ثم جمع المهاجرين وأهل السابقة من الانصار ، وأمراء الاجناد ، حتى غص المسجد بهم ، فقال « أشيروا على » فأشار عمار بعلى ، فقال ابن أبي سَرْح : « إن أردت أن لا تختلف قريش ، فبايع عبان » ووافقه عبد الله بن أبي ربيعة ، فتفاوضا وتشاتما ، و نادى سعد : « ياعبد الرحمن افرغ قبل أن يفتتن الناس » فقال : « نظرت

مبايعة عثمان

وشاورت ، فلا تجعلن أيها الرهط على أنفسكم سبيلا » ثم قال لعلى « عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتلب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده » قال : «أرجو أن أجتهد بل أن أفعل بمبلغ علمى وطاقتى » وقال لعمان مثل ذلك ، فقال : « نعم » فرفع رأسه الى سقف المسجد ويده فى يد عمان ، وقال : « اللهم اشهد أني قد جعلت مافى عنقى من ذلك فى عنق عمان ، فبا يعه الناس

ثم قدم طلحة فى ذلك اليوم فأتى عُمان ، فقال له عُمان : أَنت على الخيار فى الامر وإن أبيت رددتها ، فقال: أكل الناس بايعوك ? قال: نعم. قال رضيت ، ولا أرغب عما أجمعوا عليه .

وكانت العجم بالمدينة يستروح بعضها إلى بعض ، ومر أبو لؤلؤة بالمُرْمُزَان وبيده الخنجر الذي طعن به عمر ، فتناوله من يده وأطال النظر فيه ، ثم رده اليه ومعهم جُفَيْنَة ، نَصْرَ الى من أهل الحيرة ، فلماطعن عمر من الغداة ، قال عبد الرحمن ابن أبي بكر لعبيد الله بن عمر : إني رأيت هؤلاء الثلاثة يتناجون ، فلمارأوني افترقوا وسقط منهم هذا الخنجر ، فعدا عبيد الله عليهم فقتلهم ثلاثتهم ، وأمسكه سعد بن أبي وقاص ، وجاء به إلى ع أن بعد البيعة وهو في المسجد ، فأشار على بقتله ، وقال عمرو بن العاصى : لا يقتل عمر بالامس ويقتل ابنه اليوم ، فجعلها عمان دية ، واحتملها وقلل: أنا وليه

ثم قام عمان ، وصعد المنبر ، وبايعه الناس كافة ، وولى لوقته سعد بن أبي وقاص على الكوفة ، وعزل المغيرة ، وذلك بوصية عمر ، لأ نه أوصى بتولية سعد ، وقال : لم أعز له عن سوء ولاخيانة منه ، وقيل : إنما ولاه وعزل المغيرة بعد سنة ، وأنه أقر لأ ول أمره عمال عمر كلهم

# نقض اهل الاسكندرية وفتحها

لما سارهرقل إلى القُسْطَنْطينية ، وفارق الشأم ، واستولى المسلمون على الاسكندرية

وبقى الروم بها تحت أيديهم ، فكاتبوا هِرَقل فاستنجدود ، فبعث اليهم عسكراً مع منو يل الخصى، ونزلوا بساحل الاسكندرية انعهم المقوقس من الدخول اليه ، فساروا إلى مصر ، واقيهم عمرو بن العاصى والمسلمون فهزموهم واتبعوهم إلى الاسكندرية ، وأثخنوا فيهم بالقتل

وقتلُ قَائَدهم منو يل الخصى ، وكانوا قد أخذوا فى مسيرهم إلى مصر أموال أهل القرى ، فردها عمرو عليهم بالبينة ، ثم هدم سور الاسكندرية ورجع إلى مصر .

# ولاية الوليم بن عقبة الكوفة وصلح ارمينية وأذر بيجان

وفى سنة خمس وعشرين ، عزل عثمان سعداً عن الكوفة ، لا أنه اقترض من عبد الله بن مسعود من يبت المال قرضاً ، وتقاضاه ابن مسعود ، فلم يوسر سعد ، فتلاحيا وتناجيا بالقبيح ، وافترقا يتلاومان ، وتداخلت بينهما العصبية .

وباغ الخبر عثمان، فعزل سعدا ، ثم عزل عُدْبَهُ بن فَرْقد عن أَذْرَ بيجان، فنقضوا ، فغزاهم الوليد وعلى مقدمته عبد الله بن تُشبَيل الأحمسي ، فأغار على أهـل مُوقان والبرز نَد (١) والطَّياسَان ، ففتح وغم وسبي ، وطلب أهل كور أذربيجان الصلح فصالحهم على صلح حُذَيفة ثما تمائة درهم ، وقبض المال ، ثم بث سراياه

وبعث سَكَمَان بن ربيعة الباهلي إلى أهل إرميِنيَّة في اثني عشر ألفا ، فسار فها وأثخن .

ثم انصرف إلى الوليد ، وعاد الوليد إلى الكوف ، وجعل طريقه على الموصل، فلقيه كتاب عثمان بأن الروم أجلبوا على معاوية بالشأم ، فابعث اليهم رجلا من أهل النجدة والبأس فى عشرة آلاف عند قراءة المكتوب. فبعث الوليد الناس مع سلمان بن ربيعة ثمانية آلاف ، ومضوا إلى الشام ، ودخلوا أرض الروم مع

١ -- في ط. ( ٥ \_ ٥٤ ) ﴿ البر » وفي ك ( ٣ \_ ٣٢ ) ﴿ البير »

حبيب بن مسلمة ، فشنوا عليهم الغارات ، واستفتحوا الحصون

وقيل إن الذي أمد حبيب بن مَساَمة بسلمان بن ربيعة هو سعيــد بن العاصى ، وذلك أن عُمَان كتب إلى معاوية أن يغزى حبيب بن مسلمة في أهل الشأم بأرمينية، فبعثه وحاصر قاليقلا، حتى نزلوا على الجلاء أو الجزية ، فجلا كثيراً إلى بلاد الروم ، وأقام فيهافيمن معه أشهرا .

ثم بلغه أن بطريق أرميناقس ، وهي بلاد ماكُلُية وسيواس وقونية إلى خليج قسطنطينية ، قد زحن اليه في ثمانين ألفاً ، فاستنجد معاوية ، فكتب إلى عثمان فأمر سعيد بن العاصي بامداد حبيب ، فأمده بسلمان في ستة آلاف ، و بيت الروم ، فهزمهم ، وعاد إلى قالى قلا

ثم سار فی البلاد فجاء بطریق خِلاط ، وبیده أمان عیاض بن عَنَمْ ، وحمل ماعلیه من المال ، فنزل حبیب خلاط ، ثم سار منها فصالحه صاحب السیر َجَان (۱) ثم صاحب اردستان (۲) ثم صالح أهل د بیل بعد الحصار ، ثم أهل بلاد السیرجان کلهم

ثم أتى أهل شمشاط (٣) فحاربوه فهزمهم ، وغلب على حصونهم ، ثم صالحه بطريق جُرُ زان على بلاده ، وسار إلى تَفايس ، فصالحوه ، وفتح عدة حصون ومدن يجاورها ، وسار ان ربيعة الباهلي إلى أرَّان ، فصالح أهل البيلة أمّان على الجزية ، والخراج ، ثم أهل بَرْ ذَعَة كذلك ، وقراها

وقاتل أكراد البوشنجان (٤)، وظفر بهم، وصالح بعضهم على الجزية، وفتح مدينة شُمْـكُور، وهي التي سميت بعد ذلك المتوكلية

وسار سلمان حتى فتح فلية <sup>(٥)</sup> ، وصالحه صاحب كسكر <sup>(٦)</sup> على الجزية ، وملك

۱ — في ك « البسفر جان »

۲ - في ك « ارد شاط. »

۳ --- في ك « رسيسجان »

ع ـ في ك « بلاسنجان»

ه --- في ك « فبله »

۲ — في ك « سكر »

شِرُوَ ان وسائر ملوك الجبال إلى مدينة الباب، وانصرفوا ثم غزا معاوية الروم وبلغ عَثُوريه، ووجد مابين أَنْطا كية وطَرَسُوس من

الحصون خالياً ، فجمع فيها العساكر حتى رجع وخرَبها

# وررية عبد الله بن ابي سع على مصر وفتح افريقية

وفى سنة ست وعشر ينعزل عثمان عمرو بن العاصى عن خراج مصر، واستعمل مكانه عبد الله بن أبى سرح أخاه من الرضاعة ، فكتب إلى عثمان يشكو عمرا، فاستقدمه ، واستقل عبد الله بالخراج والحرب ، وأمره بغزو إفريقية

وقد كان عرو بن العاصى سنة احدى وعشرين سار من مصر إلى بر قة ، فصالح أهلها على الجزية ، ثمسار إلى طرا بُلُس فحاصرها شهرا ، وكانت مكشوفة السور من جانب البحر ، وسفن الروم فى مرساها ، فحسر اليم في بعض الايام، وانكشف أهلها لبعض المسلمين المحاصرين ، فاقتحموا البلد بين البحر والبيوت ، فلم يكن للروم ملجأ إلا سفنهم ، وارتفع الصياح ، فأقبل عمرو بعساكره ، فدخل البلد ، ولم تفلت الروم إلا عاخف فى المراكب

فتح طرا بلس وصبرة وبرقة

ورجع إلى مدينة صبرة ، وكانوا قد أمنوا بمنعة طرابلس ، فصبحهم المسلمون ودخلوها عنوة ،وكمل الفتح

ورجع عمرو إلى بر قة فصالحه أهلها على ثلاثة عشر ألف دينار جزية ، وكان أكثر أهل برقة لو اتة ، وكان يقال إن البربر ساروا بعد قتل ملكهم جالوت إلى الغرب ، وانتهوا إلى لوبية ومر اقية — كور تان من كور مصر — فصارت ز ناتة و مَفِيلة من البربر إلى الغرب ، فسكنوا الجبال، وسكنت لواتة برقة ، وتعرف قديماً أَفْطاً بُلُس ، وانتشروا إلى السوس ، ونزلت هَو ارة مدينة لَه لَدَة ، ونزلت نفوسة مدينة صبرة ، وجلوا من كان هنالك من الروم

وأقام الا فارق وهم خدم الروم و بقيتهم على صلح يؤدونه إلى من غلب عليهم ، إلى أن كان صلح عمرو بن العاصى

غزو إهريقية

ثم إن عبد الله بن أبى سرح كان أمره عمان بغزو افريقية سنة خمس وعشرين ، وقال له : إن فتح الله عليك فلك خمس الحمس من الغنائم . وأمَّر مُعقبة بن نافع بن عبد القيش على جند ، وعبد الله بن نافع بن الحرث على آخر ، وسرحهما فخرجوا إلى إفريقية في عشرة آلاف ، وصالحهم أهلها على مال يؤدونه ، ولم يقدروا على التوغل فيها لكثرة أهلها

بعض الصحابة الدين دخلوا المغرب ثم إن عبد الله بن أبي سرح استأذن عثمان في ذلك ، واستمده ، فاستشار عثمان الصحابة فأشاروا به ، فجهز العساكر من المدينة ، وفيهم جماعة من الصحابة ، منهم ابن عباس ، وابن عمر ، وابن عمرو بن العاصى ، وابن جعفر والحسن والحسين ، وابن الزبير وساروا مع عبد الله بن أبي سرح سنة ست وعشرين ، ولقيهم مُعقْبة ابن نافع فيمن معه من المسلمين ببرقة ، ثم ساروا إلى طراباس ، فنهبوا الروم عندها ثم ساروا إلى إفريقية ، وبثوا السرايا في كل ناحية

وصف الوقعة

وكان مدكم حرْ رِجير يملك مابين طرابلس وطنّجة تحتولا يةهرقل، ويحمل اليه الخراج، فلما بلغه الخبر جمع مائة وعشرين ألفا من العساكر، ولقيهم على يوم وليلة من سبَيْطلِلة دار ملكهم، وأقاموا يقتتلون، ودعوه الى الاسلام أو الجزية، فاستكبر ولحقهم عبد الرحمن بن الزبير مدداً بعثه عثمان لما أبطأت أجنادهم، وسمع جر جير يوصول المدد، ففت في عصده، وشهد ابن الزبير معهم القتال وقد غاب أبي سَرْح وسأل عنه فقيل: إنه سمع منادى جرجير يقول: من قتل ابن أبي سرح فله مائة ألف دينار وأزوجه ابنتي، فاف وتأخر عن شهود القتال، فقال له ابن الزبير: تنادى أنت بأن من قتل جرجير نفلته مائة ألف وزوجته ابنته، واستعملته على بلاده. فاف جرجير أشد منه

ثم قال عبد الله بن الزبير لا بن أبى سرح أن يترك جماعة من أبطال المسلمين المشاهير متأهبين للحرب، ويقاتلون الروم بباقى العسكر ، إلى أن يضجروا ، فيركب عليهم بالآخرين على غرة ، لعل الله ينصر نا عليهم ، ووافق على ذلك أعيان الصحابة ، المهم بالآخرين على غرة ، لعل الله ينصر نا عليهم (م- ٢٠ جزء الله عليهم المهم بالآخرين على غرة ، لعل الله ينصر نا عليهم المهم بالآخرين على غرة ، لعل الله ينصر نا عليهم المهم بالآخرين على غرة ، لعل الله ينصر الله ينصر المهم الله بنات المهم بالآخرين على غرة ، لعل الله ينصر المهم بالآخرين على غرة ، لهم بالآخرين على غرة ، لهم بالآخرين على غرة ، لعل الله ينصر المهم بالآخرين على غرة ، لعل اللهم بالآخرين على المهم بالآخرين على غرة ، لعل اللهم بالمهم بالآخرين على بالمهم بالمهم

ففعلوا ذلك ، وركبوا من الغد الى الزوال ، وألحوا عليهم حتى أتعبوهم ، ثم افترقوا، وأركب عبد الله الفريق الذين كانوا مستريحين ، فكبروا وحملوا حملة رجل واحد ، حتى غشوا الروم فى خيامهم . فانهزموا وقتل كثير منهم ، وقتل ابن الزبيرجرجير ، وأخذت ابنته سبية ، فنفلها ابن الزبير

مزيمة الروم

وحاصر ابن ابي سَرْح سُبَيْطالَة ففتحها ، وكان سهم الفارس فها ثلاثة آلاف دينار ، وسهم الرجل ألف ، وبث جيوشه في البلاد إلى فَفْصَة ، فسبوا وغنموا ، وبعث عسكرا إلى حصن الاجَم ، وقد اجتمع به أهل البلاد فحاصره وفتحه على الأمان، ثم صالحه أهل إفريقية على ألني ألف وخمسائة دينار

لصلح

وأرسل ابن الزبير بالفتح و الحنس ، فاشتراه مَرْ و ان بن الحكم بخمسائة ألف دينار وبعض الناس يقول أعطاه اياه ، ولا يصح ، و إنما أعطى ابن أبي سرح خمس الحنس من الغزوة الأولى .

ثم رجع عبد الله بن أبي سرح إلى مصر بعد مقامه سنة و ثلاثة أشهر

ولما بلغ هر قُل أن أهل إفريقية صالحوه بذلك المال الذي أعطوه ، غضب عليهم ، وبعث بطريقا يأخذ منهم مثل ذلك ، فنزل قر طاجئة ، وأخبرهم بما جاء له فأبوا ، وقالوا : قد كان ينبغي أن يساعدنا مما نزل بنا ، فقاتلهم البطريق ، وهزمهم وطرد الملك الذي ولوه بعد جرجير ، فلحق بالشام

وقد اجتمع الناس على معاوية بعد على رضى الله عنه ، فاستجاشه على إفريقية ، فبعث معه معاوية بن حرّ ينج السكوني في عسكر ، فلما وصل الاسكندرية ، وهلك الرومى ، ومضى ابن حدّ ينج في العساكر ، فنزل قَمُونية ، وسرح اليه البطريق ثلاثين ألف مقا ل ، وقاتلهم معاوية فهزمهم معاوية وحاصر حصن جَلُولاً ، فامتن مه ، حتى سقط ذات سوره ، فملك المسلمون ، وغنموا ما فيه

غزو الروم مصر وهزيمتهم

ثم بث السر ايا ، ودو خالبلاد فأطاعوا ، وعاد إلى مصر ، ولما أصاب ابن أبي سَرْح من إفريقية ما أصاب ورجع إلى مِصْر خرج قُسْطَنطين بن هِرَ قل غازيا الى أَسْكَنْدَرِية في سمائة مركب ، وركب المناون البحر مع ابن أبي سَرْح ومعه معاوية

1. Oak

فى أهل الشام ، فلما ترامى الجمعان أرسو الجميعا ، وباتوا على أمان ، والمسلمون يقر ون ويصلون ، ثم قرنوا سفتهم عند الصباح ، واقتتلوا ، ونزل الصبر واستحرّ القتل ، ثم انهزم قسطنطين جريحا فى فل قليل من الروم

وأقام ابن أبى سَرْح بالموضع أياما ، ثم قفل وسمى المكان ذات الصوارى ،والغروة كذلك لكثرة ماكان مها من الصوارى

وكانت هذه النزاة سنة إحدى وثلاثين ، وقيل أربع وثلاثين، وسار قسطنطين الى صقِلِيَّة و عر قهم خبر الهزيمة ، فنكروه ، وقتلوه فى الحمام .

## فتح قبرس (۱)

كان أبوع بيدة لما احتضر استخلف على عهد عياض بن غنم ، وكان ابن عمو خاله ، وقيل استخلف معاذ بن جبل ، واستخلف عياض بده سعيد بن حذ يم الجمحى ، ومات سعيد ، فولى عرمكانه عُمير بن سعيد الانصارى ، ومات يزيد بن أبي سفيان ، فعل عرمكانه على دمشق أخاه معاوية ، فاحتممت له دمشق و الأردن ، ومات عروه و كذلك ، وعير على بخص و قنسرين إلى معاؤية الخمص و قنسرين إلى معاؤية المحمص و قنسرين إلى معاؤية المحمل و مات عبد الرحمن بن أبى عَلقتمة و كان على فَلَسَطِين فضم عمان عمله إلى معاوية ، فاحتمع الشام كاله لمعاوية لسنتين من إمارة عُ عُمان

جمع الشام لمعاوية

وكان يلح على عُمَر في غزو البحر ، وكان وهو بحمص كتب اليه في شأن تُعْرُس أن قرية من تُوى حُص يسمع أهلها نباح كلاب تُعْرُس وصاح دجاجهم ، فكتب عمر إلى عَمْرو بن الماصى « صف لى البحر ورا كبه » فكتب اليه : « هو خلق كبير يركبه خلق صغير ، ليس الا السماء والماء ، إن ركد فلق القاوب ، وإن تحرّك أزاغ المعقول ، يزداد فيه اليقين قلة ، والشك كثرة ، ورا كبه دود على عود، إن مال غرق ، المعقول ، يزداد فيه اليقين قلة ، والشك كثرة ، ورا كبه دود على عود ، إن مال غرق ،

اً ﴿ قَبْرُسَ جَاءَتُ بِالسِينَ عَنْدَ جَمِيعِ المُؤْرِدَيْنِ وَأَصْحَابُ الْمُمَاجِّمِ الاَقْدَمُانِ وَلَمْ تَأْتُ بِالْضَادُ ۗ الاعنه الكتابالمصريين

منع عمر الغزو في البحر

وإن نجا برق » فكتب عمر إلى معاوية « والذى بعث محمدا بالحق لا أحل فيه مسلما أبدا ،وقد بلغنى أن بحر الشام بشرف على أطول شى من الارض ، فيستأذن الله كل يوم وليلة فى أن يغرق الارض ، فكيف أحمل للجنود على هذا الكافر ، وبالله لمسلم واحد أحب الى مما حوت الروم ، فاياك أن تعرض لى في ذلك ، فقد علمت ما لتى العكلاء منى »

ثم كاتب ملك الروم عمر وقاربه ، وأقصر عن الغزو ، ثم ألح معاوية على عثمان بعده في غزو البحر ، فأجابه على خيار الناس وطوعهم ، فاختار الغزو جماعة من الصحابة فيهم أبو ذر وأبو الدر داء وشد اد بن أو س ، و عبادة بن الصامت ، وزوجه أم حرام بنت مِلْحَان ، واستعمل عليهم عبد الله بن قيس حليف بنى فَز ارة ، وساروا لى تُعرْس

وجاء عبد الله بن أبي سَرْح من مِصْر فاجتمعوا عليها ، وصلحهم أهلها على سبعة آلاف دينار لكل سنة ويؤدون مثلها للروم ولا منعة لهم علي المسلمين عن أرادهم منسواهم ، وعلى أن يكونوا عينا للمسلمين على عدو هم ويكون طريق الغزوللمسلمين عليهم

وكانت هذه الغزاة سنة ثمان وعشرين ، وقيل تسع وعشرين ، وقيل ثلاث وثلاثين ، وماتت فيها أم حرام ، سقطت عن دابتها حين خرجت من البحر ، وكان النبي صلي الله عليه وسلم أخبرها (١) بذلك

وأقام عبد الله بن قَيْس الجاسِي على البحر فغزا خمسين غزاة لم ينكب فيها أحد إلى أن نزلفي بعض أيام فيساحل المرقمي منأرض الروم ، فثاروا اليه فقتلوه ،

١ يشير المؤلف الى الحديث الذى أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عنيه وسلم كال يدخل على أم حرام بلت ملحان فتطعمه ، وكانت أم حرام بلت عنيه وسلم كال يدخل على أم حرام بلت ملحان فتطعمه ، وكانت أم حرام الله كت عبادة بن الصامت ، فدخل عليها صلى الله عليه وسلم في الله على رأسه فنام رسول الله ؟ قال: أناس من أمى عرضوا على غزاة في سعيل الله يركبون ثبيح هذا البحر ملوك على الاسرة أو مثل الملوك على الاسرة . قالت فتلت يارسول الله ادع الله أن يجملنى منهم ، فدعا لها ثموضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك ، قالت فقلت ما يضحكك يارسول الله ؟ قال : أناس من أمنى عرضوا على غزاة في سعيل اله يارسول الله ادع الله أن يجملنى منهم ، قال : أنتمن الاولى .

ونجا الملاح ، وكان استحلف سُمْيَان بن عوف الازدى على السفن فجاء إلى أهل المرقى وقاتلهم حتى قتل وقتل معه جماعة .

## ولاية ابن عام علي البصرة

#### وفتوح فارس وخراسان

وفي السنة الثالثة من خلافة عُمَان ، خرج أبو موسى من البصرة غازيا إلى أهل آمد (۱) والا كراد لما كفروا ، وحمل القله على أربعين بغلا من القصر ، بعد أن كان حض على الجهاد مشيا ، فألب الناس عليه ومضوا إلى عُمَان ، فاستمغوه منه ، وتولى كبر ذلك غَيلاًن بن خرَشة فمزله عُمان ، وولى عبد الله بن عامر بن كُرَيْن ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس وهو ابن خال عُمان ، وكان ابن خمس وعشرين ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس وهو ابن خال عُمان ، وكان ابن خمس وعشرين سنة ، وجمع له جند أبي موسى ، وجند عُمان بن أبي العاصى ، من عُمان والبحرين فصر ف عُميد الله بن مَعْمَر عن خراسان ، وبعثه إلى فارس وولى على خواسان مكانه مُعكر بن عُمان بن سعد ، فأتخن فيها حتى بلغ فَرْغانة ، ولم يدع كورة إلا مكانه عُمير بن عمان بن سعد ، فأتخن فيها حتى بلغ فَرْغانة ، ولم يدع كورة إلا أصلحها ، ثم ولى عليها سنة أربع أمير بن أحمر اليشكري وعلى كر مان عبدالرحمن ابن عبر و فجموا له فلقيهم ابن عمر و فجموا له فلقيهم كرمان عاصم بن عمر و فجموا له فلقيهم كرمان عاصم بن عمر و فجموا له فلقيهم بناب اصطَخر فقتل عبيد الله ، وانهزم جنده

أعمال عبد الله ابن عامر وبلغ الخبر عبد الله بن عامر فاستنفر أهل البصرة ، وسار بالناس وعلى مقدمته عثمان بن أبى العاصى ، وفى المجنبتين أبو برزة الأسلمى ومَعْقِل بن يسار ، وعلى الخيل عمران بن حصين ، ولقيهم باصطخر فقتل منهم مقتلة عظيمة ، وانهزموا وفتح إصطخر عنوة وبعدها دار المجرد وسار إلى مدينة جور وهى أردشير ، وكان هرم بن حيان محاصراً لها ، فلما جا، ابن عامر فتحها ثم عاد إلى إصطخر وقد نقضت ، فحاصرها

<sup>(</sup>٢) في ط ( ٥ -- ٤٥ ) و ك ( ٣ - ٣٧ ) « ايذج »

طويلا، ورماها بالمجانيق واقتحمها عنوة، ففي فيها أكثر أهل البيوتات والأساورة للأنهم كانوا لجأوا اللها، ووطىء أهل فارس وطأة لم يزالوا منها في ذل

و کتب إلی عثمان بالفتح ، فکتب الیه أن یستعمل علی کور فارس هرم بن حیان الیشکری ، و هرم بن حیان العبسی (۱) و ایخریت بن راشد، و أخاه المنجاب من بنی سامة والبرجمان (۲) الهُجیئمی ، و أن یفرق کور خراسان بین ست نفر: الا حنف ابن قیس علی المرو (۳) ، و حبیب بن تُر ّة الیر بوعی علی بَاخ و خالد بن عبدالله بن عبدالله بن زهیر علی هر آة و أمیر بن أحر الیشکری علی طوس و قیس بن هُبکرة السُّلمی علی تیسابور ، ثم جمع عثمان خراسان کلها لقیس ، و استعمل أُمیر بن أحمر الیشکری علی سجستان . ثم بعده عبد الرحمن بن سَم قمن قرابة ابن عامر بن کر ْیز ، فلمیزل علیها حتی مات عثمان ، وعمر ان علی کرمان ، و عمیر بن عثمان ین مسعود (۱) علی فارس و ان کریز (۵) القشکری علی مارین کریز (۵) القشکری علی مُکران

وخرج على قيس بن هبيرة بعدموت عمان ابن عمه عبد الله بن حازم (٦) كاند كره ولما افتتح ابن عامر فارس ، أشار عليه الناس بقصد خراسان ، وكانوا قد انتقضوا ، فسار اليها ، وقيل عاد إلى البصرة ، واستخلف على فارس شُر يك بن الأعور الحاربي ، فبني مسجدها ، فلما دخل البصرة أشار عليه الأحنف بن قيس وحبيب بن أوس بالمسير إلى خراسان ، فتجهز ، واستخلف على البصرة زياد بن أبيه ، وسار إلى كرمان ، وقد نكثوا ، فبعث لحربهم مجايشع بن مسعود السلمي ، ولحرب سيحستان الرَّبيع بن زياد الحارثي ، وسار هو إلى نيسابور ، وتقدمه الأحنف بن سيحستان الرَّبيع بن زياد الحارثي ، وسار هو إلى نيسابور ، وتقدمه الأحنف بن قيس إلى الطبسين حصنان هما بابا خراسان ، فصالحه أهلها ، وسار إلى قوهس ان فقتل قيس إلى الطبسين حصنان هما بابا خراسان ، فصالحه أهلها ، وسار إلى قوهس ان فقتل

غزوة خراسان

۱ - في ط و ك « العبدى »

٧ - في ط « البرجمات»

۳ - في طوك «المروين»

ع - في ط و ك « سعد»

ه - في طوك «كندير»

٣ --- في ط و ك « خازم »

أهلها حتى أحجرهم فى حصنهم، ولحقه ابن عامر فصالحوه على ستمائة ألف درهم وقيل كان المتولى حرب توهستان أُتمير بن أحر البشكرى

ثم بمث ابن عامر السرايا إلى أعمال نيسابور ففتح رُستَماق رَام عنوة وباخرُز و جِبرَ فْت عنوة ، و بعث الأسو د بن كُلثوم من عدى الرَّباب ، وكان ناسكا إلى بَيْهُق من أعالها ، فدخل البلد من ثامة كانت في سورها ، وقاتل حتى قتل ، وظفر أخوه أدهم بالبلد

وفتح ابن عامر أبشت بالشين (١) المعجمة من أعمال نيسابور شماً سفاً اين ، شم قصد نيسابور ، وبعد ما استولى على أعمالها فحاصرها أشهرا ، وكان بها أربع مرازبة من فارس ، فسأل واحد منهم الأمان على أن يدخلهم ليلا ، وفتح لهم الباب ، وتحصن الأكبر منهم في حصنها حتى صالح على ألف ألف درهم

وولى ابن عامر على نيسابور قيس بن الهيثم السُّامي ، وبعث جيشاً إلى نسا ، وأبيو ر د ، فصالحهم أهلها ، وآخر إلى سر خس فصالحوا مرزبانها على أمان ما تةرجل لم يدخل فيها نفسه ، فقتله وافتتحها عنوة ، وجا عمر زبان طوس فصالحه على ستا تة ألف درهم وبعث حيشاً إلى همر اة مع عبد الله بن حازم فصالح مرزبانها على ألف ألف درهم ، ثم بعث مرزبان مر و فصالح على ألف ألف وما ثتى ألف ، وأرسل اليه ابن عامر حاتم بن النعان الباهلي ، ثم بعث الأحنف بن قيس إلى طَخَارستان فصالح في طريقة رستاقا على ثلثما ثة ألف ، وعلى أن يدخل رجل يؤذن فيه ويقيم حتى ننصر ف ، ومر إلى مرزبانها من أقارب بلى مر و الر و د و زحف اليه أهلها ، فهزمهم و حاصرهم ، وكان مرزبانها من أقارب باذام صاحب الممن ، فكتب الى الاحنف متوسلا بذلك في الصلح ، فصالحه على باذام صاحب الممن ، فكتب الى الاحنف متوسلا بذلك في الصلح ، فصالحه على

جهاد الاحنف ابنقیس بطخارستان

ثم اجتمع أهل الجوز عان والطَّالَفان والفارياب في جمع عظيم ، ولقيهم الأحنف فقا تلهم قتالا شديداً ، ثم الهزمو افقتلوا قتلا ذريعا ، ورجع الأحنف الى مروالروذ وبعث الأقرع بن حابس الى فلهم بالجوزجان فهزمهم ، وفتحها عنوة

ستمائة ألف

ر جاء فی ك ( ۳ مسمل ۱ و هسانده بشت با اشین المعجمة ولیست ببست التی بالسین المهملة ، تلك من بلاد الدوان وهذه من خراسان من نیسا بور

ثم فتح الأحنف الطالقان صلحاً والفارياب وقيل فتحها أُميْر بن أحمر . ثم سار الأحنف إلى بلخ وهي مدينة سخارستان ، فصالحوه على أربعائة ألف وقيل سبعائة ، واستعمل عليها أسيد بن المُنشَمِر (١) ثم سار إلى خُوارَزُم على نهر جَيه وُن ، فامتنعت عليه ، فرجع إلى بلخ ، وقد استوفى أسيدقبض المال ، وكتبوا إلى ابن عام ولما سار بحاشع بن مسعود إلى كرمان كما ذكرناه ، وكانوا قد انتقضوا ، ففتح هميد عنوة وبني بها قصراً ينسب إليه ، ثم سار إلى السيرجان وهي مدينة كرمان فحاصرها وفتحها عنوة ، وجلا كثيراً من أهلها ، ثم فتح جِمرَ فْتعنوة ، ودوخ نواحي كرمان وأتي القُفْص وقد تجمع له من العجم من أهل الجلاء وقاتلهم فظفر ، وركب كثير منهم البحر إلى كرمان وسيجسْتان ، ثم أنزل العرب في منازلم وأراضيهم

جهاد مجاشع فی کر مان

أعمـال الربيع

وسأر الرَّبيع بن زياد الحارثي بولاية ان عامركما قدمناه إلى سجستاب فقطع المفازة من كرمان حتى أبى حصن زالق، فأغار عليهم يوم المَهْرَ جَانُ وأسر دهقانهم فافتدى بما غمر عنزة (٢) قاعة من الذهب والفضة ، وصالحوه على صلح فارس، وسار إلى زَرَ نُج ولقيه المشركون دونها فهزمهم وقتابهم ، وفتح حصوناً عدة بينها وبينه ، ثم انتهى إليها وقائله أهلها فأحجرهم وحاصرهم ، وبعث مرزبانها في الأمان ليحضر، فأمنه وجلس له على شلو من أشلاء القتلى ، وارتفق بآخر وفعل أصحابه مثله ، فرعب المرزبان من ذلك ، وصالح على ألف جام من الذهب يحملها ألف وصيف

ودخل المسلمون المدينة

ثم سار منها إلى وادى سنار ُوذ ، فعبره إلى القرية التى كان رُ سُتَم الشديدير بط بها فرسه ، فقاتلهم وظفر بهم ، وعاد إلى زر نج ، وأقام بها سنة ، ثم ساربها إلى ان عامر ، واستخلف عليها عاملا ، فأخرجوه وامتنعوا ، فكانت ولاية الربيع سنة ونصف سنة ، سبى فيها أربعين ألف رأس .

وكان الحسن البصرى يكتب له

ر -- ف ك « اللتشمس »

عبارة ك « فافتدى نفسه بأنغرز عنزة وعمرها ذهباًوفضة

عبـــد الرحمن ابن<sup>س</sup>ـــــر\$ علىسجستان

ثم استعمل ابن عامر على سجستان عبد الرحمن بن سَمُرة فسار إليها وحاصر زرَ نج حتى صالحوه على ألفى ألف درهم ، وألفى وصيف ، وغلب على ما بينها و بين الكش من ناحية الهند ، وعلى ما بينها و بين الدَّاد بن (١) من ناحيه الرُّخَج ، ولما انتهى إلى بلد الداد بن (١) حاصر هم فى جبل الزور ، حتى صالحوه ، و دخل على الزور وهو صنم من ذهب عيناه ياقو تتان ، فأخ نها وقطع يده ، وقال للمرزبان : دو نك الذهب والجوهر ، وإنما قصدت أنه لا يضر ولا ينفع ، ثم فتح كَابُل وز ابُلسْتَان ، وهى بلاد غَرْ نة فتحها صلحاً ثم عاد إلى زرنج ، إلى أن اضطرب أمر عثمان ، فاستخلف عليها أُمر بن أُحَم ، وانصر ف ، فأخرجه أهلها وانتقضوا

ولما كان الفتح لابن عامر فى فارسوخر اسان وكرمان وسجستان قال له الناس: لم ينتح لأحد ما فتح عليك، فقال: لاجرم لأجعلن شكرى لله على ذلك أن أخرج محرماً من موقفى هذا ، فأحرم بعمرة من نَيْساً بور

وقدم على عثمان واستخلف على خراسان قَيْس بن الهيْثم فسار قيس فى أرض طَخَارِ سْتَان ، ودوخها ، وامتنع سِمنِّجَان <sup>(٢)</sup> ، فافتتحها عنوة .

## ولاية سعيل بن العاصي الكوفة

كان عثمان لا ولا يته قد ولى على الكوفة الوليد بن مُعقبة، استقدمه إليها

۱ — الذى فى ك « الدوان » وقال عنه يا ( ٤ — ٩٦ ) « الدوان ناحية من أرض فارس توصف بجودة الحمر » وجاء فيه ( ٥ — ٧٨ ) « الدوار » ( بالراء ) وقال عنه « وهمى ولاية واسعة ذات بلدان وقرى مجاورة لولاية رخج وبست والغور . . . ولما غلب عبد الرحمن بن سرة بن حبيب على ناحية سجستان في أيام عثمان سار الى الدوار على طريق الرخج لحمرهم في جبل الزون ثم صالحهم على عدة من معه من المسلمين ثمانية آلاف ودخل على الزون وهو صائم من ذهب... الى آخر ما عند المؤلف

وجاء فيه أيضاً ( ٥ \_ ه ١٥ ) « والزور »بالراء صم كان فى بلاد الدوار من أرض السند من ذهب مرصع بالجواهر

۲ – « سمنجان » بلدة من طخارستان وراء بلخ – یا (ه – ۱۳۰) وکان فی ج «سنجار » نصحح من اوك ، فنیه «حق أنى (قیس) سمنجان فامتنموا علیه فحصر هم حق فتحها عنوة

من عمله بالجزيرة على بنى تغلب ونجرهم من العرب ، فبقى على ولاية الكوفة خمس سنين

وكان أبو زُبيد الشاعر قد انقطع إليه من أخواله بنى تغلب ليد أسداها إليه ، وكان نصر انيا فأسلم على يده ، وكان يغشاه بالمدينة والـكوفة ، وكان أبو زبيد يشرب الخر ، فكان بعض السفهاء يتحدث بذلك فى الوليد لملازمته إياه ، ثم عدا الشباب من الازد بالـكوفة على رجل من خزاعة فقتلوه ليلا فى بيته ، وشهد عليهم أبو شركيح الخزاعى ، فقتلهم الوليد فيه بالقسامة ، وأقام آباؤهم للوليد على حقه ، وكانوا ممن يتحدثون فيه ، وجاءوا إلى ان مسعود بمثل ذلك ، فقال : لا نتبع عورة من استتر عنا ، وتغيظ الوليد من هذه المقالة ، وعاتب ابن مسعود عليها ، ثم عمد أحد أولئك الرهط إلى ساحر قد أتي به الوليد ، فاستفتى ابن مسعود فيه ، وأفتى بقتله وحبسه الوليد ثم أطلقه ، فغضبوا

وخرجوا إلى عثمان شاكين من الوليد ، وأنه يشرب الحر ، فاستقدمه عثمان وأحضره ، وقال : رأيتموه يشرب ؟ قالوا : لا ، وإيما رأيناه يقيء الحر، فأمر سعيد ابن العاصى ، فجلده ، وكان على حاضراً فقال : انزعوا خميصته للجلد

وقيل إن علياً أمر ابنه الحسن أن يجلده فأبي ، فجلده عبد الله بن جعفر . ولما بلغ أربعين قال : أمسك ، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أربعين ، وجلد عمر ثمانين ، وكل سنة

ولما وقعت هذه الوانعة عزل عثمان الوليد عن الـكوفة ، وولى مكانه سعيد الن العاصى بن سعيد بن العاصى بن أمية ، مات سعيد الأول كافراً ، وكان يكنى أُحيَّحة ، وخالد ابنه عم سميد الثانى ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعا، ، وكان يكتب له، واستشهد يوم مَرُج الصُّهر ، وربى سعيد الثاني فى حجر عثمان ، فلما فتح الشام أقام مع معاوية ثم استقدمه عثمان وزوجه ، وأقام عنده حتى كان من رجال قريش فلما استعمله عثمان وذلك سنة ثلاثين سار إلى الكوفة ومعه الأشْتَر وأبو خَشه

الغفارى وجندُ بن عبد الله والصعب (١) بن جمامة ، وكانوا شخصوا مع الوليد ليعينوه ، فاروا عليه ، فاما وصل خطب الناس وحدرهم و تعرف الاحوال وكتب إلى عمان أن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم، وغلب الروادف والتابعة على أهل الشرف والسابقة ، فكتب إليه عمان أن يفضل أهل السابقة ، ويجعل من جاء بعدهم الشرف والسابقة ، فكتب إليه عمان أن يفضل أهل السابقة ، ويجعل من جاء بعدهم تبعا ، ويعرف لكل منزلته ، ويعطيه حقه ، فجمع الناس ، وقرأ عليهم كتاب عمان وقال : أبلغوني حاجة ذي الحاجة ، وجعل القراء في سمره ، فلم نوض أهل الكوفة ذلك ، وفشت المقالة

وكتب سعيد الى عثمان ، فجمع الناس واستشارهم ، فقالوا : أصبت، لا تطمع في الأمور من ليس لها بأهل ، فتفسد ، فقال : يأهل المدينة إلى أرى الفتن دبت اليكم ، وإنى أرى أن أتخلص الذي لكم ، وأنقله اليكم من العراق ، فقالوا : وكيف ذلك ؟ قال : تبيعونه ممن شئتم بما لكم في الحجاز واليمن ، ففعلوا ذلك واستخلصوا ما كان لهم بالعراق ، منهم طَلَحة و مر وان والاشعت من قيس ، ورجال القبائل ، اشتروا ذلك بأموال كانت لهم بخير ومكة والطائف

## غذو طبرحتان

وفي هذه السنة غزا سعيد سالعاصي طكر شتان ، ولم يغزها أحد قبله ، وقد تقدم أن الأصبه بُدُ صالح سُويْد بن مُقَرَّن عنها أيام عمر على مال ، فغزاها سعيد في هذه السنة ، ومع ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، منهم الحسن والحسين وابن عبر ، وابن عمر من البصرة إلى خراسان ، فيزل نيسا بور ، ونزل سعيد أو مس وهي صلح ، كان حذيفة صالحهم بعد مَها و ند ، فأتى سعيد حر جان فصالحوه على ما ثتى

ألف ، ثم أتى متاخمة جرجان على البحر ، فقاتله أهلها ، ثم سألوا الامان فأعطاهم على أن لا يقتل مهم مرجلا واحدا ، وفتحوا ، فقتلهم أجمعين الا رجلا ، وقتل معه محمد ابن الحكم بن أبى عقيل جد يوسف بن عمرو

وكان أهل جرجان يعطون الخراج تارة مائة ألف ، وأخرى مائتين وثلثمائة ، وربما منعوه ، ثم امتنعوا وكفروا ، فانقطع طريق خراسان من ناحية تُومس إلا على خوف شديد ، وصار الطريق الى خراسان من فارس كما كان من قبل ، حتى ولى قتيبة بن مسلم خراسان وقدمها يزيد بن المهكل فصالح المرز بان وفتح البُحَيْرة وديه منتان ، وصالح أهل حر جان على صلح سعيد

## غزو حذيفة الباب وأمر المصاحف

وفى سنة ثلاثين هذه صرف حذيفة من غزو الرى الى غزو الباب مدداً لعبدالرحمن بن ربيعة ، وأقامله سعيد بن العاصى باذر بيجان رداً ، حتى عاد بعد مقتل عبد الرحمن كما مر ، فأخبره بما رأى من اختلاف أهل البلدان فى القرآن ، وأن أهل حص يقولون : قراءتنا خير من قراءة غيرنا ، وأخذناها عن المقداد ، وأهل دمشق يقولون كذلك ، وأهل البصرة عن أبى موسى ، وأهل الكوفة عن ابن مسعود ، وأنكر ذلك واستعظمه ، وحذر من الاختلاف فى القرآن ، ووافقه من حضر من الصحابة والتابعين ، وأنكر عليه أصحاب ابن مسعود ، فأغلظ عليهم وخطأهم ، فأغلظ له ابن مسعود ، فغضب سعيد ، وافترق المجلس

وسار حذيفة الى عثمان فأخبره ، وقال : أنا النذير العريان فأدرك الأمة ، فجمع عثمان الصحابة ، فرأوا مارآه حذيفة ، فأرسل عثمان الى حفصة أن ابعثى الينا بالصحف نسخها ، وكانت هذه الصحف هى التى كتبت أيام أبي كر ، فان القتل لما استحر في القراء يوم اليمامة ، قال عمر لا بى بكر : أرى أن تأمر بجمع القرآن لئلا يذهب الكثير منه لفناء القراء، فأبى ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ثم استبصر ورجع الى رأى عمر ، وأمر زيد بن ثابت بجمعه من الرقاع والعسب وصدور الرجال

وكتب فىالصحف ، فسكانت عند أبى بكر ، ثم عند عمر ، ثم عند حَفْصَة ، وأرسل عَمَان فأخذها

وأمر زيد بن ثابت ، وعبد الله بن الزبير ، وسعيد بن العاصى ، وعبد الرحمن الن الحرث بن هشام أن ينسخوها فى المصاحف ، وقال : إذا اختلفتم فاكتبوها بلسان قريش ، ففعلوا و نسخوا المصاحف، فبعث الى كل أفق بمصحف يعتمد عليه ، وحرق ماسوى ذلك الصحابة فى سائر الامصار ، و نكره عبد الله بن مسعود فى الكوفة ، حتى نحاهم عن ذلك ، وحملهم عليه

#### مقتل يزدجرد

لما خرج ابن عامر من البصرة الى فارس فافتنحها ، هرب يزدجرد من جُور وهى أرد تشير خرة فى سنة ثلاثين ، وبعث ابن عامر فى إثره مُجاشع بن مسعود، وقيل هرِ م بن حيان اليشكر كى ، وقيل العبسى ، فاتبعه الى كرمان فهرب الىخر اسان ، وهلك الجند فى طريقهم بالثلج ، فلم يسلم الا مجاشع ، ورجع معه ، وكان مهلكهم على خسة فراسخ ، من السير جان ، ولحق يزدجرد بمرو ، ومعه خر ز أذ أخو رُ شتم ، فرجع عنه إلى العراق ، ووصى به ما هو يه مرز بان مر و ، فسأله فى المال فهنعه ، وخافه على نفسه وعلى مرو ، واستجاش بالترك فبيتوه ، وقتل أصحابه ، وهرب يزدجرد ما شيا الى شط المر غاب ، وأوى إلى بيت رجل ينقر الأرحاء ، فلما نامقتله ورماه فى النهر ، وقيل إنما بيته أهل مر و

ولما جا و ا إلى بيت الرجل أخذوه وضربوه ، فأقرَّ بقتله فقتلوه وأهله ، واستخرجو ا يز دجر د من النهر وحملوه فى تابوت الى إصْطَخْر فدفن فى َناوْس هنالك

وقيل إن يزدجرد هرب من وقعة أنهاو أند الى أرض اصبهان ، واستأذن عليه بعض رؤساً مها وحجب ، فضرب البواب وشجه ، فرحل عن أصبهان الى الرى ، وجاء صاحب طَكرسُتان وعرض عليه بلاده ، فلم يجبه ، ومضى من فوره ذلك الى سحستان ، ثم الى مرو فى ألف فارس ، وقيل بل أقام بفارس أربع سنين ثم بكر مان ر

روایة أخری **ق قتله** 

رواية ثالثة

سنتين ، وطلبه دهقانها في شيء فمنعه ، فطر ده عن بلاده وأقام بسيجستان خمسسنين ، من نزل خراسان و نزل مرو ومعه الرهن من أولاد الدهاقين وفَرُ خُزَ اذ ، وكاتب ملوك الصين وفَر غانة والخزر، وكابل ، وكان دهقان مرو قد منعه الدخول خوفا من مكره ، ووكل ابنه بحفظ الابواب ، فعمد يز دجرد يوما الى مرو ليدخلها فمنعه ان الدهقان، وأظهر عصيان أبيه في ذلك

وقيل بل أراد يزدجرد أن يجعل ابن أخيه دهقانا عليها ، فعمل في هلاكه ، وكتب الى أَيْزَكُ طُرْخان يستقدمه لقتل يزدجرد ومصالحة العرب عليه ، وأن يعطيه كل يوم ألف درهم ، فكتب نيزك الى يزدجرد يعده المساعدة على العرب ، وأنه يقدم عليه فيلقاه منفردا عن العسكر ، وعن فَرُ "خزاد ، فأجابه الى ذلك ، بعد أن امتنع فرخزاد ، واتهمه يزدجرد في امتناعه ، فتركه لشأنه بعد أن أخذ خطه برضاه بذلك

وسار إلى نيزك فاستقبله بأشياء ، وجاء به إلى عسكره ، ثم سأله أن يزوجه ابنته فأنف يزدجرد من ذلك ، وسبه ، فعلا رأسه بالمقرعة ، فركض منهزماً ، وقدل أصحابه، وانتهى إلى بيت طحّان فمكث فيه ثلاثا لم يطعم ، ثم عرض عليه الطعام فقال : لا أطعم إلا بالزمزمة ، فسأل من زمن م له ، حتى أكل ، ووشى المزمن م بأمره إلى بعض الأساورة ، فبعث إلى الطحان بخنقه و إلقائه فى النهر ، فأبي من ذلك ، وجحده ، فدل عليه ملبسه ، وعرف المسك فيه ، فأخذوا ما عليه وخنقوه وألقوه فى الماء ، فجعله أسقف مرو فى تابوت ودفنه

وقيل بل سار يزدجرد من كرمان قبل وصول العرب اليها إلى مرو فى أربعة آلاف على الطبسين وقيستان ، ولقيه قبل مرو قائدان من الفرس متعاديان ، فسعى أحدهما فى الآخر ، ووافقه يزدجر فى قتله ، ونمى الخبر اليه ، فبيت يزدجرد وعدوه ، فهرب إلى رحى على فرسخين من مرو ، وطلب منه الطحان شيئاً ، فأعطاه منطقته ، فقال : إنما أحتاج أريعة دراهم ، فقال : ليست معى ، ثم قام فقتله الطحان وألتى شلوه فى الما ، وبلغ خبر قتله إلى الطران بمرو ، فجمع النصارى ووعظهم عليه من حقوق فى الما ، وبنو اله ناوسا ، وأقامو اله مأتما بعد عشرين سنة من ملكه ، ستة عشر منها فى محاوية العرب

رراية رابعة

ا نقر اض دو**لة** الساسا نيبن وانقرض ملك الساسانية بموته

ويقال إن قَـُنْهِ وَ حين فتح الصَّهْدُ وجد جاريتين من ولد المحدج ابنه كان قد وطيء أمه بمرو ، فولدت هذا الغلام بعد موته ذاهب الشق ، فسمى المحدج ، وولد له أولاد بخراسان ، ووجد قتيبة هاتين الحاريتين من ولده ، فبعث بهما إلى الحجاج، وبعث بهما إلى الوايد أو باحداهما ، فولدت له يزيد الناقص .

## ظهور النرك بالثغور

كان الترك والخرر يعتقدون أن المسلمين لا يقتلون ، لما رأوا من شدتهم وظهورهم في غرواتهم ، حتى أكنوا لهم فى بعض الغياض فقتلوا بعضهم ، فتجاسر واعلى حربهم وكان عبدالر حمن بن ربيعة على ثغور إرمينية إلى الباب ، واستخلف عليها سُراقة ابن عمرو، وأقره عمر ، وكان كثير الغزو في بلاد الخَرَر ، وكثيراً ما كان يغزو بكنجر ، وكان عثمان قد نهاه عن ذلك فلم رجع ، فغزاهم سنة ثنتين وثلاثين .

وجا، الترك لمظاهرتهم وتذامروا ، فاشندت الحرب بينهم ، وقتل عبد الرحمن كا مر ، وافترقوا فرقتين: فرقة سارت نحو الباب، لقواسكُمان بن ربيعة قد بعثه سعيد بن العاصى من الكوفة مدداً للمسلمين بأمر عثمان ، فساروا معه ، وفرقة سلكوا على جيلانو ُجرّ جان ، فيهم سلمان الفارسي ، وأبو هريرة

ثم استعمل سعيد بن العاصى على الباب سلمان بن ربيعة مكان أخيه ، و بعث معه حنداً من أهل الحكوفة ، عليهم حذيفة بن اليمان ، وأمدهم عثمان بحبيب بن مَسْلَمَة فى جندالشام ، وسلمان أمير على الجميع ، و نازعه حبيب الامارة ، فوقع الخلاف

ثم غزا حذیفة بعد ذلك ثلاث غزوات ، آخرها عند مقتل عثمان ، وخوجت جموع الترك سنة ثنتین و ثلاثین من ناحیة خراسان فی أربعین ألفاً ، علیهم قارن من ملوكهم ، فاننتهی إلی الطّبسین ، واجتمع له أهل باذ غیس و هر آة و قهس ان ، و كان علی خراسان یومثذ قیس بن الهیثم السلمی ، استخلفه علیها ابن عامر عند خروجه إلی

مكة محرماً ، فدوّخ جهتها ، وكان معه ابن عمه عبدالله بن حازم ، فقال لا بن عامر: اكتب لى على خراسان عهدا إذا خرج منها قيس ، ففعل ، فلما أقبلت عليه جموع الترك ، قال قيس لا بن حازم : ماترى ? قال : أرى أن تخرج عن البلاد ، فان عهد ان عامر عندى بولايتها ، فترك مناز عنه وذهب إلى ابن عامر .

وقيل أشار عليه أن يخرج إلى ابن عامر يستمده ، فلما خرج أظهر عهد ابن عامر له بالولاية عند مغيب قيس ، وسار ابن حازم للقا ، الترك في أربعة آلاف ، ولما التق الناس ، أمر جيشه بايقاد النار في أطراف رماحهم ، فهاج العدو على دهش، وغشبهم ابن حازم بالداس متتابعين ، فانهزموا ، وأثخن المسلمون فيهم بالقتل والسبي وكتب ابن حازم بالفتح إلى ابن عامر ، فأقره على 'خر اسان ، فلم يزل واليا عليها إلى حرب الجل ، فأقبل إلى البصرة ، وبقي أهل البصرة بعد غزوة أبن حازم هذه حتى غزوا المنتقضين من أهلها ، وعاد واجهزوا كتيبة من أربعة آلاف فارس هناك

## بدء الانتقاص على عثماله

### رضى الله عنــه

لما استكمل الفتح، واستكمل للملة الملك، ونزل العرب بالا مصار في حدود ما بينهم وبين الأمم من البصرة والسكوفة والشام ومصر، وكان المحتصون بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه وآدابه المهاجرين والانصار من قريش وأهل الحجاز ومن ظفر عمثل ذلك من غيرهم

وأما سأتر العرب من بنى بكربن واثل وعبدالقيس وسأتر ربيعة والأزد وكندة وعمم وقضاعة وغيرهم ، فلم يكونوا بتلك الصحبة بمكان إلا قليلا منهم ، وكان لهم فى الفتوحات قدم ، فكانوا يرون ذلك لأ نفسهم مع مايدين به فضلاؤهم من تفضيل أهل السابقة من الصحابة ، ومعرفة حقهم ، وما كانوا فيه من الذهول والدهش لأمم النبوة ، وتردد الوحى ، وتنزل الملائكة

سببـطمن۱لناس على عثمان فلما انحسر ذلك العباب ، وتنوسى الحال بعض الشيء ، وذل الدو ، واستفحل الملك ، كانت عروق الجاهلية تنفض ، ووجدوا الرياسة عليهم للمجاهدين والانصار من قريش وسواهم ، فأنفت نفوسهم منه ، ووافق أيام عثمان ، فكانوا يظهرون الطعن في ولاته بالامصار ، وللؤاخذة لهم باللحظات والخطرات ، والاستبطاء عليهم في الطاعات ، والتجني بسؤال الاستبدال منهم والعزل ، ويفيضون في النكير على عثمان ، وفشت المقالة في ذلك من أتباعهم ، وتنادوا بالظلم من الأمرا، في جهاتهم

وانتهت الأخبار بذلك إلى الصحابة بالمدينة ، فارتابوا لها ، وأفاضوا في عزل عثمان وحمله على عزل أمرائه

وبعث إلى الامصارمن أتيه بصحيح الخبر: محمد بن مَسْاَمة إلى الكوفة ، وأسامة ابن زَيد إلى البَصْرة ، وعبد الله بن عمر الى الشام ، وعمّار بن ياسر إلى مصر ، وغيرهم إلى سوى هذه ، فرج و اليه فقالوا: ماأنكر نا شيئاً ، ولا أنكره أعيان المسلمين ولا عوامهم ، إلا عَمَّارا ، فانه استماله قوم من الاشرار انقطعوا اليه ، مهم عبد الله بن سبأ ويعرف بابن السودا ، كان يهودياً ، وهاجر أيام عمّان فلم يحسن إسلامه ، وأخرج من البصرة ، فلحق بالكوفة ثم بالشام ، وأخرجوه ، فلحق عصر ، وكان وأخرج من البصرة ، فلحق في السر لأهل البيت ، ويقول : إن محمداً يرجع كما يرجع عيسى ، وعنه أخذ ذلك أهل الرجعة ، وإن علياً وصى رسول الله صلى عليه وسلم حيث لم يجز وصيته ، وإن عممان أخذ الأمر بغير حق ، وبحرض الناس على القيام في ذلك ، والطعن على الأمراء ، فاستمال الناس بذلك في الامصار ، وكاتب به بعضهم بعضا ، وكان معه خالد بن مأجم ، وسُودان بن مُحران ، وكنا نة بن بشر ، فشطوا عمارا عن المسير إلى المدينة

عبد الله بن سبأ و بدعته

ماأ نكره الناس على عثمان

وكان مما أنكروه على عمان إخراج أبى ذر من الشام، ومن المدينة إلى الرَّبَدة، وكان الذى دعا إلى ذلك شدة الورع من أبى ذر، وحمله الناس على شدائد الا مور، والزهد فى الدنيا ، وأنه لا ينبغى لا حدأن يكون عنده أكثر من قوت يومه، ويأخذ بالظاهر فى ذم الادخار بكنز الذهب والفضة، وكان ابن سَبَأ يأتيه فيغريه (م - ٥٠ جزء ثان)

بمعاوية ، ويعيب قوله : المال مال الله ، ويوهم أن فى ذلك احتجانه للمال وصرفه على المسلمين ، حتى عتب أبوذر معاوية ، فاستعتب له ، وقال : سأقول : مال المسلمين . وأتى ابن سبأ الى أبى الدر ْدَا و ْعَبَادة بن الصامت بمثل ذلك ، فدفعوه ، وجا ، به عبادة إلى معاوية ، وقال : هذا الذي بعث عليك أبا ذر

سبب نی ای ذر الی الربذه

ولما كثر ذلك على معاوية ، شكاه إلى عثمان ، فاستقدمه وقال له : مالا فل الشام يشكون منك فأخبره ، فقال : يأبا ذر لا يمكن حمل الناس على الزهد ، وإنما على أن أقضى بينهم بحكم الله ، وأرغبهم فى الاقتصاد ، فقال أبوذر : لا برضى من الاغنياء حتى يبذلوا المعروف ، ويحسنوا للجيران والاخوان ، ويصلوا القرابة ، فقال له كعب الاحبار : من أدى الفريضة فقد قضى ماعليه ، فضر به أبو ذر فشجه ، وقال: يابن اليهودية : ما أنت وهذا ا فاستوهب عثمان من كعب شجته ، فوهبه

ثم استأذن أبو ذر عثمان فى الخروج من المدينة ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بالخروج منها إذا بلغ البناء سلعا ، فأذن له، ونزل الربدة ، وبنى بها مسجدا ، وأقطعه عثمان صرمة من الإبل ، وأعطاه مملوكين، وأجرى عليه رزقا. وكان يتعاهد المدينة

فعد أولئك الرهط خروج أبى ذر فيما ينقمونه على عثمان ، مع ما كان مرب إعطاء مروان خمس مغانم افريقية . والصحيح أنه اشتراه بخمسمائة ألف فوضمها عنه وثما عدوا عليه أيضاً زيادة النداء الثالث على الزُّوْرَاء يوم الجمعة ، وإتمامه الصلاة في منى وعرفة ، مع أن الأمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخين بعده كان على القصر

ولما سأله عبد الرحمن واحتج عليه بذلك ، قال له : بلغني أن بعض حاج اليمن والجفاة جعل صلاة المقيم ركعتين من أجل صلاتي ، وقد اتخذت بمكة أهلا ولى بالطائف مال ، فلم يقبل ذلك عبد الرحمر ، فقال : زوجتك بمكة إنما تسكن بسكناك ، ولو خرجت خرجت ، ومالك بالطائف علي أكثر من مسافة القصر وأما حاج اليمن فقد شهدوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخين

بعده ، وقد كان الاسلام ضرب بجرانه ، فقال عثمان : هذا رأى رأيته ، فمن الصحابة من تبعه على ذلك، ومنهم من خالفه

ونما عدوا عليه سقوط خاتم النبى صلى الله عليه وسلم من يده فى بئر أر يس على ميلين من المدينة ، فلم يوجد

حوادثالامصار

وأما الحوادث التي وقعت في الأمصار ، فنها قصة الوليد بن عَقْبة ، وقد تقدم ذكرها ، وأنه عزله على شرب الخر ، واستبد له بسعيد بن العاصي منه ، وكان وجوه الناس وأهل القادسية يسمرون عنده ، مثل مالك بن كعب الأثر حبى ، والأسود ان يزيد ، وعَلَقْمة بن قيس من النخع ، وثابت بن قيس الهمكاني ، وجُندُب بن زُهير الغامدي ، وجندب بن كعب الأزدى ، وعُروة بن الجعد ، وعرو بن الحمق زُهير الغامدي ، وحندب بن كعب الأزدى ، وعُروان الكواء ، وكميل بن زياد الخزاعي وصَعْصَعَة بن صَوْ حان ، ، وأخوه زيد ، وابن الكواء ، وكميل بن زياد وعمر بن ضابي ، ، وطكيحة بن خو يلد ، وكانو ايفيضون في أيام الوقائع ، وفي أنساب الناس وأخبارهم ، وربما ينتهون إلى الملاحاة ، ويخرجون منها إلى المشاتمة والمقاتلة ، ويعذ هم في ذلك حجاب سعيد بن العاصى، فينهر ونهم ويضر بومهم

وقد قيل: إن سعيداً قال يوماً: إنما هذا السواد بستان قريش ، فقال له الأشتر: السواد الذي أفاء الله علينا بأسيافنا تزعم أنه بستان لك ولقومك ? وخاص القوم في ذلك، فأغلظ لهم عبد الرحن الأسدى صاحب شرطته ، فو ثبو اعليه وضربوه حتى غشى عليه ، فمنع سعيد بعدها السمر عنده ، فاجتمعوا في مجالسهم يثلبون سعيداً وعمان ، والسفهاء يغشونهم .

فكتب سعيد وأهل الكوفة الى عثمان فى إخراجهم ، فكتب أن يلحقوهم عماوية ، وكتب الى معاويةأن نفر ا خلقوا للفتنة ، فقم عليهم، والنههم وإن آنست منهم رشدا فاقبل ، وإن أعيوك فار ددهم على ، فأنزلهم معاوية وأجرى عليهم ما كان لهم بالعراق ، وأقامو ا عنده يحضرون مائدته ، ثم قال لهم يوما : « أنتم قوم من العرب لكم أسنان وألسنة ، وقد أدركتم بالاسلام شرفا ، وغلبتم الأمم ، وحويتم مواريثهم، وقد بلغنى أنكم نقمتم قريشا ، ولو لم تكن قريش كنتم أذلة ، إذ أ عتكم لكم جنة، فلا تفتر قو الحرون كم على الجور ، ويحملون عنكم المؤنة، فلا تفتر قو الكراه على الجور ، ويحملون عنكم المؤنة،

عتاب معاوية للطاعني*ن*  والله لننتهن أوليبتلينكم الله بمن يسومكم ، ولا يحمدكم على الصبر ، ثم تكونون شركا هم فيها جررتم على الرعية في حياتكم ، وبعد وفاتكم » فقال له صعصعة منهم: أما ما ذكرت من قريش ، فأنها لم تكن أكثر الناس ، ولا أمنعها في الجاهلية ، فتخوفنا ، وأما ماذكرت من الجنة ، فإن الجنة اذا اخترقت خلص الينا ، فقال معاوية: «الآن عرفتكم ، وعلمت أن الذي أغراكم على هذا قلة العقول ، وأنت خطيبهم ولا أرى لك عقلا ، أعظم عليك أمر الاسلام ، وتذكرني الجاهلية !أخرى الله قوما عظمو المركم ، افقهوا عنى ولا أظنكم تفقهون! » ثم ذكر شأن قريش وأن عزها إنماكان أمركم ، افقهوا عنى ولا أظنكم تفقهون! » ثم ذكر شأن قريش وأن عزها إنماكان والاحمر في بلادهم ، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن الله ارتضى له أصحابا والاحمر في بلادهم ، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن الله ارتضى له أصحابا كان خيارهم قريشا ، فبني الملك عليهم ، وجعل الخلافة فيهم ، فلا يصلح ذلك إلا بهم كان خيارهم قريشا ، فبني الملك عليهم ، وجعل الخلافة فيهم ، فلا يصلح ذلك إلا بهم الله بكم أحدا ولا يضره ، وإن أردتم النجاة ، فالزموا الجماعة ، ولا تبطر نكم النعمة ، وسأكتب الى أمير المؤمنين فيكم

كتاب معاوية الى عثمان في شأنهم

وكتب إلى عثمان: «إنه قدم على أقوام ليست لهم عقول ولا أديان، أبطرهم العدل، إنما همهم الفتنة وأموال أهل الذمة، والله مبتايهم ثم فاضحهم، وليسوا بالذين ينكون أحدا الا مع غيرهم فانه سعيدا ومن عنده عنهم »

فخرجوا من عنده قاصدين الجزيرة ، ومروا بعبد الرحمن بن خالد بن الوليد بحمص ، فأحضرهم ، وقال : ياآلة الشيطان لامر حبابكم ولا أهلا ، قدرجع الشيطان محسوراً وأنتم بعد فى نشاط ، خسر والله عبدالرحمن إن لم يؤدبكم يامعشر من لاأدرى أعرب هم أم عجم !

ثم مضى فى توبيخهم على مافعلوا ، وما قالوا لسعيد ومعاوية ، فها بوا سطوته وطفقوا يقولون: نتوب إلى الله ي، أوللنا أقالك الله ، حتى قال: تاب الله عليكم

وسرح الأشتر إلى عثمان تائباً ، فقال له عثمان : أحلك حيث تشاء ، فقال مع عبد الرحمن بن خالد ، قال : ذاك اليك، فرجع اليهم

وقيل إنهم عادوا إلى معاوية من القابلة ، ودار بينهم وببنه القول ، وأغلظوا له وأغلظ المه وأغلظ عليهم ، و كتب إلى عمان ، فأمر أن يردهم إلى سعيد ، فردهم ، فأطلقوا ألسنتهم، وضج سعيد منهم ، وكتب إلى عمان ، فكتب اليه أن يسيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد ، فدار ينهم وبينه ما قدمناه

حوادث البصرة

وحدث بالبصرة مثل ذلك من الطون ، وكان بدؤه فيا يقال ، شأن عبد الله بن سبأ المدروف بابن السودا ، : هاجر إلى الاسلام من البهودية ، ونزل على حكيم بن جَبَلة العبدى ، وكان يتشيع لأ هل البيت ، ففشت مقالته بالطعن ، وبلغ ذلك حكيم بن جبلة ، فأخرج ، وأتى الكوفة فأخرج أيضاً ، واستقر بمصر ، وأقام يكاتب أصحابه بالبصرة ويكاتبونه ، والمقالات تفشو بالطون والنكير على الأمراء

وكان 'حمران بن أبان أيضاً يحقد لعبان أنه ضربه على زواجه امرأة في العدة ، وسيره إلى البصرة ، فلزم ابن عامر ، وكان بالبصرة عامر بن عبد القيس وكان زاهدا متقشفا ، فأغرى به حمر ان صاحب ابن عامر ، فلم يقبل سعايته ، ثم أذن له عثمان فقدم المدينة ومعه قوم ، فسعوا بعامر بن عبد القيس أنه لايرى التزويج ، ولا يأكل اللحم ، ولا يشهد الجمعة ، فألحقه عثمان بمعاوية ، وأقام عنده حتى تبينت براءته ، وعرف فضله وحقه ، وقال : ارجع الى صاحبك ، فتال : لا أرجع الى بلداستحل أهله منى ما استحلوا ، وأقام بالشام ، كثير العبادة ، والانفراد بالسواحل ، إلى أن هلك

وفادة سعيد على عثمان وولاتهعلى اعماله ولما فشت المقالات بالتامن والإرجاف على الأمراء ، اعتزم سميد بن الماصى على الوفادة على عثمان ، سنة أربع والاردين ، وكان قبلها قد ولى على الأعمال أمراء من قبله ، فولى الأشعث بن قيس على أذر بيجان ، وسعيد بن قيس على الرَّى ، والنَّسَيْر العجلي على همذان ، والسائب بن الأقرع على اصبهان ، ومالك بن حبيب على ماه ، وحكيم بن سلامة على الموصل ، وجرير بن عبد الله على قرقيسيا ، وسلمان بن ربيعة على الباب ، وجعل على أحلوان عتيبة بن النَّهاس، وعلى الحرب القعقاع بن عمرو ، فخرجوا لأعمالهم، وخرج هو وافدا على عثمان ، واستخلف عمرو بن أحر يش

وخلت الكوفة من الرؤساء، وأظهر الطاعنون أمرهم، وخرج بهم يزيدبن قيس يريد خلع عثمان ، فبادره القعقاع بن عمرو ، فقال له : إنما نستعني من سعيد وكتب يزيد الى الرهط الذين عند عبد الرحمن بن خالد بحمص فى القدوم، فساروا اليه، وسبقهم الأشتر، ووقف على باب المسجد يوم الجمعة يقول: جئتكم من عند عثمان، وتركت سميدا يريده على نقصان نسائكم على مائة درهم، ورد أولى البلاء منكم إلى ألفين، وبزعم أن فيئكم بستان قريش

خروج أهل الـكوفة لرد سعيد

ثم استخف الناس ، و نادى يزيد فى الناس : من شاء أن يلحق بيزيد لرد سعيد فليفه ل ، فخرجوا و ذوو الرأى يعذلونهم ، فلايسمعون ، وأقام أشر اف الناس و عقلاؤهم مع عمرو بن مُحريث ، و نزل يزيد وأصحابه أكبرَ عة قريبا من القادسية لا عتراض سعيد ورده ، فلما وصل قالوا : ارجع فلا حاجة لنابك . قال : إنما كان يكفيكم أن تبعثوا واحداً إلى والى عثمان رجلا ، وقال مولى له : ما كان ينبغى لسعيد أن يرجع ، فقتله الاشتر ، ورجع سعيد إلى عثمان فأخبره بخبر النوم ، وأنهم يختارون أبا موسى الاشعرى ، فولاه الكوفة ، وكتب اليهم: أما بعد فقداً مرت عليكم من اخترتم ، وأعفيت كمن سعيد ، ووالله لا توضنكم عرضى ولا بدلنكم صبرى ، ولا ستصلحنكم بجهدى . وخطب أبو موسى الناس ، وأمرهم بلزوم الجماعة ، وطاعة عثمان ، فرضوا . ورجع الامراء من قرب الكوفة ، واستمر أبو موسى على عمله ورجع الامراء من قرب الكوفة ، واستمر أبو موسى على عمله

ولاية أبىموسى الـكوفة

وقيل: إن أهل الكوفة أجمع رأيهم أن يبعثوا الى عثمان ويعذلوه فيا نقم عليه ، فأجمع رأيهم على عامر بن عبد اللهمن بنى بميم ثم من بنى العنبر ، فأتاه ، وقال له: إن ناسا اجتمعوا ونظروا فى أعمالك ، فوجدوك ركبت أمورا عظاما ، فاتق الله وتب اليه ، فقال عثمان : ألا تسمعون إلى هذا الذى يزعم الناس أنه قارى ، ، ثم يجى ، يكلمنى فى المحقرات ، ووالله لا يدرى أين الله ؟ فقال عامر : بل والله إنى لا درى أن الله لبالمرصاد

مشاورة عثمان لخاصته

فأرسل عثمان إلى معاوية ، وعبد الله بن أبى سرح ، وسعيد بن العاصى ، وعبد الله بن عامر ، وعرو بن العاصى ، وكانو ابطانته دون الناس، فجمعهم وشاورهم ، وقال: إنكم وزرائى ونصحائى وأهل ثقتى ، وقد صنع الناس مارأيتم ، فطلبوا أن أعزل عمالى ، وأرجع الى ما يحبون ، فاجتهدوا رأيكم ، فقال ابن عامر : أرى أن تشغلهم بالجهاد ، وقال سعيد : متى تهلك قادتهم يتفرقوا ، وقال معاوية : اجعل كفالتهم إلى

أمرائهم وأنا أكفيك الشام، وقال عبد الله : استصلحهم بالمال

فر دهم عثمان إلى أعمالهم ، وأمرهم بتجهيز الناس فى البعوث ، ليكون لهم فها شغل ، ورد سميداً إلى الكوفة ، فلقيه الناس باكرعة وردوه كما ذكرناه ، وولى أبا موسى ، وأمر عثمان حذيفة بغزو الباب ، فسار نحوه

بمض المدافعين عن ع**ثما**ن ولما كثر هذا الطعن فى الأمصار، وتو اتر بالمدينة ، وكثر الكلام فى عثمان والطعن عليه ، وكان له منهم شيعة يذبون عنه ، مثل زيد بن ثابت وأبي أُسيد (١١) الساعدى ، وكعب بن مالك ، وحسان بن ثابت ، فلم يغنو اعنه .

واجتمع الناس إلى على بن أبى طالب ، وكلموه ، وعددوا عليه ما نقموه ، فدخل على عثمان وذكر له شأن الناس ، وما نقمو اعليه ، وذكره بأفعال عمر وشدته ، ولينه هو لعماله ، وعرض عليه ما يخاف من عواقب ذلك فى الدنيا والآخرة ، فقال له : إن المغيرة بن شعبة وليناه ، وعمر ولاه ، ومعاوية كذلك ، وابن عامر تعرفون رحمه وقرابته ، فقال له على : إن عمر كان يطأعلى صاخ من ولاه ، وأنت ترفق بهم ، وكانوا أخوف لعمر من غلامه ير فأ ، ومعاوية يستبد عليك ، ويقول : هذا أمم عثمان فلا تغير عليه

رأى على في سبب الفتنة

ثم تـكالما طويلا، وافترقا، وخرج عثمان على أثر ذلك وخطب، وعرض بما هو فيه من الناس وطعنهم، وما يريدون منه ، وأنهم تجر وا عليه لرفقه، بما لم يتجر وا بمثله على ابن الخطاب، ووافقهم برجوعه فى شأنه إلى ما يقدمهم

# حصار عثمان ومقند رضى الآءعنه

وأثابه ورفع درجته

ولما كثرت الاشاعة في الأمصار بالطمن على عثمان وعماله ، وكتب بعضهم إلى بعض في ذلك ، و توالت الأخبار بذلك على أهل المدينة ، جاءوا إلى عثمان وأخبروه

فلم يجدوا عنده علماً منه ، وقال : أشيروا على وأنتم شهود المؤمنين ، قالوا : تبعث من تثق به إلى الأمصارياً توك بالخبر ، فأرسل محمد بن مسلّمة إلى الكوفة ، وأسامة ابن زيد إلى البصرة ، وعبد الله بن عمر إلى الشام ، وغيرهم إلى سواها ، فرجموا وقالوا : ماأنكرنا شيئاً ، ولا أنكره علماء المسلمين ولا عوامهم

وتأخر عمّار بن ياسر بمصر ، واستماله ابن السودا، وأصحابه : خالد بن مُلْجَم وُسودان بن مُحران وكنانة بن بشر ، وكتب عثمان إلى أهل الأمصار : « إنى قد رفع إلى أهل المدينة أن عمالى وقع منهم إضرار بالناس ، وقد أخذتهم بأن يوافونى فى كل موسم ، فمن كان له حق فليحضر يأخذ بحقه منى أو من عمالى ، أو تصد قوا فان الله يجزى المتصدقين »

فبكى الناس عند قراءة كتابه عليهم ، ودعواله ، وبعث إلى عمال الامصار ، فقدمو اعليه في الموسم: عبد الله بن عامر ، وابن أبى سَرْح ، ومعاوية ، وأدخل معهم سعيد بن العاصى وعمراً ، وقال : ويحركم ماهذه الشكاية والاذاعة ? وإي لأخشى والله أن كونوا صادقين ، فقالواله : ألم يخبرك رسلك بأن أحداً لم يشافههم بشى وإما هذه إشاعة لا يحل الا خذ بها ?

واختلفوافى وجه الرأى فى ذلك ، فقال عثمان : إن الأمر كائن ، وبابه سيفتح ، ولا أحب أن تـكون لا حد على حجة فى فتحه، وقد علم الله أنى لم آل الناس خيراً، فسكنوا الناس، وبينوا لهم حقوقهم

ثم قدم المدينة فدعا عليا وطلحة والزبير ،ومعاوية حاضر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أنتم ولاة هذا الأمر ، واخترتم صاحبكم (يعنى عثمان) وقد كبر وأشرف ، وفشت مقالة خفتها عليكم ، فما عنيتم فيه من شيء فأنا لكم به ، ولا تطمعوا الناس في أمركم » فانتهره على " ، ثم ذهب عثمان يتكلم ، وقال : اللذان كانا قبلى منعا قرابتهما احتساباً ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطى قرابته ، وإن قرابتى أهل عيلة وقلة معاش ، فأعطيتهم ، فان رأيتم ذلك خطأ فردوه ، فقالوا: أعطيت عبد الله ان خالد بن أسيد خمسين ألفا ، ومروان خمسة عشر ألفاً ، قال : آخذ ذلك منهما ، فان رأيتم فوا راضين .

منشور عثمان الى الامصار

> جمع العمال وسؤالهم

محاورة معاوية وعثمان اكبراء الصحابة وقال له معاوية: « اخرج معى إلى الشام قبل أن يهجم عليك ما لا تطيقه »، قال: « لاأ بتنى بجو ار رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلاً » قال: « فأبعث اليك جنداً يقيمون معك » قال « لا أضيق على حير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال معاوية : « لتغتالن ولتغزين » قال: « حسبى الله و نعم الوكيل »

ثم سار معاوية ، ومر على على وطلحة والزبير فوصاهم بعثمان ، وود عهم ومضى.
وكان المنحرفون عن عثمان بالا مصار قد تواعدوا عند مسير الأمراء إلى عثمان
أن يثبوا عليه فى مغيبهم ، فرجع الأمراء ولم يتهيأ لهم ذلك ، وجانتهم كتب من
المدينة ممن صار إلى مذهبهم فى الانحر اف عن عثمان « أن اقدموا علينا فان الجهاد
عندنا ، فتكاتبوا من أمصارهم فى القدوم إلى المدينة

فخرج المصريون ، وفيهم عبد الله بنءُدَيس البَكَوِى فى خسمائة ، وقيل فى أن وفيهم كِنا نه بن بِشر اللهِ ، و سُودان بن مُحران السُكُونى ، وميْسَرَة أو قَ سَرَة بن فلان السكونى ، وعليهم جميعاً الغافق بن حرب العَكَى

وخرج أهلالكوفة وفيهم زبد بن صوحان العبدى ، والاشتر النخعى، وزياد ابن النضر الحارثي ، وعبد الله بن الاصم العامرى

وخرج أهل البصرة وفيهم حكيم بن جَبَلَة العبدى ، وذريع بن عَبّاد وبشر ابن شُرَيح القَيْسي وابن المحرَّش، وعليهم نحر قوص بن زهير السعدى ، وكالهم في مثل عدد أهل مصر .

وخرجوا جميعافى شو المظهر بن للحج ، ولما كانوا من المدينة على ثلاث مراحل تقدم ناس من أهل البصرة ، وكان هو اهم فى طلحة ، فنزلوا ذا خُشب ، وتقدم ناس من أهل الحكوفة ، وكان هو اهم فى الزبير ، فنزلوا الأَّ عُوَص ، ونزل معهم ناس من أهل الحكوفة ، وكان هو اهم فى على ، وتركوا عامتهم بذى المَرْوَة ، وقال زياد بن النضر وعبد الله بن الأصم من أهل الكوفة : لا تعجلوا حتى ندخل المدينة ، فقد بلغناأنهم عسكروا لنا ، فو الله إن كان حقا لا يقوم لنا أمر

ثم دخلوا المدينة ولقوا عليا وطلحة والزبيروأمهات المؤمنين،وأخبروهمأ بهمإنما أتوا للحج ، وأن يستعفوا من بعض العمال ، واستأذنوا في الدخول فمنعوهم ، ورجعوا

خروج الطاعنين لحصار عثمان

منعكبارالصحابة الطاعنين من دخول المدينة إلى أصحابهم ، وتشاوروا فى أن يذهب من أهل الكوفة وكل مصر فريق إلى أصحابهم كياداً وظلما فى الفرقة ، فأتى المصريون عليا ، وهو فى عسكر عنداً حجار الزَّيت ، وقد بعث ابنه الحسن إلى عثمان فيمن اجتمع عليه ، فعرضوا عليه أمرهم ، فصاحبهم وطردهم ، وقال : « إن حيش ذى المروق وذي خُشُب والأَّعو ص ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد علم ذلك الصالحون»

وأتي البصريون طلحة ، والكوفيون الزبير ، فقالا مثل ذلك ، فانصر فوا ، وافترقوا عن هذه الأماكن إلى عسكرهم على بعد ، فتفرق أهل المدينة فلم يشعروا إلا والتكبير في نواحيها ، وقد هجموا ، وأحاطوا بعثمان، ونادو ابأمان من كفيده، وصلى عثمان بالناس أياما ، ولزم الناس بيوتهم ، ولم يمنعوا الناس من كلامه

وغدا عليهم على ققال: «ماردكم بعد ذهابكم» قالوا: «أخذنا كتابامع بريد بقتلنا» وقال البصريون لطلحة والكوفيون للزبيرمثل مقالة أهل مصر، وأنهم جاءوا لينصروهم ، فقال لهم على : «كيف علمتم عالتي أهل مصر وكالم على مراحل من صاحبه ، حتى رجعتم علينا جميعا أهذا أمر أبر م بليل » فقالوا: «اجعلوه كيف شئتم ، لاحاجة لنابهذا الرجل ، ليعتز لنا » وهم يصلون خلفه ، ومنعوا الناس من الاجتماع معه وكتب عثمان إلى الأمصار يستحتهم ، فبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهرى ،

وكتب عمان إلى الا مصار يستحتهم ، فبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهرى ، وبعث عبد الله بن أبى سرح معاوية بن حديج ، وخرج من الكوفة القعقاع بن عمرو ، وتسابقوا الى المدينة على الصّعب والذَّلول ، وقام بالكوفة نفر يحضون على إعانة أهل المدينة ، فمن الصحابة عقبة بن عامر ، وعبد الله بن أبى أو فى ، وحنظلة الكاتب ، ومن التابعين مَسْروق الأسود ، وشريح ، وعبد الله بن حكيم ، وقام بالبصرة فى ذلك عران بن مُحصين ، وأنس بن مالك وهشام بن عامر ، ومن التابعين كعب بن سُور وهر من من الصحابة والتابعين

ثُمْ خطب عثمان في الجمعة القابلة ، وقال: « ياهؤلاء الله َ الله َ الله َ أَفُو الله أَن أَهل المدينة: ليعلمون أنكم ملمونون على لساز محمد، فامحو الططأ بالصواب » فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد بذلك ، فأقعده حكيم بن جبلة ، وقام زيد بن ثابت فأقعده آخر ، وحصبوا الناس حتى أخر جوهم من المسجد ، وأصيب عثمان بالحصبا وضرع ، وقاتل دو نهسعد دخول الثائرين المدينة على حين غفلةوحصارعثمان

استنجاد عثمان بعمال الامصار ابنأ بي و قاص والحسين وزيد بن ثابت وأبو هُرَيرة

ودخل عثمان ببته وعزم عليهم فى الانصراف فانصرفوا ، ودخل على وطلحة والزبير على عثمان يعودونه وعنده نفر من بنى أمية فيهم مروان ، فقالوا « لعلى : أهلكتنا وصنعت هذا الصنع ، والله لنن بلغت الذى تريد لتر ّن عليك الدنيا » فقام مغضبا، وعادوا إلى منازلهم ، وصلى عثمان بالناس وهو محصور ثلاثين يوما ، ثم منعوه الصلاة ، وصلى بالناس أمير المصريين الغافق بن حرب العكى ، وتفرق أهل المدينة في بيو تهم وحيطانهم ملازمين للسلاح ، وبقى الحصار أربعين يوما ، وقيل بل أمر عثمان أبا أبوب الأنصارى فصلى أياما ، ثم صلى على بعده بالناس ، وقيل أمر على سهل ان من منعيف فصلى عشر ذى الحجة ، ثم صلى العيد والصلوات حتى قتل عثمان

منعه من الصلاة بالناس

رواية أخرىڧ خبر الحصار

وقد قيل في حصار عثمان: إن محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حُذَيفة كانا بمصر محرضان على عثمان ، فلما خرج المصريون في رجب مظهرين للحجومضمرين قتل عثمان أو خلعه وعليهم عبد الرحمر بن عُدَيس البَلَوِي ، كان فيمن خرج مع المصريين محمد بن ابي بكر، و بعث عبد الله بن سعد في آثارهم ، وأقام محمد بن حذيفة بمصر ، فلما كان ابن ابي سرح بأيلة (١) بلغه أن المصريين رجعوا إلى عثمان فحصروه ، وأن محمد بن ابي حذيفة غلب على مصر ، فرجع سريعا البها، فنع منها، فأتى فلسطين وأقام بها حتى قتل عثمان

وأما المصريون فلما نزلوا ذا خشب جاءعثمان إلى بيت على ومت اليه بالقرابة فى أن يركب اليهموير دهم لئلا تظهر الجراءة منهم ، فقال له على : « قد كلتك فى ذلك فأطعت أصحابك وعصيتى، يمنى مروان ومعاوية وابن عامر وابن أبى سرحوسعيداً فعلى اى شىء ارد هم » . فقال : « على أن أصير الى مانراه و تشيره ، وأن أعصى أصحابي وأطيعك » فركب على فى ثلاثين من المهاجرين والانصار ، فيهم سعيد بن زيدوابو جَهم العَدوي وجُبير بن مُطْعِم و حكيم بن حرامومروان بن الحكم وسعيد ابن العاصى وعبدالرحن بن عُتَاب . ومن الانصار ابو أسيد الساعدي وابو حيد

خروج جماعة من الصحابة الى المصري**ن** وردهم

> ١ --- هى المسهاة بالمقبة، وهى واقعة على البحر الأعمر على خليج يسمى بها، وقد يقال فيها عقبة أيلة

وزيد بن ثابت وحسان وكعب بن مالك . ومن العرب نيار بن ُمكر ز (١) فأتوا المصريين ، وتولى الكلام .مهم على ومحمد بن مسلمة ، فرجّهوا الى مصر، وقال ابن عُدُيس لمحمد: أتوصينا بحاجة ؟قال : تتقى الله وترد من قبلك عن إمامهم، فقد وعدنا أن يرجع ويعزع

ورجع القوم الى المدينة ، ودخل على على على وأخبره برجوع المصريين، ثم جاءه مروان من الغد فقالله: أخبر الناس بأن أهل مصر قد رجعوا ، وأن ما باخهم عنك كان باطلا قبل أن تجيىء الناس من الامصار ويأ تيكما لا تطيقه ، ففعل ، فلما خطب ناداه الناس من كل ناحية : « انق الله ياعثمان و تب الى الله » وكان أولهم عمرو بن العاصى الى منزله بفلسطين، العاصى الحرفع يده وقال لهم : إنى تائب ، وخرج عمرو بن العاصى الى منزله بفلسطين، ثم جاء الخبر بحصاره وقتله

اعلان عثمان التوية

وقيل إن عليا لما رجع عن المصريين أشار على عثمان أن يسمع الناس ما اعتزم عليه من النزع قبل أن يجيء غيرهم ، ففعل ، وخطب بذلك ، وأعطى الناس من نفسه التوبة ، وقال: أنا أول من اتعظ ، أستغفر الله مما فعلت وأتوب اليه ، فليأت أشر افكم يروني رأيهم ، فو الله إن ردني الحق عبداً لأستن بسنة العبد ، ولا ذلن ذل العبد ، وما عن الله مذهب إلا إليه ، فو الله لا عطينكم الرضا ولا أحتجب عنكم ، العبد ، وبكي الناس و دخل منزله ، فجاء ، نفر من بني أمية يعذلونه في ذلك ، فو بختهم نائلة بنت الفر أفصة ، فلم يرجعوا اليها ، وعابوه فيا فعل ، واستذلوه في إقراره بالخطيئة والتوبة عند الخوف

إغلاظ مروان للمحاصرين

واجتمع الناس بالباب وقد ركب بعضهم بعضاً ، فقال لمروان : كلمهم ، فأخلط لهم في القول، وقال: جثتم لنزع ملكنا من أيدينا ، والله لئن رمتمو نا ليمرن عليكم منا أمر لايسركم . ولا تحمدوا غب رأ بكم ، ارجعوا إلى منازلكم فانا والله ما نحن مغلوبين على مافى أيدينا . وبلغ الخبر عليا فنكر ذلك ، وقال لعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يعوث : «أسمعت خطبته بالأمس ومقالة مروان للناس اليوم ? يالله وللناس! إن

۲ --- هكذاهنا بالزاى وكذلك فى ك أمات وصب فهو عندهم بالميم بدل الزاى وذكر «ت» وجهين فى ضبطه مكرم أو مكرم. وقد ذكر الحافظ خلافا فى صحبته

قمدت فى بيتى ، قال تركتنى وقرابتى وحتى ، وإن تكلمت فجاء مايريد ، يلعب به مروان ويسرقه حيث يشاء بعد كبر السن وصحبة الرسول » وقام مغضباً إلى عثمان ، واستقبح مقالة مروان ، وأنبه عليها ، وقال: ماأنا عائد بعدمقامى هذا لمعاتبتكم فقد أذهبت شرفك ، وغلبت على رأيك

ثم دخلت عليه امرأته نائلة وقد سممت قول على، فعذلته فى طاعة مروان ، وأشارت عليه باستصلاح على ، فبعث اليه فلم يأته ، فأتاه عثمان إلى منزله ليلا يستلينه ويعده الثبات على رأيه معه، فقال : بعد أنقام مروان على بابك يشتم الناس ويؤذيهم إلى غزج عثمان وهو يقول: « خذلتني وجر "أت الناس » فقال على : « والله إني أكثر الناس ذباً عنك ، ولـكنى كاما جئت بشى أظنه لك رضا جا مروان بأخرى فسمعت قوله و تركت قولى »

منع الماء عنه رواية أخرى ثم منع عُمان الما، ، فغضب على غضباً شديداً ، حتى دخلت الروايا على عُمان وقيل إن علياً كان عند حصار عُمان بخيم ، فقدم والناس مجتمعون عند طلحة، فياء عثمان وقال « ياعلى إن لى حق الاخاء والقرابة والصهر ، ولو كاف أور الجاهلية فقط كان عاراً على بنى عبد مناف أن تنزع تيم أمرهم » فجاء على إلى طلحة وقال : ماهذا عمنال طلحة: أَبَهُ مَامَسَ الحرامُ الطّبيين ياأبا حسن إلى فانصرف على إلى بيت المال وأعلى الناس ، فبقى طلحة وحده ، وسر بذلك عثمان ، وجاء اليه طلحة فقال له : والله ماجئت تائباً ولكن مغلوبا ، فالله حسيبك ياطلحة »

وقيل إن المصريين لما رجعوا ، خرج اليهم محمد بن مسلمة فأعطوه صحيفة قالوا وجدناها عند غلام عثمان بالبُو يُب (١)، وهو على بعير من إبل الصدقة يأمر فيها بجلد عبدالرحمن بن عُدَيْس وعمروبن الحمِق وعُرْ وة بن البيّاع وحبسهم وحلق وموسهم ولحاهم، وصلب بعضهم

جرى دمع عينى لايجـف سجــوم وان بمــدت الا قمــدت أشم عزوفا ويصبو المــرء وهو كريم اذاً برقت نحــو البويب سعّــا بة ولست براء نحــو مصــر سحــا بة وقد بوجد النكس الانىءعن الهوى

١ --- البويب مدخل الحجاز الى مصر ، وفيه يقول كثير عزة :

وقيل وجدت الصحيفة بيد أبى الأعور السُّلَمَى ، فعاد المصريون وعاد معهم السكو فيون والبصريون، وقالو المحمد بن مسلمة حين سألهم: «قد كاناعليا وسعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد فوعدونا أن يكلموه فليحضر على معنا عند عثمان » ثم دخل على ومحمد على عثمان وأخبروه بقول أهل مصر ، فحلف ما كتب ولا علم ، وقال محمد: «صدق، هذا من عمل مروان »

ودخل المصريون فشكا ابن عديس بابن أبي سرح وما أحدثه بمصر، وأنه ينسب ذلك إلى كتاب عثمان ، وأنا حثنا من مصر لقتلك قردنا على ومحمدوضمنا لنا النروع عن هذا كله، فرجعنا ولقينا هذا الكتاب وفيه أمرك لابن أبي سرح بجلدنا والمثلة بنا وطول الحبس، وهو بيد غلامك وعليه خاءك ، فحلف عثمان ما كتب ولا أمر ولا علم ، قالوا « فكيف يجترئ عليك بمثل «ذا الفقد استحققت الحلم على التقديرين ، ولا يحل أن يولى الأمورمن ينتهي إلى هذا الضعف ، فاخلع نفسك » فقال: « لا أنزع ما ألبسني الله ، ولكن أتوب وأرجع » قال « رأيناك تتوب وتعود ، فلا بد من خلمك أو قتلك وقتال أصحابك دون ذلك (١) أن يخلص اليك أو تموت » فقال « لا ينالكم أحد بأخرى ، ولو أردت ذلك لاستجشت بأهل الأمصار »

ثم كبر اللغط، وأخرجوا، ومضى على إلى منزله، وحصر المصريون عثمان، وكتب إلى معاوية وابن عامر يستحثهم

وقام یزید بن أسد القَسْری فاستنفر أهل الشام ، وسار إلی عثمان . وبلغهم قتله بو ادی القری،فرجمو ا

وقيل سار من الشام حبيب بن مسلمة ،ومن البصرة مجاشع بن مسعود ، فبلغهم قتله بالرَّ بذة فرجعوا ، وكانت بطانة عثمان أشاروا عليه أن يبعث إلى على فى كفهم عنه على الوفاء لهم ، فبعث اليه فى ذلك ، فأجاب بعد توقف ، ثم بعث اليهم فقالوا: لابد لنا أن نتو ثق منه . وجاء فأعلمه ،و تو ثق منه على أجل ثلاثة أيام ، وكتب بينه م كتابًا على رد المظالم ،وعزل من كرهوه من العمال . ثم مضى الأجل وهو مستعد

۱ — الذي عند ك (٣ ــ ٦٦ ) « وإن منمك أصحابك قاتلنا هم حتى تخلص اليك »

خطاب عثمان للمحاصر بن ولم يغير شيئا . فجاء المصريون من ذى خُشب يستنجزون عهدهم ، فأبى ، فحصروه وأرسل إلى على وطلحة والزبير وأشرف عليهم فحياهم ودعا لهم، ثم قال : «أنشدكم الله تعالى هل تعلمون أن يحتار لهم ويجمعكم على خيركم ، أتقولون إن الله لم يبال بمن ولى هذا الدبن، أم تقولون إن الله لم يبال بمن ولى هذا الدبن، أم تقولون إن الأمة ولوا مكابرة وعن غير مشورة، فوكلهم إلى أمرهم ، أو لم يعلم عاقبة أمرى ، ثم أنشدكم الله هل تعلمون لى من السوابق ما يجب حقه ، فهلا فلا يعلم عاقبة أمرى ، ثم أنشدكم الله هل تعلمون لى من السوابق ما يجب حقه ، فهلا فلا يعلم عاقبة أسمى وضعتم السيف على رقابكم ، ثم لا يرفع الله عنكم الاختلاف »

جوابهم

فقالواله « ماذكرتمن الاستخارة مدعم ، فكل ماصنع الله تمالى ، فيه الخيرة ، ولكن الله ابتلى بكعباده ، وأما حقك وسابقتك فصحيح لكن أحدثت ماعلمت، ولا نترك إقامة الحق مخافة الفتنةعاما قابلا ، وأما حصر القتل فى الثلاثة ففى كتب الله قتل من سعى فى الارض فسادا ، ومن قاتل على البغى ، وعلى منع الحق والمكابرة عليه ، وأنت إنما تمسكت بالامارة علينا ، وإنما قاتل دونك هؤلاء لهذه التسمية ، فلو نزعها انصر فوا

منع عثمان الناس من الدفاع عنه فسكت عثمان ولزم الدار ، وأقسم على الناس بالانصر اف فانصر فوا إلا الحسن ابن على ومحمد بن طلحة وعبد الله بن الزبير ، وكانت مدّة انحصاره أربعين يوماً ، ولثمان عشرة منها وصل الخبر بمسير الجنود من الأمصار ، فاشتد الانحصار ، ومنعوه من لقاء الناس ومن الماء ، وأرسل إلى على وطلحة والزبير وأمهات المؤمنين يطلب الماء ، فركب على اليهم مغلساً وقال : «يأيها الناس إنهذا لا يشبه أمر المؤمنين ولا الكافرين، وإنما الأسير عند فارس و الروم بطعم و يستى ، فقالو ا: لا و الله و تعمة عين » فرجع .

وجاءت أم حبيبة على بغلتها مشتملة على إداوة ، وقالت : « أردت أن أسأل هذا الرجل عن وصايا عنده لبنى أُمية ، أو تهلك أموال أيتامهم وأراملهم » . فقالوا : « لا والله » وضربوا وجه البغلة ، فنفرت وكادت تسقط عنها ، وذهب بها الناس إلى بيتها ، وأشرف عليهم عثمان وقرَّر حقوقه وسوابقه ، فقال بعضهم :

« مهلا عن أمير المؤمنين » فجاء الأشتر وفرّق الناس وقال : « لا يمكر بكم » .

ثم خُرَجت عائشة إلى الحج ودعت أخاها فأبي ، فقال له : حنظلة الكاتب : « تدعوك أم المؤمنين فلا تتبعها و تتبع سفها · العرب فيما لا يحل ، ولو قد صار الأمر إلى الغلبة غلبك عليه بنو عَبْد مناف؟! » .

ثم ذهب حنظلة إلى الكوفة ، وبلغ طلحة والزبير مالتي على وأم حبيبة ، فلزموا بيوتهم ، وكان آل َحزْم يدسون الماء إلى بيت عثمان فىالغفلات ، وكان ابن عباس ممن لزم باب عثمان لامدافعة ، فأشرف عليه عثمان ، وأمره أن يحج بالناس ، فقال : «جهاد هؤلاء أحب إلى » فأقسم عليه وانطلق .

ولما رأى أهل مصر أن أهل الموسم يريدون قصدهم ، وأن آهل الأمصار يسيرون اليهم ، اعتزموا على قتل عثمان رضى الله عنه ، يرجون فىذلك خلاصهم ، واشتغال الناس عهنم ، فقاموا إلى الباب ليقتحموه ، فمنعهم الحسن بن على وابن الزُّ بير و محمد بن طلحة و مَر وان وسعيد بن العاصى و من معهم من أبنا الصحابة ، وقاتلوهم وغلبوهم دون الباب .

دخولهم وثبات عثمان

ثم صداً هم عثمان عن القتال وحلف ليدخلن ، فدخلوا وأغلق الباب ، فجاءوا بالنار وأحرقوه ، ودخلوا وعثمان يصلّى ، وقد افتتح سورة طه وقد سار أهل الدار فما شذله شئ من أمرهم حتى فرغ ، وجلس إلى المصحف يقرأ ، فقرأ : ( الّذين قال لهم الناس ُ إن الناس قد جمعُوا لَكُمْ فاخشُو هُم فَرَ ادَهُمْ إِيمَا الوقالوا حَسْبُنا الله ُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ) ثم قال لمن عنده : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدعهد إلى عهداً فأنا صابر عليه » ومنهم من القتال ، وأذن للحسن في اللحاق بأبيه ، وأقسم عليه فأبي ، وقاتل دونه .

وكان المغيرة بن الأخنس بن تَشريق قد تعجـل من الحج فى عصـابة لنصره فقاتل حتى قتل .

وجاً أَبُو ُهُو َيرة ينادى : « ياقَو ُمِ مَا لَى أَدْ عُو كُم إِلَى النَّجَاةِ وتَدْعُو َنَنَى إِلَى النَّارِ» وقاتل .

ثم اقتحمت الدار من ظهرها من جهة دار عمرو بن حزم ، فامتلأت قوما ولا يشعر الذين بالباب ، وانتدب رجل فدخل على عثمان فى البيت فحاوره فى الخلع فأبي . فخرج . ودخل آخر ، ثم آخر ، كلهم يعظه فيخرج ويفارق القوم ، وجاء ابن سلام فوعظهم فهموا بقتله ، ودخل عليه محمد بن أبى بكر، فحاوره طويلا بما لاحاجة إلى ذكره ، ثم استحيا وخرج

ثم دخل عليه السفها، فضربه أحدهم، وأكبت عليه نائلة امرأته تتق الضرب بيدها، فنفحها أحدهم بالسيف في أصابعها، ثم قتلوه، وسال دمه على المصحف، وجاء غلمانه فقتلوا بعض أولئك القاتلين وقتلى أخر، وانتهبوا مافى البيت وما على النساء حتى نائلة، وقتل الغلمان منهم، وقتلوا من الغلمان، ثم خرجوا إلى بيت المال فا نتهبوه، وأرادوا قطع رأسه، فمنعهم النساء، فقال ابن عُديْس: اتركوه.

وية ال إن الذي تولى قتله كنانة بن بشر التَّجيبي ، وطعنــه عمرو بن الحيمَق طعنات ، وجاء مُعيثر بن ضابي وكان أبوه مات في سجنه ، فو ثب عليــه حتى كسر ضلعاً من أضلاعه .

وكان قتله لثمان عشرة خلت من ذى الحجة ، وبقى في بيته ثلاثة أيام.

ثم جاء حكيم بن حزام و ُجبير بن مُطعم إلى على فأذن لهم فى دفنه ، فخرجو ا به بين المغرب والعشاء ، ومعهم الزبير والحسن وأبو جَهَمْ بن ُحذَيفة و مَرْ وان ، فدفنوه فى خش كو كب ، وصلى عليه ُجبيْر ، وقيل مَرْ وان ، وقيل حكيم .

ويقال إن ناساً تعرَّضو الهم ليمنعو المن الصلاة عليه، فأرسل اليهم على وزجرهم . وقيل إنَّ عليا وطلحة حضر الجنازته ، وزيد بن ثابت وكعب بن مالك

وكان عماله عند مو ته على ما نذكره: فعلى مكة عبدالله بن الحضر مى ، وعلى الطائف القاسم بن ربيعة الثقني ، وعلى صنعاء يعلى بن منية (١) وعلى الجند (٢) عبد الله بن

١ -- نسب الى أمه. أما أبوه فهو أمية بن أبى عبيدة الحنظلى القرشى عمل لأبى بكر وعمر
 وعثمان وكان مع عائشة فى وقمة الجمل ومع على بأهقيس

۲ — الجند إحدى ولايات اليمن الثلاث وهي أعظمها وثانيتها صنماء وثالثتها حضر موت وهي أدناها وبين الجند وصنماء ثمانية وخمسون فرسخا. قال على بن هوذة الحنق بذكر من ارتد
 أدناها وبين الجند وصنماء ثمانية وخمسون فرسخا.

رَبِيعة ، وعلى البَصْرَة والبحرين (١) عبد الله بن عامر ، وعلى الشام مُعاوية بن أبي سُميان ، وعلى حشى عبد الرحن بن خالد من قبله ، وعلى قنسرين حبيب بن مسلّمة كذلك ، وعلى الأردن أبو الأعور السّلمي كذلك ، وعلى فلسطين علقمة ابن حكيم الكندى كذلك ، وعلى البحرين عبد الله بن قيس الفزارى ، وعلى القضاء أبو الدردا ، وعلى الكوفة أبو موسى الأشعرى على الصلاة ، والقعقاع بن عمرو على الحرب ، وعلى خراج السواد جابر المُزني ، وسماك الأنصارى على الخراج ، وعلى قرقيسيا تجرير بن عبدالله ، وعلى أذر بيجان الأشعث بن قيس ، وعلى أحلوان عليه بن اللا قرع ، وعلى ما سَبَدَ أن خنيس (٢) عتيبة بن المناس ، وعلى أصبهان السائب بن الأقرع ، وعلى ما سَبَدَ أن خنيس (٢) وعلى بيت المال مُقبة بن عمرو ، وعلى القضاء زيد بن ثابت

## بيعة على رضي الله عنه

لما قتل عثمان اجتمع طلحة والزبير والمهاجرون والأنصار وأتوا عليا يبايمونه فأبي وقال: « أكون وزيراً لكم خير من أن أكون أميراً ، ومن اخترتم رضيته » فألحوا عليه وقالوا: « لا نعلم أحق منك ولا نختار غيرك » حتى غلبوه فى ذلك ، فخرج إلى المسجد وبايعوه .

وأول من بايمه طلحة ، ثم الزبير بعد أن خيرهما ، ويقال إنهما ادّعيا الإ كراه بعد ذلك بأربعة أشهر، وخرجا إلى مكة ، ثم بايعه الناس

وجاءوا بسمد فقال لعليّ : « حتى تبايعك الناس » فقال : « اخلوه » وجاءوا

من قبائل العرب غير بني حنيفة

رمتنا القبائل بالمنكرات وما نحن إلاكمنقد جحد واسنا بأكفر من عامر ولاغطفان ولا من أسد ولا من تميم وأهل الجند

١ -- جمل البحرين مضافة الى البصرة من عمل عبد الله بن عامر ثم ذكر بعد مايشمر بأنها مستقلة وأنه أمر عليها عبد الله بن قيس. ولعل المؤلف أضاف البحرين إلى البصرة غلطا فأن ك وط لم يذكر ا أنها ولاية مستقلة تحت عبد الله بن قيس كما يذكر المؤلف

٢ --- الذي في ط و ك « حبيش »

امتناع بمض الصحابةمنالبيمة

بابن عمر فقال كذلك، فقال: «ائتنى بكفيل » قال : « لا أجده» فقال الأشتر: «دعنى أقتله، فقال على تا دعوه أنا كفيله»

وبایعت الأنصار ، وتأخر منهم تحسّان بن ثابت و كعب بن مالك ، و مشلمة ابن نُحَلّد ، وأبو سعید الخدری ، و محد بن مسلمة ، والنمان بن بشیر ، وزید بن ثابت ، ورافع بن حَدِیج ، و فُضّالة بن عبید ، و كعب بن عُجْرة ، و سَلَمة بن سَلاَمة ابن و قُش

وتأخر من المهاجرين عبد الله بن سلاّم، وصُهَيَّب بن سِنان، وأُسامة بن زَيد، و قد امة بن مَظمون، والْغيرة بن شُعْبة

وأما النعيان بن بشــير فأخذ أصابع نائلة امرأة عثمان وقميصه الذى قتل فيــه ولحق بالشام صريخاً

وقيل إن عثمان لما قتل بقى الغافقى بن حرب أميراً على المدينة خمسة أيام، والتمس من يقوم بالأمر فلم يجبه أحد، وأتوا إلى على فامتنع، وأتى الكوفيون الزُّبير والبصريون طلحة فامتنعا، ثم بعثوا إلى سمعد وابن عمر فامتنعا، فبقوا حيارى، ورأوا أن رجوعهم إلى الأمصار بغير إمام يوقع فى الخلاف والفساد، فجمعوا أهل المدينة وقالوا: « أنتم أهل الشورى، وحكمكم جائز على الأمة، فاعقدوا الإمامة ونحن لكم تبع، وقد أجلنا كم يومين، وإن لم تفعلوا قتلنا فلانا وفلانا وغيرهما » يشيرون إلى الأكبر. فجاء الناس إلى على فاعتذر وامتنع، فخو فوه الله في مراقبة الاسلام، فوعدهم إلى الغد

حبرة الثائرين وجمهم لاهل المدينة

ثم جاءوه من الغد، وجاء مُحكَ ثم بن تجبلة في البَصْرِيين، فأحضر الزبير كرها، وجاء الاشتر في الكوفيين فأحضر طلحة كذلك، وبايعوا لعلى ، وخرج إلى المسجد وقال: «هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أردتم، وقد افترقنا أمس وأناكاره، فأبيتم الاأن أكون عليه » فقالوا: « نحن على ما افترقنا عليه بالا مس » فقال «اللهم اشهد » ثم جاءوا بقوم ممن تخلف قالوا نبايع على إقامة كتلب الله، ثم بايع العامة، وخطب على ، وذكر الناس، وذلك يوم الجمعة لحمس بقين من ذي الحجة، ورجع إلى بيت على ، وذكر الناس، وذلك يوم الجمعة لحمس بقين من ذي الحجة، ورجع إلى بيت فياءه طلحة والزبير وقالا: «قد اشترطنا إقامة الحدود فأقمها على قتلة هذا الرجل»

طلبالنا سالقود من قتلة عثمان

فقال « لاقدرة لى على شىء مما تريدون حتى يهدأ الناس و ننظر الأمور فتؤ خذا لحقوق» فافترقو ا عنه ، وأكثر بعضهم المقالة فى قتلة عثمان، وباستناده الى أربعة فى رأيه ، وبلغه ذلك فخطبهم ، وذكر فضلهم و حاجته اليهم و نظره لهم

ثم هرب مروانوبنو أُمية ولحقوا بالشام، فاشتد على على منعقريش من الخروج، ثم نادى في اليوم الثالث ترجوع الأعرب إلى بلادهم فأنوا ، وتذامرت معهم السبئية، وجاءه طلحة والزبير فقالاً « دعنا نأتى البصرة والكوفة فنستنفر الناس » فأمهلهما، وجاء المغيرة فأشار عليه باستبقاء العمالحتى يستقرُّ الأُمر ويستبدلوا بمن شاء، فأمهله، ورجع من الغد فأشار مماجلة الاستبدال، وجاءه النءباس فأخبره مخبر المغيرة، فقال: «نصحك أمس وغشك اليوم» قال فما الرأى? قال : كان أن تخرج عند قتل الرجل إلى مكة ، وأمَّا اليوم فانَّ بني أمية يشهون على الناس بأن يلجموك طرفا من هذا الأمر، ويطلبون ماطلب أهل المدينة في قتلة عُمان فلا يقدرون علمهم ، والأمرأن تقرّ معاوية ، فقال عـلى رضى الله عنه : « والله لا أعطيه إلا السيف » فقال له اس عباس: « أنت رجل شجاع لست صاحب رأى فى الحرب، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «الحَرْبُ (١) خُدْعَةُ ` » \$قال « بلي » فقال ان عباس: «أماو الله إن أطمتني لأتركنهم ينظرون في دبر الأمور ولا يعرفون ماكان وجهها من غير نقصان عليك ولا إثم لك » فقال: يابن عباس « لست من ُهنَيًّا تِك ولا هنيات معاوية فى شيء » فقال ابن عباس « أطعني والحق بمالك بَيْنُهُم وأعلق بابك عليك فان العرب تجول جولة وتضطرب ولا تجد غيرك، وإن نهضت معهؤلاء القوم يحملك الناس دم عثمان غداً » فأبىءلى وقال « أشر على و إذاخالفتك أطعنى » قال «أيسر مالك عندى الطاعة » قال « فسر إلى الشام فقد وليتكم ا » قال « إذاً يقتلني معاوية بعثمان أو يحبسني فيتحكم على لقرابتي منك ولكن اكتب اليه وعده »فأبي . وكان المغيرة يقول « نصحته فلم يقبل » فغضب ولحق بمكة

ثم فرق على العمال على الامصار ، فبعث على البصرة عثمان بن 'حنيف ، وعلى الكوفة عمارة بن شهاب من المهاجرين، وعلى العين عبيد اللهبن عباس ، وعلى مصر

امتناع على من اقرار معاوية

تفريق على عماله على الامصار قيس بن سعد ، وعلى الشام سهل بن ُحنيف ، فمضى عثمان إلى البصرة ، واختلفو اعليه فأطاعته فرقة ، وقال آخرون : ما يصنع أهل المدينة فنقتدى بهم ، ومضى عمارة إلى الكوفة ، فلما بلغ زبالة لقى طليحة بن خُويْلد ، فقال له : ارجع فان القوم لا يستبدلون بأبى موسى والا ضربت عنقك

ومضى ابن عباس إلى اليمن ، فجمع يَعلَى بن منية مال الجباية وخرج به إلى مكة ، ودخل عبيد الله إلى اليمن ، ومضى قيس بن سعد إلى مصر ، ولقيه بأيلة خيالة من أهل مصر فقالوا من أنت ؟ قال «قيس بن سعد من فل عثمان أطلب من آوى اليه وأنتصر به » ومضى حتى دخل مصر وأظهر أمره ، فافتر قوا عليه : فرقة كانت معه ، وأخرى تربصوا حتى بروا فعله فى قتلة عثمان

ومضى سهل بن حنيف إلى الشام حتى إذا كان بتبوك لقيته خيل، فقال لهم:
« أنا أمير على الشام » قالوا « إن كان بعثك غير عثمان فارجع » فرجع ، فلما رجع
وجاءت أخبار الآخرين دعا علي طلحة والزبير وقال « قد وقع ماكنت أحذركم »
فسألوه الاذن في الخروج من المدينة

وكتب على إلى أبى موسىمع مَمْدِد الأسْلَمى ، فكتب اليه بطاعة أهل الـكوفة وببيعتهم،ومن الـكارهمنهم والراضى حتىكاً نه يشاهد

امتناع معاوية من البيعة وكتب إلى معاوية مع سُـنْرَة الجهاني فلم يجبه إلى ثلاثة أشهر من مقتل عبان ، ثم دعا قبيصة من عبس وأعطاه كتابا مختوما عنوانه: من معاوية إلى على، وأوصاه بما يقول ، وأعاده معرسول على، فقدما في ربيع الأول ، ودخل العبسى وقد رفع الطومار كما أمره حتى دفعه إلى على ففضه فلم يجد فيه كتابا ، فقال للرسول «ماور الله» قال «آمن أنا» قال «نعم» إقال « تركت قوما لا يرضون الا بالقود » قال «وممن» وقال «منك»، وتركت ستين ألف شيخ يبكون تحت قميص عبمان، منصوبا على منبر دمشق فقال : « اللهم إني أبرأ اليك من دم عنمان، قد نجا والله قتلة عنمان إلا أن يشاء الله » ثم رده إلى صاحبه

وصاحت السبئية « اقتلوا هذا الكلب وافد الكلاب » فنادى « يا لمضر يالقيس : أحلف بالله ليردنها عليكم أربعة آلاف خصى ،فانظرواكم الفحول والركاب»

وتقاووا عليه ، فمنعته مضر ، ودس أهل المدينة على على من يأتيهم برأيه فى القتال وهو زياد بن حنظلة التميمى ، وكان منقطعاً اليه ، فجالسه ساعة ، فقال له على «سيروا لغزو الشام » فقال لعلى : « الأناة والرفق أمثل » فتمثل :

متى تجمع القلب الذكى وصارماً وأنفأ حمياً تجتنبك المظالم فعلم أن رأيه القتال . ثم جاء إلى القوم الذين دسوه ، فأخبرهم ، ثم استأذنه طلحة والزبير فىالعمرة، ولحقابمكة

> التجهز لغزو الشام

ثم اعتزم على الخروج إلى الشام ، ودعا أهل المدينة إلى قتالهم ،وقال: «أنصتو ا إلى هؤلاء القوم الذين يريدون تفريق جماعتكم لعل الله يصلح بكم ما أفسد أهل الآفاق وتقضون الذي عليكم »

وأمر الناس بالتجهز إلى الشام، ودفع اللواء لمحمد بن الحنفية، وولى عبد الله بن عباس ميمنته، وعرو بن أبي سَلَمَة ميسرته ،ويقال بل عروبن سفيان بن عبد الأسد، وولى أبا ليلى بن عمرو بن الجراح ابن أخى تُعبيدة مقدمته، ولم يول أحداً بمن خرج على عثمان

واستخلف على المدينة تمام بن العباس ، وعلى مكة ُ وَتَم بن العباس . وكتب إلى قيس بن سعد عصر ، وعثمان بن حُنيْف بالبصرة ، وأبي موسى بالسكوفة ،أن يندبو الناس إلى الشام

وبينها هو على التجهز للشام إذ أتاه الخبر عن أهل مكة بنحو آخر ، وأنهم على الخلاف ، فانتقض من الشام

## أمر الجمل

ولما جله خبر مكة إلى على قام فىالناس وقال « ألا إن طلحة والزبير وعائشة قد على على نقض إمارتى ، ودعوا الناس إلى الاصلاح ، وسأصبر ما لم أخف على جماعتكم ، وأكف إن كفوا ، وأقتصد نحوهم »

و ندب أهل المدينة فتثاقلوا ، وبعث كُمَيلا النخمي فجاءه بعبد الله بن عمر ، فقال

تثاقلأهل المدينة عن على « انهض معي » فقال : « أنا من أهل المدينة ، أفعل ما يفعلون » قال « فأعطني كفيلا بأنك لاتخرج » قال « ولا هذه » فتركه ورجع إلى المدينة ، وخرج إلى مكة وقد أخبر ابنــة على: أم كلثوم بأنه سمع من أهل المدينة تشــاقلهم ، وأنه على طاعة على ، ويخرج معتمر أ

وجاء الخبر من الغداة إلى على بأنه خرج إلى الشام، فبعث فى إثره على كل طريق ، وماج أهل المدينة ، وركبت أم كلثوم إلىأبيها وهوفى السوق يبعث الرجال ويظاهر فى طلبه، فحدثته ، فانصرف عن ذلك ، ووثق به فيا قاله ، ورجع إلى أهل المدينة فخاطبهم، وحرضهم، فرجعوا إلى إجابته

وأول من أجابه أبو الهيثم بن التُّيُّ انالبدرى ، وخُزْ يمة بن ثابت ، وليس بذى الشهادتين.

ولما رأى زياد بن حنظلة تثاقل الناس عن على، انتدب اليه ، وقال : من تثاقل عنك فأنا مخف ممك و نقاتل دونك

وكان سبب اجتماعهم بمكة أن عائشة كانت خرجت إلى مكة وعثمان محصور كما خلاف عائشة

قدمناه ، فقضت نسكها ، وانقلبت تريد المدينة ، فلقيت في طريقها رجلا من بني ليث أُخو الها ، فأخبرها بقتل عُمَان وبيعة على ، فقالت « قتل عثمان والله ظاماً ولا طلبن بدمه» فقال لها الرجل «ولمأ نت كنت تقو لين ما قلت ?» فقالت « إنهم استتا بو هثم قتلوه »

وانصرفتاليمكة وجاءهاالناس، فقالت «إنالغوغاء منأهل|لامصاروأهل|لمياه وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول ظلما ، ونقموا عليه استعمال من حدثت سنه ، وقد استعمل أمثالهم من كان قبله ، ومواضع من الحمى حماها لهم، فتابعهم ونزع لهم عنها، فلما لم يجدوا حجة ولا عذرا، بادروا بالعدوان، فسفكوا الدم الحرام ، واستحلوا البلد الحرام ، والشهر الحرام ، وأخذوا المال الحرام ، والله لأصبع من عثمانخير من طباق الأرض أمثالهم ، ولو أن الذى اعتدوا به عليه كان ذنبا لخلص منه كما يخلص الذهب من خبثه أو الثوب من درنه »

فقال عبد الله بن عامر الحضرمي ، وكان عامل مكة لعيَّان: « أنا أول طالب »

اجتماع الناس على طائشة

فكان أول مجيب، وتبعه بنو أمية، وكانوا هربوا إلى مكة بعد قتل عَمَان ، منهم سعيد بن العاصى ، والوليد بن عُقْبة

وقدم عبد الله بن عامر من البصرة بمال كثير ، ويعلى بن منيَّة من اليمن بسمّائة بمير وسمّائة ألف ، فأناخ بالأ بطّح

ثم قدم طلحة والزبير من المدينة فقالت لهما عائشة « ماوراً كما ؟ » قالا « تحمانا هرابا من المدينة من غوغاء وأعراب غلبوا على خيارهم ، فلم يمنعوا أنفسهم ، ولا يعرفون حقا ولا ينكرون باطلا » فقالت « انهضوا بنا اليهم » وقال آخرون «نأبي الشام» فقال ابن عامر « إن معاوية كفاكم الشام فأتوا البصرة فلى بها صنائع ولهم في طلحة هوى » فنكروا عليه مجيئه من البصرة ، واستقام رأيهم على رأيه وقالوا « إن الذين معنا لا يطيقون من بالمدينة ، ويحتجون ببيعة على ، وإذا أتينا البصرة أنهضناهم كما أنهضنا أهل مكة وجاهدنا » فاتفقوا ، ودعوا عبدالله بن عمر إلى النهوض فأبى وقال : أنا من أهل المدينة أفعل ما يفعلون

وكان أمهات المؤمنين معها على قصد المدينة ، فلما نهضت إلى البصرة قعدوا عنها ، وأجابتها حَفْضة ، فمنعها أخوها عبد الله

الرحيل الى البصرة

وجهزهم ابن عاص بما معه من المال ، و يَعلى بن مُنْية بما معه من المال والظهر ، و نادوا فى الناس بالحملان ، فحملوا على ستمائة بعير ، وساروا فى ألف من أهل مكة ، ومن أهل المدينة ، و تلاحق بهم الناس ، فكانوا ثلاثة آلاف

وبعثت أم الفضل أم عبد الله بن عباس بالخبر ، استأجرت على كتابها من أبلغه عليا ، ونهضت عائشة ومن معها

وجاء مروان بن الحكم إلى طلحة والزبير فقال على أيكما أسلم بالامرة وأؤذن بالصلاة ? فقال ابن الزبير : على أبى ، وقال ابن طلحة : على أبى ، فأرسلت عائشة الى مروان تقول: «أتريد أن تفرق أمرنا ? ليصل بالناس ان أختى » تعنى عبد الله ان الزبير ، وودع أمهات المؤمنين عائشة من ذات (١) عِرْق با كيات

الاختلاف بين أصحابها وأشار سعيد بن العاصى على مَرُوان بن الحَكم وأصحابه بادراك أرهم من عائشة وطلحة والزبير ، فقالوا : نسير لعلنا نقتل قتلة عثمان جميعا ، ثم جاء إلى طلحة والزبير فقال : « لمن تجعلان الأمر إن ظفرتما ? » قالا : « لا حدنا الذي تختاره الناس » فقال : « بل اجعلوه لولد عثمان لا نكم خرجتم تطلبون بدمه » فقالا : « وكيف ندع شيوخ المهاجرين و نجعلها لا بنائهم ? » قال : « فلا أراني أسعى إلا لإ خراجها من بني عبد مناف » فرجع ، ورجع عبد الله بن خالد بن أسسيد ، لا خراجها من بني عبد مناف » فرجع ، ورجع عبد الله بن خالد بن أسسيد ، ووافقه المُفيرة بن شعبة ومن معه من تقيف ، فرجعوا ، ومضى القوم ومعهم أبان والوكيد ابنا عثمان

وأرك يعلى بن مُنية عائشة جملا اسمه عَسكر اشتراه بمائة دينار ، وقيل بثمانين ، وقيل بل كان لرجل من عُرَيْة عرض لهم بالطريق على جمل فاستبدلوا به جمل عائشة على أن جمله بألف ، فزادوه أربعائة درهم ، وسألوه عن دلالة الطريق فدلهم ، ومر بهم على الماء الحو أب فنبحتهم كلابه ، وسألوه عن الماء فعر فهم باسمه ، فقالت عائشة: ردوني ، سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعنده نساؤه : «لَيْتَ شَعْرَى أَيَّتُكُنَّ تَنْبَحُهَا كلاب الحو أب » ، ثم ضربت عضد بعيرها فأ ناخته ، وأقامت بهم يوما وليلة الى أن قيل : «النّجاء النّجاء قد أدرككم على » فاريحلوا نحو البصرة ، فلما كانوا بفنائها لقيهم محمير بن عبد الله التميمى ، وأشار بأن يتقدم عبد الله بن عامر اليهم ، فأرسلته عائشة ، وكتبت معه الى رجال من البصرة : الى الأحنف بن قيس و سَمُرة وأمثالهم ، وأقامت بالحُفير (١) تنتظر الجواب البصرة : الى الأحنف بن قيس و سَمُرة وأمثالهم ، وأقامت بالحُفير (١) تنتظر الجواب

قضية الحوأب

ولما بلغ ذلك أهل البصرة دعا عثمان بن مُحنَيْف عِمْران بن مُحصَيْن وكان رجلا عامَّة ، وأبا الأسود الدُّوَّلى وكان رجلا خاصَّة ، وقال انطلقا الىهذه المرأة فاعلما علمها وعلم من معها ، فجاءاها بالحُفيْر(١) وقالا : « إن أمير نا بعثنا نسألك عن

ولقد دهبت مراعماً ارجو السلامة بالحفير فرجعت عنـه سالماً ان السلامـة كل خير

خ ج « الحبيش » فصححناه وهو يطاقى على مواضع منها المراد هنا وهوماء اباهلة بينه وبين البصرة أربعة أميال قال فيه بعضهم :
 ولقد ذهبت مرائما أرجو السلامة بالحفير

مسيرك » فقى الت : « إن الغوغا، و نزاع القبائل فعلوا مافعلوا، فخرجت فى المسلمين أعلمهم بذلك وبالذى فيه الناس ورا ، نا وما ينبغى من إصلاح هذا الأمر » ثم قرأت (لا خير فى كثير مرن إنجواهم) الآية ، ثم عدلا عنها إلى طلحة فقى الا : « الطلب بدم عثمان » فقى الا : « ألم تبايع عليا ؟ » قال : « بلى والسيف على رأسى وما أستقيل عايا البيعة إن هو لم يحُل بيننا وبين قَتَلة عثمان » وقال فلم الزبير مثل ذلك ، ورجعا إلى عثمان بن مُنتيف فاسترجع وقال : « دارت رحى الإسلام ورب الكعبة ا » ثم قال : « أشيروا على " » فقال عران : « اعتزل » قال : « بل أمنعهم حتى يأتى أمير المؤمنين » فجاء هشام بن عامر فأشار عليه بالمسالمة والمسامحة الجمع ليرى ماعندهم ، فقال رجل : « إن هؤلاء القوم إن كانوا جاءوا خائفين فبلدهم يأمن فيه الطير ، وإن جاءوا لدم عثمان فما نحن بقتلته فأطيعوني وردوهم من حيث يأمن فيه الطير ، وإن جاءوا لدم عثمان فما نحن بقتلته فأطيعوني وردوهم من حيث غيرنا » فحصبه الناس ، فعرف عثمان أن لهم بالبصرة ناصرا ، وكسره ذلك كله غيرنا » فحصبه الناس ، فعرف عثمان أن لهم بالبصرة ناصرا ، وكسره ذلك كله

مفاوضة عائشة مع أهل البصرة

وانتهت عائشة ومن معها إلى المربد، وخرج اليها عثمان فيمن معه ، وحضر أهل البصرة، فتكلم طلحة من الميمنة فحمد الله وذكر عثمان وفضله ، ودعا إلى الطلب بدمه، وحث عليه ، وكذلك الزبير ، فصدقهما أهل الميمنة ، وقال أصحاب عثمان من الميسرة « بايعتم عليا ثم جثم تقولون! »

ثم افترق الناس وتحاصبوا ، وانحدرت عائشة الى المربد ، وجاءها جارية بن

قَدَامَةَ السعدى فقال « ياأم المؤمنين والله لقتل عثمان أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون عرضة للسلاح ، إنه قد كان لك من الله ستر وحرمة ، فهتكت سترك ، وأبحت حرمتك ، وإنه من رأى قتالك يرى قتلك ، فان كنت أتيتنا طائعة فارجعى إلى منزلك ، وإن كنت مكرهة فاستعيني بالله وبالناس على الرجوع»

القتال بينها وبينهم وأقبل 'حكيم بن جبلة وهو على الخيل فأنشب القتال ، وأشرع أصحاب عائشة رماحهم ، فاقتتلوا على في السكة ، وحجز الليل بينهم ، وباتو ايتأهبون ، وغاداهم حكيم ابن جبلة ، فاعترضه رجل من عبدالقيس فقتله حكيم ، ثم قتل امرأة أخرى ، واقتتلوا إلى أن زال النهار، وكثر القتل في أصحاب عثمان فن حنيف

الصلح بي*ن* الفريقي**ن**  ولما عضتهم الحرب تنادوا الى الصلح ، وتوادعوا على أن يبعثوا الى المدينة، فان كان طلحة والزبير أكرها سلم لهم عثمان الامر والارجعا عنه

وسار كمب بن 'سور القاضي إلى أهل المدينة يسألهم عن ذلك ، فجاءهم يوم جمعة وسألهم فلم يجبه الا أُسامة بن زيد ، فانه قال « بايعا مكرهين » فضر به الناس حتى كاد يقتل ، ثم خلصه صهيب وأبو أيوب ومحمد بن مسلمة إلى منزله ، ورجع كمب

وبانع الخبر بذلك الى على ، فـكتب الى عثمان بن حنيف يعجزه ويقول «والله ما أكرها علي فرقة ولقد اكرها على جماعة وفضل ، فان كانا يريدان الخلع فلا عذر لهما ، وان كانا يريدان غير ذلك نظرنا ونظروا »

ولما جاء كعب بقول أهل المدينة ، بعث طلحة والزبير إلى عثمان ليجتمع بهما ، فامتنع واحتج بالكتاب وقال « هذا غيرما كنا فيه » فجمع طلحة والزبير الناس ، وجاءا إلى المسجد بعد صلاة العشاء في ليلة ظلماء شاتية ، وتقدم عبد الرحمن بن عتّاب في الوحل ، فوضع السلاح في الجائية من الزط (١) والسّيامجة ، وهم أربعون رجلا ، فقا تلوهم وقتلوا عن آخرهم ، واقتحموا على عثمان فأخر جوه إلى طلحة والزبير ، وقد نتفو اشعروجه كله ، وبعثا الى عائشة بالخبر فقالت : خلو اسبيله ، وقيل أمرت باخراجه

المود الى القتال

الزط معرب( جت ) وهم هنود آسيا كانوا يقيمون قرب البصرة وقد ذكرهم المؤلف فيما يأنى وقال عنهم إنهم قوم من أخلاط الناس ممذكر ثورتهم وغلبتهم على طريق البصرة في عهد المعتصم ، أما السيائجة فكانوا في البحرين ولهم ذكر في حروب الردة

غلبتهم على البصرة

وضربه ، وكان الذى تولى اخراجه وضربه مجاشع بن مسمود ، وقيل إنّ الاتفاق إنما وقع بينهم على أن يكتبوا الى على ، فكتبوا اليه، وأقام عثمان يصلى فاستقبلوه ووثبوا عليه فظفروا به وأرادوا قتله ، ثم استبقوه من أجل الانصار ، وضربوه وحبسوه

ثم خطب طلحة والزبير وقالا: « يأهل البصرة توبه بحوبه ، إنما أردنا أن نستعتب عثمان فغلب السفهاء فقتلوه » فقالوا لطلحة « قدكانت كتبك تأتينا بغير هذا » قال الزبير «أما أنا فلمأ كاتبكم » وأخذ يرمى عليا بقتل عثمان

فقال رجل من عبد القيش: «يامعشر المهاجرين أنتم أول من أجاب داعى الاسلام وكان لكم بذلك الفضل ، ثم استخلفتم مراراً ولم تشاورونا ، وقتلتم كذلك ، ثم بايعتم علياوج ثتم تستعدو ننا عليه ، فهاذا الذى نقمتم عليه » فيهمو ابقتله ، ومنعته عشير ته ، ثم وثبو ا من الغد عليه وعلى من كان معه ممن قتل عثمان ، فقتلو ا منهم سبعين

وبلغ حكيم بن جبلة مافعل بعثمان بن حُنَيْف ، فجاء لنصره في جماعة من عبد القيس فو جدوا عبد الله بن الزبير فقال له : « ماشأنك» قال : « تخلوا عن عثمان و تقيمون على ما كنتم حتى يقدم على ، ولقد استحللتم الدم الحرام تزعمون الطلب بثأر عثمان وهم لم يقتلوه » ثم ناجزهم الحرب في ربيع الآخر سنة ست وثلاثين ، وأقام حكيم أربعة قو اد ، فكان هو بحيال طلحة ، و ذر يح بحيال الزُّبَير ، وابن المحرَّ ش بحيال عبد الرحمن بن عَمّاب ، وحر قوص بن زُهير بحيال عبد الرحمن بن الحرث بن هشام ، و تزاحفوا ، واستحر القتل فيهم حتى قتل كثير منهم ، وقتل حكيم و ذريح ، وأفلت حرقوص في فل من أصحابه إلى قومهم بني سعد ، و تتبعوهم بالقتل ، وطالبوا في سعد بحرقوص في وامنوا عثمانية فاعتزلوا ، وغضبت عبد القيس كلهم ، والكثير من بكر بن وائل ، وأمر طلحة والزبير بالعطاء في أهل الطاعة لهما ، وقصدت عبد القيس وبكر بيت المال فة اتلوهم ومنعوهم

وكتبت عائشة إلى أهل الـكوفة بالخبر ، وأمرتهم أن يثبطوا الناس عن على ، وأن يقوموا بدم عثمان

وكتبت بمثل ذلك إلىاليمامة والمدينة

خبر على

ولنرجع الى خبرعلى:

وقد كان لما بلغه خبر طلحة والزبير وعائشة ومسيرهم إلى البصرة ، دعا أهل المدينة للنصرة وخطبهم ، فتثاقلوا أولاً ، وأجابه زياد بن حنظلة ، وأبو الهيثم ، وخزيمة بن ثابت ، وليس (١) بذى الشهادتين ، وأبو قتادة فى آخرين، وبعثت أم سلمة معه ان عها ، وخرج يسابق طلحة والزبير إلى البصرة ليردهما ، واستخلف على المدينة كماً مابن عباس ، وقيل سَهْل بن حُنيف، وعلى مَكَة أَوْتُم بن عباس

خروجهمن المدينة

وسار فى ربيع الآخر سنة ست وثلاثين ، وسار ،مه من نشط من الـكوفيين والمصريين متخففين فى تسعائة ، ولقيه عبد الله بن سلام فأخذ بعنانه ، وقال « يأمير المؤمنين لا تخرج منها فو الله إن خرجت منها لا يعود اليها سلطان المسلمين أبداً » فبدر الناس اليه ، فقال « دعوه فنعم الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » وسار فانتهي إلى الربذة ، وجاء خبر سبقهم إلى البهمرة ، فأقام يأتمر ما يفعل

عتاب الحسن لأبيه وجوابه ولحقه ابنه الحسن وعذله فى خروجه وما كان من عصيانه إياه ، فقال: « ماالذى عصيتك فيه حين أمرتنى ? قال: أمرتك أن تخرج عند حصار عثمان من المدينة ولا تحضر لقتله ، ثم عند قتله ألا تبايع حتى تأتيك وفود العرب وبيعة الامصار ، ثم عند خروج هؤلاء أن تجلس فى بيتك حتى يصطلحوا » فقال: « أمّا الخروج من المدينة فلم يكن اليه سبيل ، وقد كان أحيط بنا كما أحيط بعثمان ، وأمّا البيعة فحقنا ضياع الامر والحل والعقد لأهل المدينة لا للعرب ولا للأمصار ، ولقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحق بالأمر بعده ، فبايع الناس غيرى ، واتبعتهم فى أبى

١ -- يقول سيف وابن عساكر: إن خريمة بن ثما بن الانصارى سمى به شخصان: خزيمة بن ثما بن بن الفاكه الانصارى الاوسى الذي حمل الرسول صلى الله عليه وسلم شهادته بمنزلة شهادتين واقب لأجل ذلك بذى الشهادتين ٤ مات فى خلافة عثمان

والثانى خزيمة بن ثابت آخر شهد مع على وقعة صفين وقتل فيها. وخالفههاالحافظ والحطيب فجزماً بأنه ليس فى الصحابة من اسمه خزيمة واسم أبيه ثابت سوى ذى الشهاد تين وأنه حضر الجمل مع على ولم يقاتل وحضر صفين وقائل فيها بمد قتل عمار بن ياسر وقال :

اذا نحــن بایعنا عــلیا فحسبنا ابو حسن ممــا نخاف من الفتن وفیه الذی فیهم من الحیر کله ومافیهم بعض الذی فیه من حسن

بكر وعمر وعثمان فقتلوه ، وبايعوني طائمين غير مكرهين ، فأنا أقاتل من خالف بمن أطاع إلى أن يحكم الله وهو خير الحاكمين ، وأمّا القعود عن طلحة والزَبير فاذا لم أنظر فيما يلزمني من هذا الائمر فمن ينظر فيه ? »

ثم أرسل إلى الكوفة محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر يستنفران الناس ، وأقام بالربَدَة يحرض، وأرسل إلى المدينة فيأداته وسلاحه ، وقال له بعض أصحابه « عرّ فنا بقصدك من القوم» قال: «الاصلاح إن قبلوه ، والا ننظرهم ، وإن بادرونا امتنعنا » ثم جاره جماعة من طبيء نافرين معه ، فقبلهم وأثنى عليهم ، ثم سار من الربذة وعلى مقدمته أبو لَيْلَى من عمرو من الجرّ اح

ا**نضمام** أسد وطمئ اليه

ولما انتهى إلى فَيْد أتنه أسد وطيء ، وعرضوا عليه النفير معه ، فقال « الزموا قراركم فنى المهاجرين كفاية » ولقيه هناك رجل من أهل السكوفة من بنى شيبان ، فسأله عن أبى موسى فقال: «إنأردت الصلح فهو صاحبه ، وإن أردت القتال فليس بصاحبه » فقال « والله ما أريد إلا الصلح حتى يردّ علينا » ثم انتهى إلى التعمل بنه والأساد ، فبلغه مالتى مُعْمَان بن مُحنيف وحُدكيم بن جَهَلة

ثم جاءه بذى قار عثمان بن حنيف وأراه ما بوجهه ، فقال « أصبت أجرا وخيرا ، أن الناس وليهم قبلي رجلان فعملا بالكتاب ، ثم ثالث فقالوا وفعلوا ، ثم بايعوني ومنهم طلحة والزبير ، ثم نكثا وألبا على "، ومن المجب انقيادهما لأ بي بكر وعمر وعمان وخلافهما على "، والله إنها ليعلمان أني لست دونهم » ثم أخذ في الدعاء عليهما

وأتته بكر بن وائل هنالك يعرضون عليه النفير ، فأجابهم مثل طيء وأسد . وبلغه خروج عبد القيس على طلحة والزبير فأثنى عليهم

وأما محمد بن أبى بكر ومحمد بن جعفر فبلغا إلى الكوفة ، ودفعا إلى أبي مُوسى كتاب على ، وقاما في الناس بأمره ، فلم يجبهما أحد ، وشاوروا أبا موسى في الخروج إلى على فقال: « الخروج سبيل الدنيا والقمو د سبيل الآخرة» فقعدوا كلهم، وغضب محمد ومحمد ، وأغلظا لأبي موسى ، فقال لهما « والله إن بيعة عُمان لغى عُمنتي وعنق

توقف أهل الكوفةعن**على** 

۱ — الثملبية محل يقع على طريق مكة والكوفة على نحو الثلث، يقال أنها منسوبة الى ثعلبة
 ان عمرو بن ماء السماء

مفاوضة أبى موسى ودعوته الى **نصرة** على على ، وإن كان لا بد من القنال فحتى نفرغ من قتلة عثمان حيث كانوا ، فرجعا الى على بالخير ، وهو بذى قار ، فرجع على باللائمة على الأشتر ، وقال : أنت صاحبنا في أبى موسى ، فاذهب أنت وابن العباس وأصلح ماأفسدت ، فقدما على أبى موسى وكلا استعانا عليه بالناس لم يجب إلى شي ، ولم ير إلا القعود ، حتى تنجلى الفتنة ويلتئم الناس ، فرجع ابن عباس والأ شتر الى على ، فأرسل على ابنه الحسن وعمار بن ياسير وقال لعمار : انطلق فأصلح ما أفسدت ، فانطلقا حتى دخلا المسجد ، وخرج أبو موسى فلتى الحسن بن على ، فضمه اليه وقال لعمار : يأبا اليقظان أعدوت على أمير المؤمنين فيمن عدا ، وأحللت نفسك مع الفتجار ? فقال : لم أفعل ، فأقبل الحسن على أي موسى ، فقال : لم تثبط الناس عنا وما أردنا الآ الاصلاح ، ومثل أمير المؤمنين المي موسى ، فقال : لم تثبط الناس عنا وما أردنا الآ الاصلاح ، ومثل أمير المؤمنين على شي ، والهائم غير من الماشى خير من الماشى خير من الماشى خير من الراكب والمسلمون إخوان ودماؤهم وامو الهم حرام (١) » فغضب عمار وسبّه فسبه آخر ، و تثاور الناس ، ثم كفهم أبو موسى

ح**جة أ**بى موسى في القمود

وجا و زيد بن صَوْحان بكتاب عائشة إليه ، وكتابها الى أهل الكوفة، فقر أهما على الناس فى سبيل الانكار عليها ، فسبه شَبُث بن ر بعي وتهاوى الناس ، وأبو موسى يكفهم ويأمرهم بلزوم البيوت حتى تنجلى الفتنة ، ويقول : أطيعونى وخلوا قريشا إذ أبوا إلا الخروج من دار الهجرة ، وفراق أهل العلم ، حتى ينجلى الأمر ، و ناداه زيد بن صَوْحان باجابة على ، والقيام بنصر ته ، وتابعه القَعَقاع بن عمرو، فقام بعده فقال : لاسبيل إلى الفوضى ، وهذا أمير المؤمنين ملى ، بما وكى وقد دعاكم فانفروا ، وقال عبد خير مثل ذلك، وزاد : ياأبا موسى هل تعلم أن طلحة والزبيربايعا ، فانفروا ، قال فهل : أحدث على ما ينقض البيعة ، قال : لاأدرى ، قال : لا دريت، ويحن نتركك حتى تدرى . ثم قال سين حال بن صو حان مثل ما قال القعقاع ، وحرض على طاعة على " ، وقال : فانه دعاكم تنظرون ما بينه وبين صاحبيه ، وهو المأمون على على طاعة على " ، وقال : فانه دعاكم تنظرون ما بينه وبين صاحبيه ، وهو المأمون على

الأمة الفقيه في الدمن ، فقال عمار: هو دعاكم الى ذلك لتنظروا في الحق ، وتقاتلو إمعه عليه ، وقال الحسن : أجيبوا دعوتنا وأعينونا على ماابتلينا به وابتليتم ، وإن أمير المؤمنين يقول إن كنت مظلوما أطيعوني، أو ظالما فحذوا مني بالحق، والله إن طلحة والزبير أول من بايعني ، وأول من غدر ، فأجاب الناس

> خروج أهل الكوفةمعالحسن

دخول الناسالى القصرمع الأشد

القمائل التي نفرتمع الحسن وأمراؤها

> قدوم القبائل علی علی

خطبة على

وحرض عَدِى بن حاتم قومه وحَجَربن عدى كذلك ، فنفر مع الحسن من الكوفة تسعة آلاف سارت منها ستة في البر ، وباقيهم في الماء، وأرسل عليّ بعدمسير الحَسَن وعمار الأشتر إلى الكوفة فدخلها والناس في المسجد، وأبو موسىوالحسن وعمار في منازعة معه ومع الناس ، فجعل الأشتر يمر بالقبائل ، ويدعوهم الى القصر، حتى انتهى اليه في جماعة الناس، فدخله وأبو موسى بالمستجد يخطبهم ويثبطهم، والحسن يقول له: اعتزل عملنا واترك منبرنا ، فدخــل الأشتر الى القصر ، وأمر باخراج غِلْمان أبيموسي من القصر ، وجاءه أبو موسى، فصاح به الأشتر: اخرج لاأمَّ لك ، وأجَّله لك العشية ، ودخل الناس لينهبوا متاعه ، فمنعهم الأ شتر

ونفر الناس مع الحسن كما قلنا. وكان الأمراء على أهل النفير: على كِنانة وأسَد وتمهم والرُّبابومُزْ يَنَّةَ معقلُ بن يسار الرُّيّاحيُّ ، وعلى قبائل قَيْس سعد بن مسعود الثقنيءم المختار، وعلى بكر وتغالب وعلة بن مَجدُ وح الذُّه لم وعلى مَذْ حِـج والاشعريين تَحجر بن عَدِى ، وعلى بَجيلة وأنمار و خَثْعَم والأزْد مِحْنَف بن سُلْيْم الازدى ، ورؤساء الجماعة من الكوفيين القِعقاع بن عمرو وسعد بن مالك وهند بن عمرو ، والهَيْثُم بن شِـهاب ، ورؤساء النَّفار زيد بن صَوْحان والأنْشــتر وعــدى بن حاتم ، والمُسيَّب بن نَجَبَــة ويزيد بن قيس، وأمثالهم، فقدموا على على "بذى قار، فركب اليهم ورحَّب بهم ، وقال : « يأهل الكوفة ، دعو تكم لتشهدوا معنا إخواننا مرز أهل البصرة ، فان يرجعوا فهو الذي نريد ، وإن يُلجوا داويناهم بالرفق ، حتى يبد و نا بالظلم، ولا ندع أمرا فيه الصلاح ، إلا آثر ناه على مافيه الفساد إن شاء الله » فاجتمع الناسعنده بذي قار، وعبدالقيس بأسرها، وهمألوف ينتظرو نهما بينهوبين البصرة ، ثم دعا القعقاع ، وكان من الصحابة ، فأرسله إلى أهل البصرة وقال: القهذين الرجلين فادعهما لللاً لفة والجماعة ، وعظم عليهما الفرقة ، وقال له : كيف تصنع إذا قالوا مالا وصاة منى فيه عندك ? قال: نلقاهم بالذى أمرت به، فاذا جاء منهم ماليس عندنا منك رأى فيه، اجتهدنا رأينا، وكلناهم كما نسمع و نرى أنه ينبغي، قال: أنت لها

فخرج القعقاع فقدم البصرة ، وبدأ بعائشة ، وقال: أي أُمّة : ما أَشْخَصَك ؟ قالت: أريد الاصلاح بين الناس ، قال: فابعثى إلى طلحة والزبير تسمى منى ومنهما ، فبعثت اليهما فجاء ، فقال لهما: إنى سألت أمّ المؤمنين ما أقدمها فقالت الاصلاح ، وكذلك قالا ، قال : فقد قال : فقد قالا : فأخبر انى ماهو ؟ قالا : قتلة عثمان ، فان تركهم ترك للقرآن ، قال : فقد قتلتم منهم ستائة من أهل البصرة ، وغضب لهم ستة آلاف ، واء زلوكم ، وطلبتم حر فوص بن رهير فهنعه ستة آلاف، فان قاتاتم هؤلاء كلهم اجتمعت مضر وربيعة على حربكم ، فأين الاصلاح ؟ قالت عائشة : فماذا تقول أنت ؟ قال : هذا الأمر دواؤه التسكين وإذا سكن اختلجو ا، فآثر وا العافية ترزقوها ، وكونوا مفاتيح خير ، ولا تعرضو نا وإذا سكن اختلجو ا، فا شروا العافية ترزقوها ، وكونوا مفاتيح فير ، ولا تعرضو نا قدم على وهو على مثل رأيك ، صلح هذا الامر

رجوعالقعقاعالى

على بالاتفاق

ححة طلحة

والزبير فىالثورة

فرجع وأخبر علياً فأعجبه، وأشرف القوم على الصلح، وقد كانت وفود أهل البصرة أقبلوا إلى على قبل رجوع القعقاع، وتفاوضوا مع أهل الكوفة، واتفقوا جميعا على الاصلاح، ثم خطب على الناس، وأمرهم بالرحيل من الغد، وأن لا يرحل معه أحد ثمن أعان على عثمان، فاجتمع من أهل مصر ابن السو دا، وخالد بن مناجم والأشتر والذين رضوا بمن سار إليه (١) مشل عِلْبَا، بن الهيشم وعدى بن حاتم وسالم بن ثمّلَبة القيسي وشُرَ مع بن أو في ، وتشاوروا فيا قال على ، وقالوا: هو أبصر بكتاب الله ، وأقرب إلى العمل به من أولئك، وهو يقول ما يقول، وإنما معه الذين بن المهدة القيسي وشركة المعمل به من أولئك، وهو يقول ما يقول، وإنما معه الذين بكتاب الله ، وأقرب إلى العمل به من أولئك، وهو يقول ما يقول، وإنما معه الذين المهدة المعمد الذين المهدة المعمد المهدة المعمد المهدة القيس والمهدة المهدة المه

١ - أى الى عثمان

۲ - فی ك ( ۳ - ۹۲ ) « فهلموا نثب على على وطلحة نلحقهما بشمان » ومثله فی ط
 ۲ - فی ك ( م - ۲۷ جزء ثان )

ففال ابن السوداء: «طلحة وأصحابه نحو من خمسة آلاف وأنتم ألفان وخمسائة فلا تجدون إلى ذلك سبيلا»

وقال علباء بن الهيثم: « اعتزلوا الفريقين حتى يأتيكم من تقومون به » فقال ابن السوداء: « ودوالله الناس لوانفردتم فيتخطفو نكم»

فقال عدى : « والله مارضيت ولا كرهت ، فاما إذ وقعماً وقع ، ونزل الناس بهذه المنزلة ، فان لنا خيلا وسلاحا ، فان أقدمتم أقدمنا ، وإن أحجمتم أحجمنا » ثم قال سالم بن ثعلبةوشريح بن أو فى : « أبرمو ا أمركم »

ثُمُ تَكُمْ أَبِنَ السُوداء فقال « يَاقُوم إِن عَزَكُمْ فَى خَلَطَةُ الناس فصانعوهم ، و إذا التقى الناس غداً فانشبو االقتال فلا يجدون بدّ ا منه ، و يشغلهم الله عما تـكرهون »

التقى الناس غدا فانشبو االقتال فلا يجدون بدا منه ، ويشغلهم الله عما تكرهون » وافترقوا على ذلك ، وأصبح على راحلاحتى نزل على عبد القيس ، فانضموا اليه ، وساروا معه ، فنزل الزاوية ، وسار من الزاوية إلى البصرة ، وسارطلحةوالزبير وعائشة من الفرُ ضَة ، والتقوا بموضع قصر عبيد الله بنزياد منتصف جمادى الآخرة ، وتراسلت بكر بن وائل وعبد القيس ، وجاءوا إلى على رضى الله عنه فكانوا معه وأشار على الزبير بعض أصحابه أن يناجز القتال ، فاعتذر بما وقع بينه وبين القعقاء

وطلب من على رضى الله تعالى عنه أصحابه مثل ذلك، فأبي، وسثل ماحالنا وحالهم في القتلى ، فقال: «أرجو أن لا يقتل منا ومنهم أحد نتى قلبه لله إلا أدخله الله الجنة» ونهى عن قتالهم ، وبعث اليهم حكيم بن سلامة ومالك بن حبيب « إن كنتم على ماجاء به القعقاع فكفوا حتى ننزل و ننظر في الأمر »

وجاءه الأحنف بن قيس ، وكان معتزلا عن القوم ، وقد كان بايع علياً بالمدينة بعد قتل عثمان مرجعه من الحج ، قال الأحنف « ولم أبايعه حتى لقيت طلحة والزبير وعائشة بالمدينة وعثمان محصور وعلمت أنه مقتول ، فقلت لهم : من أبايع بعده فقالوا عليا ، فلما رجعت وقد قتل عثمان بايعت عليا ، فلما جاءوا إلى البصرة دعوني إلى قتال علي فرت في أمرى بين خذلانهم أو خلعطاءتي، فقلت: ألم تأمرُ وني عبايعته فقالوا: في فرت في أمرى بين خذلانهم أو خلعطاءتي، فقلت: ألم تأمرُ وني عبايعته فقالوا: فم ، لكنه بدل وغير ، فقلت: لاأنقض بيعتي ، ولا أقاتل أم المؤمنين ، ولكن

اتفاقهم على افساد الصلح أعتزل.ونزل با كجلْحاً على فرسخين من البصرة فى زها ستة آلاف، فلما قدم على جاءه وخيره بين القتال معه أوكف عشرة آلاف سيف عنه ، فاختار الكف ، و نادى فى تميم و بنى سعد فأجابوه ، فاعتزل بهم حتى ظفر على فرجع اليه و اتبعه

لقاء على وطلحة والزبير

ولما تراءى الجمعان خرج طلحة والزبير وجاءهم على حتى اختلفت أعناق دو ابهم فقال على: « لقد أعدد تما سلاحا وخيلا ورجالا إن كنتما أعدد تما عند الله عذرا ، ألم أكن أخاكما في دينكما تحرمان دمى وأحرم دمكما فهل من حدث أحل لكما دمى ألم أكن أخاكما في دينكم الله ويأم من عثمان » قال على « يَوْمئذ يُوَقيهم الله دينكم الله دينكم الله قال طلحة « ألبت على عثمان » قال على « والسيف على عنقى » ثم قال للزبير: «أتذ كر يوم قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذُقات لَهُ أَنا لَمُ عَلَا مُن وَاللهم ولو ذكرت قبل مسيرى ماسرت ووالله لا أقاتلك أبدا » وافترقوا ، فقال على الأصحابه « إنّ الزبير قد عهد أن لا يقاتلك ،

رجوع ا**از** بير عن علي

ورجع الزبير إلى عائشة وقال « ما كنت فى موطن منذ عقلت إلا وأنا أعرف أمرى غير موطنى هذا » قالت « فما تريد أن تصنع » قال «أدعهم وأذهب» فقال له ابنه عبد الله « خشيت رايات ابن أبي ظالب ، وعلمت أن حاملها فتية أنجاد ، وأن يحتها الموت الأحر فجبنت » فأحفظه ذلك، وقال «حلفت» قال « كفرعن يمينك» فأعتى غلامه مكحولا . وقيل إنما أراد الرجوع عن القتال حين سمع أن عمار بن ياسر مع على ، لما ورد (٢) « و يَنْحَ عَمَّار تَقَيَّلُهُ الْفُئَةُ الْبَاغية »

حالأهل البصرة

وكان أهل البصرة على ثلاث فرق مفترقين مع هؤلاء وهؤلاء ، و الله اعتزلت كالأحنف بن قيس وعمر ان بن مُحسَين ، و نزلت عائشة في الأزْد ، و وأسهم صبرة ابن شيمان ، وأشار عليه كعب بن سُور بالاعتزال فأبى ، وكان معها قبائل كثيرة من مضر والباب ، وعليهم المنجاب بن راشد ، وبنو عمروبن عيم وعليهم ابو ألجر با، وبنو حنظلة وعليهم هلال بن وكيع ، وسُليم وعليهم مجاشع بن مسعود ، وبنو عامر وغطفان

١ -- أخرجه أبو يعلى من طريق أبى جرو المازنى

٢ --- أخرجه الامام احمد والبخارى عن أبي سعيد وتمامه، يدعوهم الى الجنة ويدعوهم الى النار

وعليهم زُ فَر بن الحرث ، والأزد وعليهم صبرة بن شيان ، وبكر وعليهم مالك بن مسمّع ، وبنو ناجية وعليهم الخرّيت بن الشد ، وهم في محوثلاثين ألفاً ، وعلى في عشرين ألفاً ، والناس جميعا متنازلون : مضر إلى مضر ، وربيعة إلى ربيعة ، ولا يشكون في الصلح ، وقد ردوا حكيا وما لكا إلى على « إنا على مافارقنا عليه القعقاع »

وجاء ابن عباس إلى طلحة والزبير، ومحمد بن طلحة إلى على، وتقارب أمرالصلح وبات الذين أثاروا أمر عثان بشر ليلة يتشاورون، واتفقوا على إنشاب الحرب بين الناس، فغلسوا وما يشعر بهم أحد، وقصد مضر إلى مضر ورَبيعة إلى رَبيعة و يَمن إلى يمن فوضعوا فيهم السلاح

يدء التتال

وثار أهل البصرة ، وثاركل قوم فى وجوه أصحابهم ، وبعث طلحة والزبير عبد الرحمن بن عَتَّاب إلى عبد الرحمن بن الحرث بن هشام إلى الميمنة ، وهم ربيعة، وعبد الرحمن بن عَتَّاب إلى الميسرة ، وركبا فى القلب ، وسألا الناس ما هذا فقالوا «طرقنا أهل الكوفة ليلا ، فقال طلحة والزبير: « إن عليا لا ينهى حتى يسفك الدماء »ثم دفعوا أولئك المقاتلين، فسمع على وأهل عسكره الصيحة ، فقال « ما هذا (١) ؟» فأجا به رجل قد وضعه السبيئة قريبا منه : بيتونا ليلا فرددناهم فوجدنا القوم على أهبة فركبونا

وثار الناس، وركب على، وبعث إلى الميمنة والميسرة صاحبها، وقال « إن طلحة والزبير لا ينتهيان حتى تسفك الدماء» ونادى فى الناس: كفوا، وكان رأيهم جميعا فى تلك الفتنة أن لايقتتلوا حتى يقيموا الحجة، ولا يقتلوا مدبرا، ولا يجهزوا على جريح، ولا يستحلوا سلبا

وأقبل كعب بن سور إلى عائشة وقال « قد أبى القـوم الا القتال ، فلعـل الله يصلح بك » فأركبها ، وألبسوا هو دجها الأدراع ، وأوقفوها بحيث تسمع الغوغاء ، واقتتل الناس حتى انهزم أصحاب الجمل

وذهب وأصيب طلحة بسهم في رجله، فدخل البصرة ودمه يسيل إلى أنمات

انهزام ا**محا**ب الجمل

١ -- فى ج عبارة مبتورة ومختلة واليكها :

<sup>«</sup> ماهذا؟ فقيل أظنه سقط منههنا طرقنا أو نحوه السبئية بيتونا ليلا فرددتهم » والاحكام الريادة من ك

مقتل الزبير

وذهب الزبير الى وادى (١) السباع لما ذكره على ، فمر بعسكر الأحنف ، واتبعه عرو بن المجرِّمُوز وكان يسائله حتى إذا قام إلى الصلاة قتله ، ورجع بفرسه وسلاحهوخاتمه الى الاحنف فقال « والله ما أدرى أحسنت أم أسأت» فجاء ابن جرموز الى على، وقال للحاجب « استأذن لقاتل الزبير » فقال لحاجبه «ائذن له وبشره بالنار »

رجوع المنهزمين

ولما بلغت الهزيمة البصرة ورأوا الخيل أطافت بالجمل فرجعوا ، وشبت الحرب كما كانت، وقالت عائشة لكعب بن سور و ناولته مصحفا: تقدم فادعهم اليه ، واستقبل القوم، فقتله السبيئية رشقا بالسهم ، ورموا عائشة في هو دجها حتى جأرت بالاستغاثة ، ثم بالدعاء على قتلة عثمان، وضج الناس بالدعاء ، فقال على: ما هذا ? «قالوا «عائشة تدعو على قتلة عثمان » فقال « اللهم العن قتلة عثمان »

ثم أرسلت عائشة إلى الميمنة والميسرة، وحرضهم، وتقدم مضر الكوفة ومضر البحرة فاجتلدوا أمام الجمل حتى ضرسوا، وقتل زيد بن صُوحان من أهل البكوفة، وأخوه سيحان، وارتث أخوهما صَعَصْعة، وتزاحف الناس، وتأخرت يمن الكوفة وربيعتها، ثم عادوا فقتل على رايتهم عشرة، ثم أخذها يزيد بن قيس فثبت، وقتل محت راية ربيعة زيد، وعبد الله بن رُقيةً وابو عبيدة بن راشد بن سلمى

اشتداد القتال

واشتد الا مر ، ولزقت ميمنة الكوفة بقلبهم ، وميسرة أهل البصرة بقلبهم ، ومنسرة أهل البصرة بقلبهم ، ومنعت ميمنة هؤلاء ميسرة هؤلاء ميمنة هؤلاء ، وتنادى شجعان مضر من الجانبين بالصبر، وقصدوا الا طراف يقطعونها، وأصيبت يد عبد الرحن ابن عتاب قبل قتله ، وقاتل عند الجلل الازد ثم بنوضبة وبنو عَبد مناة ، وكثر القتل والقطع ، ، وصارت المجنبات إلى القلب

واستحر القتل إلى الجمل، حتى قتل على الخطام أربعونرجلاً أو سبعون ، كامهم من قريش . فجرح عبد الله ن الزبير

وقتل عبد الرحمن بن عتاب، وجندُ ببن زُ هَيرِ العامري، وعبد الله بن حكيم الن حِزَام ومعه راية قريش، قتله الأشتر وأعانه فيه عدى بن حاتم

مشاهير من قتل

۱ --- وادى السباع مكان يقع بين مكة والبصرة بينهو بين البصرة خمسة أميال وهناك محل
 آخر يحمل هذا الاسم من نواحى الكوفة ، والمراد هنا الاول

وقتل الأسود بن أبى البَّخْتَرِى وهو آخذ بالخطام، وبعده عمرو بن الأَشْرَفُ الاَّزدى فى ثلاثة عشر من أهل بيته، وجرح مَرْوان بن الحُمَمَ ، وعبد الله بن الزبير سبعا وثلاثين جراحة ما بين طعنة ورمية

عقر الجمل

ونادى على : « اعقروا الجمل يتفرقوا » وضربه رجل فسقط، فما كان صوت أشد عجمحاً منه

وكانت راية الأزد من أهل الكوفة مع محنف بن سليم فقتل ، فأخذها الصَّه هُمَب أخوه فقتل ، فأخذها الصَّه هُمَب أخوه فقتل ، ثم أخوهما عبد الله كذلك ، فأخذها العكر وقت مع القاسم بن سليم ، فقتل ، ومعه زيد وكانت راية عبد القيس من أهل الكوفة مع القاسم بن سليم ، فقتل ، ومعه زيد وسيحان ابنا صوحان ، وأخذها عدة فقتلوا ، منهم عبد الله بن رقيعة ، ثم منتز بن النمان ، ودفعها إلى ابنه مرَّة ، فكان الفتح وهي بيده

وکانت رایة بکربن وائل فی بنی ذُهل مع اکحرِث بن حَسَّان ، فقتل فی خمسة من بنی أهله ورجـال من بنی عَمْدُوج وخمسة وثلاثین من بنی ذهل

وقيل في عقر الجمل: إن القعقاع دعا الأشتر وقد جاء من القتال عند الجمل إلى العود فلم يجبه ، وحمل القعقاع والخطام يبد زُفَر بن الحرث، فأصيب شيوخ من بنى عامر ، وقال القعقاع لبنجير بن دُلِهُ من بنى ضبة وهو من أصحاب على: «يا بُج يُرصح بقومك يعقروا الجمل قبل أن يصابوا و تصاب أم المؤمنين » فضرب ساق البعير فوقع على شقه ، وأمَّن القعقاع من يليه ، واجتمع هووزفر على قطع بطان البعير، وحملا الهودج فوضعاه وهو كالقنفذ بالسهام ، وفر من وراءه

وأمر علي فنودى « لا تتبعوا مدبرا، ولا تجهزواعلى جريح، ولا تدخلوا الدور» وأمر محمل الهودج من بين القتلى ، وأمر محمد بن أبى بكر أن يضرب عليها قبة ، وأن ينظر هل بها جراحة ، فجاء يسألها . وقيل لما سقط الجمل أقبل محمد بن أبى بكر اليه ومعه عمار ، فاحتملا الهودج إلى ناحية ليس قربه أحد

وأتاها علي فقال : «كيفأنت ياأمه ?» قالت: « بخير » قال « يغفر الله لك » قالت « ولك » لقاء طائشة علياً

وجاء وجوه الناس اليها فيهم القعقاع بن عمرو فسلم عليها ، وقالت له « وددت أ. أبي مت قبل هذا اليوم بعشر من سنة » وجاء إلى على فقال له مثل قولها

ولما كان الليل أدخلها أخوها محمد بن أبي بكر الصديق البصرة فأقرها فى دار عبد الله بن خلف الخرَاعى على صفية زوجه بنت الحرث بن أبي طلحة من بنى عبد الله بن طلحة الطلحات بن عبد الله ، وتسلل الجرحى من بين القتلى فدخلوا ليلا إلى البصرة

طواف على بالقتلى وصلاته عليهم وأذن على فى دفن القتلى فدفنوا بعد أن طاف عليهم، ورأى كعب بن سور وعبد الرحمن بن عتاب وطلحة بن عبيد الله وهو يقول « زعموا أنه لم يخرج الينا الا الغو غاء مع أنهؤلاء فيهم » ثم صلى على القتلى من الجانبين وأمر بالأطراف فدفنت فى قبر عظيم، وجمع ما كان فى العسكر من كل شىء، وبعث به إلى مسجد البصرة، وقال: « من عرف شيئا فليأخذه الاسلاحا عليه سمة السلطان »

عدد القتلى من الجانبين

وأحصى القتلى من الجانبين فكانوا عشرة آلاف ، منهم من ضبة ألف رجل ولم فرغ على من الوقعة جاءه الأحنف بن قيس فى بنى سعد، فقال له «تربصت»! فقال « ماأر أنى إلا قد أحسنت ، وبأمرك كان ما كان ، فارفق فان طريقك بعيد ، وأنت الى غدا أحوج منك أمس ، فلا تقل لى مثل هذا فانى لم أزل لك ناصحا »

بيعة أهل البصرة

ثم دخل البصرة يوم الاثنين فبايعه أهلها على راياتهم حتى الجرحى والمستأمنة وأتاه عبد الرحمن بن أبى بكرة فبايعه ، وعرّضله فى عمه زياد بأنه متربص ، فقال «والله إنه لمريض ، وعلي مسرتك لحريص» فقال « انهض أمامى » فمضى فلما دخل عليه على اعتذر فقبل عذره ، واعترض بالمرض قبل عذره ، وأراده على البصرة فامتنم ، وقال : «ولها رجلا من أهلك تسكن اليه الناس ، وسأشير عليه »

ولاية ابنءباس على البصرة

وأشار بابن عباس فولاه ، وجعل زيادا على الخراج ، وبيت المال، وأمر ابن عباس عباس فولاه ، وجعل زيادا على الخراج ، وبيت المال، وأمر ابن عباس بمو افقته فيا يراه ، ثم راح على إلى عائشة فى دار ابن خلف، وكان عبد الله بن خلف قتل فى الوقعة ، فأساءت أمه و بعض النسوة عليه ، فأعرض عنهن ، وحرضه بعض أصحابه عليهن، فقال « إن النساء ضعيفات، وكنا نأمر بالكف عنهن وهن مشركات، فكيف بهن مسلمات»

ثم بلغه أن بعض الغوغاء عرض لعائشة بالقول والأساءة ، فأمر من أحضر له بعضهم ، وأوجعهم ضربا

> تجهيز عائشة المالمدينة

ثم جهزها على المدينة بما احتاجت اليه ، وبعثهامع أخيها محمد مع أربعين من نسوة البصرة اختارهن لمرافقتها ، وأذن للفل ممن خرج عنها أن يرجعوا معها ، ثم جاء يوم ارتحالها فود عها ، واستعتب له واستعتب لها ، ومشى معها أميالا ، وشيعها بنوه مسافة يوم ، وذلك غرة رجب ، فذهبت إلى مكة فقضت الحج ، ورجعت الى المدينة

فرار بی أمیة الی الشام

ورجع بنو أُمية من الفل ناجين إلى الشام ، فَعَتْبَةً بن أبي سفيان ، وعبد الرحمن ويحيي أخوا مروان خلصوا إلى عصمة بن أُ بير التيمى إلى أن اندملت جراحهم ، ثم بعثهم إلى الشام . وأما عبد الله بن عامر فخلص إلى بنى حُرْقوص ، ومضى من هنالك . وأما مروان بن الحم فأجاره أيضا مالك بن مِسْمَع وبعثه ، وقيل كان مع عائشة ، فلما ذهبت إلى مكة فارقها إلى المدينة . وأما ابن الزبير فاختفي بدار بعض الأزد ، وبعث إلى عائشة يعلمها يمكانه ، فأرسلت أخاها محداً ، وجاء الها به

طعن السبئية في على ورحيله الى الكوفة

ثم قسم على جميع مافى بيت المال على من شهد معه ، وكان يزيد على ستمائه ألف ، فأصاب كل رجل خمسمائة ، وقال: إن أظفركم الله بالشام فلكم مثلها إلى أعطيا تكم فخاض السبيئة فى الطعن عليه بذلك ، وبتحريم أمو الهم مع إراقة دمائهم ، ورحلوا عنه فأعجلوه عن المقام بالبصرة ، وارتحل فى آثارهم ليقطع عليهم أمرا إن أرادوه

وقد قيل في سياق أمر الجل غير هذا ، وهو أن عليا لما أرسل محمد ن أبي بكر الى أبي موسى ليستنفرله أهل الكوفة وامتنع ، سار هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الى على بالربذة ، فأخبره ، فأعاده اليه يقول له « إنى لم أولك الا لتكون من أعوانى على الحق » فامتنع أبو موسى ، وكتب اليه هاشم مع الجل بن خليفة الطائى ، فبعث على البنه الحسن ، وعمار بن ياسر ، يستنفر ان كما مر، وبعث قرطة بن كعب الانصارى أميرا ، وبعث اليه « إنى قد بعثت الحسن وعماراً يستنفر ان الناس ، وبعث قرطة أميرا ، وبعث اليه « إنى قد بعثت الحسن وعماراً يستنفر ان الناس ، وبعثت قرطة أميرا ، وبان لم تفعل فقد أمر ته أن ينا بذك ، وإن ظفر بك أن يقطعك أربا أربا » وأن الناس تو اقفو ا للقتال ، وأمر

على من يتقدم بالمصحف يدعوهم إلى مافيه، وإن قطعوقتل و حمله بعض الناس ، وفعل ذلك فقتل ، و حملت ميمنتهم على ميسرتهم ، فاقتتلوا ، ولاذ الناس بجمل عائشة ، أكثرهم من ضبة والازد ، ثم انهزموا آخر النهار ، واستحر في الازد القتل، و حمل عمار على الزبير يحوزه بالرمح ، ثم استلان له و تركه ، وألق عبد الله بن الزبير نفسه مع الجرحى ، وعقر الجل ، واحتمل عائشة أخوها محمد فأنز لها وضرب عليها قبة ، ووقف عليها على يعاتبها ، فقالت له « ملكت فأسجح نعم ما أبليت قومك اليوم » فسرحها في جماعة رجال و نساء إلى المدينة ، وجهزها عا تحتاج اليه

تثبت المؤلف في أمرالجمل هذا أمر الجمل ملخصاً من كتاب أبى جعفر الطبرى، اعتمدناه للوثوق به، ولسلامته من الاهواء الموجودة في كتب ان قتيبة وغيره من المؤرخين

وقتل يوم الجمل عبد الرحمن أخوطلحة من الصحابة ، والحجَرِز بن حارثة العَبْشَمى، وكان عمر ولاه على أهل مكة ، ومجاشع ومجالد ابنا مسعود مع عائشة ، وعبد الله بن حكيم بن حزام وهند بن أبى هالة ، وهو ابن خديجة ، قتل مع على ، وقيل بالبصرة، وغيرهم . انتهى أمر الجل

مورة جبلة

ولما فرغ الناس من هذه الوقعة ، اجتمع صعاليك من العرب ، وعليهم َجبَلة بن عتاب اَلحَبَطی ، وعمر ان بن الفُضَيل البُرُ جمي ، وقصد و اسِجستان وقد نكث أهلها، وبعث على اليهم عبد الرحمن بن جر و الطائى فقتلوه ، فكتب إلى عبد الله بن عباس أن يبعث إلى سجستان والياً ، فبعث ربغى بن كاس العنبرى فى أربعة آلاف ، ومعه الله عبد أبي الحر ، فقتل جبلة ، و انهزموا ، وضبط ربعى البلاد ، و استقامت

# انتقاضه محمد به أبى حذيفة بمصد ومقتله

لما قتل أبو حذيفة بن ءُمّبة يوم اليمامة ، ترك ابنه محمدا فى كفالة عثمان ، وأحسن تربيته ، وسكر فى بعض الائيام فجلده عثمان ، ثم تنسك وأقبل على العبادة ، وطلب الولاية من عثمان ، فقال : « لست بأهل » فأستأذنه على اللحاق بمصر لغزو البحر ،

انحراف! بنأ بى حديفة عن عثمان

فأذن له وجهزه ، ولزمه الناس وعظموه لما رأوا من عبادته

ثم غزا مع ابن أبى سرح غزوة الصوَّ ارى كما مرّ ، فكان يتعرض له بالقدح فيه وفى عثمان بتوليته ، ويجتمع فى ذلك مع محمد بن أبى بكر ، وشكاهما ابن أبي سرح إلى عثمان ، فكتب اليه بالتجافى عنهما لوسيلة ذلك بعائشة ، وهذا تربيته ، وبعث إلى ابن أبى حذيفة ثلاثين ألف درهم وحمل من الكسوة، فوضعهما ابن أبى حذيفة فى المسجد، وقال : « يامعشر المسلمين : كيف أخادع عن دينى وآخذ الرشوة عليه » فاز داد أهل مصر تعظيما له وطعنا على عثمان ، وبايعوه على رياستهم

وكتب اليه عثمان يذكره بحقوقه عليه فلم يرده ذلك ، وما زال يحض الناس عليه حتى خرجوا لحصاره ، وأقام هو بمصر ، وخرج ابن أبى سرح إلى عثمان ، فاستولى هو على مصر وضبطها ،إلى أن قتل عثمان وبويع على ، وبايع عمرو بن العاصى لمعاوية ، وسارا إلى مصر قبل قدوم قيس بن سعد فمنعهما ، فحد عا محمداً حتى خرج إلى العريش ، فتحصن بها فى ألف رجل ، فحاصر اه حتى نزل على حكمهم ، فقتلوه

المؤرخي*ن* في فتح مصر

اضطراب

وفى هذا الخبر بعض الهون ، لأن الصحيح أن عَمراً ملك مصر بعد صِفين ، وقيس ولاه على لا ول بيعته

وقد قیل إن ابن أبی حذیفة لما حوصر عثمان بالمدینة أخرج هو ابن أبی سرح عن مصر وضبطها ، وأقام ابن أبی سرح بفلسطین حتی جاء الخبر بقتل عثمان وبیعة علی و تولیته قیس بن سعد علی مصر ، فأقام بمعاویة

وقيل إن عمر اسار إلى مصر بعد صفين ، فبرز اليه ابن أبى حذيفة فى العساكر، وخادعه فى الرجوع إلى بيعة على ، وأن يجتمعا لذلك بالعريش، فى غير جيش من الجنود ، ورجع إلى معاوية عمرو فأخبره ، ثم جاء الى ميعاده بالعريش ، وقد استعد بالجنود وأكنهم خلفه ، حتى إذا التقيا طلعوا على أثره ، فتبين ابن أبى حذيفة الغدر فتحصن بقصر العريش الى أن نزل على حكم عمرو، وبعث به إلى معاوية فحبسه ، إلى أن فر من محبسه فقتل . وقيل إنما بعثه عمرو إلى معاوية عند مقتل محمد بن أبى بكر وأنه أمنه ، ثم حمله إلى معاوية فحبسه بفلسطين

#### ولاية قيس بن سعد على مصر

كان على قد بعث إلى مصر لا ول بيعته قيس من سعد أميرا ، في صفر من سنة ست و ثلاثين ، وأذن له في الاكثار من الجنود، وأوصاه فقال له: « لوكنت لاأدخلها إلا بجند آتى بهم من المدينة لاأدخلها أبدا، فأنا أدعلك الجند تبعثهم في وجوهك» وخرج في سبعة من أصحابه حتى أتي مصر ،وقرأ عليهم كتاباي لمهم بمبايعته وطاعته، وأنه أميرهم ، ثم خطب فقال بعد أن حمد الله : « أيها الناس قدبايعنا خيرمن نعلم بعد نبينا، فبايعوه على كتاب الله وسنة رسوله» فبايعه الناس، واستقامت مصر ، وبعث عليها عماله إلا بعض القرى كان فيها قوم يدعون إلى الطلب بدم عثمان ، مثل يزيد ابن الحارث ، ومسلمة بن مُخَالد ، فهادنهم، وجبى الخراج، وانقضى أمر الجلوهو بمصر وخشى معاوية أن يسير اليه على فى أهل العراق وقيس من ورائه فىأهل مصر، فكتب اليه يعظم قتل عثمان ويطوقه عليا ، ويحضه على البراءة من ذلك ومتابعته على أمره ، على أن يوليه الوراقين (١) اذا ظفر ولا يعزله،يولى منأراد من أهله الحجاز كذلك ، ويعطيه ما شاء من الاموال ، فنظر في أهله بينمو افقته أو معاجلته بالحرب، فَآثُر الموافقة ، فكتب اليه « أما بمد فاني لم أقارف شيئامماذكر ته، وما اطلعت لصاحبي على شيء منه ،وأما متابعتك فأنظر فيها، وليس هذا مما يسرع اليه، وأناكافٌ عنك فلا يأتيك شيء من قبلي تكرهه حتى نرى وترى »

فكتب اليه معاوية « إنى لم أرك تدنو فأعدك سلما ، ولا تتباعد فأعدك حربا ، وليس مثلى يصانع المخادع، وينخدع للمكايدوممه عددالرجال وأعنة الخيل، والسلام»

فعلم قيس أن المدافعة لاتنفع معه ، فأظهر له ما فى نفسه، وكتباليه بالرد القبيح والشم، والتصريح بفضل على ، والوعيد، فحينئذ أيس معاوية منه، وكاده من قبل على، فأشاع فى الناس أن قيسا شيعة له تأتينا كتبه ورسله ونصأ يحه ، وقد ترون مافعل باخو انكم القائمين بثار عثمان وهو يجرى عليهم من الاعطية والأرزاق . فأبلغ

ذلك الى على محمد بن أبى بكر ومحمد بن جعفر وعيونه بالشام، فأعظم ذلك، وفاوض فيه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، فقال له عبد الله: دع ما يريبك الى ما لا يريبك، واعزله عن مصر

ثم جاء كتابه بالكف عن قتال المعتزلين ، فقال ابن جعفر : مره بقتالهم خشية أن تكون هذه ممالاً ة ، فكتب اليه يأمره بذلك ، فلم ير قيس ذلك رأيا ، وقال : «متى قاتلناهم ساعدوا عليك عدوك ، وهم الآن معتزلون ، والرأى تركهم ، فقال ابن جعفر « يأأمير المؤمنين ابعث محمد بن أبى بكر على مصر » وكان أخاه لا ممه واعزل قيسا ، فبعثه ، وقيل بعث قبله الاشتر النخعى ، ومات بالطريق ، فبعث محمدا

ولما قدم محمد على قيس خرج عنها مغضبا الى المدينة ، وكان عليها (١) مروان الحكم ، فأخافه ، فخرج هو وسهل بن حنيف الى على، وكتب معاوية إلى مروان يعاتبه « لو أمددت عليا بمائة ألف مقاتل كان أيسر على من قيس بن سعد »

ولاية مجل بنابى بكر عــلى مصر

ولما قدم قيس على على ، وكشف له عن وجه الخبر، قبل عذره، وأطاعه في أمره كله، وقدم محمد مصر فقرأ كتاب على على الناس وخطبهم، ثم بعث الى أولئك القوم الممتزلين الذين كان قيس و ادعهم: ادخلوا في طاعتنا، أو اخرجوا عن بلادنا. فقالوا: دعنا حتى ننظر، وأخذوا حذرهم

ولما انقضت صِفين ، وصار الامر إلى التحكيم ، بارزوه ، وبعث العساكر إلى يزيد بن الحرث الكناني بخربتا ، وعليهم الحرث بن جمهان ، فقتلوه ، ثم بعث آخر فقتلوه

## مبايعة عمدو بن العاصي لمعاوية

لما أحيط بعثمان خرج عمرو بن العاصى الى فلسطين ومعه ابناه عبدالله ومحمد، فسكن بها هاربا مما توقعه من قتل عثمان ، الى أن بلغه الخبر بقتله ، فارتحل يبكى و يقول كما تقول

ا حريح هذه العباره: أن مروان بن الحكم كان واليا على المدينة إذ ذاك ، وهو خلاف الواقع فان المدينة كانت لا تزال كت سلطة على، والذى فهم من طوك: أن مروان كان بالمدينة ولم يذكرا أنه كان واليا عليها

مشاورة<sub>ما</sub> عمرو لاب**ن**يـــه النساء ، حتى أتى دمشق ، فبلغه بيعة على ، فاشتد علبه الاثمر . وأقام ينتظر ما يصنعه الناس ثم بلغه مسير عائشة وطلحة والزبير فأمل فرجا من أمره . ثم جاءه الخبر بوقعة الجمل فارتاب في أمره ، وسمع أن معاوية بالشام ولا يبا بع عليا ، وأ نه يعظم قتل عثمان ، فاستشار ابنيه في المسير اليه ، فقال له ابنه عبد الله: « توفى النبي صلى الله عليه وسلم والشيخان بعده وهم راضون عنك ، فأرى أن تكف يدك و يجلس في بيتك حتى يجتمع الناس » وقال له محمد «أنت ناب من أنياب العرب ، وكيف يجتمع هذا الأمر ، وليس لك فيه صيت » له محمد «أنت ناب من أنياب العرب ، وكيف يجتمع هذا الأمر تني عا هو خير لى في فقال ياعبد الله: « أمر تني عا هو خير لى في ديني ، ويا محمد أمر تني عا هو خير لى في دنياى وشر لى في آخر تي »ثم خرج ومعه ابناه حتى قدم على معاوية ، فو جدوهم يطلبون دم عثمان ، فقال «أنتم على الحق ، اطلبو ا بدم الخليفة المظلوم » فأعرض معاوية قليلا ، دم عثمان ، فقال «أنتم على سلطانه

### أمر حفين

لما رجع على بعد وقعة الجمل الى الكوفة مجمعا على قصد الشام ، بعث إلى جَرِير ابن عبد الله البَجلى بهَمدَان ، وإلى الأشعث بن قيس بأذر بيجان ، وهما من عمال عمان ، بأن يأخذاله البيعة ، ويحضر ا عنده، فلما حضر ا، بعث جريرا إلى معاوية يعلمه بديمته و نكث طلحة والزبير وحزبهما ، ويدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس ، فلما قدم عليه طاوله في الجواب ، وحل أهل الشام ليرى جرير قيامهم في دم غمان واتهامهم علياً به

امتناع معاوية من بيعة على

وكان أهل الشام لما قدم عليهم النمان بن بَشير بقميص عُنان ملوثا بالدم كما قدمناه ، وبأصابع زوجته نائلة ، وضع معاوية القميص على المنبر والأصابع من فوقه ، فكث الناس يبكون مدة ، وأقسموا ألا يمسهم ما وإلا لجنابة ، ولا يناموا على فراش حتى يثأروا من عثمان ، ومن حال دون ذلك قتلوه ، فرجع جرير بذلك الى على ، وعذله الأشتر في بحث جرير ،وأنه طال مقامه حتى تمكن أهل الشام من رأيهم ، فغضب لذلك جرير ولحق بقرقيسيا ، واستقدمه معاوية فقدم عليه

وقيل إن شرحبيل بنالسَّمْطُ الكِنْدى أشارعلى معاوية برد جرير لا جل منافسة

كانت بينهما منذ أيام عمر ، وذلك أن شرحبيل كان عمر بن الخطاب بعثه إلى سعد بالعراق ليكون معه ، فقر به سعد وقدمه ، و نافسه له أشعث بن قيس، فأوصى جريرا عند وفادته على عمر أن ينال من شرحبيل عنده ففعل ، فبعث عمر شرحبيل إلى الشام، فكان يحقد ذلك على جرير ، فلما جاء إلى معاوية أغراه شرحبيل به ، وحمله على الطلب بدم عثمان

خروج على لغزو الشــام

ثم خرج على وعسكر بالنَّخَيلة ، واستخلف على الكوفة أبا مسعود الأنصارى، وقدم عليه عبد الله بن عباس فى أهل البصرة ، وتجهز معاوية ، وأغراه عمرو بقلة عسكر على، واضطغان أهل البصرة له بمن قتل منهم ، وعبي معاوية أهل الشام، وعقد لعمرو ولا بنيه وغلامه ورُدان الألوية

وبعث على في مقدمته زياد بن النضر الحارثي في ثمانية آلاف، وشُرَيح بن هاني، في أربعة آلاف

وسار من النخيلة الى المدائن ، واستنفر من كان بها من المقاتلة ، وبعث منها مَعْقُل من قيس فى ثلاثة آلاف ، يسير من المو صل ويوافيه بالرَّقَّة .

وولى على على المدان سعد بن مسعود الثَّقَفِي عمَّ المختار بن أبي عبيدة، وسار فلما وصل الى الرقة نصب له جسر فعبر

وجا، زیاد وشریح من ورائه ، و کانا سمما بمسیر معاویة ، و خشیا أن یلقاهما معاویة و بینهما و بین علی البحر ، و رجعا إلی هیت ، و عبر الفرات ، و لحقا بعلی، فقدمهما أمامه ، فلما أتیا إلی سور الروم لقیهما أبو الأعور السلمی فی جند من أهل الشام ، فطاولاه ، و بعثا إلی علی ، فسرح الأشتر ، و أمره أن یجعلهم علی مجنبتیه ، وقال : لا تقاتلهم حتی آتیك ، و كتب الی شریح و زیاد بطاعته ، فقدم علیهما و كف عن القتال سائر بومه ، حتی حمل علیهما بو الأعور باله شی ، فاقتتلوا ساعة ، و افتر قوا ، ثم خرج من الغداة ، و خرج إلیه أصحاب الأشتر : هاشم بن عتبة المرِ قال ، و اقتتلوا عامة بومهم

وبعث الاشتر سنَّان بن مالك النخعي الى أبي الأعور السلمي يدعوه إلى البراز

فأبي ، وحجز بينهم الليل ، ووافاهم من الغد على وعساكره ، فقدم الأشتر وانتهى إلى معاوية ، ولحق به على ، وكان معاوية قد ملك شريعة الفرات ، فشكا الناس إلى على العطش ، فبعث صَعْصَعَة بن صُوتَحان الى معاوية « بأنا سرنا ونحن عازمون على الكف عنكم حتى نعذر اليكم، فسابقنا جندكم بالقتال، ونحن رأينا الكف حتى ندعوك ونحتج عليك ، وقد منعتم الماء والناس غير منتهين ، فابعث أصحابك يخلون عن الماء للورد حتى نفظر بيننا وبينكم ، وإن أردتم القتال حتى يشرب الغالب فعلنا »

فأشار عَمْرُو بن العاصى بتخلية الماء لهم، وأشار ابن أبى سرح والوليد بن عَقْبَة بمنعهم الماء، وعرضا بشتم ، فتشاتم معهم صعصعة ، ورجم ، وأوعز إلى أبى الأعور بمنعهم الماء

القتال على الماء

وجاء الاشعث بن قيس إلى الماء فقاتلهم عليه، ثم أمد معاوية أبا الأعور يزيد ابن أبى أسد القسرى جد خالد بن عبد الله ، ثم بعمر و بن العاص بعدهم. وأمد على الأشعت بشبَث بن ربعى ، ثم بالاشتر، وتغلب عليهم أصحاب على ، وملكو الماء عليهم ، وأرادوا منعهم سنة ، فنهاهم على عن ذلك ، وأقام يومين

وفد علمی الی مماویة ثم بعث إلى معاوية أبا عمرو بشير بن عمرو بن مِحْصَن الانصارى ، وسعيد بن قيس الهمدانى ، وشبث بن ربعى التميمى ، يدعو نه إلى الطاعة ، وذلك أول ذى الحجة سنة ست و الاثين ، فدخلوا عليه، و تكلم بشير بن عمرو ، بعد حمدالله والثناء عليه و الموعظة الحسنة ، و ناشده الله ألا يفرق الجماعة ولا يسفك الدماء ، فقال: « هلا أوصيت بذلك صاحبك » فقال: « بشير ليس مثلك هو أحق بالا من بالسابقة والقرابة » قال « فما رأيك ؟ » « قال تجيبه الى ما دعا اليه من الحق » قال معاوية : « و نترك دم عثمان ؟ لا و الله لا أفعله أبداً »

ثم قال شبث بن ربعى: « يامعاوية إنما طلبت دم عثمان تستميل به هؤلاء السفهاء الطغام إلى طاعتك ، ولقد علمنا أنك أبطأت على عثمان بالنصر لطلب هذه المنزلة ، فاتق الله ودع ما أنت عليه ، ولا تنازع الامر أهله» فأجابه معاوية وأبدع في سبه ، وقال «انصر فو ا فليس بيني وبينكم الاالسيف» فقال له شَبَتْ: « أقسم بالله لنعجله الك» ا

بدء القتال

ورجعوا إلى على بالخبر ، وأقاموا يقتتلون أيام ذى الحجة كامها، عسكر من هؤلاء وعسكر من هؤلاء ، وكرهوا أن يلقوا جمع أهل العراق بجمع أهل الشام حذرا من الاستئصال والهلاك

الكفعنالقتال

ثم جاء المحرم فذهبوا إلى الموادعة حتى ينقضى ، طمعافى الصلح ، وبعث إلى معاوية عَدَى بن حاتمو يَزيد بن قيش الأرْحَبى وشَبَث بن رِبْعَلَى وزياد بن خَصَفَة ، فتكلم عَدَى بعد الحمد والثناء، ودعا إلى الدخول فى طاعة على ليجمع الله به الكلمة فلم يبق غيرك ومن معك ، واحذر يامعاوية أن يصيبك وأصحابك مثل يوم الجمل. فقال معاوية «كأنك جئت مهد داً لا مصلحا ، همهات ياعدى ، أنا ابن حرب ، والله ما يقعقع لى بالشنان، وإنك من قتلة عثمان ، وأرجو أن يقتلك الله به » فقال له يزيد بن قيس : « إنما أتيناك رسلا، ولا ندع مع ذلك النصح والسعى فى الألفة والجماعة » وذكر من فضل على واستحقاقه للأ مر بتقواه وزهده

فقال معاوية بعد الحمد والثناء: « أما الجماعة التي تدعون اليها فهي معنا، وأما طاعة صاحبكم فلا نراها ، لا نه قتل خليفتنا ، وآوى أهل ثأرنا ، ونحن مع ذلك نجيبكم إلى الطاعة والجماعة إذا دفع الينا قتلة عثمان » فقال شبث بن ربعى « أيسرك يامعاوية أن تقتل عماراً ؟ »قال « نعم بمولاه » قال شبث « حتى تضيق والله الأرض الفضاء عليك » فقال معاوية « لو كان ذلك لكانت عليك أضيق »

وافترقواعن معاوية ، ثم خلابزياد بنخصفة ، وشكا اليه من على وسأله النصر منه بعشيرته ، وأن يوليه أحد المصرين (١) فأبي ، وقال « إنى على بينة من ربى، فلن أكون ظهيرا للمجرمين » وقام عنه، فقال معاوية لعمرو» كأن قلوبهم قلب رجل واحد

ثم بعث معاوية إلى علي حَبيب بن مسلمة ، وشرحبيل بن السمط ومعن بن يزيد بن الأخنس،فدخلوا عليه، فتكلم حبيب بعدا لحمد للهوالثناء ،فقال ﴿ إِنءُ مَانَ كَانَ

وفد ممارية إلى على خليفة مهديايعمل بكتاب الله وينيب إلى أمره ، فاستثقلتم حياته واستبطأ تممو ته فقتلتموه، فادفع إلينا قتلته إن كنت لم تقتله ، ثم اعتزل أمر الناس فيولوا من أجمعوا عليه » فقال على « ما أنت وهذا الأمر ، فاسكت فلست بأهل له » فقال : « والله لترانى بحيث تكره » فقال « وما أنت لا أبتى الله عليك إن أبقيت اذهب فصوب وصعد»

ثم تكلم بعد الحمد لله والثناء ، وهداية الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وخلافة الشيخين وحسن سيرتهما «وقدوجدنا عليهما أن توليا و نحن أقرب منهما إلى رسول الله عليه وسلم ، لكن سمحنا لهما بذلك ، وولى عثمان فعاب الناس عليه وقتلوه ، ثم بايعو نى مخافة الفرقة فأجبتهم ، ونكث على رجلان ، وخالف صاحبكم الذي ليس له مثل سابقتي ، والعجب من انقيادكم له دون بيت نبيكم ، ولا ينبغي لكم ذلك ، وأنا أدعوكم إلى الكتاب والسنة ومعالم الدين وإماتة الباطل وإحياء الحق » فقالوا « تشهد أن عثمان قتل مظلوما » فقال « لا أقول مظلوما ولا ظالما » قالوا « فمن لم يقل ذلك فنحن منه براء » وانصر فو افقرأ على « إنه لا تُسمِع المو تي » الآية على « الله ضحابه « لا يكن هؤلاء في ضلالهم أجد منكم في حقكم »

ثم تنازع عدى بن حاتم فى راية طَيَّ، وعامر بن قيس الحَزْ مِرِى ، وكان رهطه أكثر من رهط عدى ، فقال عبد الله بن خليفة البولا بي « مافينا أفضل من عدى ولامن أبيه حالى ، ولم يكن فى الإسلام أفضل من عدى ، وهو الوافد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورأس طيى فى النُّحَيلة والقادسية والمدائن وجَلُولا ، وَمَهَا وَنَدُ وَتُسْتَر » وسأل على قومهم فوافقوه على ذلك ، فقضى بها لعكيى

ولما انسلخ المحرم نادى على فى الناس بالقتال، وعبي الكتائب، وقال « لا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم، فاذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تكشفوا عورة، ولا تمثلوا، ولا تأخذوا مالا، ولا تهيجوا امرأة، وإن شتمتكم، فانهن ضعاف الأنفس والقوى » ثم حرضهم ودعا لهم

وجعل الأشترعلى خيل الكوفة، وسهل بن مُحنَّيْف على خيل البصرة، وقيس ابن سمد على رجالة البصرة ، وعمَّار بن باسر على رجالة الكوفة ، وهاشم بن مُعتبة (م - ٢٨جز منان)

المود الى القتال

معه الراية، وميسْعَرَ بن فَدَ كِي على القُراء

وعبي معاوية كتائبه، فجعل على الميمنة ذاالـكاذع الحِمْيَرِي،وعلى الميسرة حبيب ابن مسلمة ، وعلى المقدمة أبا الأعور ، وعلى خيـل دمشق عَمْرو بن العاصى ، وعلى رجالتها مُسْلِم بن عقبة المُرى ، وعلى الناس كلهم الضحاك بن قيس ، وتبايع رجال من أهل الشام على الموت فعقلوا أنفسهم بالعائم فى خسة صفوف، فاقتتلوا عامة يومهم وفى اليوم الثانى هاشم بن عتبة وأبو الأعور السلمى

وفىاليوم الثالث عمار بن ياسر وعمرو بن العاصى، فاقتتلوا أشد قتال، وحمل عمار فأزال عمرا عن موضعه

وفى اليوم الرابع محمد بن اكمنفَية وعُبَيَدالله بن عمر بن الخطاب، وتداعيا إلى البراز، فردّ على ّ ابنه وتر اجموا

وفى اليوم الخامس عبد الله بن عباس والوليد بن عقبة فاقتتلا كذلك ثم عاد فى اليوم السادس الأشتر وحبيب، فاقتتلا قتالا شديداً وانصر فا وخطب على الناس عشية يومه، وأمرهم بمناهضة القوم بأجمعهم، وأن يطيلوا ليلتهم القيام، ويكثروا التلاوة، ويدعوا الله بالنصر والصبر، ويرموا غدا فى لقائهم بالجد والحزم، فبات الناس يصلحون ليلتهم سلاحهم

وعبي على الناس ليلته إلى الصباح ورحف، وسأل عن القبائل من أهل الشام، وعرف مواقفهم، وأمركل قبيلة أن تكفيه أختها من الشام، ومن ليس منهم أحد بالشام يصرفهم الى من ليس منهم أحد بالعراق، مثل تجيلة: صرفهم إلى "لام وخرج معاوية في أهل الشام فاقتتلوا يوم الاربعاء قنالا شديداً عامة يومهم، "م انصرفوا، وغلس على يوم الحنيس بالزحف، وعلى ميمنته عبد الله بن بد يل بن ورقاء، وعلى ميسرته عبد الله بن عباس والقراء مع عمار وقيس بن سعد وعبد الله ابن يزيد، والناس على راياتهم ومر اكزهم، وعلى في القلب بين أهل الكوفة والبصرة، ومعه أهل البصرة والكوفة، ومعه أهل المدينة من الأنصار، وخراعة وكنانة ورفع معاوية قبة عظيمة، وألق عليها الثياب، وبايعه أكثر أهل الشام على الموت، وأحاط بقبته خيل دمشق، وزحف ان بكيل في الميمنة، فقا تلهم إلى الظهر

وهو يحرض أصحابه ، ثم كشف خيلهم واضطرهم إلى قبة معاوية

وجاء الذين ببايموا على الموت إلى معاوية فبعثهم إلى حبيب ، فحمل بهم على ميمنة أهل العراق ، فأنجفل الناس عن ابن بديل الا ثلثائة أو ماثنين من القرآء ، وانتهت الهزيمة إلى على ، وأمده على بسهل بن حنيف فى أهل المدينة ، فاستقبلهم جموع عظيمة لا هل الشأم فمنعتهم ، ثم انكشفت مُضر من الميسرة ، وثبتت رَبيعة ، وجاء على يمشى نحوهم فاعترضه أحمر مولى أبى سُفيان ، فحال دونه كيسان مولاه ، فقتله أحر ، فتناول على أحمر من درعه فجذبه وضرب به الأرض، وكسر منكبيه وعضديه ، ثم دنا من ربيعة فصبرهم وثبت أقدامهم وتنادوا بينهم إن أصيب بينكم أمير المؤمنين افتضحتم فى العرب

وكان الأشتر من به را كضا نحو الميمنة ، واستقبل الناس منهز مين ، فأبلغهم قالة على « أين فراركم من الموت الذي لا تعجزوه إلى الحياة التي لا تبقى لكم » ثم ادى « أنا الا شتر » فرجع اليه بعضهم ، فنادى مَدْ حِجا ، وحرضهم فأجابوه ، وقصد القوم ، واستقبله شباب من همدان ثما نمائة أو نحوها ، وكان قد هلك منهم فى ذلك اليوم أحد عشر رئيسا ، وأصيب منهم ثمانون ومائة

وزحف الأشتر نحو الميمنة ، وتراجع الناس ، واشتد القتال حتى كشف أهل الشام ، وألحقهم بمعاوية عند الاصفرار، وانتهى الى ابن بديل فى مائتين أو ثلثائة من القراء قد لصقوا بالارض ؛ فانكشف عنهم أهل الشام ، وأبصروا إخوانهم ، وسألوا عن على فقيل لهم هو فى الميسرة يقاتل ، فقال ابن بديل : استقدموا بنا ، ونهاه الأشتر فأبى ، ومضى نحو معاوية وحوله أمثال الجبال تقتل كل من دنا منه ، حتى وصل إلى معاوية ، فنهض اليه الناس من كل جانب ، وأحيط به فقتل وقتل من أصحابه ناس ، ورجع آخرون مجرحين ، وأهل الشام فى اتباعهم ، فبعث الاشتر من نفس عنهم حتى وصلوا اليه

وزحف الأشترفي همدان وطوائف من الناس، فأزال أهل الشأم عن مواقفهم حتى ألحقهم بالصفوف المعقلة بالعائم حول معاوية، ثم حمل أخرى فصرع منهم أربعة صفوف حتى دعا معاوية بفرسه فركبه ، وخرج عبد الله بن أبي الحصين الازدى في

انهزام ميمنةعلى

القراء الذين مع عمار فقا تلوا، وتقدم عقبة بن حديد النمير في مستمينا ومعه إخوته وقاتلوا حتى قتلوا، وتقدم شمر بن ذى الجؤشن مبارزا فضر بأ دهم بن مُحرِز الباهلي وجهه بالسيف، وحمل هو على أدهم فقتله، وحمل قيس بن المَدكشُوح ومعه راية بجيلة، فقاتل حتى أخذها آخر كذلك

ولما رأى على أهل ميمنة أصحابه قد عادوا إلى مو اقفهم، وكشفوا العدو قبالتهم أقبل اليهم وعدلهم بعض الشيء عن مفرهم، وأثنى على وجوههم، وقاتل الناس قتالا شديداً، وتبارز الشجعان من كل جانب، وأقبلت قبائل طيى، والنخع، وخرجت حمير من ميمنة أهل الشأم

و تقدم ذوالكلاع ومعهم عبيدالله بن عربن الخطاب فقصد ربيعة في ميسرة أهل العراق وعليهم ابن عباس ، وحملو اعليهم حملة شديدة ، فثبتت ربيعة وأهل الحفاظ منهم ، والمهزم الضعفاء والفشلة ، ثم رجعوا ، ولحقت بهم عبد القيس ، وحملوا على حمير فقتل ذو الكلاع و عبيد الله بن عمر ، وأخذ سيف ذى الكلاع، وكان لعمر ، فاما ملك معاوية العراق أخذه من قاتله

ثم خرج عمار بن ياسر وقال «اللهم إنى لا أعمل اليوم عملا أرضى من جهاد هؤلا والفاسقين » ثم نادى « من سعى فى رضوان ربه فلا يرجع إلى مال ولاولد » فأتاه عصابة «اقصدوا بنا هؤلاء الذين يطلبون بدم عثمان يخادعون بذلك عما فى نفوسهم من الباطل » ثم مضى فلا يمر واد من صفين الا اتبعه من هناك من الصحابة ، ثم جا إلى هاشم بن عتبة وكان صاحب الراية فأنهضه حتى دنا من عمرو بن العاصى ، وقال ياعرو «بعت دينك بمصر ، تبالك» فقال «إنما أطلب دم عثمان »فقال «أشهد أنك لا تطلب وجه الله » فى كلام كثير من أمثال ذلك ، وأن (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى عمار: « تَقْدُلُهُ الفِئَةُ الباعِية »

۱ ــ مقتضى سياق المؤلف أن هذا الحديث قاله عمار بنياسر لعمرو بن العاصى أثناء محاور تهما كالذى قاله فى ك بعد أن ذكر محاورة عمار لعمرو ومقتله « وقال حبة بنجوين العربى قات لحذيفة ابن اليمان حدثنا فانا تخاف الفتن ، قال عليكم بالفثة التى فيها ابن سمية فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقتله الفثة الباغية الناكبة عن الطريق وإن آخر رزقه ضياح من لبن . وهو الممزوج بالماء من اللبن »

ولما قتل تحمّار، حمل على وحمل معه ربيعة ومضر و همدان حملة منكرة، فلم يبق لأهل الشأم صف إلا انتقض، حتى بلغوا معاوية، فناداه على «علام يقتل الناس بيننا? هلم أحاكمك إلى الله فأيّنا قتل صاحبه استقام له الأمر» فقال له عمرو: «أنصفك» فقال معاوية « لكنك ما أنصفت » وأسر يومئذ جماعة من أصحاب على فترك سبيلهم، وكذلك فعل على "

ومر على بكتيبة من الشأم قد ثبتوا، فبعث اليهم محمد بن الحنفية فأزالهم عن مواقفهم، وصرع عبد الله بن كعب المرادى، فمر به الأسود بن قيس فأوصاه بتقوى الله والقتال مع على وقال « أبلغه عنى السلام» وقال له «قاتل علي المعركة حتى تجعلها خلف ظهرك ، فانه من أصبح غدا والمعركة خلف ظهره فانه العالى »

ثم اقتتل الناس إلى الصباح وهى ليلة الجمعة ، وتسمى ليلة الهَرَير ، وعلى يسير بين الصفوف ، ويحرض كل كتيبة على التقدّم حتى أصبح والمعركة كلها خلف ظهره والأشتر في الميمنة ، وابن عباس في الميسرة ، والناس يقتتلون من كل جانب، وذلك يوم الجمعة

ثم ركب الأشتر ودعا الناس إلى الحملة على أهل الشأم، فحمل حتى انتهى إلى عسكرهم، وقتل صاحب رايتهم، وأمده على بالرجال

فلما رأى عمرو شدة أهل العراق ، وخاف على أصحابه الهلاك، قال لمعاوية « مُم الناس ير فعون المصاحف على الرماح، ويقولون: كتاب الله بيننا وبينكم، فان قبلواذلك ارتفع عنا القتال ، وإن أبي بعضهم وجدنا فى افتر اقهم راحة » ففعلوا ذلك. فقال الناس « نجيب إلى كتاب الله » فقال لهم على «ياعباد الله امضواعلى حقكم وقتال عدوكم ، فان معاوية وابن أبي مُعيَّظ و حبيبا وابن أبي سرح والضحاك ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن، أنا أعرف بهم ، صحبتهم أطفالا ورجالا فكانوا شر أطفال وشر رجال ، ويحكم والله مارفعوها إلا مكيدة و خديعة » فقالوا « لا يسعنا أن ندعى إلى كتاب الله فلا نقبل » فقال « إنما قتلناهم ليدينوا بكتاب الله ، فأنهم نبذوه » فقال له مِسْعَر بن فقال الله مِسْعَر بن فقال الله مِسْعَر بن فقال الله مِسْعَر بن فقال الله مِسْعَر بن أحصَين الطأفي في عصابة من القراء الذين صارواخوارج بعد فد كي التميمي وزيد بن مُحصَين الطأفي في عصابة من القراء الذين صارواخوارج بعد

ليلة الهرير

رفع المصاحف على الرماح اختلافأصحاب على عليه ذلك « ياعلى أجب إلى كتاب الله و إلا دفعنا برمتك إلى القوم أو فعلنا بك مافعلنا بابن عفان » فقال « إن تطيعونى فقاتلوا و إن تعصونى فأفعلوا ما بدال م » قالوا فابعث الى الاشتر وكفه عن القتال ، فبعث اليه يزيد بن هانى ، بذلك ، فأبى وقال « قد رجوت أن يفتح الله لى » فلما جا يزيد بذلك ارتج الموقف باللغط ، وقالوا لعلى : « مانراك إلا أمرته بقتال فابعث اليه فليأتك و إلا اعتزلناك » . فقال على « ويحك يا يزيد ، قل له : أقبل إلى فال الفتنة قد وقعت » . فقال : « ألرفع المصاحف ؟ » . فقال : « نقم فاقة ؟ كيف ندع هؤلا و ونفصر ف والفتح قد وقع » فقال يزيد : « تحب أن تظفر وأمير المؤمنين يسلم إلى عدو ، أو يقتل ؟ »

ثم أقبل اليهم الأشتر وأطال عتبهم وقال: «أمهلونى فواقاً فقد أحسست بالفتح» فأبوا، فعذلهم وأطال في عذلهم، فقال: « دعنا يا أشتر قاتلناهملله » فقال: « بل خدعتم فانخدعتم ».

ثم كثرت الملاحاة بينهم وتشاتموا ،فصاحبهم على ، فكفوا ، فقال له الأشمَث ابن قيس : « إن الناس قد رضوا بما دعوا اليه من حكم القرآن ، فان شئت أتيت معاوية وسألته ما يريد » قال : « أفعل » فأتاه وسأله لائى شئ رفعتم المصاحف ؟ قال : « لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله به من كتابه ، تبعثون رجلا ترضونه ، ونحن آخر ، ونأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله لا يعدوانه ، ثم نتبع ما اتفقا عليه » فقال الأشعَث: « هذا الحق » ، ورجع إلى على والناس وأخبرهم ، فقال الناس : « رضينا وقبلنا » .

ورضى أهل الشام عمراً ، وقال الأشعث وأولئك القراء الذين صاروا خوارج : رضينا بأبي مُوسَى ، فقال على : لا أرضاه ، فقال الأشعث ويزيد بن المحصَيْن ومِسْعَرَ بن فَدَ كَى : لا نرضى إلا به . قال: «فانه ليس ثقة، قد فارقنى وخذل الناس عنى ، وهرب منى حتى أمنته بعد شهر . قالوا لا نريد إلا رجلا هو منك ومن معاوية سواء ، قال : « فالا شتر»، قالوا: وهل سعر الأرض غير الا شتر ! قال:

تميين الحسكين

فاصنعوا ما بدا لكم . فبعثوا إلى أبي موسى وقد اعتزل القتال ، فقيل : إن الناس قد اصطلحوا . فحمد الله ، قبل : « وقد جعلوك حكما» فاسترجع

وجاء أبو موسى إلى المسكر ، وطلب الأحنف بن قيس من على أن يجعله مع أبي موسى ، فأبي الناس من ذلك

وحضر عمرو بن العاصى عند على لتكتب القضية بحضوره ، فكتبوا بعد البسملة : «هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين». فقال عمرو : ليس هو بأمير نا ، فقال له الأحنف : لا تمحها فانى أتطير بمحوها . فمكث مليا ، ثم قال الأشعث : امحها . فقال على تالله أكبر . وذكر قصة المحلاكينية وفيها : انك (١) ستدعى إلى مثلها فتجيبها . فقال عمرو : سبحان الله نشبه بالكفار ونحن مؤمنون ! فقال على تا بان النابغة ومتى لم تكن للفاسقين وليا وللمؤمنين عدواً ! فقال عمرو : والله لا يجمع يلى وبينك مجلس بعد اليوم . فقال على : أرجو أن يطهر الله مجلسي منك ومن أشباهك !

نص الكثاب

وكتب الكتاب: «هذا ما تقاضى عليه على بن أبي طالب ومُعاوية بن أبي سفيان: قاضى على على أهل الكوفة ومن معهم ، ومعاوية على أهل الشأم ومن معهم: أنا نبرل عند حكم الله وكتابه ، وأن لا يجمع بيننا غيره ، وأن كتاب الله بيننا من فاتحته إلى خاتمته ، محيى ما أحيا ، ونميت ما أمات ، مما وجد الحكان في كتاب الله ، وهما أبو موسى عبد الله بن قيس وعرو بن العياصى ، وما لم يجدا في كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة ، وأخذ الحكان من على ومعاوية ومن الجندين العمود والمواثيق أنهما آمنان على أنفسهما وأهليهما والأمة لها أنصار ، على الذي يتقاضيان عليه ، وعلى عبد الله بن قيس وعرو بن العاصى عهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمة ولا يورداها في حرب ولا فرقة حتى يقضيا ، وأجلا القضاء إلى رمضان ، وإن أحبا أن يؤخرا ذلك أخراه ، وأن مكان قضيتهما مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشأم ».

١ -- أخرجه النسائي عن على بلفظ « أما أن لك مثلها وستأتيها وأنت مضطر »

وشهد رجال من أهل العراق ، ورجال من أهل الشأم ، وضعو الخطوطهم فى الصحيفة ، وأبى الأشتر أن يكتب اسمه فيها ، وحاوره الأشعث فى ذلك فأسا، الرد عليه و هد ده

وكتب الكتاب لثلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع و ثلاثين ، وانفقوا على أن يوافى على موضع الحكمين بدُو مّة الجَنْدَل وبأذْرُح فى شهر رمضان

ثم جاء بعض الناس إلى على بحضه على قتال القوم ، فقال : لا يصلح الرجوع بعد الرضا ، ولا التبديل بعد الاقرار

ثم رجع الناس عن صِفّين ، ورجع على .

وخالفت اكمرُورية ، وأنكروا تحكيم الرجال ، ورجعوا على غير الطريق الذى جاءوا فيه حتى جازوا النُّخَيَّلة ، ورأوا بيوت الكوفة ، ومرَّ على بقبر خبّاب بن الأرَت ، توفى بعد خروجه ، فوقف واسترحم له ، ثم دخل الكوفة فسمع رجة البكاء فى الدور ، فقال: يبكن على القتلى ، فترحم لهم ، ولم يزل يذكر الله حتى دخل القصر ، فلم تدخل الخوارج معه

وأتوا حُرُورًا ،فنزلوا بها في اثني عشر ألفا ، وقدموا شَبَث بن رِبْعي التميمي أمير القتال ، وعُبَيْد الله بن الكواً اليَشْكُري أمير الصلاة ، قالوا : «البيعة لله عز وجل ، والاثمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والاثمر شورى بعد الفتح » فقالوا للناس : «بايعتم عليا أنكم أولياء من والى وأعداء من عادى ، وبايع أهل الشأم معاوية على ما أحب وكرهوا ، فلستم جميعاً من الحق في شي " ». فقال لهم زياد بن النضر : والله مابايعناه إلا على الكتاب والسنة ، لكن لما خالفتموه تعينتم للضلال وتعينا للحق .

ثم بعث على عبد الله ن عباس اليهم وقال: لاتر اجعهم حتى آتيك ، فلم يصبر عن مكالمتهم ، وقال: ما نقمتم من أمر الحكمين وقد أمر الله مهما بين الزوجين فكيف بالا ممة ? فقالوا: لا يكون هذا بالرأي والقياس ، فان ذلك جعله الله حكما للعباد ، وهذا أمضاه كما أمضى حكم الزاني والسارق . قال ابن عباس «قال الله تعالى يحكم به ذوا عدل منكم» قالوا: والأخرى كذلك ، وليس أمر الصيدوالزوجين كدماء المسلمين . ثم قالوا له : « قد كنا بالأمس نقاتل عمرو بن العاصى، فان كان عدلا فعلام قتلناه

ظهور الخوارج

حجاج ابنءباس للخوارج وإن لم يكن عدلا فكيف يسوغ تحكيمه ? وأنتم قد حكمتم الرجال فى أمر معاوية وأصحابه ، والله تعالى قد أمضى حكمه فيهم أن يقتلوا أو يرجعوا ، وجعلتم بينكم الموادعة فى الكتب وقد قطعها الله بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة » .

ثم جاء على إلى فسطاط يزيد بن قيس منهم بعد أن علم أنهم يرجعون اليه فى رأيهم فصلى عنده ركمتين ، وولاه على أصهان والرى ، ثم خرج اليهم وهم فى مجلس اين عباس فقال : من زعيمكم ? قالوا : ابن الكوّا . قال : فما هذا الخروج ؟ قالوا : لحكومتكم وم فيس. قال : « أنشدكم الله : أتعلمون أنه لم يكن رأيي و إنما كان رأيكم ، مع أبى اشترطت على الحكمين أن يحكم القرآن ، فان فعلا فلا ضير ، وإن خالف فلا خير ، و محن برآ من حكمهم » قالوا : فتحكيم الرجال فى الدماء عدل ؟ قال : إنما كلا خير ، و و محن برآ و أنه لا ينطق و إنما يتكلم به الرجال . قالوا : فلم جملتم الأجل بينكم قال : لمل الله يأتي فيه بالهدنة بعد افتراق الأمة . فرجعوا إلى رأيه وقال : ادخلوا عضر كم فلنمكث ستة أشهر حتى يجبى المال ويسمن الكراع ثم نخرج إلى عدونا ، فدخلوا من عند آخر هم .

رجوع الخوارج إلى على

## أمر الحسكمين

ولما انقضى الأجل، وحان وقت الحكمين، بعث على أبا موسى الأشعرى في أربعائة رجل، عليهم شُرَيْح بن هانى الحارثى، ومعهم عبد الله بن عباس يصلى بهم، وأوصى شُريحاً بموعظة عمرو، فلما سمعها قال: متى كنت أقبل مشورة على وأعتبد برأيه! قال: وما يمنعك أن تقبل من سيد المسلمين، وأساء الرد عليه، فسكت عنه.

وبعث معاوية عمرو بن العاصى فى أربعائة من أهل الشام ، والتقوا بأذرُح من دُومة الجَنْدَل ، فكان أصحاب عمرو أطوع من أصحاب ابن عباس لابن عباس حتى لم يكونوا يسألونه عن كتاب معاوية إذا جاءه ، ويسأل أهل العراق ابن عباس ويتهمونه .

وحضر مع الحكمين عبد الله بن عمر ، وعبد الرحمن بن أبي بكر ، وعبد الله ان الزبير ، وعبد الرحمن بن أبي بكر ، وعبد الله ان الزبير ، وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام، وعبد الرحمن بن عبد يغوث الزُّهْرى ، وأبو جههم بن مُحدَ يفة العدوى ، والمغيرة بن شعبة ، وسعد بن أبي وقاص ، على خلاف فيه ، وقيل ندم على حضوره، فأحرم بعمرة من بيت المقدس .

اجبهاع الحكمين ومفاوضهما

ولما اجتمع الحكان قال عمرو لأبي موسى: أتعلم أن عثمان قتل مظلوماً ، وأن معاوية وقومه أولياؤه ﴿ قال : بلى . قال : فما يمنعك منه وهو فى قريش كما علمت ، وإن قصرت به السابقة قد مه حسن السياسة ، وأنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتبه ، وصاحبه ، والطالب بدم عثمان ﴿ وعر ض بالولاية . فقال أبوموسى : «ياعمرو: اتق الله واعلم أن هذا الأمر ليس بالشرف وإلا لكان لا ل أبر هة بن الصّباً ح، وإنما هو بالدين والفضل ، مع أنه لوكان بشرف قريش لكان لعلى بن أبي طالب ، وما كنت لأرى لمعاوية طلبه دم عثمان ، وأوليه وأدع المهاجرين الأو لين ، وأما تعريضك بالولاية فلو خرج لى معاوية عن سلطانه ماوليته وما أرتشى فى حكم الله ».

ثم دعاه إلى تولية عبد الله بن مُحمر ، فقال له عمرو : « فَمَا يَمْعَكُ مِن ابني وهو من علمت ? » فقال : « هو رجل صدق ولكنك غمسته فى الفتنة » فقال عمرو : « إن هذا الأمر لا يصلح إلا لرجل له ضرس يأكل ويطعم » وكانت فى ابن مُحر غفلة ، وكان ابن الزبير بازائه فنبهه لما قال ، فقال ابن عمر : « لا أرشو عليها أبداً »

ثم قال أبو موسى: « يا بن العاص إن العرب أسندت أمرها اليك بعد المقارعة بالسيوف فلا تردنهم في فتنة » قال له: « فخبرنى ما رأيك » قال: « أرى أن نخلع الرجلين و نجعل الأمر شورى يختار المسامون لا نفسهم » فقال عمرو: « الرأى مارأيت » ثم أقبلوا على الناس وهم ينتظرونهم ، وكان عمرو قد عود الرأى مارأيت » ثم أقبلوا على الناس وهم ينتظرونهم ، وكان عمرو قد عود أبا موسى أن يقد مه في الكلام لما له من الصحبة والسن ، فقال: « يا أبا موسى أعلمهم أن رأينا قد اتفق » فقال: « إنا رأينا أمراً نرجو الله أن يصلح به الأمة » فقال له ابن عباس: « وبحك أظنه خدعك ! فاجعل له الكلام قبلك » فأبى وقال: « أيها الناس: إنا نظرنا في أمر الأمة فلم نر أصلح لهم مما اتفقنا عليه ، وهو أن مخلع عليا ومعاوية ، ويولى الناس أمرهم من أحبوا ، وإني قد خلعتهما ، فولوا من مخلع عليا ومعاوية ، ويولى الناس أمرهم من أحبوا ، وإني قد خلعتهما ، فولوا من

اتفاق الحكمين

رأيتموه أهلا » فقال عمرو : « إن هذا قد خلع صاحبه ، وقد خلعته كما خلصه ، وأثبت مُعاوية ، فهو ولى ابن عَفان وأحق الناس بمقامه »

ثم غدا ابن عباس وسمد على أبي موسى باللائمة، فقال « ما أصنع ﴿ غدر نِي ١» ورجع باللائمة على عمرو وقال : « لا وفقك الله غدرت و فجرت »

وحمل شريخ على عمرو فضربه بالسيف ، وضربه ابن عمر كذلك ، وحجز الناس بينهم ، فلحق أبو موسى بمكة ، وانصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية ، فسلموا عليه بالخلافة ، ورجع ابن عباس وشريح إلى على بالخبر ، فكان يقنت إذا صلى الغداة ، ويقول : اللهم العن معاوية و عمرًا وحبيباً وعبد الرحمن بن مخلد والضحاك بن قيس والوكيد وأبا الأعور . وبلغ ذلك معاوية فكان إذا قنت يلمن عليا وابن عباس والحسن والحسين والاشتر

### أمد الخوارج وقتالهم

ولما اعتزم على أن يبعث أبا موسى للحكومة ، أتاه زُرْعة بن البُرْج الطائى وحُر قوص بن زُهَ مِيْر السعدى من الخوارج ، وقالا له : تب من خطيئتك وارجع عن قضيتك ، واخرج بنا إلى عدو نا نقاتلهم . وقال على : قد كتبنا بيننا وبينهم كتابا وعاهدناهم . فقال حُرْقوص : ذلك ذنب تنبغى التوبة منه . فقال على : ليس بذنب ولكنه عجز من الرأى . فقال زرعة : لئن لم تدع محكيم الرجال لا قاتلنك أطلب وجه الله . فقال على : بؤساً لك كأنى بك قتيلا تسفى عليك الرياح ! قال : وددت لوكان ذلك

وخرجا من عنده يناديان : « لا حكم إلا لله»

وخطب على يوماً ، فتنادوا من جو أنب المسجد بهذه الكلمة،فقال على : « الله أكبر: كلة حق أريد بها باطل »

وخطب ثانيا فقالوا كذلك ، فقال : أما إن لـكم عنــدنا ثلاثا ما صحبتمونا : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه ، ولا الني مادمتم ممنا ، ولا نقاتلكم حتى

تبدءو نا و ننتظر فيكم أمر الله »

ثم اجتمع الخو ارجى منزل عبدالله بن وهب الرّ أسبى فو عظهم و حرضهم على الخروج إلى بعض النواحى لا نكار هذه البدع ، و تبعه حُرْ قوص بن زهير في المقالة ، فقال حَرْة بن سنان الأسدى : الرأى مارأيتم ، لكن لابد لكم من أمير و راية ، فعرضوها على ز يد بن مُحصّ الطائى ، ثم مُحرة قوص ، ثم ز هير ، ثم حمزة بن سنان ، ثم شُرَيْح بن أوْ في العنسى ، فأبوا ، ثم عرضوها على عبد الله بن و هب فأجاب ، فبا يعوه لعشر خلون من شو ال ، وكان يقال له ذو الثُقْنِات ، ثم اجتمعو الى منزل شريح و تشاوروا ، وكتب ابن وهب إلى أهل البصرة منهم يستحشدهم على اللحاق بهم وتشاوروا ، وكتب ابن وهب إلى أهل البصرة منهم يستحشدهم على اللحاق بهم

ولما اعتزموا على السير تعبدوا ليلة الجمعة ويومها وساروا ، فخرج معهم طَرَفَة ابن عدى بن حاتم الطأبى ، واتبعه أبوه الى المدأن فلم يقدر عليه فرجع ، ولقيه عبد الله بن وهب فى عشرين فارسا وأراد قتله ، فمنعه من كان معه من طبىء

وأرسل على الى عامل المدائن سعد بن مسعود بخبرهم ، فاستخلف ابن أخيه المختار بن أبى عُبَيْد ، وسارفي طلبهم في خمسمائة فارس ، فتركو اطريقهم ، وساروا على بغداد ، و حامه عبدالله في ثلاثين فارسا ، و حامه عبدالله في ثلاثين فارسا ، و المتنعو المتنعو المشار أصحابه بتركهم إلى أن يأتى فهم أمر على فأبى

ولما جن عليهم الليل عبر عبد الله اليهم د ْجُلَة ، وسار الى أصحابه بالنهروان واجتمعت خوارج البصرة فى خمسائة رجل ، عليهم مِسْعَرَ بن فد كى التَّميمى ، واتبعهم أبو الاسود الدؤلى بأمر ابن عباس ، ولحقهم فاقتتلوا حتى حجز بينهم الليل فأدلج مسعر بأصحابه ، فلحق بعبد الله بن وهب بالنهروان

ولما خرجت الخوارج بايع على أصحابه على قتالهم ، ثم أنكرشأن الحـكمين ، وخطب الناس وقال بعد الحمد لله والموعظة « ألا إنّ هذين الحكمين نبذا حكم القرآن واتبع كل واحد هواه ، واختلفا في الحـكم ، وكلاهما لم يرشد ، فاستعدّوا للسير الى الشام »

وكتب إلى الخوارج بالنهروان بذلك ، واستحثهم للمسير إلى العدو ، وقال: نحن على الامر الاوّل الذي كنا عليه ، فكتبوا اليه : إنك غضبت لنفسك ولم تغضب

لربك ، فان شهدت على نفسك بالكفروتبت نظر نا بيننا وبينك ، و إلا فقد نابذناك على السواء . فيئس على منهم ، ورأى أن يمضى إلى الشام ويدعهم ، وقام فى الناس يحرضهم لذلك

الاستعداد لغزو الشــام وكتب إلى ابن عباس من معسكره بالمنخَيِّلَةَ يأمره بالشخوص بالعساكر والمقام إلى أن يأتى أمره ، فأشخص ان عباس الأحنْفُ ن قَيْس فى ألف و خمسهائة

ثم خطب ثانية و ندب الناس ، وقال : كيف ينفر هذا العدد القليلوأ نتمستون ألف مقاتل . ثم تهددهم وأمرهم بالنفير مع جارية بن قُدَ امة السعدى ، فخرج معه ألف وستمائة ووافو اعليا في ثلاثة آلاف أو بزيدون

ثم خطب أهل الـكوفة ولاطفهم بالقول ، وحرضهم ، وأخبرهم بمـا فعل أهل البصرة مع كثرتهم ، وقال ليـكتب الى كل رئيس منكم مافى عشيرته من المقاتلة من أبنائهم ومواليهم ، فأجابه سعيد بن قيس الهَمدَ إلى ومعقل بن قيس وعدى بن حاتم وزياد بن خصفة و حجر بن عدى وأشر اف الناس بالسمع والطاعة، وأمروا ذويهم ألا مختلف منهم أحد ، فـكانوا أربعين إلى مقاتل وسبعة عشر ممن بلغ الحلم ، وانتهت عساكره الى ثمانية وستين ألفاً

وبلغه أن الناس يرون تقديم الخوارج ، فقال لهم : إن قتال أهل الشام أهم علينا لأنهم يقاتلونكم ليكونو الملوكا جبارين ويتخذوا عباد الله خولا ، فرجعوا إلى رأيه وقالوا :سر بنا الى حيث شئت

وبينها هو على اعترام السير إلى أهل الشام بلغه أن خوارج أهل البصرة لقوا عبد الله بن خبّاب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من النهروان، فعر قهم بنفسه ، فسألوه عن أبي بكر وعر، فأننى خيراً ، ثم عن عثمان في أول خلافته والخرها ، فقال: كان محقا في الاول والاخر ، فسألوه عن على قبل التحكيم وبعده، فقال: هو أعلم بالله وأشد توقيا على دينه ، فقالوا إنك توالى الرجال على أسمائها ، ثم فقال: هو وبقروا بطن امرأته . ثم قتلوا ثلاث نسوة من طيء ، فا سف عليا قتلهم عبد الله بن خباب واعتراضهم على الناس ، فبعث الحارث بن مرة العَبدى لينظر فيما بلغه عنهم ، فقتلوه ، فقال له أصحابه : كيف ندع هؤلا و نأمن غائلتهم في أموالناوعيالنا ؟

قتـــل الحوارج عبدالله بنخباب إنما نقد م أمرهم على الشام، وقام الأشمث بن قيس بمثل ذلك ، فوافقهم على ، وسار اليهم ، وبعث من يقول لهم : ادفعوا الينا قتلة إخواننا منكم فنكف عنكم حتى نرجع من قتال العرب لعل الله يردكم إلى خير ، فقالو : كانا قتلهم وكنا مستحل دما مكم ودما . هم جاءهم قيس بن سعد ووعظهم ، وأبو أيوب الانصارى كذلك

ثم جاءهم على فتهد دهم وسفه رأيهم ، ويريهم شأن الحكمين ، وأنهما لما خالفا حكم السكتاب والسنة نبذنا أمرهما ، وبحن على الامر الاثول ، فقالوا: إنا كفرنا بالتحكيم وقد تبنا، فان تبت أنت فنحن ممك ، وإن أبيت فقدنا بذناك . فقال: كيف أحكم على نفسي بالسكفر بعد إيماني وهجرتي وجهادي ? ثم انصرف عنهم

وقيل إن عليا خطبهم وأغلظ عليهم فيما فعلوه من الاستعراض والقتل ، فتنادوا: لا تكلموهم وتأهبوا للقاء الله

ثم قصدوا جسر الخوارج (۱) ، ولحقهم على دونه وقد عبى أصحابه ، وعلى الحيل ميمنته حجر بن عدى ، وعلى ميسر ته شبث بن ربعى أو معقل بن قيس ، وعلى الخيل أبو أبوب ، وعلى الرجالة أبو قتادة ، وعلى أهل المدينة سبعائة أو ثما بما ئة قيس بن سعد وعبأت نحوه الخوارج ، على ميمنتهم زيد بن حصين الطأبي ، وعلى الميسرة شريح بن أوفى العبسى ، وعلى الخيل حمزة بن سنان الاسدى ، وعلى الرجالة حرقوص ابن زهير ، ودفع على "إلى أبى أبوب راية أما نالهم لن جاءها ممن لم يقتل ولم يستعرض، فناداهم اليها وقال: من انصر ف الى الكوفة و المدائن فهو آمن ، فاعتزل عنهم فر و ابن نو فل الأشجعى في خمسائة وقال : أعتزل حتى يتضح لى أمر في قتال على ، فنزل

وخرج آخرون إلى الكوفة، ورجع آخرون إلى على ، وكانو ا أربعة آلاف، وبقى منهم ألف و ثما ثمائة ، فحمل عليهم على والناس حتى فر قهم على اليممنة والميسرة، ثم استقبلتهم الرماة، وعطفت عليهم الخيل من المجنبتين، و نهض اليهم الرجال بالسلاح فهلكو اكلهم في ساعة واحدة كأثما قيل لهم : مو تو ا

قتال الحوارج وهزيمهم

۱ -- في ك « جسر النهر »

٢ - الدكرة براد بها عدة قرى، والمراد هنا القرية الواقعة غربي بغداد

وقتل عبد الله بن وهب، وزيد بن حصين، وحرقوص بن زهير، وعبدالله بن شَجَرة، وشريح بن أوفى

وأمر على أن يلتمس الخدج فى قتلاهم ، وهو الذى ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فى علاماتهم ، فوجد فى التتلى ، فاعتبر على ، وكبر، واستنصر الناس ، وأخذ مافى عسكرهم من السلاح والدواب فقسمه بين المسلمين ، ورد عليهم المتاع والاماء والعبيد . ودفن عدى بن حاتم ابنه طرفة ورجالا من المسلمين ، فنهى على عن ذلك ، وارتحل ، ولم يفقد من أصحابه الاسبعة أو نحوهم

وشكا اليه الناس الكادل و نفود السهام والرماح ، وطلبوا الرجوع إلى الكوفة يستعدوا فانه أقوى على القتال ، وكان الذي تولى كلامه الأشعث بن قيس فلم يجبه . وأقبل فنزل ومنعهم من دخول منازلهم حتى يسيروا إلى عدوهم، فتسللوا أيام المقامة إلى البيوت ، وتركوا المعسكر خاليا ، فلما رأى على ذلك دخل ثم ندبهم ثانيا ، فلم ينفروا ، فأقام أياما ، ثم كلم رؤساءهم على رأيهم والذي يبطى بهم ، فلم ينشط من ذلك إلا القليل ، فخطبهم وأعلظ في عتابهم وأعلمهم بما له عليهم من الطاعة في الحق والنصح فتثاقلوا وسكتوا

#### ولاية عمدو بنالعاصي مصد

قد تقد ما منا ما كان من اجماع العثمانية بنواحي مِصْر مع معاوية بن حُدَيْج السكوني، وأن محمد بن أبي بكر بعث اليهم العساكر من الفسطاط مع ابن مُضاهِم (١) فهزموه وقتلوه، واضطربت الفتنة بمصر على محمد بن أبي بكر، وبلغ ذلك عليا، فبعث إلى الأشتر من مكان عمله بالجزيرة وهو تَصيبين، فبعثه على مصر وقال: ليس لها غيرك. وبلغ الحبر إلى معلوية وكان قد طمع في مصر، فعلم أنها ستمتنع بالأشتر، وجاء الأشتر فنزل على صاحب الخراج بالقُلْزُم فمات هنالك

۱ ــ الذي قدمه المؤلف ان مجل ا بعث محمد بن جمهان لابن مضاهم وقد ذكر غيره من المؤرخين محمد بن جمهان وابن مضاهم معاً

وقيل إن معاوية بعث إلى صاحب القلزم فسمه على أن يسقط عنه الخراج،وهذا بعيد ، وبلغ مو ته عليا فاسترجع واسترحم .

وكان محمد بن أبي بكر لما بلغته ولاية الاشتر ، شق عليه ، فكتب على يعتذر اليه ، وأنه لم يوله لسو ، رأى في محمد ، وإنما هو لما كان يظن فيه من الشدة ، وقد صار إلى الله و بحن عنه راضون ، فرضى الله عنه ، وضاعف له الثواب ، فاصبر لعد وك وشمر للحرب ، وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأكثر من ذكر الله والا ستعانة به ، والخوف منه ، يكفيك ما أهمك ، ويعينك على ما ولاك . فأجابه محمد بالرضا برأيه والطاعة لأمره ، وأنه مزمع على حرابة من خالفه

ثم لما كان من أمر الحكمين ما كان ، واختلف أهل العراق على على ، وبايع أهل الشام معاوية بالخلافة ، فأراد معاوية صرف عمله إلى مصر لما كان يرجو من الاستعانة على حروبه بخراجها ، ودعا بطانته أبا الأعور السلمى و حبيب بن مسلمة و بُسْر بن أر طاة والضحاك بن قيس وعبدالرحمن بن خالد بن الوليد و شر حبيل بن السمط ، وشاورهم في شأنها ، فأشار عليه عرو بافتتاحها ، وأشار ببعث الجيس مع حازم صارم يوثق و يجتمع اليه من كان على رأيه من العثمانية ، وقال معاوية: بل الرأى أن نكاتب العمانية بالوعد ، و نكاتب العدو بالصلح والتخويف ، و نأتي الحرب من بعد ذلك ، ثم قال معاوية : إنك يا بن العاصى بورك لك في العجلة ، وأنا في التؤدة . فقال : افعل ما تراه وأظن الأمر لا يصير إلا للحرب

مشاورة معاوية ابطانته فى أمر مصر

فكتب معاوية إلى مُعاوية بن حُدَيْج و مَسلمة بن مَخَلد يشكرهما على الخلاف ويحتُهما على الحرب والقيام فى دم عثمان ، وفرحا بجو ابهما فطلبا المدد ، فجمع أصحابه، وأشاروا بذلك

فأمر عمرو بن العاصى أن يتجهز إلى صر فى ستة آلاف رجل ، ووصاه بالتؤدة وترك العجلة ، فنزل أدنى أرض مصر ، واجتمعت اليه العثمانية ، وبعث كتابه وكتاب معاوية إلى محمد بن أبى بكر بالتهديد ، وأن الناس اجتمعوا عليك وهم مسلموك ، فاخرج . فبعث بالكتابين إلى على فوعده بانفاذ الجيوش ، وأمره بقتال

مسیر اب**نال**ماصی الی مصر العدّو والصبر ، فقدًا معمد بن أبى بكر كنانة بن بشر فى ألفين ، فبعث عمرو إلى معاوية بن حديج وسرحه فى أهل الشام ، فأحاطو أ بكنانة ، فترجل عن فرسه ، وقاتل حتى استشهد

وجاء الخبر إلى محمد بن أبي بكر ، فافترق عنمه أصحابه ، وآوى فى مفر و إلى خربة ، واستتر فى تلك الخربة ، فقبض عليم ، فأخذه ابن حديج وجاء به إلى الفسطاط ، وطلب أخوه عبد الرحمن من عمرو أن ببعث إلى ابن حديج فى البقاء عليه فأبى ، وطلب محمد الماء فمنعه ابن حديج جزاء بما فعل بعثمان ، ثم أحرقه فى جوف حمار بعد أن لعنه ودعا عليه وعلى معاوية وعرو

مقتل محمد بن أبى بكر

وكانت عائشة تقنت فىالصلاة بالدعاء على قتلته

ويقال إنه لما انهزم اختفى عند َجَبَلة بن مَسْرُوق حتى أحاط به معاوية بن حُدَيج وأصحابه ، فخرج اليهم فقاتل حتى قتل

ولما بلغ الخبر عليا خطب الناس و ندبهم إلى أعدائهم ، وقال : اخرجوا بنا إلى الجزَّعَة ، بين الحيرة والكوفة ، وخرج من الغد إلى منتصف النهار يمشى اليها حتى نزلها ، فلم يلحق به أحد ، فرجع العشى ، وجمع أشراف الناس وو بخهم ، فأجاب مالك بن كعب الأرْحَبي في ألفين ، فقال سروما أراك تدركهم ، فسار خمساً ، ولتي حجاً ج بن عَرَفة الأنصارى قادماً من مصر فأخبره بقتل محمد ، وجاء إلى علي عبد الرحمن بن شبَت الفَرَ ارى وكان عينا له بالشام فأخبره بقتل محمد واستيلاء عمرو على مصر ، فحزن لذلك ، وبعث إلى مالك بن كعب أن يرجع بالجيش ، وخطب الناس فأخبرهم بالخبر ، وعذهم على ما كان منهم من التثاقل حتى فات هذا الأمر ، ووبخهم طويلا ثم نزل

#### دعاء ابه الحضرمى بالبصدة لمعاوية ومقتد

ولما فتح معاوية مصر ، بعث عبد الله بن الحضر مى إلى البصرة داعياً لهم ، وقد آنس منهم الطاعة بما كان من مقتل على إياهم يوم الجل ، وأنهم على رأيه في دم عثمان ،

وأوصاه بالنزول في مصر يتو د د إلى الأز د ، وحذره من ربيعة ، وقال إنهم ترَ ابية (١) يعني شيعة لعليّ

فسار ابن الحضر مى حتى قدم البصرة (وكان ابن عباس قد خرج إلى على واستخلف عليها زياداً) ونزل فى بنى تميم ، واجتمع اليه العثمانية، فحضهم على الطلب بدم عثمان من على ، فقال الضحاك بن قيس الهلالى : قبح الله ،احثت به وما تدعو اليه ، محملنا على الفرقة بعد الاجتماع ، وعلى الموت ليكون معاوية أميراً ! فقال له عبد الله بن حازم السلمى : اسكت فلست لها بأهل ، ثم قال لابن الحضر مى : محن أنصارك ويدك والقول قولك ، فقرأ كتاب معاوية يدعوهم إلى رأيه من الطلب بدم عثمان على أن يعمل فيهم بالسنة ، ويضاعف لهم الأعطية

فلما فرغ من قراءته قام الأحنف بن قيس معترلا، وحض عَمرو بن مَن حوم على لزوم البيعة والجماعة ، وقام العباس بن حُدِر في مناصرة ابن الحضر مى ، فقال له المثني بن مَخْرَمة : لا يغرنك ابن صَحَار ، وارجع من حيث جئت ، فقال ابن الحضر مى لصُبرة بن شِيان الأزدى : ألا تنصرنى ! قال : « لو نزلت عندى فعلت »

ودعا زياد أمير البصرة تُحضَيْن بن المنذر ومالك بن مِسْمَع وروس بكر بن واثل إلى المنعة من ابن الحضر مى إلى أن يأتى أمر على ، فأجاب تُحضين وتثاقل مالك ، وكان هو اه فى بنى أمية ، فأرسل زياد إلى صُبرة بن شيان يدعوه إلى الجوار عا معه من بيت المال ، فقال: إن حملته إلى دارى أجرتك ، فتحول اليه ببيت المال والمنبر ، وكان يصلى الجمعة فى مسجد قومه ، وأراد زياد اختبارهم فبعث اليهم من ينذرهم بسيره بهم اليهم ، وأخذ زياد جنداً منهم بعد صُبرة لذلك ، وقال إن جاء واجثناهم . وكتب زياد إلى على بالخبر ، فأرسل أعْيَن بن ضبَيْهة ليفرق تمياءن ان الحضر مى ويقاتل وكتب زياد إلى على بالخبر ، فأرسل أعْيَن بن ضبَيْهة ليفرق تمياءن ان الحضر مى ويقاتل

۱ ــ ترا بـــة نسبة الى أبى تراب وهى الـــكـنية التى كان معاوية وحزبه يكسنون بها على بن أبى طالب، ويقول شيعة على ان هذه الـــكـنية هى أحب الــكنى اليه لأن النبى صلى الله عليه وسلم هو الذى كناه بها : فبينها رآه مضطجماً فىالمسجد وقد لزق النراب بجنبه فقالله:قم ياأبا تراب

من عصاه بمن أطاعه ، فجاء لذلك ، وقاتلهم يوما أو بعض يوم ، ثم اغتاله قوم فقتلوه، يقال من الخوارج

#### ولاية زياد على فارس

ولما قتل ابن الحضر مى بالبصرة والناس مختلفون على على ، طمع أهل النواحي من بلاد العجم في كسر الخراج، وأخرج أهل فارس عاملهم سَهل بن ُحنَيف، فاستشار عليّ الناس ، فأشار عليه جارية بن قدّ امة بزياد ، فأمر ان عباس أن بوليه علمها ، فبعثه المها في حيش كثيف ، فطوى بهم أهل فارس ، وضرب ببعضهم بعضاً ، وهرب قوم ، وأقام آخرون ، وصفت له فارس بغير حرب ، ثم تقـدًم إلى كَرْ مان فدو َّ خها مثل ذلك ، فاستقامت ، وسكن الناس ، ونزل إصْطَخْر ، وسكن قلعة مها تسمى قلعة زياد

# فراق ابه عباس لعلى رضى الله عنهم

وفى سنة أربعين فارق عبد الله من عباس عليا ولحق بمكة ، وذلك أنه مرَّ ىوماً بأبي الأسود ووبخه على أمر ، فكتب أبو الأسود إلى على بأن ان عبــاس استتر بأمو ال الله ، فأجابه على يشكره على ذلك ، وكتب لابن عباس ولم يخبره بالكاتب، فكتب اليه بكذب ما بلغه من ذلك ، وأنه ضابط للمال حافظ له ، فكتب اليــه عليٌّ : أعلمني ما أخذت ، ومن أين أخذت ، وفيما صنعت ? فكتب اليه امن عباس: فهمت استعظامك لما رفع اليك ، إنى رزأته من هذا المال ، فابعث إلى عملك ، ولم يبعث الائموال ، وقال : هـذه أرزاقنا . واتبعه أهل البصرة ، ووقفت دو نه قيس ، فرجع صبرة بن شيمان الهمداني بالأزد ، وقال قيس إخواننا وهم خير من المال فأطيعوني . وانصرف معهم بكر وعبد القيس . ثم انصرف الأحنف بقومه من بني تميم وحجز بقية تميم عنه ، ولحق ابن عباس بمكة

#### مقنل على

قتل رضى الله عنه سنة أربعين لسبع عشرة من رمضان ،وقيل لا ٍحدى عشرة، وقيل فيربيع الآخر . والا وَّل أصح

سبب مقتله

وكان سبب قتله أن عبد الرحمن بن مُماْجَم المُرادي ، والبُرك بن عبد الله التميمي الصّريمي ، واسمه الحجّاج ، وعرو بن بكر التميمي السعدي ، ثلاثهم من الخوارج ، لحقوا من فلهم بالحجاز ، واجتمعوا فتذا كروا ما فيه الناس ، وعابوا الولاة ، وترحموا على قتلى النهر و آن ، وقالوا :ما نصنع بالبقاء بعدهم ، فلو شرينا أنفسنا وقتلنا أئمة الضلال وأرحنا منهم الناس ! فقال ابن ملجم ، وكان من مصر : أنا أكفيكم عليا ، وقال البرك : أنا أكفيكم معاوية ، وقال عرو بن بكر التميمي : أنا أكفيكم عموا بن مراحبه عير و بن العاصي . وتعاهدوا ألا يرجع أحد عن صاحبه حتى يقتله أو يموت . أكفيكم عمرو بن العاصي . وتعاهدوا ألا يرجع أحد عن صاحبه حتى يقتله أو يموت . واتعدوا لسبع عشرة من رمضان ، وانطلقوا ، ولتى ابن مُماْجَم أصحابه بالكوفة في واتعدوا لسبع عشرة من رمضان ، وانطلقوا ، ولتى ابن مُماْجَم أصحابه بالكوفة في فطوى خبره عنهم ، ثم جاء إلى شبيب بن شَجَرَة من أشجع ، ودعاه إلى الموافقة في فطوى خبره عنهم ، ثم جاء إلى شبيب بن شَجَرَة من أشجع ، ودعاه إلى الموافقة في فصلاة الغداة ، فإن قتلناه ، وإلا فهي الشهادة . قال : ويحك ! لا أجدني أنشر في فله نقله مع سابقته وفضله . قال : ألم يقتل العباد الصالحين أهل النتهر و آن ? قال : بلى . قتله مع سابقته وفضله . قال : ألم يقتل العباد الصالحين أهل النتهر و آن ؟ قال : بلى . قال : فنقتله بمن قتله منهم ، فأجا به

ثم لتى امرأة من رَيْم الرِّباب فائقة الجمال قتل أبوها وأخوها يوم النهروان ، فأخذت قلبه ، فخطبها ، فشرطت عليه عبداً وقينة وقتل على ، فقال : كيف يمكن ما أنت تريدين ? قالت : التمس غرَّته ، فان قتلته شفيت النفوس ، و إلا فهى الشهادة . قال : والله ماجئت إلا لذلك ، ولك ماسألت . قالت :سأبعث معك من يشد ظهرك ويساعدك ، وبعثت معه رجلا من قومها اسمه ورَ دُان

فلما كانت الليلة التي واعد ابن مُلْجَم أصحابه على قتـل على ، وكانت ليلة الجمعة ، جاء إلى المسجد ومعه شَبيب ووَرْدَان، وجلسوا مقابل السـدَّة التي يخرج

منها على الصلاة . فلما خرج و نادى الصلاة ، علاه شبيب بالسيف ، فوقع بعضادة الباب ، وضربه ابن مُلْجَم على مقد م رأسه . وقال : الحكم لله لا لك ياعلى ولا لا صحابك . وهرب وردان إلى منزله ، وأخبر بعض أصحابه بالأمر ، فقتله ، وهرب شبيب مغلساً ، وصاح الناس به فلحقه رجل من حَضْرَ مَوْت فأخذه وجلس عليه والسيف في يد شبيب ، والناس قد أقبلوا في طلبه ، وخشى الحضر مى على نفسه لاختلاط الغلس ، فتركه وذهب في غمار الناس ، وشد الناس على ابن ملجم ، واستخلف على على الصلاة جَعْدة بن مُهمّيرة ، وهو ابن أخته أم هما في ، فصلى الغداة بالناس

وصيته لاّل عبـد المطلب وأدخل ابن ملجم مكتوفا على على " ، فقال : أى عدو" الله ما حملك على هذا ؟ قال : شحذته أربعين صباحا ، وسألت الله أن يقتل به شر خلقه . فقال: أراك مقتولا به ، ثم قال : إن هلكت فاقتلوه كما قتلى ، وإن بقيت رأيت فيه رأيى ، يا بنى عبد المطلب لا تحرضوا على دما ، المسلمين و تقولون قتل أمير المؤمنين ، لا تقتلوا إلا قاتلى ، ياحسن : إن أنا مت من ضربتي هذه فاضربه بسيفه ، ولا تمثلن بالزجل ، فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إيّا كم و المُثْلَة »

وقالت أم كانثوم لابن ملجم وهو مكتوف وهى تبكى: أى عدو الله إنه لا بأس على أبى ، والله غزيك . قال : فعلام تبكين ، والله لقد شريته بألف ، وضلعته أربعين ، ولو كانت هذه الضربة بأهل بلد ما بقى منهم أحد

وقال ُجنْدُب بن عبـد الله لعلى : أنبايع الحسن إن فقدناك ? قال : ما آمركم به ولا أنهاكم ، أنتم أبصر

وصيته للحسنين

ثم دعا الحسن والحسين ووصاهما ، قال : «أُوصيكما بتقوى الله ، ولا تبغيا الدنيا و إن بغتكما ، ولا تأسفا على شئ زوى منها عنكما ، وقولا الحق ، وارحما اليتم ، وأعينا الضائع ، وكو نا للظالم خصا ، وللمظلوم ناصراً ، واعملا بما في كتاب الله ، ولا تأخذ كما في الله لومة لائم »

ثم قال لمحمَّد بن الحنفية : « إنى أوصيك بمثل ذلك ، وبتوقير أخويك لعظيم

حقهما عليك ، ولا تقطع أمراً دونهما » . ثم وصاهما بابن الحنفية ، ثم أعاد على الحسن وصيته

ولما حضرته الوفاة كتب وصيته العامة ، ولم ينطق إلا بلاإله إلا الله حتى قبض ، فأحضر الحسن ابن ملجم ، فقال له : هل لك فى البقاء على ق وإنى قد عاهدت الله أن أقتل عليا ومعاوية ، وإنى عاهدت الله على الوفاء بالعهد ، فحل بينى وبين ذلك ، فان قتلته وبقيت ، فلك عهد الله أن آتيك . فقال : لا والله حتى تعاين النار . ثم قد مه فقتله

وأما النُبرَك فانه قعـ لمعاوية تلك الليلة ، فلما خرج للصلاة ضربه بالسيف فى أليته ، وأخذ ، فقال : عندى بشرى أتنفعنى إن أخبرتك بها ? قال : نعم . قال : إن أخاً لى قتل عليا هـ ذه الليلة . قال : فلعله لم يقدر عليـه ، قال : بلى إن عليا ليس معه حرس ، فأمر به معاوية فقتـ ل ، وأحضر الطبيب ، فقال : ليس إلا الكي أو شربة تقطع منك الولد . فقال: في يزيد وعبدالله ما تقربه عينى ، والنار لا صبرلى عليها وقد قيل إنه أمر بقطع البرك فقطع ، وأقام إلى أيام زياد فقتله بالبَصْرَة

وعند ذلك اتخذ معاوية المقصورة ، وحرس الليل ، وقيام الشرط على رأســه إذا سجد

ويقال إن أول من اتخذ المقصورة مَمْ وان بن الحكم سنة أربع وأربعين حين طعنه البماني

وأما عمرو بن بكر فانه جلس لعمرو بن العاصى تلك الليلة فلم يخرج ، وكان الشتكى ، فأمرصاحب شرطته خارجة بن أبى حبيبة بن عامر بن لو عي يصلى بالناس ، فشد عليه فضر به فقتله ، وهو يرى أنه عمرو بن العاص . فلما أخذوه وأدخلوه على عمرو قال : فمن قتلت إذا قالوا : خارجة . فقال لعمرو بن العاص : والله ماظننته غيرك . فقال عمرو : أردت عَمْراً وأراد الله خارجة ، وأمر بقتله

وتوفى على رضى الله عنه وعلى البصرة عبد الله بن عباس ، وعلى قضائها أبو الأسوّد الدُّوَّلى ، وعلى فارس زياد بن سُميَّة ، وعلى الهين تُعبيدالله بن العباس،

ولاة الامصـــار عند وفاة على حتى وقع أمر 'بسر بن أبى أرْطَاة ، وعلى مكة والطائف قَتُم بن عبــاس ، وعلى المدينة أبو أيُّوب الأنصارى ، وقيل سَمْل بن ُحنَيف

## بيعة الحسن وتسليم الا مر لمعاوية

ولما قتل على رضى الله عنه ، اجتمع أصحابه فبايعوا ابنه الحسن . وأول من بايعه قيس بن سعد ، وقال : ابسط يدك على كتاب الله وسنة رسوله وقتال الملحدين . فقال الحسن : على كتاب الله وسنة رسوله ، ويأتيان على كل شرط . ثم بايعه الناس ، فكان يشترط عليهم أنكم سامعون مطيعون ، تسالمون من سالمت ، وتحاربون من حاربت ، فارتابوا وقالوا : ماهذا لكم بصاحب ، وما يريد القتال

وبلغ الخبر بمقتل على إلى معاوية ، فبويع بالخلافة ، ودعى بأمير المؤمنين ، وقد كان بويع بها بعد اجتماع الحكمين

ولاً ربمین لیلة بعد مقتل علی ، مات الا شعث بن قیس الکینڈی من أصحابه ، ثم مات من أصحاب معاویة مُشرَ حُبیل بن السَّمْط الکِندی

وكان على قبل قتله قد تجهز بالمسلمين إلى الشام ، وبايعه أربعون ألها منءسكره على الموت

غزو ممـــاوية العر**اق**  فلما بويع الحسن زحف معاوية في أهل الشام إلى الكوفة ، فسار الحسن في ذلك الجيش للقائه ، وعلى مقد منه قيس بن سعد في اثنى عشر ألفا ، وقيل بل كان عبد الله ابن عباس على المقد مة ، وقيس في طلائعه ، فلما نزل الحسن في المدائن شاع في العسكر أن قيس بن سعد قتل ، واهتاج الناس ، وماج بعضهم في بعض ، وجاءوا إلى سرادق الحسن ونهبوا ماحوله ، حتى نزعوه بساطه الذي كان عليه ، واستلبوه رداء ، وطعنه بعضهم في فحذه ، وقامت ركبيعة و همدان دونه ، واحتماوه على سرير إلى المدائن ، وحل إلى القصر ، وكاد أمره أن ينحل ، فكتب إلى معاوية يذكر له النزول عن الأمر على أن يعطيه ما في بيت المال بالكوفة ، ومبلغه خمسة آلاف ألف ، ويعطيه خراج دار بعر دمن فارس ، وألا يشتم عليا وهو يسمع ، وأخبر بذلك أخوه

الحسين ، وعبد الله بن جعفر ، وعذلاه ، فلم يرجع اليهما

وبلغت صحيفته إلى معاوية ، فأمسكها ، وكان قد بعث عبدالله بنعام، وعبدالله ابن سَمُرة إلى الحسن ، ومعهما صحيفة بيضاء ختم فى أسفلها ، وكتب اليه أن اشترط في هذه الصحيفة ماشئت فهو لك ، فاشترط فيها أضعاف ما كان فى الصحيفة ، فلما سلم له وطالبه فى الشروط أعطاه ما فى الصحيفة الأولى ، وقال : هو الذى طلبت

ثم نزعه أهل البصرة خراج داربجرد ، وقالوا : هو فيئنا لا نعطيه

وخطب الحسن أهل العراق ، وقال : « سخى نفسى عنكم ثلاث : قتل أبي ، وطعنى ، وانتهاب بيتى » . ثمقال : « ألا وقد أصبحتم بين قبيلين : قبيل بصفين يبكون له ، وقبيل بالنهر و أن يطلبون بثأره ، وأما الباقى فحاذل ، وأما الباكى فثائر ، وإن معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه عز ولا نصفة ، فان أردتم الموترددناه عليه ، وحاكمناه إلى الله بظبا السيوف ، وإن أردتم الحياة قبلنا ، وأخذنا لكم الرضا » فناداه الناس من كل جانب : البقية البقية . فأمضى الصلح . ثم بايع لمعاوية لستة أشهر من بيعته ، ودخل معاوية الكوفة وبايعه الناس

وكتب الحسن إلى قيس بن سمعد يأمره بطاعة معاوية ، فقام قيس فى أصحابه فقال : نحن بين القتال مع غير إمام ، أو طاعة إمام ضلالة . فقال الناس : طاعة الإيمام أولى ، وانصر فو الله معاوية فبايعوه . وامتنع قيس وانصر ف

فلما دخل معاوية الكوفة أشار عليه عمرو بن العاصى أن يقيم الحسن للناس خطيباً ليبدو للناس عيه ، فلما تُدم حمد الله وقال : « أيها الناس : إنَّ الله هدا كم بأو لنا ، وحقن دما مكم بآخرنا ، وإن لهذا الأثمر مدَّة ، والدنيا دول ، والله عز وجل يقول لنبيه : (وَإِنْ أَدْرَى لَعَلَهُ فِتْنَةُ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ) »فقالله معاوية: اجلس ، وعرف أنه خدع في رأيه

ثم ارتحل الحسن فىأهل بيته وحشمهم إلى المدينة ، وخرج أهل الكوفة لوداعه باكين ، فلم يزل مقيا بالمدينة إلى أن هلك ، سنة تسع وأربعين . وقال أبو الفرج الأصبهاني : سنة إحدى وخمسين وعلى فراشه بالمدينة خطاب الحسن أهل المراق وما ينقل من أن معاوية دسَّ اليه السمَّ مع زوجه تَجعْدَة بنت الأشعث فهو من أحاديثالشيعة ، وحاشا لمعاوية من ذلك

امتناع قيس بن سعد من البيعة

وأقام قيس بن سعد على امتناعه من البيعة ، وكان معاوية قد بعث عبد الله بن عامر في جيش إلى عبيد الله بن عباس لما كتب اليه في الأمان بنفسه ، فلقيه ليسلا وأمنه ، وسار معه إلى معاوية ، فقام بأمر العسكر بعده قيس بن سعد ، وتعاقدوا على قتال معاوية حتى يشترط لشيعة على على دمائهم وأمو الهم وما كانوا أصابوا في الفتنة ، وبلغ الخبر إلى معاوية ، وأشار عليه عمرو في قتاله ، وقال معاوية : يقتل في ذلك أمثا لهم من أهل الشام ولا خير فيه . ثم بعث اليه بصحيفة ختم في أسفلها ، وقال : اكتب في هذا ماشئت فهو لك . فكتب قيس له ولشيعته الأمان على ما أصابوا من الدماء والأموال ، ولم يسأل مالاً ، فأعطاه معاوية ذلك ، وبايعه قيس والشيعة الذين معه، ثم جاء سعد بن أبي وقاص فبايعه

واستقرَّ الأمر لمعاوية ، واتفق الجاعة على بيعته ، وذلك فى منتصف سـنة إحدى وأربعين ، وسمى ذلك العام عام الجاعة من أجل ذلك

ثم خرج عليه الخوارج من كل جهة ، من بقية أهل النهروان وغيرهم ، فقاتلهم واستلحمهم كما يأتى فى أخبارهم على ما اشترطناه فى تأليفنا من إفراد الا خبار عن الدول وأهل النحل ، دولة دولة ، وطائفة طائفة

اعتماد المؤلف على ابنجر ير وهذا آخر الكلام في الخلافة الاسلامية وما كان فيها من الردَّة والفتوحات والحروب، ثم الاتقاق والجماعة، أوردتها ملخصة عيونها ومجامعها من كتاب محمد ان جرير الطبرى، وهو تاريخه الكبير، فانه أو ثق مار أيناه في ذلك، وأبعد من المطاعن عن الشبه في كبار الأمَّة من خيارهم وعدولهم من الصحابة رضى الله عنهم والتابعين، فكثيراً ما يوجد في كلام المؤرخين أخبار فيها مطاعن وشبه في حقهم، أكثرها من أهل الأهواء، فلا ينبغي أن تسوّد بها الصحف، وأتبعتها بمفردات من غير كتاب الطبرى بعد أن تخيرت الصحيح جهد الطاقة، وإذا ذكرت شيئا في الأغلب نسبته إلى قائله

رأی المؤاف فی معاویة و بنی مروان

وقد كان ينبغى أن تلحق دولة معاوية وأخباره بدول الخلفاء وأخبارهم ، فهو تاليهم فى الفضل والعدالة والصحبة ، ولا ينظر فى ذلك إلى حديث « الخِلاَفةُ بَعْديى اللهِم فى الفضل والعدالة والصحبة ، والحق أن معاوية فى عداد الخلفاء ، وإنما أخره المؤرخون فى التأليف عنهم لأمرين :

الأول : أن الخلافة لعهده كانت مغالبة لأجل ماقد من العصبية التي حدثت لعصره ، وأما قبل ذلك فكانت اختياراً واجتماعا، فميزوا بين الحالتين ، فكان معاوية أول خلفاء المغالبة والعصبية الذين يعبر عنهم أهل الاهواء بالملوك ، ويشبهون بعضهم بيعض ، وحاشا الله أن يشبه معاوية بأحد ممن بعده ، فهو من الخلفاء الراشدين ، ومن كان تلوه في الدين والفضل من الخلفاء المروانية ممن تلاه في المرتبة كذلك ، وكذلك من بعدهم من خلفاء بني العباس

ولا يقال إن الملك أدون رتبة من الخلافة فكيف يكون خليفة ملكا !

الحلافة والملك فى نظر المؤلف

واعلم أن الملك الذي يخالف بل ينافى الخلافة هو الجبروتية المعبر عنها بالكسروية ، التي أنكرها عمر على معاوية حين رأى ظواهرها . وأما الملك الذي هو الغلبة والقهر بالعصبية والشوكة ، فلا ينافى الخلافة ولا النبوة ، فقد كان مُسلَمان بن داود وأبوه صلوات الله عليه ما نبيين وملكين ، كانا على غاية الاستقامة في دنياهما ، وعلى طاعة ربهما عز وجل ، ومعاوية لم يطلب الملك ولا أبهته للاستكثار من الدنيا ، وإنما ساقه أمر العصبية بطبعها لما استولى المساون على الدول كلها ، وكان هو خليفتهم ، فدعاهم بما يدعو الملوك اليه قومهم عندما تستفحل العصبية و تدعو لطبيعة الملك . فدعاهم بما يدعو الملوك اليه الدين من بحده إذا دعتهم ضرورة الملك الى استفحال أحكامه ودواعيه . والقانون في ذلك عرض أفعالهم على الله عليه وسلم في المسامين ، فمن جرت أفعاله عليها فهو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في المسامين ، ومن خرجت أفعاله عن ذلك فهو من ملوك الدنيا ، وإنما سمى خليفة بالمجاز

١ حديث الحلافة هذا أخرجه الامام احمد والبرمذي وأبو يعلى في مستنده وابن حبان
 في صعيحه

الأمر الثانى: فى ذكر معاوية مع خلف عبنى أُمية دون الخلفاء الأربعة ، أنهم كانوا أهل نسب واحد ، وعظيمهم معاوية ، فجعل مع أهل نسبه ، والخلفاء الأولون مختلفو الأنساب ، فجعلوا فى نمط واحد ، وألحق بهم عثمان ، وإن كان من أهل هذا النسب للحقوقه بهم قريباً فى الفضل ، والله يحشر نا فى زمر بهم ، ويرحمنا بالاقتداء بهم .

﴿ تَمْتَ تَكُمَلُهُ الْجَزِّ، الثَّانَى وَيَلِيهُ الْجَزِّ، الثَّالَثُ وأُولُهُ ﴾ « الخبر عن الدول الا سلامية و نبدأ منها بدولة بنى أمية معقبة لخلفا وصدر الا سلام، وذكر أوليتهم وأخبار دولهم واحدة واحدة إلى انقضائها » كان لبنى عبد مناف الخ

كمل تصحيح هذه البقية فى ذى الحجة ختام سـنة ١٢٨٤ وصححها الفقير نصر أبو الوفا الهوريني عفا الله عنه آمين

(يقول مصححها) الفقير كان معتمدى فى تصحيحها على مراجعة شرح المواهب اللدنية فيما يتعلق بسيرة إمام المرسلين ، وعلى تاريخ ابن كثير وابن الأثير فيما يتعلق بالخلفاء الراشدين ، والحد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على خير الخلوقات وآله

يقول راجى غفران الأوزار، ابراهيم الدسوق عبد الغفار: سبب تأخر طبع هذه البقية، عدم وجودها بنسخ الديار المصرية، وذلك أن هذا التاريخ البديع المثال، البعيد المنال، الفائق في بابه، الرائق لطلابه، لما كانت النفوس إلى طبعه مائله، والاعناق إلى حسن طلعته متطاوله، لكون نسخه نادرة الوجود، والنادر في حكم المفقود، وما فيه من النقص والبياض اليسير، لا يمنع من طبعه والتكثير، لأن جلب النفع مقدة على ماسواه، والطبع السليم يألفه ويتمناه، وما لا يدرك كله، لا يترك جله، انتدب إلى اختيار طبعه صاحب النخوة الوطنية، والطبيعة المدنية، والنفس العزيزة الأبية، والجبلة التي تأبي الدنية، المقتنص من شوارد صنائع الأوربيين الرائقة، وآلاتهم المحكمة القوانين الفائقة، في أيام المعرض اليسيرة، مالم ينله غيره في الأعوام الكثيرة، من لم يثن عزيمته عن نفع وطنه مثنى، حضرة ناظر المطبعة حسين بيك حسنى، فانه كان يقتبس من مخترعاتهم بمجرد النظر،

ما أطالوا فيه إتعاب الفكر ، فلله دره ما أسرع نقله ، وأوسـم عقله ، ولما كمل طبعــه وفيه بقية ، لا توجد بنسخ الديار النيلية ، شرع يجدُّ ويدأب ، في البحث عنها والطلب ، فجعل يفتش عنها في كافة المظان ، لأ جل تخليص الكتاب عن شين النقصان ، إلى أن بلغ ذلك من غذى بلبان الممارف ، وتضلع من تليدها والطارف ، الأمير ابن الامير ، صاحب الفضـل الغزير ، من أجابته المعـارف بسعديك ، حضرة صبحي بيك ، فتفضل بارسال تلك التكملة المهية التي هي زهرة التواريخ الاسلامية ، بل هي المقصودة بالذات ، لاحتوائها على سيرة كامل الصفات ، وخلفائه الراشدين ، رضى الله عنهم أجمعين ، على مافيها من يسير البياض في الأصلاب ، الذي لأتخلو عنه نسخ هذا الكتاب، وكأن هذه البياضات في أصل التصنيف، كما هو الغالب فيما لم يبيض من التاكيف، فبادر حضرة الناظر إلى طبع هذه التكملة، وبها صارت النسخ متكاملة، فجاءت موفية بالمرام ، وتمت في ختام ذي ألحجة الحرام ، سنة ١٢٨٤ أربعو ثما نين بعد الما تُتين و الألف ، من هجرة من خلة ه الله على أكل وصف ، بالطبعة الـكبرى ذات الآلات المتقنة ، والصنائع المستحسنة ، المعجبة بنفسها ، التائمة على أبناء جنسها ، فى ظل من تعطرت الأفواه بطيب ثنائه ، وبلغ من كل وصف جميـل حد انتهائه، ومحا ظلم الظلم بسنا صورته القمريه ، وأثبت مراسم العــدل بسيرته العمريه ، وأسبل على أهل مملكته غيوث إنعامه وإحسانه، وشملهم بعظيم رأفته وامتنانه، وبسط لهم بساط عدله ، وحلاهم بحلى جوده وفضله ، عزيز الديار المصرية ، وحامى حمى حوزتها النيلية ، سعادة أفنــدينا ذى القدر العلى ، اسمعيل بن امراهيم بن محمد على .

أدام الله عز مليك مصر \* وأيده بتعزيز ونصر ولا زالت مغردة عليه \* طيور اليمن في بر وبحر فلا وحياته ماعدلكسرى \* يعادل عنده معشار كسر ومالى حيلة إلا دعاء \* أرجى نفعه لولى أمرى وأما مدحه فقصور مثلى \* عن الأطناب فيه عين عذرى

اللهم إنا نسألك يا أكرم مسئول ، ونتوسل اليك بأعظم نبي وأكرم رسول ، أن تديم علينا أحكامه ، وتنشر على هام الخافقين أعلامه ، وأن تبقى أنجاله الكرام ، وتحرسهم بعينك التى لا تنام ، بجاه خاتم الرسل عليه وعايهم الصلاة والسلام .

### فهارس الجزء الثاني

### فهرس الموضوعات

| بفحة | ۵                                              | مفحة | 0                                                   | فحة | ø                       |
|------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-----|-------------------------|
|      | امرؤ القيسبن عمرو                              |      |                                                     | ۲   | الطبقة الثالثة من       |
|      | ابن عدى أول من                                 |      | منالقحطانية                                         |     | العرب                   |
|      | تنصرمن ملوك                                    |      | بطـون كهلان                                         | ٦   | بنو معد                 |
|      | آل نصر                                         |      | وشعوبها                                             | Y   | قبائل الطبقة الثالثة    |
| ٤A   | عمرو بن امریء                                  | ٣٠   | الازددوس                                            |     | عند المؤلف              |
|      | القيس<br>القيس<br>أوس                          | ۲۱   | بنوعمر ومزيقيا                                      |     | الخبر عن أنسـاب         |
| ٤٨   | أوس                                            | 44   | بحيلة                                               |     | العرب                   |
| ٤A   | جحجبا                                          |      | عريب                                                | ١.  | انساب الطبقة الثالثة    |
| ٤A   | امرؤالقيس بن عمرو                              |      | طيء                                                 |     | ومواطنهم<br>نسـب قضـاعة |
| ٤٨   | النعمان صاحب                                   |      | مذحج                                                |     |                         |
|      | الخورنق                                        |      | نسب عرب المعقل                                      |     | والخلاف فيه             |
| ۰.   | الحارث بن عمرو                                 |      | الذين بصحراء                                        |     | الخبر عن حمــير من      |
| 01   | المندر بن النعان                               |      | المغرب الاقصى                                       |     | القحطانية               |
| ٥١   | الاسود بن المنـــدر                            |      | مرة                                                 |     | قحطان وبطونها           |
|      | واخوه المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |      | نسب المنصور بن                                      |     | نسبكعب الأحبار          |
|      | ابنه النعمان                                   |      | أبى عامر                                            |     | نسب الامام مالك         |
| 97   | المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |      | خولان                                               |     | حضرموت وجرهم            |
|      | القيس                                          |      | جذام                                                |     | نسب وائل بن حجر         |
| 07   | عمر وبن المنذر                                 |      | عاملة                                               |     | نسب المؤلف              |
| ٥٢   | قانوس<br>. :                                   |      | _                                                   |     | ملوك جرهم               |
| 97   | المنذر وابنه النعمان                           |      | عمو د کهلان                                         |     | عمود القحطانيين         |
|      | أبو قاب <i>و</i> س                             |      | الخبرعن ملوك الحيرة                                 |     | الخبر عن قضاعة          |
| 94   | اياس س قبيصة الطائى                            |      | من آل المنذر                                        |     | و بطونها                |
| 00   | وقعة ذى قار<br>                                |      | مالك بن فهم                                         |     | بطون قضاعة              |
| 00   | اليوم انتصفالعرب<br>                           |      | جذيمة الوضاح                                        |     | بطون تنوخ               |
|      | من العجم                                       |      | الزباء                                              |     | ڪنانة بن بکر            |
| ٥٦   | المنذر الغرور                                  |      | النعمان بن المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |     | نسبهشام بنالكلبي        |
| ٥٧   | عدد ملوك آلنصر                                 |      | ونسبه                                               | 44  | عمود قضاعة              |

| صفحة      | ,                    | سفحة | ,                     | محف       | o                  |
|-----------|----------------------|------|-----------------------|-----------|--------------------|
| 1 • 9     | مضر بن <b>نز</b> ار  | ٨٠   | عمود الغسانيينلابن    |           | ومدتهم             |
| 1 • 9     | سعد بن قيس           |      | سعيد                  | ٥٧        | ترتيب المــلوك من  |
| 11.       | غطفان                | ۸۱   | الخــبر عن الاوس      |           | ولدنصر بن ربيعة    |
| 11.       | داحس                 |      | والخزرج<br>الاوس      | ٥٩        | ترتيب السهيلي      |
| 111       | نسبعنترة             | ٨٤   | الاوس                 | 77        | عمود ملوك الحيرة   |
| 111       | ذبيان                | ٨٥   | الخزرج                | 74        | الخبرعن ملوك كندة  |
| 114       | مرة بن عوف           | AY   | يوم بعاث              |           | من هذهالطبقة       |
| 114       | النابغة الذبياني     |      | بدء اسلام الانصار     |           | تبع بن حسان        |
| 114       | خصفة بن قيس          |      | العقبة الاولى         |           | الحارث بن عمرو     |
| 112       | سليم                 | 91   | العقبة الثانية        |           | يوم الـكلاب        |
| 117       | بنو عوف بن بهثة      | 91   | بدء الهجرة            |           | مقتل حجر وقصة      |
| 114       | هوازن بن منصور       | 94   | هجرة الرسول صلى       |           | امرىء القيـس من    |
| 114       | نسب حليمة السعدية    |      | الله عليه وسلم مع ابي |           | بعده               |
| 114       | <i>ثق</i> یف         |      | بکر ''                |           | استجارة امرىء      |
| <b>\\</b> | نسب الحجاج بن        |      | يوم السقيفة           |           | القيس بالسموأل     |
|           | يوسىف                |      | عمود الخزرج           |           | نسب السمو أل       |
|           | المختار بن ابی عبید  |      | عمود الاوس            |           | رواية ابن سعيد     |
| 119       | بنو معاوية بن بكر بن |      | الخبر عن بني عدنان    |           | عمود ملوك كندة     |
|           | <b>ه</b> وازن        |      | وانسابهم وشعوبهم      |           | الخبر عن أبناءجفنة |
| ١١٩       | بنو مرة              |      | أخبار بنى عدنان       |           | ملوك غسان          |
| 17.       | حمرات العرب          |      | مواطن بنی عدنان       |           | أول من ملكبالشام   |
| 14.       | هلال بن عامر         |      | شعوب عدنان            |           | العمالقة           |
| 14.       | نسـب زينب أم         |      | معد                   | ٧٠        | التنوخيون          |
|           | المؤمنين             |      | إياد                  |           | سليح والضجاعم      |
| 171       | نسـب ميمونة أم       |      | تزار                  |           | دہلان              |
|           | المؤمنين             |      |                       |           | اولاد جفنة         |
|           | بنو ربيعة بن عامر    |      | هنب بن أفصى<br>سرب    | <b>Y0</b> | يوم حليمة          |
| 177       |                      |      | بكر بن وائل           | ٧٨        | عمـود الغسـانيين " |
|           | نسب لبيد الشاعر      |      | بنو عجل بن لجيم       | _         | للجرجاني           |
|           | بنو کعب بن ربیعة     |      | <b>▼</b>              |           | عمـود الغسـانيين   |
| 144       | نسب النابغة الجمدى   | ۱۰۸  | عمود ربيعة بن نزار    |           | للمسعو دي          |

| مفحة |                     | بفحة | •                      | بيفحة | •                       |
|------|---------------------|------|------------------------|-------|-------------------------|
| 101  | محمد بن اسحاق       | 149  | القارة وعكل            |       | ه<br>الشاعر<br>بنو قشير |
|      | صاحب المغازى        |      | كنانة                  | 174   | بنو قشير                |
| 101  | نسب الشافع <i>ي</i> | ١٤٠  | نسب الى ذر الغفارى     | ١٧٤   | بنو عقيل من كعب         |
| 104  | عمو د قریش          | 124  | عمود بطونخندف          | ١٢٤   | نسب ليلي الاخيلية       |
| 102  | الخبر عن قريش من    | 122  | قریش<br>قریش           | 177   | عمود قيس عيلان          |
|      | هذهالطبقة           | 122  | نسب عقمة بن نافع       | 171   | بطون خندف               |
| 102  | ملك قريش بمكة       |      | فاتح المغرب            | 178   | خزاعة                   |
|      |                     | 120  | غالب بن فُهر           | 179   | نسب كثير عزة            |
|      | نزول جرهم بالحجاز   |      | لؤى بن غالب            |       | نسب دعبـل واس           |
|      | بناء الكعبة المشرفة | 127  | سودة أم المؤمنين       |       | الشيص الشاعرين          |
|      | ولاية قيذار         | 127  | كعب بن لؤى             | 179   | طابخة من الياس          |
|      | أبناء اسماعيل       | ۱٤٧  | بنو عدی بن کعب         | 179   | بنو عیم                 |
| 101  | ولاية الحارث بن     | ۱٤٧  | نسب عمر بن الخطأب      | 147   | بنو تميم<br>الزبرقان    |
|      | مضاض                | 124  | مرة بن كعب             |       | نسب بني الاغلب          |
| 107  | نزول بنی حارثة ِ    | ۱٤٧  | نسـب ابی بـکر          | 145   | نسب جر بر               |
|      | القحطانيين بمكة     |      | الصديق                 | 145   | نسب الفرزدق             |
|      | وتغلبهم             | 124  | بنو يقظة               | 140   | مزينة                   |
| 107  | أول من غير دين      | 128  | نسب ام سلمـة ام        | 140   | نسب زهیر                |
|      | اسماعيل             |      | المؤمنين               | 140   | الرباب                  |
|      |                     | 124  | نسب خالدبن الوليد      | 147   | نسب ذی الرمة            |
|      | جلاء جرهم عن البيت  | 124  | کلاب بن مرة            | 147   | سفيان الثورى            |
|      | تشعب بطون كنانة     | 128  | آمنة بنتوهب            | 147   | بنو ضبة                 |
| १०९  | منازعةقصى لخزاعة    | 124  | سعد بن ابی وقاص        | 144   | صو فة                   |
|      | فى أمرالبيت         | 128  | قصی بن کلاب            | 144   | مدركة                   |
| 171  | ولاية قصى أمر       |      |                        |       | نسب عبد الله بن         |
|      | البيت               |      | المؤمنين<br>نسب الزبير |       | مسعود                   |
| 171  | ولاية عبد الدار     | 129  | نسب الزبير             | 144   | نسـب المسعودي           |
| 171  | مهلك قصى            | ١٥٠  | عبدمناف                |       | المؤرخ                  |
| 177  | بطون قریش           | ١٥٠  | بنو أمية               | ۱۳۸   | بنو أسد                 |
| 177  | حلف المطيبين        | ١٥٠  | نسب عمان بنعفان        | 144   | زينب أم المؤمنين        |
| 177  | رياسة هاشم          | ١0٠  | أمحبيبةأم المؤمنين     | 147   | الكميت شاعر             |

| سفحة           | ,                            | عَجَدِ عِجَة                             | مفحة                                                        |
|----------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                | للمدينة                      | بخديجة                                   | رياسةالمطلب ١٦٢                                             |
| ١٨٧            | الهجرة                       | حـكمه في النزاع في ١٧٢                   | رياسةعبد المطلب ١٦٤                                         |
|                |                              | وضع الحجر                                | حفر زمزم ۱۹٤                                                |
|                | عليه وسلم                    | بدء الوحى بـ ١٧٣                         | زواج عبد الله ١٦٤                                           |
| 144            | ائتمار مشيخه قريش            |                                          | موت عبد الله ١٦٤                                            |
|                | على النبى صلى الله عليه      | فرض الصلاة ١٧٣                           | أول من كسا الـكعمة ١٦٥                                      |
|                | وسلم                         | الاسراء والمعراج ١٧٤                     | أول من كسا البيت ١٦٥                                        |
| <b>\ \ \ \</b> | تاتر النبي صلى الله          | إسلام على ١٧٤                            | الديباج                                                     |
|                | عليه وسلم وقضية              | إسلام عثمان وطلحة ١٧٤                    | امر النبوة والهجرة ١٦٧                                      |
|                | سراقة                        | وسعد وعبدالرحمن                          | حالة العرب قبل ١٦٧                                          |
| 144            | اقتبال المدينة               | ابن عوف وغيرهم                           |                                                             |
|                | للرسول صلى الله              | الجهر بالدعوة ١٧٥                        | استعداد العرب ١٦٧                                           |
|                | عليه وسلم                    | هجرة الحبشة ١٧٦<br>المستهزئون ١٧٧        | للسيادة                                                     |
| 144            | النبي صلى الله عليه          | المستهزئون ۱۷۷                           | حلف الفضول ١٦٨                                              |
|                | وسلم يجمع بالمسلمين          | إسلام حمزة ۱۷۸                           | حركة الانـــكار ١٦٩                                         |
|                |                              | سف_ارة قريـش ۱۷۸                         | وظهور الموحــدين                                            |
|                | بناء المسجد المدنى           | للنجاشي                                  | من العرب                                                    |
|                | موادعة اليهود                | إسلام عمر ۱۷۸                            | حدیث الکمانءن ۱۶۹                                           |
| ۱۸۹            | زواج النبىصلى الله           | مقاطعة قريش لبنى ١٧٨                     | النبوة                                                      |
|                | عليه وسلم بعائشة             | هاشم ،                                   | طمع كثيرمن العرب ١٧٠<br>في النبوة<br>المراد الكريجور و ١٧٠٠ |
| ۱۸۹            | مؤاخاة النبىصلى الله         | وفاة ابى طـالب ١٧٩                       | في النبوة                                                   |
|                | عدمه وسيلر ربن               | وحديجه                                   | 144                                                         |
|                | المســامين                   | النفر من الجن                            | الوحي                                                       |
| 19.            |                              |                                          | مولد النبي صلى الله ١٧٠                                     |
| 191            | الغزوات                      | بدء إسلام الأنصار ۱۸۱ ا<br>الدينة الدينة | عليه وسلم                                                   |
| 191            | غزوة الابواء                 | العقبة الأولى ١٨٢.                       | حادثة شق الصدر ١٧١                                          |
| 191            | غزوة بواط                    | العقبة الثانية ١٨٣٠                      | مهلك عبد المطلب ١٧١                                         |
| 191            | العشيرة                      | لنقباء الاثنى عشر ١٨٤ ا                  | وكفالة أبي طالب                                             |
| 191            | بدر الاولى                   | فتنة المسلمين عن ١٨٥                     | خطبة أبى طالب في ١٧٢ ف                                      |
| 197            | البعوث                       | دينهم                                    | زواج الرسيول                                                |
| 194            | أولغنيم <b>ة فى الاس</b> لام | ول من هاجر ۱۸۵ آ                         | زواج الرســول<br>صلى الله عليه وسلم أ                       |

| مسف                      | مفحة                                                         | صفحة                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| إرسال الرسل إلى ٢٢٢      | غزوة بني النضير ٢٠٩                                          | صفحة صفحة صفحة صرف القبلة |
| الملوك                   | غزوة ذات الرقاع ٢١٠                                          | غزوة بدر العظمى ١٩٤       |
| كتاب الرسول إلى ٢٢٣      | غزوة بدر الموعد ٢١٠                                          | أشهر قتلي المشركين ١٩٧    |
| هر قل                    | غزوة دومة الجندل ۲۱۰                                         | الأسرى ١٩٨                |
| كتاب الرسول إلى ٢٢٣      | غزوة الخندق ۲۱۱                                              | من استشهد من المسلمين ١٩٨ |
| ولمك غسان                | غدر بی قریظة ۲۱۲                                             | غزوة الـكدر ١٩٩           |
| كتاب الرسول إلى ٢٢٤      | مشـــاورة الرسول ۲۹۲                                         | غزوة السويق ١٩٩           |
| النجاشي                  | وَلِيُكُالِينُهُ للا نصار                                    |                           |
| جواب النجـــاشي ۲۲۶      | خدّاع نعيم بنمسعود ٢١٣                                       | غزوة بحران ٢٠٠            |
| وإسلامه                  |                                                              | قتل كعب بن الأشرف ٢٠٠     |
| كتاب الرسول إلى ٢٢٥      |                                                              | غزوة بني قينقاع ٢٠١       |
| کسری                     | نزول بنی قریظة ۲۱۶                                           | سرية زيد إلى قردة ٢٠٢     |
| غزوة خيبر ۲۲۷            | تحكيم سعد ٢١٥                                                | قتل ابن أبي الحقيق ٢٠٢    |
| تحريم الحمر الاعملية ٢٢٨ | موت سعد بن معاذ ۲۱۲                                          |                           |
| قدوم مهاجرة الحبشة ۲۲۸   |                                                              |                           |
| فتحفدك ووادىالقرى ٢٢٩    |                                                              |                           |
| عمرة القضاء ٢٢٩          | <del>-</del>                                                 | غزوة أحد ٢٠٣              |
| زواجه بميمونة ٢٢٩        |                                                              | نزوله عليـه الصلاة ٢٠٣    |
| غزوة جيش الاممرأء ٢٣٠    | •                                                            |                           |
| غزوة الشام ٢٣٠           | _                                                            |                           |
| إسلام خالد وعمرو ۲۳۰     | •                                                            | جرح الرسول عليــه ٢٠٥     |
| فتح مكة ٢٣١              |                                                              |                           |
| الفتح الأعظم ٢٣١         |                                                              | حدب أصحاب الرسول ٢٠٥      |
| انتقاض الصلح ب ٢٣٢       |                                                              |                           |
| سعی ابی سےفیان ۲۳۲       | الصلح بين قريش ٢١٩                                           | الأرجاف بقتــــل ٢٠٠      |
| لتجديد العقد وخيبته      | والرسول وكالله<br>رأى المؤلف في معرفة ٢٧٠<br>الرسول الـكتابة | الرسول عرضي في            |
| بحرز الرسول إلى مكة ٢٣٧  | راى المؤلف في معرفة ٢٧٠                                      | قتل حمزة ٢٠٠              |
| _ ·                      |                                                              |                           |
| إسلام أبي سفيان ٢٣٤      |                                                              | غزوة حمراء الا ُسد ٢٠٧    |
|                          | وفاً. الرسوُّل عَلَيْكُ ﴿ ٢٢٢                                | الرجيع ٢٠٧                |
| كسرالاصنام ٢٣٦           | بعقد الصلح                                                   | غزوة بئر معونة ٢٠٨        |

| صفحة        | ,                             | سفحة | ,                                      | عنفحة        | •                        |
|-------------|-------------------------------|------|----------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 404         | وفد أزد جرش                   | 722  | تخلف المنافقين ءنه                     | 777          | خطبة الرسول بعـد         |
| 704         | و فد همدان                    | 450  | فضيحة الماافقين                        |              | الفتح                    |
| 408         | وفد عبد القيس                 | 720  | مصالحة بعض                             | 777          | بعث السرايا              |
| 408         | وفد بنىحنيفةومسيلمة           |      | الرؤساء                                | 777          | هدم العزى                |
|             | الكذاب                        | 750  | أسرأ كيدر وإطلاقه                      | <b>4</b> L V | غزوة حنين                |
| ४०१         | و فد كمندة                    | 450  | إحراق مسجدالضرار                       | 779          | عدد المسلمين في غزوة     |
| 700         |                               |      | الثلاثة الذين خلفوا                    |              | حنين                     |
| 700         | •                             |      | وفادة ثفيف                             |              |                          |
| <b>70</b> V | وفد محارب والرها.             | 717  | إســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |              |                          |
| 407         | وفد نجران                     |      |                                        |              | نداء العباس للمسلمين     |
| <b>70</b> 7 | و فد الصدف                    |      |                                        |              | وتراجعهم                 |
| <b>Y•</b> Y | و فد عبس                      |      | <u> </u>                               |              | انهزام المشركين          |
| 401         | و فد خو لان                   |      | مطالب ثقيف                             |              | حصار الطائف              |
| <b>40</b> V | سرية زيد بن حارثة             |      | •                                      |              | انصراف الرسولءن          |
|             | الى جذام                      |      |                                        |              | الطائف                   |
| 401         | , -                           |      |                                        |              | اعتاق العيال و الا "بناء |
| <b>40</b> Y |                               |      | الاسلام لا ُجل قريش                    | 717          | عطاء الرسول للمؤالفة     |
| <b>70</b> A | إدعار مسيلة النبوة            |      | وفود عيم                               |              | قلوبهم                   |
| 409         | خطمة النبي وَلَيْكُولُونُو في |      | دیماب ملوك حمیر                        | 717          | المماء بعض المؤلفة       |
|             | •                             |      | إسلام زرعة                             |              |                          |
| 777         | العمال على النواحي            |      |                                        |              | تأثر الا نصار لعطاء      |
| 777         | -                             |      | وفد بنى البكا. وفزارة                  |              |                          |
| 774         |                               |      | وفود عدی بن حاتم                       |              |                          |
| 714         |                               | 729  | من الرسول على ابنــة                   |              | أول أمير أقام الحَج      |
|             | الله عَلَيْكُمْ مِن النمِن    |      |                                        | 454          | بعث عمرو بن العاص        |
| 770         | بعث آساًمة و ورض              |      |                                        |              | إلى عمان                 |
|             |                               |      | وفد ثعلبة بن سـعد                      | 724          | وفود هعب س زهير          |
| 777         | أخبارآلاسُودو.سيلمة           |      | وسعد هديم                              |              | وإنشاده قصيدته           |
|             | و طلیحه<br>۱۱. سالاته         | ۲0٠  | بعث خالد ألى نجران                     | 754          | و فود بی اسد             |
| 777         | مرض النبي عصفية               | 701  | كتاب الرسول الى                        | 788          | عزوه سوك                 |
| 777         | وصية الرسو ل للمسلمين         |      | عمرو بن حزم                            | 711          | تدبيط المنافقين للناس    |

| صفحة |                           | ممند |                                       | ā,  |                                                  |
|------|---------------------------|------|---------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| ۳۱.  | ولاية أبي عبيــد بن       | 449  | موت مسيلمة                            | 777 | الوصايا الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|      | مسعود على العر <b>ا</b> ق | 44.  | صلح خالد لبني حنيفة                   |     | والوصية بالانصار                                 |
| ٣١.  |                           |      |                                       |     | و فاة الرسول عليــــه                            |
| 414  | موقعة البويب              |      | البحر س                               |     | الصلاة والسلام                                   |
| 317  | خبر الخنافس               |      |                                       |     | حديث السقيفة وتجهير                              |
| ۳۱.  | أخبار القادسية            |      | للهرتدين                              |     | النبي مراقع                                      |
| ٣١٥  | تمليك يزدجرد              | 197  | مجىء العلاء لحربهم                    | ۲٧٠ | خبر السقيفة                                      |
| 417  | مشورة الصحابة             | 797  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     | خطبة أبى بكرفى السقيفة                           |
| 417  | وصية عمر لسعد بن          | 498  | ردة أهلعمان ومهرة                     | 441 | بيعة أبى بكر                                     |
|      | أبى وقاص فى مسيره         |      |                                       |     | الخبر عن الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|      | الى العراق                | 490  | بعوث العراق وصلح                      |     | الاسلامية                                        |
| 417  | مشاهير الجيش              |      |                                       |     | أول أعمال أبي بكر                                |
| 414  | الاغارة على الحيرة        |      |                                       |     | وصية أبى بكر لجيش                                |
| 414  | تعبئة جيش الفرس           |      | وقعة الولجة                           |     | أسامة                                            |
| ٣١٨  | وفد الجيش العربي الى      |      |                                       |     | ردة العرب                                        |
|      | <u> ِز</u> دجرد           |      | وقعة امفيشيا                          | 475 | خروج أبى بكر لمحازبة                             |
|      | تعقيب يزدجرد              |      | فتح الحيرة                            |     | المرتدين وهزيمتهم                                |
|      | سير جيش فارس              |      |                                       |     | ردة الين                                         |
| 44.  | فشو المنكر في عسكر        |      | فتمح الأنبار وعين التمر               | 444 | عودة رسل النبي عليك                              |
|      | الفرس                     |      |                                       |     | ضرب البعوث على                                   |
| ۳4.  | طليعة جيش العرب           |      |                                       |     | مخاليفالطائف وغيرها                              |
|      | الى الفرس                 |      | •                                     |     | بعث الجيوش للمرتدين                              |
| 44.  | رؤبا أمير الجيش           |      | ,                                     |     | منشدور أبى بكر الى                               |
|      | الفارسي                   | ۳٠٦  |                                       |     | المرتدين .                                       |
| 44.  | طلب الجيش الفارسي         | 4.4  | عهد أبي بُگر                          | 441 | خبر طليحه                                        |
|      | للصلمح                    | ۳٠٧  | عزل خالد عن إمارة                     | 777 | حـبر هوازن وسليم                                 |
| 441  | دعوه الفرس الي            |      | الجيش<br>فتح دمشق                     |     | وی عامر<br>• ته ۱                                |
|      | الاسلام<br>مالالل         | 4.4  | فتح دمشق                              | 71  | حبر عمم وسجاح                                    |
| 441  | مبعو ثو العرب الى أمير    |      |                                       |     | البطاح ومالك بن                                  |
|      |                           |      | خبر المثنى بالعراق<br>ترا ا، تر       |     |                                                  |
| 441  | جواب ربعی بن عامر         | 4.4  | تمليك آزر ميدخت                       | 444 | خبر مسيلمه واكياهه                               |

| صفحة        |                          | صفحة        |                           | صفحة | •                    |
|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------|------|----------------------|
| 457         | فتح • <i>صر</i>          | 444         | وقعــــة مرج الروم        | 444  | جراب حذيفة           |
| 457         | عهد عمرو للمصريين        |             | وفتوح مدائن الشام         | 277  | جوابالمغيرة          |
| 411         | وقعة نهاو ندوما كان      |             | بعدها                     | 474  | جواب أمير ﴿ عِيش     |
|             | بعدها من الفتوحات        | 445         | :<br>فتح ح <i>مص</i><br>: |      | الفرس"ِ              |
| 729         | الانسياح في أرض          |             | فتهح فلسرين               | 474  | رد المفيرة           |
|             | العجم                    | 448         | فتح حلب                   | 474  | الةأ هب للقتال       |
| 401         | فتح دينور وغيرها         | 440         | وقعة اجنادين وفتح         | 475  | اليوم الأول (يوم     |
| 701         | انتقاض همذان             |             | بيسانوالا ردنوبيت         |      | أرماث )              |
| 401         | فتح <b>أ</b> صبهان       |             | المقدس                    | 440  |                      |
| 401         | فتح همذان                | 447         | وضع الدواوين في           |      | أغرات )              |
| 404         | فتح الرى                 |             | عهد عمر                   | 440  | اليوم الثَّالث ( يوم |
| 408         | فتح أذربيجان             | 444         | فتح تمکر یت               |      | عماس )               |
| 400         | فتح الباب                | 447         | مسيرهرقل الى حمص          | 441  | ليلة الهرير          |
| 400         | فتح موقات وجبال          |             | وفتحالجزيرةوأرمينية       | 477  | مقتل رستم            |
|             | أرمينية                  | <b>4</b> 47 | تمام فتح الجزبرة          | 441  | مقتل الجالنوس        |
| 407         | غزو الترك                | 449         | كمتاب عمرالىهرقل          | 411  | فتح المدائن وجلولاء  |
| 407         | فتح خر <b>اس</b> ان      | 44.         | غزو فارس مرب              |      | بعدها                |
| 401         | فتتح الطبسين وهراة       |             | البحرين وعزل العلا.       | 449  | معاينةالعرب للايوان  |
| 407         | استنجا <b>د</b> بزد جرد  |             | عنالبصرة ثمم المغيرة      | ٣٣.  | هرب الفرس            |
|             | بالائمم المجاورة         |             | _                         |      | دخول العرب إيوان     |
| <b>70</b> V | اختلاف الفرس على         | 451         | بناءالبصرة والكوفة        |      | کسری                 |
|             | یز دجرد و فر <b>ار</b> ه | 454         | فتـــــح الا ُهواز        |      |                      |
| 401         | إعلان عمر انقراض         |             | والسوس بعدها              |      | بعث بساط الاكاسرة    |
|             | ملك الفرس                | 450         | سير المســـلمين الي       |      | الی عمر              |
| 40 V        | فتوح فارس                |             | الجهات للفتح              |      | وقعة جلولاء          |
| 401         | اصطخر                    | 460         | اســــتئذان عمر في        |      | فرار يزدجرد          |
| 409         | بساو دارابجرد            |             | فى الانسياح وإذنه         | 447  | فتح جلولاء           |
| 44.         | کر مان                   | 450         | مجاعة عام الرمادة         |      | قسمة الغنيمة         |
| 44.         | سجستان                   |             |                           |      | فتح ماسبدان          |
| 411         | مكران                    | 450         | استسقاء عمر بالعباس       | 444  | •                    |
| 771         | خبر الا كراد             | 487         | مسير عمر الى الشام        |      | على البصرة           |

| صفحة        | And the second s | صفحة |                                                  | صفحة |                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| ۳۸٦         | سبب نني أبي ذر الي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                  |      |                                              |
|             | الربذة أأسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ب    | البصرة وفتوح فارس                                |      | الشوري وبيعة عثمان                           |
|             | حوادث الأنصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | وخر اسان                                         |      | رضی الله عنهما                               |
|             | عتاب معاوية للطاعنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                  |      | أهل الشورى                                   |
| <b>۳</b> ۸۸ | كتاب معاوية إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                  |      | وصية عمر                                     |
|             | عثمان فی شأنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                  |      | وفاة عمر                                     |
|             | حوادث البصرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                  |      | A                                            |
| ۳۸۹         | وفادة سعيد على عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                  |      | لعلى وعتمان                                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | أعمال الربيع                                     |      |                                              |
| 49.         | خروج الهل الكرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                  |      |                                              |
|             | _ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | على سجستان                                       |      | و فتحها                                      |
| 44.         | ولاية أبي موسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | _                                                |      |                                              |
|             | الـكوفة<br>ما تحداد الاست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | الكرفة<br>خدا تا:                                |      |                                              |
|             | مشاورة عثمان لخاصته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | غزو طبرستان<br>خسستان تا ال                      |      | و أذر ب <sub>ن</sub> جان<br>الانتمارية ما أن |
| 491         | بعض المدافعين عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | غزو حذيفـة الباب<br>وأمر المصاحف                 |      | •                                            |
|             | مهان<br>رأى على في سبب الفتنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | وامر المصاحف<br>مقتل يزدجرد                      |      | سرح على مصر و فتح<br>أفريقية                 |
|             | حصار عثمان ومقتله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | _                                                |      | افریشیہ<br>فتح طرابلس وصبرۃ                  |
| 741         | رضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | روایه احری ی شه<br>روایه ثالثه                   |      | هيخ طرابيس و صبيره<br>و برقة                 |
| ر وس        | منشور عثمان إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | روایة رابعة<br>روایة رابعة                       |      | • •                                          |
| 171         | الاعمصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                  |      | عرو الريبية<br>بعض الصحابة الذين             |
| سم ح        | جمع العمال وسؤالهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | الساسا نيين                                      |      |                                              |
|             | محاورة معاوية وعثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                  |      |                                              |
| • • •       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | بدء الانتقاض على                                 |      | هزيمة الروم                                  |
| <b>49</b>   | خروج الطاعنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | _                                                |      | الصلح                                        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                  |      | غزو الروم مصر                                |
| 494         | منع كبار الصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | على عثمان                                        |      | وهزيمتهم                                     |
|             | الطّاعنين من دخول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 440  | عبد الله بن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ | 441  | فتح أبرس                                     |
|             | المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | وبدعته                                           | 441  | جمع الشام لمعاوية                            |
| 498         | دخول الثائرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۸٥  | ما أنكره الناس على                               | 474  | منع عمر الغزو في                             |
|             | المدينة على حين غفلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | عثمان                                            |      | البحر                                        |

| مفحة                                   | صفحة  |                                          | فحة   | 0                     |
|----------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-----------------------|
| صفحة<br>خروج أهل الكوفة ٤١٦            |       | على ا <b>لام</b> صار                     |       | وحصار عثمان           |
| مع الحسن                               | ن ه٠٤ | امتناع معاوية مز                         | 498   | استنجاد عثمان بعمال   |
| دُخُولَ النَّاسُ إِلَى القَصِر ١٦٪     |       |                                          |       |                       |
|                                        |       |                                          |       | منعه من الصلاة        |
| القبائل التي نفرت مع ٢٦٤               |       |                                          |       |                       |
|                                        |       |                                          |       | رواية أخرى فى خبر     |
| قدوم القبائل على على                   |       | عن على                                   |       | الحصار                |
|                                        |       |                                          |       |                       |
| حجة طلحة والزبير ٤١٧                   |       |                                          |       |                       |
|                                        |       |                                          |       | وردهم                 |
| رجوع القعقاع إلى ١١٧                   |       |                                          |       |                       |
| على بالاتفاق                           | ٤٠٨ ن | الاختـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 497   | إغلاظ مروان           |
| اتفافهم على إفساد ٤١٨<br>الصلح         |       | أصحابها                                  |       | للمحاصر بن            |
|                                        |       |                                          |       |                       |
| لقاء على وطلحـة ١٩٩                    |       |                                          |       |                       |
|                                        |       |                                          |       | خطاب عـــــــان       |
| رجوع الزبير عن على ١٩٤                 |       |                                          |       | المحاصرين             |
|                                        |       | الصاح بين الفريقة                        |       | جوابهم                |
|                                        |       |                                          |       | منع عثمان الناس من    |
|                                        |       |                                          |       | الدفاع عنه            |
| —————————————————————————————————————— |       |                                          |       | دخولهم و ثبات عثمان   |
| •                                      |       |                                          |       | بيعة على رضى الله عنه |
|                                        |       |                                          |       | امتناع بعضالصحابة     |
|                                        |       |                                          |       | من البيعة<br>«الثاث   |
|                                        |       |                                          |       | حيرة الثائرين وجمعهم  |
|                                        |       |                                          |       | لا جل المدينة         |
| طواف على بالفتــلى ٣٣ ٤                |       | •                                        |       | طلب الناس القود من    |
|                                        |       |                                          |       | قنلة عثمان            |
| _                                      |       | •                                        |       | المتناع على من إقرار  |
|                                        | ی ۱۰  | <b>G J Q</b> ,                           |       | -                     |
| بيعة أهل البصرة ٢٣                     |       | الفعود                                   | 2 • 2 | تفريق على عمـــاله    |

| صفحة                        | anio                             | صفحة                       |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| مقتل محمد بن أبي بكر ه و و  | وفد معاوية إلى على ٢٣٤           | ولاية ابن عباس ٢٢٣         |
| دعا. ابن الحضرمي ٩٤٩        | العودة الى القتال ٣٣٠            | على البصرة                 |
| بالبصرة لمعاوية ومقتله      | انهزام میمنة علی 8۳۵             | تجهيز عائشة إلى المدينة ٢٤ |
| ولاية زياد علىفارس ١٥٤      | ليلة الهرير ٤٣٧                  | فرار بني أميــــة إلى ٢٤٤  |
|                             | رفع المصاحف على ٤٣٧              |                            |
| ر ضي الله عنهم              | الرماح<br>اختــلاف أصحاب ۴۳۷     | طعن السبئية في على ٤٧٤     |
| مقتل على ٢٥٤                | اختـلاف أصحاب ٤٣٧                |                            |
| سبب مقاله ۲۰۶               | على عليه                         | تثبت المؤلف في أمر ٤٢٥     |
| وصيته لآل عبد المطلب ٤٥٣    | تعيين الحكمين ٢٣٨                | الجمل                      |
| وصيته للحسنين ٤٥٣           |                                  | ثورة جبلة ٢٠٥              |
| أولمن اتخذالمقصورة عمع      | ظهورالخوارج ٤٤٠                  | انتقاض محمد بن أبي ٤٢٥     |
|                             | حجاج ابن عبـاس ٤٤٠               | •                          |
| وفاة على                    | . —                              | إنحراف ابن أبي ٢٦٦         |
|                             | رجوع الخوارج ٤٤١                 |                            |
|                             | الى على                          |                            |
| غزو معاوية العراق هه٤       |                                  | فی فتح مصر                 |
| خطاب الحسن اهل ٢٥٦          | اجتماع الحکمین ۲۶۲<br>ومفاوضتهما | ولاية قيس بن سـعد ٢٧       |
|                             |                                  |                            |
| •                           | اتفاق الحكمين ٢٤٢                |                            |
|                             | أمرالخوارج وقتالهم عهه           |                            |
|                             | الاستعدادلغزوالشام 650           |                            |
|                             | قتل الخوارج عبدالله هع           |                            |
|                             | ابن خباب                         |                            |
| و بنی هروان                 | قتـــال الخوارج ٤٤٦              |                            |
| الخــلافة والملك في 80٪     | , -                              | امتناع معـاوية من ٢٩       |
| ) h m                       | ولاية عمرو بن ٤٤٧                | بيعة على                   |
| خاتمة الجزء ٥٩٤             |                                  | خروج، على لغزوالشام ٤٣٠    |
| تم فهرس الموضوعا <b>ت</b>   | مشـــاورة معاوية ٨٤٨             |                            |
| '                           |                                  | وفد على الى معاوية ٢٣١     |
| محمد الله تعالى             | مسير ابن العاص الى ٤٤٨           | •                          |
| بقلم الفقير اليه عثمان خليل | • هر                             | الكمف عن القتال ٢٣٤        |

## وررس الاعلام

[أبضعة (ملك حضرموت): [ابن الحضرمي: ٥٠١٤٥٠] ١٤٥: ١٤٥ ابن خطل: ١٤٥ آدم : ١٠٠ ، ٢٧٤ ، ٣٣٧ ابن الازادية : ١٨٣ ابن خلدون : ٢١ آزر میدخت(مایکة فارس): | ابن اسحاق : ۰ ۲ ، ۲ و ۸ ۶ ابن خلیکان : ۲۰۰ ، ۳۰۰ آزر میدخت 147 6 141 94 6 94644648601 ١٥٥ ، ١٥٥ ابن خليفة: ٧٧ ۱۱۲،۱۳،۱۲،۰۱۸ ابن در د : ۲۵،۱۳،۱۲،۱۹۸ ٧٤٧٠٢٥٠٢٢٣٠٢١٨ أبن الدغنة : ١٧٩ ۲۹۹ ، ۲۹۱ ، ۲۹۹ ان زیاد : ۳۳ ابنالا سودبن مسعود: ۲۶۱ ابن زید العبادی : ۵۹ ابن باخمة بنوردان : ۱۳۲ | ابن ذي يزن : ۱۲۸ ، ۱۷۰ ابن الزبير (الشاعر): ١٢٣ ا ابن بقيلة : ٣٧١ ابن تبع : ۲۶ 747 ابن الزمير (عبدالله): ٣٧٩ £ . . 6 444 6 471 ابن الجوزي : ١٣٠ £19 6 £17 6 £ + A £401£7£1£741 ابن أبي الحقيق: ٢٠٩ ا س أبي الزناد: ٩٧ ابن حبيب: ٧٧ ابن سعید (سعد): ۱۷،۱۶ ابن حجر: ۲۶ ،۱۰۳۹،۴۵۵ ۹ 476446 4. · 4064. 1174106118490 V£6 V16 7A677609 144 **۸٧6** ۸۲6 **۸۰6**۷۷6۷٦ ابن حرب 🚤 معاوية بنأبي 🛘 1106118611769. سفيان 14511441416117 ابن حزم: ۱۳۰۹، ۱۵، ۱۹ 144.140 ٧٤ : ٢٢،٧١٥٢٠١٧ على ابن السمعاني : ٣٥ ۱۱۵٬۳۸٬۳۳٬۳۲٬۲۲۱ ابن شحیم بن منجاس: ۲۳ ١٨٠٠١٥٢٠١٢١ أين الشقيقة = امرؤ القيس

ابن النعمان الا كبر

(1)آجر 🚃 ھاجر 71164.9 آكل المرار=حجرسعمرو ا آمنة بنت وهبأم ( النبي) : ا 14161786181 الاثب لويس شيخو: ٦٧ أباذ: ٣٧٠ أبان جاذويه : ٣٥٦ آبان ىن سعيد : ٣٠٦ أبان بن سليح : 🌎 أبان بن عثمان ن عفان : ٩٠١ ابن جآبر بن بجير : ٢٩٧ أبان بن عمرو بن أمية (أبو ابن الجواني: ١٠٠ معيط): ١٥١ ا براهيم علميه السلام : ١٤٧ | ابن-دبيبة : ٩٧ 104 . 179 . 108 ابراهم بن حجاج اللخمي: ١٦ ابراهم (ابن رسول الله): ابراهم الدسوقى عبد الغفار: الا ٌ برش= جذبمة الوضاح | الا وس: ۲۷ ابرويز: ۲۰،۵۵،۹۰۲ أبرهة بن الصباح: ١٦٤ ١٦٤

ابسين: ١٠٠٠

ا ابن هشام: ۱۱، ۳۱، ۲۹، ۷۹ 91690619 ابن عمیر بن ضابی. (الذي | ابن یقطن 😑 حضر موت قتله الحجاج): ١٣٣ |الا بناء ( فيروز وداذويه و خنشش): ۲۷۲،۲۷۵ ابن قتيبة : ٧٥ ، ١٧٤٤ / ابنة جرجبر (سَلَكُ أَفريقية ) \*\*\* 479 ابن قيس ( من بني سلمة ) : [ابنة حاتم الطائي : ٢٤٩ ابنة يذكر 😑 فاطمة بنت أبو أحيحة 😑 سعيد بن العاص أبوالا ُزاهرالقشيري:٣٠٨ ٣٣٠ ، ٣٣٤ ، ٤٣٦ ابن مارية 😑 الحارث بن أبو الامسود الدؤلى(واضع علم النحو ) : ١٤٠ 10161116 ا ابن المحرش: ١٩٩٣ ، ١٢ ع أبو أسبد الساعدي : ٣٩١ 490 ابن مسعود = عبد الله بن أبو الا عور السلمي : ١١٤ 241 6 54. 6 5.4 343 9433 9 433 [ ابن أم مكتوم : ١٨٣ ،١٩٩ | أبو أمامة السعد بنزرارة ابن عدي أبو أمية بن أبي حذيفة بن المفرة : ۲۰۶ ، ۲۰۸ ابن عفرا. = معاذ بن | ابناني مياس المرادي : ١٣٦ | أبو أنسة = أنسة مولى رسول الله عَلَيْكِيْهُ ابو أبوب الانصاري: ۹۲ ابن عمر = عبد الله بن عمر | ابن نزار بن معد (أنمار): ٣٠ | ١٩٠ / ١٨٩

ا ابن عمرو بن خلدون (خلدون ا ابن النعمان : ۲۷ الا ول) : ١٦ ا ابن عمرو بن فهم : 🖈 بن قسصة :۲۹۸ ابي القرية: ١٠٤ 722 ابن الکلی: ۳۰، ۱۱، ۲۰، ۲۰ ابن عباس (عبدالله): ١١ ، ٩٧ ، ٩٧ ، ٥٨ ، ١٧ أبو إبراهيم : ١٤ 407 6 VO ٤٠٤ ، ٢٨٧ ، ١٥٤ | ابن ال-كوا : ٢٨٧ ، ٤٤١ ثملية ع ع ج ، ه ع ع ، • ه ع ابن مالك بر. \_ زهير: ه 717 6 7.9 6 7.8 415 ابن عفان ( عثمان ) : 45٤ ابن ملحم : 40٤ ، 40٤ ا ابن النابغة 😑 عمرو بن 🏿 العاص

ابن شهاب : ۲۰۰۶ ابن الشيص ( الشاعر ) : | 149 ابن صحار : ٤٥٠ ابنطاهر ــــأنو عبد الرحمن| ابن طاهر ابن طریف = الولیدین طریف ابن عاديا 🚤 السمؤ ال ابن عامر بن النعمان = امرؤ القيس 12.0 , 479 , 479 ٠٠ ٤ ، ٣٢٤ ، ٢٥٤ ابن لهيعة ١٠ 101 ابن عبد الأسود بن عجل: | ابن امرى. القيس: ٣٠ 497 ان عبد البر: ١٠ ، ٢٤٥١١ مسعود ١١٥،١١٤،١١٢،٨٦ ابن مضاهم: ٧٤٤ ان عثمان ن هاني بن الخطاب ابن أبي معيط: ٤٣٧ = خلدون ابن عدى: ٩٤ ابن عساكر: ١١٤ ، ١١٤ الحارث ابن عمار : ۱۲۶

٣٠٧ ، ٣٠٩ ، ٣١٠ أبو الخطار ( الحسام بن ضر**ا**د ): ۲۳ 444 6448 6414 ا ابرخيثمة (من بني حارثة): 474 6 451 6 75+ TA1 6 + A . 6 4 VA ١٠٤ ، ١٤ ، ١٤ ابو دجانة : ١٠٤ ، ٢٠٥ 41. أبو الدرداء: ٣٨٦، ٢٠٤ أُنُو ذَرُ الغَفَارِي : ١٤٠ 777 6 770 6 777 أأبو رافع : ١٨٩ ا بو رکوه : ۱۲۱ أبو جندل بن سهيل: ٢٢١ أبو رهم الغفاري: ٣٣٣ أأبوالجهم بن حذيفة (صاحب أبو زبيد (الشاعر): ٣٧٨ ابي قحافة ): ١٧ ،٧٧ النفل ): ١٤٧ ، ١٠١ | أبو زيد اُلانصاري: ١٠٠ أبو زيد الطائي : ٣١٧ أبو زيد بن عبرو: ٢٠٩ ١٥٧ ، ١٥٠ ، ١٥١ | أبوجهم بن هشام ١٧٦،١٤٨ | أبو سترة بن أبي رهم : ١٧٧ 140 6 144 6 144 · 444 · 417 · 147 ۱۹۲ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۹ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، 2.464.0 ا أبوسفيان بن حرب بن أمية : 144 6 14.610. 198 6 1146 110 T. . 6 1996 197 **4.0 6 4.46 4.4** T1. 6 Y.V6 Y.7 774 6 7146 711 714 × 744 × 410 727 6 779 6 7TE 778 6 78Y

أبو أيوب المالكي : ٣٣٩ 200 6 227 آبوالبختری بن هشام: ۹۶۹ 1146 1446 147 [أبوبكرالعلاء بن الحضر مي : أبو بردة بن نيار : ٢٠ أبو برزة الا ملى : ٢٣٠ 1.5 اً ابو بكرة : ٢٤١ أبو بشر بن الحارث: ٧٣ | أبو جبيلة : ٨٧ ٥ ٨٦ ٥ ٧٨ ١٩٠ ، ٢١٧ ه أبو بصير ( عتبة بن أسيدبن | أبر جبيلة الغساني : ٨٤ أبو الجرباء: ١٩٤ جارية ) ۲۲۲ ، ۲۲۲ أبو بكر الابهرى المالـكى : |أبو جعفر == الطبرى 144 أبوبكر الصديق (عبد الله بن 220 1.4690697691671 ١١٢ ، ١١٥ ، ١١٧ أبر جهم العدوي : ٣٩٥ 1119 6 179 6 178 T.9 6 T.7 6 19 V 1946197 70. 6749 6747 ٢٦٦ ، ٢٦٧ ، ٨٦٦ أبو حادثة : ٧٧ ، ٧٥٧ ۲۷۲،۲۷۱ ۲۷۰،۲٦٩ أبو حاطب بن عمرو بن ۲۷۳ ، ۲۷۶ ، ۲۷۳ عبد شمس : ۲۲۸ ٢٧٧ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩ | أبوحذيفة (صحابي) : ١٥٠ 117 6 177 6 170 4X4 6 4X1 6 4X. 7AA . 197 . 19 . 7A5 . 7AF . ۲۹۳، ۲۹۴ ، ۲۹۶ أبو حسان أسعد بن أبي يعفرنه ١ 14.. 6 444 6 440 ۳۰۱ ، ۳۰۲ ، ۳۰۴ أبو حميد : ۴۹۵ ٣٠٤ . ٣٠٠ / ٣٠٩ أبو حنيفة : ١٣٠

ا نو عیسی بن جبر : ۲۰۱ 17.6 101 ا أبو عامر بن عبد عمرو : ٩٧ أبو الفدا : ٣٨ ٤٥٦ ، ٨٢ ، ٦٧ أبو عبد الرحمن = يزيد بن أبو قابوس = النعمان ان المنذر أبو عبد الرحمن بن طاهر : أبو القاسم القشيرى : ١٣٣ ا او قتادة :۲۸۷،۲۱۶،۲۸۷ 2276214 ١٦٨ ، ٣١٠ ، ٣١٠ أبو قيس بن الأسلت : ٨٨ 114-9. 1916 181 ۲۰۵، ۱۸۹، ۲۰۵ أبو كبشة: ۹۱ ٧٥٧ ، ٢٥٣ ، ٢٥٧ أنو كبير ( الشاعر ) : ١٣٧ ۳۰۶ ، ۲۷۱ ، ۲۷۰ ابو کرب = النعمان بن الحارث ٣٣٣ ، ٢٣٤ ، ٣٣٥ أنو لبانة بن عبدالمنذر: ١٩٤ 71867.767. . ۲۲ ، ۲۶۵ ، ۳۶۹ أبو لبيد بن ربيعة : ۱۲۲ أبو اؤلؤة (قاتل عمر بن الخطاب): ١٥٣٧٢٣٨ 474 أبو عشانة المعافري : ١٠ أبو لهب بن عبــد المطلب : 111 6 1446 104 198 أبو ليلي بن عمرو بن الجراح 21262.7 أبو ليلي بن فدك : ٣٠٠ أبوالعاصي بن الربيع : ٠٠١ ربيعة بن قيس

أبوسلمة (عبدالله بن عبدالاسد | 191 ابن هلال المخزومي) : [أبو عامر الا مشعري (عم أبي أبو غبشان بن حليل :١٢٨ 144 6 148 6 184 موسی ) : ۲٤٠ 191614 أبو سهل ( عم مالك بن أبو عامر بن مالك (ملاعب أبو الفرج الا صبهاني: ٧ الا سنة ) : ١٢٢ أنس ) : ١٤ أبو سيارة : ١٠٩ أبو ســـيار ( عميرة بن الا عزل ) : ١٥٨ أبو شبرمة القاضي 😑 عبدالله 145 أبو عبد الله نفطويه : ٦٧ ان شىرمة أبو شـجرة بن عبـد العزى أبو عبيد بن مسعود : ١١٨ أبو قطيفة (الشاعر): ١٥١ (أبو الخنسا.) : ۲۸۶ أبو شريح الخزاعي : ٣٧٨ به سریح احراعی : ۳۷۸ (۱۲ ۳۱۳ ۲۳ ۱۳ ۱۹۰۳) امریخ احراعی : ۱۸۳-۹۰ أبو شمر بن الحارث بن ملبة : ابو عبیدة (عامربن الحراح) : البوقیس بن الفاکه بن المغیرة : 4148414 1451156684644 أبو شمر ـــ الحارث بن| جلة بن الحارث أبو شمر بن عمدرو برب الحارث 🚤 الحيارث| 41. 64.4 64.4 الاعرج أبو طالب بن عبد المطلب : 444 6 444 6 444 1 111 6 1076 101 177 6 178 6 177 2716771 أبو عزيز (أخو مصعب بن| 149 أبو الطفيل عامر بن واثلة : | عمير): ۱۹۸ أبوطاحة الا أنصاري : ٣٦٣ أبو عمارة : ٢١١ أبو عمرو بن العلاء بن 475 عمار: ۱۳۱ أبوطلحة ( زيدبن مهلحفار | أهل المدينة ) : ٢٦٩ | أبو عمرو 😑 مالك بن

أبو ليلى بن كىعب ( من بنى 20 . . . . . . . . . . . . 1884 6 884 6881 ابو هريرة (رضيالله عنه) : الحيحة بنالجلاح بنالحريش: مازن): ۲۶۶ أبوالمحرب(عاصم نالدلف): 200 6 171 أبو هياج بن مالك : ٣٤٧ أحيحة = سعيد بن العاص ا أبو الهيثم = مالك بن اخت الحارث بن عمرو: أبو محجن الثقفى : ٣٢٣ أبو يعفر بن علقمة بن مالك | أخت مرزبان الحيرة : ٣١٨ أبو مخزوم : ١٧٥ الا خضر: ١٣٦ ابو مر ثد 🚤 كناز بنحصن | 77601607 ابي بن خلف : ١٤٦ /١٧٧ | الا مخنس بن شريق : ١١٨ الغنوى أبو مسعود الأنصاري: 7716197 70467.7 أبي ن عمارة : • ٩ الا مخيل بن عبادة بن عقيل: أبو مسلم الخراسانى : ٥٧ ا أبي بن كعب : ١٩٠ ، ٢٥٤ 148 الا مخيل 🚤 كعب الرجال أني س عدنان: ١٠٠ 177 6 179 60 9600 أنى بن مالك بن الحارث: أدبن عدنان: 777 6 78·6 77A أدبن الهرمزان : ٣٣٣ 94 **727 6 720 6 77 8** الا وبرين عدى بن جبلة 🚐 ٣٦١ ، ٣٦١ ، ٣٦٢ أبين بن زهير بن الغوث : حجر بن عدی 14614 أبو مسروح = أنسة مولى البين بن عدنان : ١٠٠ أدهم بن محرزالباهلي: ٣٦٤ رسول الله عَلَيْكُ ابين بن الهميسم : أبو مشروح = أنسة مولى أحاظة : ١٩ ، ١٩ ، أبين بن الهميسع : ١٨ أدميا بنحزقيا (النبي): ٣ الحمد بن حبل: ٩٠ ، ٩٤ أذينة (ملك تدمر): ٤٧ رسول الله مينالية آبو مکسورة :۱۱۸ أربد بن ربيعة بن مالك : 1746 110 أبوالمليحبن عروةبن مسعود : | احمد زكبي (باشا) : ٢٣ 709 احمد بن الحارث بن مالك : |أربيل بن اسماعيل : ١٥٥ 727 أبو المنذر (هشام بن محمد بن أرخا الأصحمابن النجاشي : **۲**۳۸ ( ۸۷ اأحمد ( مولى أبى سفيان ) : | السائب): ٢٤ 415 أبو موسى (الأشموري): أردشهر بن بابك: ٢٦ 240 ٣٤٧ ، ٣٤١ ، ٣٤٣ الا حنف بن قيس : ١٣٢ الردشير بهدن : ٣ ۳۶۱ ، ۳۵۲ ، ۳۵۷ أردشــ سر خره : ۳٤٥ **40** × 440 6 475 6 40V ٣٧٦ ، ٤٠٩ ، ٤١٨ أردشير بن سابور : ٤٩ 2176 210 6212 1249 6 547 6 545 874 6 541 6 519

الا سود بن النعمان: ٥٨ 114 : ٣٤٧٠ ، ٣٣٣ ، ٣٤٧٠ أسماء بنت عميس : ١٧٥ الا سود بن نوفل بن خويلد : أسما. بنت النعمان بن الجون: الاسود بن يعفر: ٥٠ أسيد بن حضير الكنائب: ا إسماعيل (عليه السلام): 1 . . 699 6 14 6 1 . ا اسید بن طهیر: ۲۰۶ 177.100.108.171 أسيد بن المنشمر : ٣٧٦ اسماعيل ماشا : ٢٠٠ أشجع: ۲۷ السماعيل بنجامع مفتىمكة : آشرش بن کنده : ۲۸ 187 الا شعر بن أدد ب ٨ ا اسماعیل بن و هبان : ۱ ۶۹ أأسوار: ٣٧٤ أشك بن دارا : ٥٠ الأسود بن أبي البحتري: ٢٢ ٤ الأصبهبذ (صاحب طبرستان) 4446404 الأسود بن ربيعة بزمالك : الا صمعي :۲۰۰،۷۵۴ 434 أعراق الثرى \_\_\_ اسماعيل الأسود بن رزن الدئلي: ١٤٠ عايه السلام 147 الأسود بن سربع السعدي : الاعشى:١٠٩6٧٤6٦٨٥٦٧ الا علم الشنتمري: ٧٣ ٤١. الا عوربن قطنة : ٣٢٥ الأسود بن عبد يغرث بن أعين بن ضبيعة : ٥٠ إ وهب : ۲۰ ، ۲۰ الا علب بن سالم بن عقال 177 6 177 (أبو و لاهٔ أفريقيه ):١٣٣ الأسود العنسى : ۲۹۳ أفصى بن دعمي بن جديلة : 772 الأسود بن قيس : ٣٧٤ 1.4 ا افصی بن عامر بن قمعة: ۳۲ الأسود بن كلثوم: ٣٧٥ الا مفعي (الكاهن): ٣٥ الا ُسود بن مسعود : ۲۶۷ الا قرع بن حابس بن عقال: أسلم بن أفضى: ١٠ ، ١٩٤١ ، ٣٧ الا مود بن المطلب بن أسد : 71 3 737 3 737 1006 1046 108 أسلم بن الحاف : ٢٧،٢٠ ألا سود بن المنذر : ٥٠ \*\*\* 6 YA7 6 YVV أسمأً. بنت أبي بكر : ۱۸۷ | ۱۰،۳۰۰،۸۰ ، ۳۰ |

أرطبون(من بطاركة الروم)| الا وقم بن أبي الا وقم: ٨١ أرمياء (النيعليه السلام): 1.4.1.1.99 أزاد ابنةعم فيروزــــامرأة الامسود أزدشىر : سى أزدبن الغوث بن نبت : ٣٠ الا ُزهر بن عوف (عم عبدالرحن بنعوف): 45.6411 أسامة الجشمي : ۲۱۳ أسامة بن زيد بن حارثة : 77767.26121678 774 6 777 6 770 491 6 444 6 440 11168.4 الا سبيدان: ١٥٧، ٢٥٢ أسد : ۲۷٪، ۱۶۷ أسعدبن زرارة بن عدى: ٨٩ 11441111069. 1176 118 أسعد أبوكرب = تبع اسفنديار بن فرخزاد: ٣٥٧ 405 الأسقف: ٢٤٦ ، ٣٨٢

إفريقش بن قيس بن صيني : اامرؤ القيس بن عمرو بن المية بن خلف بن جمح (من المستهزئين ) : ۱۷۷ امرى القيس ؛ ٥٥ 7 7 1 ابن العمان الا كبر: أمية بن خلف بن وهب بن حذافة: ۲۶۱ ، ۱۸۷ 7.601648 عبد الحق: ۳۸، ۲۶۰ أم رومان (امرأة ابي بكر المدين ): ۱۹۸، ۱۹۸ الصديق ): ۱۸۹ المية بن زيد: ۸۵، ۱۸۹ أمية بن عاند (أبو رفاعة): 144 6 124 6 100 ۲۲۱ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ أمس بن أحمد اليشكرى : 440 6 448 6 444 214 6 440 6 441 444644 الصعبة بنت الحضرمي الامين == رسول الله ﷺ المينة بنت خلف ( أمرأة أم الفضل (أم عد الله بن خالد ىن سعيد ) : ٢٢٨ الأندر زغر ( فارس من عباس ): ۲۰۸ مولدی السواد ):۲۹۷ اأنس بن مالك : ٣٤١، ٢٣٨ الصديق): ٩٧٩ 445 6 455 6 454 أَمْ كَلَيْوُمْ بِلْتُ عَقْبَةً : ٢٢٧ | أنسة (مولى الني) وَلِيِّنَا اللَّهِ : 117691 104 6 8 . 4 اً أم مة حم ( زوجة خالد بن أنس بن هلال : ٣١٣ ا أيمار بن اراش: ٣٠ الوليد ) : ۲۸۹ الم المنذر بنت تيس: ٢١٥ أنوشروان؛ ٥١، ٥٢٥ ،٣٥ أمرات المؤمنين: ٣٩٣ ٩ ٩٣ 77678670 أنيسة ــــ أنسه مولى انني ٤٠٨ ام هاني. (أخت على بن|أنيف: ٢٨ ا أبي طألب ): ٢٣٦ | lace: 177 الائرزاع بن مرئد: ١٩ 804 6 44V المية بن أبي حذيفه بن المغيرة |أوس بن بدر :١٣٥ [أوس بن ثابت:۱۹۰،۱۸۹ أمية بن أبي الصلت: ١٧٠ | أوس بن حارثة :٨٤

19610 أكثم بن صيفي بن رياح أمرؤ القيس بن امرى. القيس أكيدر بن عبد الملك بن الامام = أحمد بن حنبل أم سلمة (أم المؤ منين) : ٣٧٠ الشساني أمامة بنت زينب (بنت النبي) عَلِيْكُ : ١٠٠٠ 778 6 1 A . 6 10 · ٢٣٠ ، ٢٣٢ ، ٢٩٩ أم عثمان بن طلحة : ٢٣٦ أم حرام بنت ماحان (المرأة عبادة بن الصامت ) : أم فروة ( أخت أبي بكر \*77 أم خالد بنت خالد بن سعيد الم قضاعة 😑 عكمبرة ابن العاص: ۳۷۲ امرأة أبي حذيفة : ١٧٩ امرأة الامسود : ٢١٤ امرأة من تيم الرباب (خطيمة ابن ملجم ) :۲۵۶ ا.رؤ القيس بن حجر : ١٤ 77' 7. 08:48 17 1446 746 776 77 أمرؤ القيس بن حزام : ٢٢ امرؤ القيس بن جمام : ٢٢ **ام**ر و القيس بن عمر و بن عدى ( البد ) : ۱۸ ، ۸۰

٥٩

ابشير بن عبد المنذر: ٢٠١ أوس بن قلامة العلقمي : ١٨ | البدء 😑 الهريء القيس بن | بشير بن عمرو بن محصن (أبو عمرو): ۲۳۱ الدر بن عدى: ١١١ | بطريق أرمناقس: ٣٦٧ لدیل بن و رقام: ۲۳۲، ۲۳۳ بطریق جرزان: ۳۹۷ البراءبن أنس بن مالك: ٢٨٩ | بطريق حص: ٣٣٤ البراءبنعازب: ٢١٩،٢٠٤ بطريق خلاط: ٣٦٧ ۲۵۲ ، ۳۵۳ ، ۳۸۸ البطريق ماهان (منبطاركة الروم): ٣٠٣ البرك بن معاوية ( ضارب ابكربن عبد الله الليثي :٢١٨ 449 بكر بن عوف: ۲۸ ایکر بن عبد الله ۱ ۲۰۵۱ و ۳۰۶ ا بسبس بن عمروالجهني: ١٩٤ | بلال : ١١٠ ، ١٧٤ ، ١٩٠ 45.6777 ا بسر بن أرطاة: ٥٤١، ٤٧٨ | بلاوش بن يزدجرد :٥٠ ا بلج بن بشر: ۱۲۳ ۱۶۶۰ ابلقيس بنت آيلي اشرح: • ١ 40 ا بلقيس = الزباء ٣٤٩ ، ٣١٦ ، ٣١٤ إينات رسول الله (عَيْنَالِيَّةٍ) 119 ا بشر بن عبدالله الولالي: ٣١٦ بنانة (امرأة الحكم القرظي): 710 البخاري : . . . ، ٩ ٤ ٥ ٠ ٠ ا بشير بن سعدبن النعمان بن ابنت حسان بن تبع : ٣٣ يختنصر: ۲ ،۲۵۱۳٬۹۴۳ کوب: ۲۷۱ ، ۳۰۱ (بنت النعمان: ۵۰

۲۰،۴۰، ۵۰، ۲۰،۷۰ البراء بن مالك: ۳٤٣ ٥٥ ٦١٢ ، ٦٢ ، ٢٩٥ البراءين معرور: ١٨٤،٩١ بطليموس: ١ برخيا (الني): ١٠١،٦،٣ بكر : ٢٨ معاوية): ۲۳۲،۵۵۶ 205 البراض بن قيس (قائل عروة البكرى :١٥٦ الرحال): ١٤٠ البرجمان الهجيمى: ٣٧٤ | ٣٥٦،٣٥٥ باذام (صاحباليمن): ٣٧٥ بزرجمهر الهمذاني : ٣٢٥ بكيل : ٢٩ 197 200 بانویه (قهرمانباذان): ۲۲۰ البسوس : ۲۰۰، ۲۰۰ بشر بن البرا. بن معرور: ۹۱ الباهوت ( صاحب مسلحة | بشر بن الحارث : ١٧ بشر بن الخصاصية : ٣٠٩ بلي : ٢٧ ابشر بن شریح القیسی:۳۹۳ ا بشير بن سود بن تعلية: ٥٥

أوس بن حمير : ١٢ 77 609 601 أوس بن قیظی : ۱۹۰ أويس بن حنظلة : ١٣٨٠ أويس (عممالك بن انس): ١٤ إياس من عدالة: ١١٦ إماس من قسصة الطائي : ٣٤ [یاس بن **م**عاذ : ۱۸۰ أيمن بنأمأيمن (أخو أسامة YE.: (40'Y الأيهم بن جبلة: ٧٥ ، ٥٥ A . 6 YA الأيهم بن جفنة : ٧٩ (ب) باذان(عامل ڪسري علي اليمن): ٥٢٥، ٢٦٢٠٢٦ بارعة 🚤 الزياء البارودي : ١٢٠ 777 کسري) : ۱۶۸ بثينة بنت حيا : ٢١ بحبر بن دلجة : ۲۲۶ بحير بن زهير: ١٣٥ يحيرا الراهب : ١٧٢

أ ثملية ن عمر و مزيقيا : ٧٧ تبع بن عمرو = تبع أثعلبة (العنقاء): ٨٧ ، ٧٧ أثمامة بن أثال بن النعمان: التبع اليماني: ٦ ا تدارق ( شقیق هرقل) : ۲۰۴ 441 4 447 6 1.7 4.7 64.0 494 أوربن عمر بن الحارث: تمام بن العباس: ٦ . ١٣٤٤ ع ٨٢ ( 7 ) تو بة الحميري: ٢٥ جابان (صاحب قري السواد) ا توذرالبطر ق: ٣٣٣ ، ١٣٣ 490 جابان (من المرازبة): تيم بن علقمة : ١٤١ 414 .411 . 444 جابر بن بجبر : ۲۹۲ ا جامر بن سمرة : ١٧٠ اجار بن عبد الله: ٩١ (ث) اجابر المزني: ٢٠٤ اثابت: ١٥٧ يوران بنت كسرى:٥٦، ٣١١ أنابت بن اسماعيل : ١٥٦ الجاثليق أبو مرىم : ٣٤٦ أثابت بن أقرم : ٢٨٢، ٢٨٠ 484 ١٠٤ : ٢١٧ ، ٢٤٨ الجارود بن عمرو : ١٠٤ الجارود بن المعلى : ٢٩١ 7A9 6 7AA 6 7A7 ا ابت سقيس الهمداني: ٣٨٧ 46 · 6 797 اجارية بن قدامة السمدى: الثريا ( صاحبة عمرون أبي 201 6 220 6 211 الجالنوس : ۳۱۲ ، ۳۱۲ أثعلبة : ٧٣ ، ٨٤ 445 444 9 344 اثعلبة بن جذيمة : ١٠٤ 444 ا جالوت (ملك البربر): ٣٩٨ ثعلبة بن عمرو: ۸۰ (۷۸،۷۳) جبريل (عليه السلام) : ۲۳ اجبلة بن الا يهم : ٧٦،٧٤ V9 6 VA ثملية بن عمر، بن المجالد: ٧٧ A+ 6 V9 6 VA

البندوان : ٣٢٥ البهبوذان(منالاً ساوره) : | تبع بن كرب : ٦٨ سراء: ۲۷ ٩رام: ٩٤ ٥٠٥ ٥٥٥ برام بن برام: ٤٨ ، ٣٠٠ التلود: ٣٤ بهرام جور: ٤٨، ٤٩ ، ٢٠ تميم بن مقبل : ١٧٤ 44. 6 499 مهر**ا**م بن سا**بور : ۲**۸ بهرام بن الفرخزاد : ٣٥٤ تيم الأدرم : ١٤٥ مرام بن هرمز: A بهم بن الحارث بنقحطان:٣ أتيمُ بن مرة:١٤٧ بهمن بن جاذویه: ۲۹۹،۲۹۷ | تیم اللات : ۲۷ MIT 6 MII 6 M.. 4896414 410 البيهق: ٣٠ ، ١٠٩،٩٩،٩٠١ | ثابت سنقيس بن شماس : ١٩٠ | الجارود: ٥٠٠ (ت ) تبان 💳 تبع تبع: ٥٠ ، ١٥ ، ١٠ ، ٨٢ تبع أسعداً بوكرب:٣ ٥ ٨٧٠١ أنبينة بنت يعار: ١٨٦ تبع حسان :١٦٧ تبع بن حسان بن تبع: ٩٥٥٠ ربيعة) : ١٥٠ تبع الحميرى : •١٦٥ تبعذوالا ُذعار بن أبرهة 🚤 أثعلبة بن عامر : ٧٦ تبعذو المنار بن الرائش = | ثعلبة بن عمرو بن جفنة : | جبلة : ٧٤ تبع بن زید = تبع

م -- ۳۱ جزء ثانی

رجرشم بن عبدیالیل : ۱۷ جفنة بن عمرو : ۷۸، ۷۹ جبلة بن جبلة : ٨٠ اجفنة بن مزيقيا : ٢٠٠٧٤ جبلة بن الحارث: ٧٤ / جرم: ٢٧ حِفنة ملك غسان : ٥٣ اجرهم: ۱۷ A+6 Y9 6YA حبلة بن عتاب الحبطى : حرهم بن جلهمة : ١٠١ حِفنة بن المنذربن الحارث جرهم بن قحطان : ۱۷ الاعمرج: ٧٥ ، ٨٠ 240 جبلة بن عدى بن ربيعة: جرول بنأوس=الحطيئة جميل بن عبدالله بن معمر: جرير: ٣٤٩ ٣٩ جناب: ۲۸ جربر بن حازم : ١٠ جبلة ( ابن مارية ) :٧٨ جنادة بنخشرم الجنادى: جرير بن عبد الله :٢٦٤، جـبــلة بن مســــروق:| 4/43 744 37043 جندب بنزهير الغامدى: FAW 37+3 3PY3 3 جبلة بن النعمان : ٨٠٠٧٥ £ 7 1 6 4 A Y جبیر بن مطعم بن عدی: ٤٣٠ جندب بن عبد الله: جزء بن معاوية : ٣٤٣ ١١ ، ١٠٤٧ ، ١١ ٤٥٣ ، ٣٧٨ جساس بن مرة بن ذهل: جندب بن كعب الازدى: ٤ • ١ 1.4 . 1.4 . 1.0 جحجما بنءتيك الاخمى: حسر: ۲۷ 74604684 جهل بن اسعد : ١٥ جسر وسنـوم : ۳۵۰ ، جحجبا بن كلفة : ٨٥ جهينة : ۲۷ 404 6 401 جذع بن عمرو بن المجالد: الجواني: ١٢ جشم: ۲۹ الجون = معاوية بن حجر VA 6 V4 جشم بن الحارث : ٨٥ آكل المرار حذعة : ٢٤ جشم بن الخزرج: ٨٦ الجوهري: ۳۲، ۳۵، جذيمة الأبرش:٥ ٤٢٥ جشم بنخيران بن نوف: جذيمة بن مالك بن فهم: ٣٨ ، ٣٧ جشم بن عبد شمس : ۱۸ جیفر بن الجلندی بن جــذيمة الوضــاح : ٣٧ ، جشم بن وائل : ۱۸ 41: 55 جعادة بنت الاعشعت: 09620622 الحرطاني: ۸۰، ۹۰، ۲۱، 204 حاتم الطائى : ٤٣٣ VA 6 YW 6 77 67Y جعدة بن هبيرة : ٤٥٣ حاتم بن النعمان الباهلي: جرجير (ملك افريقية): جعفر بن یحیی : ۳۶ 440 حفنة: ٧٣ 44. 6419 الحارث (ذوأصبح) ١٩٠ جفنة بن الحارث: ٧٩ جرشم بن جلهمة : ٣

الحارث الاصغربن معاوية: [ كل المرار الكندى: حباب بن المنذر بن الجوح 7. (0)(0)(0)(0) ٧٩،٧٤، ٦٩، ٦٤،٢٢ حبال (أخو طليحة س خويلد): ۲۷٤،۲۷۳ حارثة بن عمرو : ۸۲،۷۲ حبران = خيران :۷۲ ،۷۷ ، ۷۷ ، ۲۷ الحارث بن قر ادالبهر اني: ۸ حبی بنت حلیل : ۱۲۸، الحارث بن كلاب ( بنو الحارث الاكبر بن معاوية أرؤاس): ١٢٢ حبيب بن أوس : ٣٧٤ الحارث بن كلدة : ١١٨ حبیب بن عبد حارثة :۸٦ الحارثين مارية = الحارث حبيب بن قرة اليربوعي : 475 الحارث بنمالك (ذو أصبح) حبيب بن مسلمة : ٣٣٥ د ۱۳۹۷ ، ۲۵۵ ، ۲۳۹ الحارث = محرق 444 3 844 V VAW الحارث بن مرة العبدى: £40> £45 ( \$44 ( £ + 4 **٤٤٨ 6 ٤٤٣ 6 ٤٣٧** الحارث بن مضاضالجرهمي الحتات بن زید : ۲۶۸ 17061.16 17 67: حجاج بنءرفة الانصاري الحارث المقصور :٦٨ ६६९: الحارث بن النعمان : ٨٠ الحجاج بن علاط: ١١٦ حارثه بن النعمان الباهلي: الحجاج بن يوسف : ٣٩ 440 3 . 1 . X/1 . PYT: الحارث ىن هشام: ٣٣٦ 444 457 حجراً كل المرارالكندي: الحارث الولادة: ٣٩ V1 6 7A 6 49 6 40 الحارث بن يزيد العامري: حجر أبو وائل: ٦٤، ١٦ 444 77 حاشد بن جشم بنخيران: حجر بن الحارث:٩٦،٩٥ حجر بن عدى : ٣٩ ، الحاف س قضاعة :۲۷،۲۰ 22762206217 الحارث بن عمرو بن حجر الحافظ ــــ ابن حجر

79 الحارث الاعرج بن أبي شمر الغسانى : ٦٠ ، ٦٧ ، A+ 6 Y4 79 الحارث الايهم: ٢٠٦ الحارث بن ثعلبة (ابن مارية) [ابن ثعلبة ۸٠ ، ۷۸ ، ۷٤ ،۷۳: حارثة بن أعلمة : ٨٤ الحارث ىن جبلة : ٧٨ الحارث بن حِفنة : ٧٩ الحارث بن جمهان: ۲۸ حارثة بن الحارث: ٨٥ الحارث بن حسان : ۳۵۷ 277 الحارث بنحصن بنضمضم الحارث ن الخزرج: ٨٦،٨٥ الحارث بن زهير: ١١١ الحارث بن ظالم بن جذيمة 114674: الحارث بن عبد الرحمن ابن عبد الله: ١١٨ الحارثين عمد كلال : ٢٤٨ الحارث بن عدى المكندي

471 6480 دسمع د سعد د سهم حجر بن عمرو بن معاوية: الحــکمين (أبو موسى 621462016200 79 6 74 الاشعرى وعمرو بن 1621762106212 حذيفة بن أسيد الغفاري: العاص): ٤٤٠ ؛ ٤٤٠ 6284 6 844 6 848 ٠٣٢٤ ، ٢٨٨ ، ١١١ (200 ( 202 ( 204 : 227 . 222 . 227 477 6400 6481 200 6 221 207 حذيفة بن بدر: ١١١ حسين بك حسني : ٤٥٩ حكيم بن جبلة العبدى: حذيفة بن محصن ( من الحسين بن على ١٧٤، · 49 2 . 49 4 . 47 9 حیر ) ۶۶۲، ۲۲۳ 6440 6 444 414 : ٤١٧ . ٤١١ . ٤ . ٣ حذيفة بن الممان : ٥٠، 6204 6 224 6 27A 111600607601 حکیم بن حزام : ۲۳۳ ، 444 6454 6 441 حشر شوم الهمــذاني : : 27 . ( 2 . ) . 490 حران : ۱۰۱ حكيم بن سلامة : ٣٨٩، ለተት ፣ ሉተሃ حرملة: ۲۹٦ ، ۲۶۲، حصين: ۲۸ 454 6 454 الحصين بن أبي الحر: ٤٧٥ حكيم بن المنذر : ١٠٤ حرقوص بن زهبرالسمدي: الحصين من نمبر : ٣١٦ حلوان : ۲۷ حضر موت: ١٦ حليل بن حبشية بن سلول: 2246 2276 222 الحضرمي : ١٧ 144 الحريث بن راشد : ۲۹۶ حضورا بن قحطان (يقطن): حليمة بنت أبى ذؤيب: حزاز : ۱۹ 117 6 7 6 7 6 6 7 حز يمة بن نهرد :٧ ، ٨ حضير الكرتائب بن سماك حليمة بنت الحارث: ٧٣ حسان بن تمان أسعد: ٣٢ **AA : AY** ٧o حسان من ثابت : ۷٤ حضين بن المنذر : ٤٥٠ حماد الراوية: ٥ 6 441 6 45X 6 47 الحطم بن صبيعة : ٢٩١ الحداني : ٣٧ 494 · 494 حمر ان بن ابان : ۳۸۹ حسان بن حنظلة بن جنبه الحطيئه ( الشاعر ) : ١١١ حمران ( مولی عثمان ) : الطائي : ٥٥ 472 حسان ذو معاهر تبع:١٥ حفصة (أم المؤمنين): احمرة بن سنان الأسدى: حسان بن عمرو : ٦٦ ٤٠٨،٣٨١،٣٨٠،٣٣٧ 1176111 حسان بنمالك بن بحدل: الحبكم بن أبي العاص: حمزة بن عمر بن أبي الليل: الحسن المصري: ٣٧٦ الحسن بن على :٣٧٨،٣٦٩ الحـكم بن عمرو التغلبي : إحمل بن مالك : ٣٢٤

641.64.9 64.Y خالد بن جعهر بن كلاب: د ۲۲ د ۲۲۳ د ۲۲۰ 177 6 117 خالد بن جنادة المصرى: ٠ ٣٣٩ ٠ ٣٣٨ ٠ ٣٣٦ ٣٤ · 77 خالد بن سعيد بن العاصى: خباب بن الأرت: ١٧٨ ، 22.6147 6 770 6 772 6 10 . ١٩: ١٤٢ ، ٢٥٢ ، الخيائر : ١٩ خبيب بن أسد: ١٨٨ **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** · \* · · · · · · · · · · · · · · خىيى بن عدى : ۲۰۸ ٣٠٣ ، ٣٠٤ ، ٣٠٥ خداش بن زهير : ١٢٢ خدیج بن سلامة: ۲۰ · 444 4.4 . 4.4 خالد بن عبد الله : ٣٧٤، اخــدبجة منت خويلد (أم المـؤ منين ): ٢٤، خالد ىن عرفطة : ٣٢٣ 6 129 6 120 6 14. خالد بن ملجم : ٣٨٥ ) ٠ ١٧٤ ، ١٧٣ ، ١٧٢ 114.44 7746179 خالد بن هشام بن المغيرة: إخراش بن أمية الخزاعي: 194 771 خالد بن الوليد: ٣٦،٢٥٠ خرخسرة ( من الفرس ): (121,006,02,44) 477 6 770 ۲۱۹٬۲۰۶،۱٤۸ خر زاد ( أخو رستم ) : ( 741 , 740 , 779 441 ۲۳۷ ، ۲۳۵ ، ۲۳۷ ، الخريت بن راشد: ۲۳۵ ، · 701 · 70 · 6 7 £ 0 ٤٢٠ · 711 · 779 · 704 خزرج بن حارثة : ٨٤ الخزرج بنعمرو بن مالك: · 714 · 747 · 747 ۲۹۰ ، ۲۹۱ ، ۲۹۰ ، خریمة بن ثابت : ۲۹۰ ، 6 79A 6 79Y 6 797 ٣٠١ ، ٣٠٠ ، ٢٩٩ خزيمة بن جهم بن قيس: (4.8 6 4.4 6 4.4 ٥٠٠ ، ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، إخرعة بن لؤى : ٥٤٥

حمىر بن سماً :١٢، ١٨ حميضة بنت النعابان بن . حميضة : ٣١٦ حندج بن ربيعة : ١٢٢ حنظلة: ٥٥ حنظلة بن تعلمة بن سنان: ٥٥ حنظلة الكاتب: ٣٤٩ ٤٠٠ ، ٣٩٤ الحواريين عمر (الملك) 4. 6 44 6 48 حوالة : ١٩ حويطب بن عبد العزى : ۲۷: حیدان: ۲۷ الحيقار = الخفتار ( خ ) خاتو ن : ٥٠ خارجة بن حذافة (المقتول بدل عمرو بن العاصي): خارجة بن أبي حبيبة بن عامر : ٤٥٤ خارجة بن حصن : ۲٤٩ خارجة بن زيد: ۱۸۸ ؛ 149 خاقان (ملك الترك): ٣٥٨ ١٣٥٧ ١٥٠١ ٤٩ خالد بن أسيد بن الى العيص: AP1 > YYY : AY7 خالد بن برمك : ۲۰ خالد بن البكير (أحد بني سعد بن ايث ):

Y+X :Y+Y 419Y

[داود ( عليه السلام ) : ٨١ | ذو تبان شهر : ٢٧٦ داود بن الحصين : ٩٢ اذو الحاجب: ۳۲۵، ۳۲۵، الخـطاب (أبو عمـر بن داود اللَّثق بن هبولة: ٧٧ 429 ذو رغين (يريم بن زيــد دجانة (ملك دومة الجندل): بن سهل ) : ١٣ ذو الرمة (الشاعر ) :١٣٦ دجانة ىنخنافة بنعدى : ٢٥ دو السهم = معاوية بن الخفاف = اياس بن عبدالله [دحية بن خليفة بن فروة الكلي: ٢٣، ٣٢٠ ذو السهمين: ١٢٢ ۲۲۷ ؛ ۲۵۸ ، ۳۰۸ ذو الشمالين بن عبد عمرو: الدراقص: ٣٠٤ خلدون الاول=ابن عمر درهم بن كلثوم : ٣٧٥ ﴿ وَوَ الشَّهِ ادَّتِينَ ﴿ خَزِيمَةَ دريد من الصمة من بكر: ا بن ثمایت اذو ظليم حوشب : ٢٦٤ ، 72.6747.119 خليد بن المنذر ٣٤٠ ( الشاعر ) : ١٢٩ 777 اذو القرنيين : ٥٦ ، ٦٤ ، دمون : ۳۸ ۱۷۰ دوس من عدثان : ۳۰ ذوالكلاع الاءكبربن النعمان خليفة بن خالد بن سرقسطة: دوماسًا بن اسماعيل: ١٥٥ ذو الكلاع الحميرى: ٢٦٤، الديث بن عدنان : ١٠٠٠ ديماطور بن اسماعيل: ١٥٥ W.X . W. & . W. W ذوالـكلاع = السميـقع (ذ) این ناکو ر ذكوان من عبد القيس: ٨٩ دوالحيد عوف بنعام 141 ذو مران = عمير بنافلح الذميل من لخم : ٦٠ اذو نواس 💳 زرعة اذهل بن شیبان :۱۰۸،۷۲ ذو يزن بن عامر : ١٥ اذؤيب ن الاسود : ٢٣١ ذياب بن سليم : ٣٨ ٠ الصباح اذوأ صبح = الحارث بن ارشبوشت : ٨١

رافع بن صراد : ۱۱۶

خشين : ۲۲۷ خصفة التيمي: ٢٩٣ الخطاب): ۲۳۶ خطمة بن جشم : ٨٤ الخطيب: ٩٢ خفاجة بن عمرو : ١٢٥ الخفتار بن الحيق : ٤ خلاد بن سوید : ۲۱۵ خلدون : ١٦ بن خلدون خلدون بن مسلم : ۱۷ 451 خليفة (أبو أحمد الحاكم): دهقان صو : ٣٨٢ 112694 414 الخنساء: ١١٥، ١١٥ خنیس : ۲۶۹ ، ۲۰۲ خنيس بن حذافة السهمى: 147 6 149 خنیس بن خالد : ۲۳٥ خوات بن جبیر: ۲۱۲ خــيران بن عمرو( أخــو شرعب ): ۱۸،۱۲ ( د ) الدار قـطنی : ۷۷، ۹۵، 1706100

دارم بن عقال : ٦٧

مالك

رافع سٰ خدیج: ٤٠٣،٢٠٤ ربیعة سٰ ریاح سٰ قرة 🕳 197 6 190 6 198 زهیر بن ایی سلمی Y . . . 19X . 19Y ر بيعة بن على بن مفرج: ٧٧ 7.2 67.4 67.7 Y.Y . Y.7 . Y.0 ربيعة من مالك : ١٢٢ ربيعة من المكدم ( فارس X1. 64.9 64.X 717 : 717 : 711 717 : 710 : 712 رافع بن المملى : ١٩٨ ارجال بن عنفوة : ٢٥٤ ، Y19 . Y1X . Y1Y 777 . 771 . 777 ربعی من عامر: ۳۵۷٬۳۲۱ رجل من خزاعة : ۳۷۸ 770 6 778 6 774 ربعي مِن كاس العنبرى: رجل من عبدالقيس: ٤١٢ **777 > 777 > 277** رجل من بني غفار : ٢١٦ 741 674. 6779 الربيع بن زياد الحارثي : ارزاح بن ربيمة: ١٥٩،٢١ 745 , 744 , 747 ارزاح بن كلاب: ١٦٠ 747 , 747 , 747 الربيع بن زياد (وزير النعمان) رستم (قائد جيش الفرس) 751675.6749674 أاه، ٢١٧؛ ١١٨ 722 6 724 6 727 719 · 711 · 710 724 6727 6720 444 , 441 , 44. 40. ( YEQ ( YEA 44. 6440 6444 707,407,400,404 رسول الله صلى الله عليه 170 CY09 CY0A وسلم: ۱۷، ۲۰، ۲۳ 771 677 6779 44 . 44 . 47 . 45 118: 117: 00: 47 772 . 774 . 777 779 (777 (770 14. . 14x . 110 140 ( 145 = 144 **TAE ( TAI ( TA.** ٣٠٤ ، ١٩٢ ، ٢٨٨ 120 : 122 . 12. 101 6 100 6 129 477 6417 641. 474 CHET CHAN 14. 4 174 : 174 440 644 644Y 144 . 144 . 144 444 . 444 . 4X7 144 : 141 : 14. 147 . 140 . 144 ٤٠٤ ، ٤٠٠ ، ٢٩٤ 124 ( )44 ( )44 ٤١٥ ، ٤١٣ ، ٤٠٩

رافع بن خزيمَة ١٩١٠ رافع بن عمروالطائي: ٣٠٦ رافع بن الليـث ( القــائم بسمرقند): ١٤٠ رافع بن مالك بن العجلان: العرب ): ١٤١ ۱۸۱، ۱۸۱ ، ۱۸۹ ربیعة من نصر : ۲۷ ربعي من الأفكل: ٣٣٧ 477 5 475 **471611.** الربيع بن ضبيع بن فزازة : الربيع (عممالك بنأنس): الربيع بنخيثم الفقيه: ١٣٦ ربيعة بن مجير ٣٠٢: ربيعة بن الحارث بززهير: 700 ( \ . \ ( \ . 0 ربیعة من ایی الحارث من عبد المطلب: ٢٦٠ ربيعة سنصرام س عذرة ربيعة بن ذهل :١٠٨ ربيعة بن رفيع بن أهبان:

ربيعة بن رفيع بن سلمة: ١٣٠

٥٤، ٢٤، ٥٩، ٨٦ زرعة بن البرج الطائي زیان : ۲۷ زرعة بن ذي يزن : ۲٤٨ رضي الدين الشاطي : ٣٥ الزبرقان بن مدر : ١٣٢ ، زرعة : ١٥ ، ١٩٠ ۲۲۸ ، ۲۸۶ ، ۲۸۰ الزرقاء بنت زهیر : ۸ ، ۹ 1.7 4.0 6 794 6 777 زبيد بن الحارث العتقى : زربيح بن عباد : ٣٩٣، الزبير بن باطا : ٢١٥ ﴿ زَفْرِ بنِ الْحَارِثُ : ٤٢٠ ﴾ ازفر بن الهذيل بن قيس رفاعة بن المنذر : ١٨٤ الزبير بن عبد المطلب: ( صاحب أبي حنيفة ) : 107 6 101 الزبير بنالعوام: ١٤٦،٩٢ ازمعة بن الأئسود : ١٧٧ 1946149 114461486104 ١٧٩ ، ١٨٦ ، ١٨٩ رنبيل ( ملك الترك ) : 771 6 77 · 140 6 747 6 7 · 7 ۲۷۳ ، ۳٤٧ ، ۳۶۸ زنو يما = الزياء ٣٩٢ ، ٣٩٣ ، ٤ ٣٩ زهرة بن حوية بن عبدالله: TTY (TT) (1TT 2... (TQQ (TQO MM. CALS CALY (5.4 C5.1 C5.1 ٤٠٤ ، ٥٠٥ ، ٢٠٠ زهرة بن عبد الله: ٣١٧ ، 414 11. 62.9 62.1 ٤١١ ، ٤١٢ ، ٤١٣ إزهـرة بن كلاب : ١٤٨، 1 1 1 4 6 5 1 7 6 5 1 9 6 5 1 5 109 ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۲۱ الزهرى : ۲۱۸ ، ۲۲۲ ٤٢١ ، ٢٤ ، ٢٤٩ ( هيربن ابي أمية بن المغيرة: الزبير بن المأمون ( أمير ٠ ٢٣٦ ، ١٧٩ ، ١٧٧ 222 زر بن حبيش: ٣٤٩ الزباء بنت عمر و بن السميذع: إزر بن عبد الله الفقيمي : إزهير بن جذيمة العبسى 1776 11. # £ £ 6 # £ # £ £ 7 6 # 7 6 # 4

247 ( 544 ( 519 204 6 254 الرشيد: ١٠٤، ١٤٠٠ رفاعة بن أبى رفاعة : ١٩٨ رفاعة بن زيد بنالنابوت: [ رفاعة بن زيد الضبيبي : ا 709 · 70A رفاعة بن سموأل القرظى : [الزبير بنبكار : ١١ ، ١٠٠] رفىدة : ۲۷ رقاش : بريج رقية ( بذت النبي صلى الله ا عليه وسلم ) : ١٧٩ ١٧٩٠ الرماحس بن عبد العزيز: 127 الرمق بن زيد : ٨٦ الرهاوي : ۳۵ رويفع بن ثابت البلوى : [ 722 ریاح بن مرة : ۱۰۶،۱۰۳ ريحانة بنتعمرو بنخنافة: 717 (ز) زاذويه بن ما هان الهمذاني: الخوارج): ١٣٤

زهير بن الحارث بنأليل: ٠٨٨ ، ١٨٣ ، ١٩٩١ إزيد اللات: ٢٧ ٣٩٥ ، ٣٩٥ ) ٣٩٦ (زيد بن اللصيت ( من بني 062 قینقاع): ۲٤٥،۱۹۰ 14.4 ( 4.4 ( 4.1 زهير بنزهير: ١١٠ زىد ىن مالك : ٨٤،٢٧ زيد الجمهوربن سهل: ١٢ ، زهيربن ابى سلمى (الشاعر) زينب بنت جحـش (أم 11 6 10 6 14 140 6 114 6 111 المؤمنيين ): ١٣٨ ، زيد بن حارثه بن شرحبيل: زهير بن عروة : ١٣٠ 61A761YE6916YE 140 زهير بنالغوث : ١٨ ٠٠٠ ، ٢٠٢ ، ٢٠٠ ] زينب بنت الحارث ( امرأة زيادبن ابيه: ۲۳۳۲،۲۳۳ سلام بن مشكم زيد بن حصين الطاعي : 620 · 6 274 6 47 £ اليهودي ): ۲۲۸ 6 2 2 2 6 2 4 A 6 2 4 Y زينب بنت خزيمة : ١٢٠ 1176 117 2026201 زید بن حماد بن آیوب:۲۰ زینب بنت مظعون ( أم زیاد بن ای سفیان = زید بن حمیر : ۱۲ حفصة ): ١٤٧ زیاد بن ابیه زید بن حنظلة : ۱۵۱ ، زینب الکبری (بنت زيادين سمية = زيادين ابيه النبي عِلَيْنَا فِي اللهِ اللهِ عَلَيْنَا فِي اللهِ 6 2 + 46 2 + 2 6 400 زياد بن الاشهب: ١٢٣ (س) زياد بن بلال: ٢٨٥ زید بن الخط\_اب : ۹۱ ، زياد بن خصفــه : ٤٣٢ ، السائب بن الاقرع : ٣٥٠ **YA9 6 1**A7 444 , 404 , 401 220 زید الخیل :۲۵۹ زيادبن عبد الله بن عبد 2.4 ازیدالخیر 🚤 زید الخیل المدان: ۳٦ سابور الاعكبر: ٩، ٤٣ زيد بن الدغنة بن بياضة: 6 W.9 6 Y1 6 EA ز ماد الـکندی: ۲۷۶ زیاد بن لبیدالبیاضی: ازید بن شداد: ۱۹ 40X 6 450 إسابور بن خرذاذ : ٧٤ **777 , 770 , 77**7 زيد بن صوحان الاسدى: سابور ذو الاكتاف:٥٩ زياد بن النضر الحارثي: ( \$10 6 WAW 6 WAY £ £ + 6 £ 4 + 6 4 9 4 274 6 27 1 6 2 1 7 اسابور ذو الجنود : ٢٥ زيادة بن هبولة بن عمرو: زید بن عدی : ۲۰ ، ۵۶ سابور بن سـابور : ٤٨ 71609607 V1 6 70 6 7 E سابور بن شهریار : ۳۰۹ زيد بن عمرو بن نفيل : إساحر ( أنَّى به للوليد بن زىد: ۲۷ 140 6 1796 184 عقبة ): ۲۷۸ زيدبن أرقم: ٢١٧ ،٢١٧ زید بن براً: ۲۰۰ سارة (مولاة بي عبــد ازيد بن الغوث: ١٩

المطلب): ٢٣٦

زید بن ثابت:۲۹۳٬۲۲۸ زید بن کهلان : ۲۹

6 74 6 779 6 702 العجلان ): ۲٤٠ 177 3 777 اسعد بن عبيد الأنصاري 474 41. سطيح الكاهن: ٤٧ ) سعد بن عدى ( أخو سهيل): ٣٤٣ سعد بن ابي وقاص: ٢٧ سعد بن عدى بن حارثة: ( 194 ( 194 ( 0) 44 ٣١٦ ، ٣١٧ ، ٣١٨ ، ٣١٨ ، ٣١٦ : 19 6 14 6441 6 44 6 419 اسعــد بن مسعود الثقني ¿445 % 444 % 444 ( عم المختار ) : ١٦٤ **CY7 , YYY , XY4)** 222624. و٢٣ ، ١٣٣ ، ٣٢٩ اسعد بن مالك : ٤١٦ اسعد بن معاذ بن النعمان: د ۲۲۷ د ۲۴۸ د ۲۲۷ 19269469061 CHEL CHE1 CHE. · ۲17 · 197 · 190 1646 6 A54 6 A54 6418 64746407 671767106717 1494 6440 6470 417 ٠٠٠ ، ٢٠٤ ، ٣٠٤ ، سعيد بن حذم الجمحى: (24. 62.9 62.1 سعيد بنحريث المخزومى: 6 204 6 224 6 227 اسعد بن خيثمة : ١٩٨ سعید بن خالد بن سعید سعد بن زید: ۳۹۵،۲۱۹ بن العاصی: ۲۲۸ سعيد بن العاصى بن سعيد 494 ابن العاصي : ١٤٩ ،١٥٠٠ سعد = ابن سعيد اسعد بن عبادة: ۱۸۸ ، PA1 . 137 . YFY ( 745 ( 717 ( 717 **444** ° 444 ° 444

سارية بن زنيم الكناني: إسراقة بن الحارث (من بني ا 47. 6409 6450 سارية الجبل = سارية بن اسراقة بن عمرو : ٣٥٥ ، زنیم الکےنانی الساطرون الجرمقاني : ٩ الساطرون = الضيزن بن معاوية ساطرون ملك الحيد : ٤٧ سالم بن تعلمة القيسى: ٤١٧٤ سالم بن ءوف : ٨٥ سالم مولى أبى حذيفــة . سبأ الأصغر بن كعب: 19614 سماً = الزماء سبا بن يشجب: ١٢ سباع بن عرفطة : ١٩٩، 7886711 سداه: ٤٤٣ سبرة الجهني: ٤٠٥ سبرة بن عمرو : ۲۸٤ سبطة بن المنذر بن داود: سبيع بن الحارث بن مالك: 74. 6 747 سجاح بنت الحارث بن سوید . ۲۸۵ ، ۲۸۲ 

السحول: ١٩

٥٥٥ ، ٢٥٩ ، ٣٦٩ إسليط بن قيس : ٣١٠ ، السليل بن قيس : ٢٨٥ إسلیمان بن داود : ۵۵۸ سلمة بن جهينة : ٦٩،٦٥ سلمان بن سیف: ۱۱۲ سامة بن خالد بن كعب : سلمان بن عبد الملك : ١١٨ سلمان (عليه السلام): سلمة بن دريد بن الصمة: AY 6 40 ا سلمان بن هشام : ۱۰۷ ، سلمة بن وقش : ۲۹۰ سلمة بن زياد بن أبي سليمة : ٦٤ سفمان: ۳۹۰ سماك بن خرشة الأنصاري: سلمة بن سلامة بن وقش: ٤٠٢ ، ٢٥٤ ، ٢٠٤ اسمرة بن جندب الفرارى: سلمة بن عمروبنالا كوع 7.26117 117 : July 17 السمط من الاسود: ٣٣٤ سلمة بن عمير . ۲۹۰ السمط الكندي: ٣٣٤ السموأل بن عريض ابن 774 عادیا : ۲۷ ، ۲۸ اسلمي: ٣٤٣ السميدع بن مرثد = سلمي بن الاسودبن رزن: السميدع بن هو بر 147 السميدع بن هوبر : ٤٢ ٧٠ ، ٤٣ اسلمى بذت مالك بن حذيفه: السميقع بن نا كو ر بن عمر و =ذو الكلاء اسلمی بنت وائل : ٥٧ اسنان : ۱۰۶ سلمي (زوجة المثني) : سنان بن مالك النخعي: ٢٣٠ 414 سنان بن واقد الجهني: 414 اسليح: ۲۷ اسنمار : ۸۶ ۳۲۷ ، ۳۲۸ ، ۳۳۰ اسلیط بن عمر و بن عبدشمس سه\_ل بن حنيف: ١٨ ، 777 3 147 747 ° 440 ° 441 6440 6447 6 Y.

\*\*\* \*\*\* \* \*\*\* ٢٩٦ ، ١٥ : عمل ١٩٩٧ ، ٢٩١ ، ٢٩٠ 490 سعید بن عبادة : ۹۱،۸۸ سعيد بن قيس الهمداني: £41 644 6459 220 سعید بن مسروق : ۱۶ سعید بن یر بوغ : ۳٤٠ سعية بن غريضَ ! ٦٧ السفاح: ٣٦، ٢٥ سفيان بن عوف الازدى: سفيان بن مجاشع بن دارم: اسلمة بن قيس الاشجعى : سلافة بنت سعد برز شهید: ۲۰۸ سلامان بن عمل: ۳۳ سلام بنأبي الحقيق: ٢٠٢ سلمي بن القين: ٣٤٢ 4.4 سلام بن مشـکم: ۱۹۹ سلكان بن سلامة بن وقش ( أبو نائلة ) : ٢٠٠ ٢٠٠ سلول : ٩٢ سلمان بن ربيعة الماهلي :

اشداد بن أوس: ٣٧٢ اسيحان بن هوفان : ٢٩٤ شداد بن عبدالله القناني : السيد الايهم: ٢٥٧ شرحبيل بن حسنة: ٢٧٩ إسمد المسلمين = على بن أبي طالب **LAY : YAY : YAY** سيرويه بن بسطام ( خال 6 444 6 44 V 6 44 E کسری): ۳۱۱ 4576447 سيرين (أبو محد بن سيرين) شرحبيل بن السمط: ٢٧٦، 4.1 6 799 279 6474 6414 سيف: ۳۰۸، ۳۰۹ £ £ A 6 247 6 24. 200 شريح بن أوفى : ٣٩٤، عفير : ١٥ £ £ 4 6 £ 1 A 6 £ 1 Y (ش) 11V 6 227 6 222 [الشافعي = محد بن ادريس شريح بن الحارث الكندى: اشاس بن زهیر : ۱۱۱ 457 سوار بن همام العبــدى : [شبث بن ربعى بن حصين أشريح بن عامر بن سعد : mmm 1621067276142 إشريح بن هاني الحارثي: ( \$ \$ • 6 \$ \$ \$ 7 6 \$ \$ 7 1 ٤٤١ ، ٤٣٠ ٤٤٣ شريك بن الاعو رالحارثي: 475 شجاع بن وهب الأسدى شقران : ٢٦٩ 444 شقیر :۱٤٥ الشماخ: ۲۲٤ سياوخش ( مرف كبار أشمر بن ذي الجوشن: ٤٣٦ شمس ( بطريق ): ٣٣٣، أشحمة : ١٣٦ 445

778 6 778

6244654Y651465.0 200 (201 (240 سهيل بن عبيد: ٣٣٨ سهیل بن عمرو : ۱۹۸، · 771 · 77 · 719 4.5 6 740 سهيل بن عدى : ٥٤٥، 471 6 47+ 6 40 Y السهيلي: ٢، ١١، ١٧، ٣٣ ، ٤٢ ، ٣٤ ، ٤٧ اسيف الدولة :١٠٥ 11961.4 سوادة بنعمروبنالغوث: [ 19612 سواد بن مالك التميمي: الشاه : ٣٦٠، ٣٦١ 4196414 409 6 48 . سود بن أسلم: ۲۷ سو دان بن حمر ٰان السكوني : ۲۹۳ ، ۳۹۲ ، ۳۸۰ شبیب : ۲۵۳ سوید بن مقرن : ۲۷٤ ، 479:404:454:474 السويدي : ۳۳ ، ۱۲۲ [شجرة بن الأغر : ۳۰۲ الاعساورة ) : ٣٠٩ سياوخشبن مهران (ملك الشداخ بن عوف : ١٣٩ شهاب بن المخارق : ٣٦١ شداد بن الأسود الليثي : إشهـر بن باذان : ۲۹۲، الری ): ۲۳۰، ۲۳۰ سيحان بن صوحان:

[صدقة بنت النعمان: ٥٧] شیرك: ۲۰۹ ( ص ) صاحب أردستان : ٣٦٧ صرن بن عبد الله الأزدى: شهریار: ۳۲۹ شهريار بن جاذويه : ٣٥١ صاحب الاغاني : ٩ شهريار سيجستان: ٣٢٥ صاحب أقرب الموارد:٤٢ الصعب ن جثامة: ٣٧٨١٣٩ شهريار بن شهريار: ٣٥٢ صاحب الاقباض = السائب الصعبة بنت الحضرمي أم طلحة بن عبد الله (أختُ ابن الاقرع 407 6 400 صاحب بيت النار = العلاء بن الحضرمي):١٧ شهر بوار بن شیرین بن الهر بد شهريار: ٣٠٩ صعصعة بن صوحان: صاحب تواريخ الامم = شهریار بن کبار : ۳۲۸ الطبري شهريار( أخوالهرمزان ) : 24. صاحب الخراج بالقلزم: صفوان بن أمية : ١٤٦، **£**£A **6 £**£Y شويل (الذي بشره الني · 747 · 740 · 7+7 بكرامة بنت عبد المسيح) صاحب السير جان:٣٦٧ صاحب طبرستان : ۲۸۱ 7496747 444 صــاحب الفرات : ٣٣٣ صفوان بن بيضاء : ١٩٨ شيبة بن ربيعه: ١٥٠، صاحب کسکر: ۳۶۷ صفوان بن صفوان ۲۸٤: 1946 1446 147 صاحب معاهدالتنصيص: 440 شبه بن طلحة : ١٤٩ صفوان بن المعطل<sup>٦</sup>: ٣٣٩ شيبة الحمد = عبد الصاغاني : ۲۳،۳۷ صفية بنت الحارث (أم المطلب بن هاشم صبرة بن شيمان (رأس الائزد) طلحة الطلحات): ٤٢٣ ٤٥٠ ، ٤٢٠ ، ٠٤١٩ صفية بنت حيى بن أخطب الشيخان =أبو بكر وعمر شير زاد (صاحب ساباط): 201 ٠ ٠ ٠ ٢٢٧ ، ٩٤ صبح بنصبيح بن الحارث صفية بنت عبد المطلب (عمة شیرویه بن کسری :۲۲۹، النبي مُلْتُنَافِينَ ): ١٧٤ 410 صبحی بك: ۲۰ الصقعب بن سليم : ٤٣٢ الشيطان: ٣٨٨ صحار العمدى: ٣٩١ صلوبا : ٢٩٥ شيع اللات: ٢٧ صحار بن فلان العبدى: الصمة بن عبد الله :١٧٤ الشيماء: ١١٧ 404 الشيماء بنت الحارث بر الصميل بن حاتم :١٢٢ صیخر بن عمرو : ۱۱۵ عبد العزى (اخت صهیب بن سنان بن مالك : الصدف بن أسلم بن زيد: النبىصلى الله عليه وسلم ٠ ١٨٦ ، ١٧٥ ، ١٠٤ من الرضساعة ) ۲۶۲ 21168.46474

۲۹۹ ، ۳۲۷ ، ۳۲۲ ، ۵۲۳ ) طرفة بن عدى بن حاتم : 2246 222 قواد أبي بكر ):۲۷۹ 445 طريفة بنت الخير الحميرية: ٣١ ىنت الخيرالحميرية 1946144 االطفيل بن عمرو = ذي النور [الطفيل بن عمر والسدوسي: ﴿ ٣٠٦ : ١٨٠ اطلحة : ١٦٩ ، ٢٧٣ ، 6495 6494 6494 6444 644V 6440 62.462.162. 6 2 + 0 6 2 + 2 6 2 + 4 62.962.462.7 6 2 1 7 6 2 1 1 6 2 1 • 6 2 10 6 2 12 6 2 14 6 2 1 1 6 2 1 7 6 2 1 7 

مرداس ١٤٤ ،٢١٢٠ الطحان : ٣٨٢ 451 ضرار بن عبد المطلب: اطريفة بن حاجز ( قائدمن 101 ضرار بن عمرو بن مالك: 144 ضامة بن ثعلبة : ٢٥٠ اطريفة الـكاهنة = طريفة ضمضم بن عمر والغفارى: اطعيمة بن عدى : ١٥١، 198 الضـ بزن بن معـاويــة التنوخي : ٩ ،٢٧،٢٥٠ (ط) طالب الحق الاماضي: ٣٩ الطاهر بن أبي هالة: ٢٦٢ 6 477 6 470 6 47E 777 الطبري: ٣، ٤٢، ٤٤، ٤٥،٥٤ 07 6 29 6 27 6 27 77 6 77 6 09 6 0 1 ٧٧ 6 ٧٤ 6 ٦٨ 6 ٦٣ 17.61.761.161.. 6 121 9 175 6 177

640 + 6 194 + 191

249

204 6 484

صبغي بن ابي رفاعة :١٤٧ صیغی بنرباح : ۱۳۰ صيغي بن سباً الاعمفر: صیفی بن عامر : ۸۸ (ض) ضابي بن الحارث بن أرطاة: ضبـة بن محصن الغزى : اضمضم : ٢٨ ضدعة: ٥٨ ضجعم بن سمد ۲۲ ، ۲۷ الضحاك بن سفيان الكلابي 749 الضحاك بن سنان: ٤١ الضحاك بن عدنان : ١٠٠٠ الضحاك بن قيس: ٤٣٤، £ £ & 6 £ £ 6 £ 4 Y الضحاك بن قيس الخارجي : الطبراني : ٢٣ 12861.4 الضحاك بن قيس بر الحصين =مروان بن الضحاك بن قيس الهلالي: 20. ضـرار بن الا ورور: 6 YAY 6 YA1 6 YEW 799

ضرار بن الخطــاب بن : |

عاصم بن ثابت بن أبي الافلح | 140 6 149 6 144 · ۲/7 : ۲ · ۸ · ۲ · ۷ 197 اعامر بن زریق: ۸۶ **477677** عاصم بن عدى : ۲۷۰ عامر بن شهر الهمداني: عاصم بن عمرو التميمى : 772 6 772 6 777 ٣١٧ ، ٣١٨ ، ٣١٩ ، إعامر بن الطفيل بن مالك : 1 . 444 . 445 . 44. 7.9 6 7.A 6 177 6 474 6 41 · 6 450 عاصم بن عمر بن الخطاب: إعامر بن الظرب ( حـكم العرب): ۱۹۹، ۱۹۹ 127 عامر بن عمد قیس بن ثابت عاصم بن النعمان : ١٠٥ الناسك: ١٣٠، ه ٣٨٩، العاصى بن سعيد بن العاصى 49. 191 العاصى بن منبه (صاحب عامر بن عبد الله بن سعد ذى الفقار) : ١٤٦٠ [ أمير المسامين) : ١٤٥ عامر بن عنزة : ∨ 191 العاصى بن هشام ( من عامر بن فهيرة الأزدى \^ \ \\\ \ \\\ المسته\_زئين): ۱۷۷، 191 العاصي بر 🌏 وائل : عامر بن قیس الحزمری: ٤٣٣ 119 عامر بن لؤى : ١٤٥ عاته بنت أسيد بن أبي العاقب عبد المسيح ٢٥٧ عامر = مبدول بن مالك عاقل بن البكير الليثي ١٩٨: عامر بن مالك بن جعفر = عاتكة بنت عبد الله = أم عام بن الأكوع: ٢٧ ، أبو براء ملاعب الاسنة عامر بن وهب ( القائم **77 1.7 7** عاتكة بنت عبد المطلب: إعام بن الحارث بن مضاض إسر قسطة ) : ١٤٩ الأصغر : ١٥٦ عامرة بن مخشى : ١٤٠ عام = ذو یزن عائشة ( أم المؤمنين رضي عادياء بن رفاعة بن جفنة: ٦٧ عامر بن ربيعة المنزى: الله عنها ) : ٢٣ ، ٨٨ ،

طلحة بن أياس : ٨٨ طلحة الطلحات: ١٢٩ طلحة بن عبيد الله: ٩١، 6 1 1 1 6 1 1 1 6 1 1 2 6 4 7 7 6 4 5 6 1 9 • طلحة بن مصرف : ٢٩ طلق بن على بن قيس: ٢٥٤ طلبَحة بن خو يلد (الكاهن) 6 47 6 477 6 149 ٠ ٢٨٢ ، ٢٨٠ ، ٢٧٩ 2.0 الطياح الاسدى: ٦٨، ٦٦ الطوسي: ٦٧ طيطس ( من القياصرة ): (ظ) (ع) عابر : ۱۰، ۱۹ العيص : ٢٠٠ كلثوم

179

عادیا۔ بن حیا : ۲۸

۳۲ ، ۲۳۶ ، ۱۹۳۹ عبد الرحمن بن الحارث بن ٠ ١١٢ ، ١٨٦ : ١٨٦ ، ١٨٦ ، ١٨٦ ، ١٨٤ ، 284684. 459 727 6 749 عمد الرحمن بن خالد بن العباسة أخت الرشيد : ٣٤ الوليــد : ٣٨٨ ، ٣٨٨ ، ٢٩٧٤ ، ١٥٥٤ ، ٤١٧ عبد الاسود العجلي :٢٩٧ PAT 3 . FT 3 7 + 3 ٤٤٨ ٤١٨ ، ٤١٩ ، ٤٢٠ عبد الجبار بن علقمة بن عبد الرحمن الداخل: ١٤٢ 1296120 عددن الجلندي:۲۹٤،۲٤٣ عبد الحجر بن عبد المدان عبد الرحمن بن ربيعة : **\*\*\*** . **\*\*\*** . **\*\*\*** [عمد خير : ٤١٥ 444 عبد الدار : ۱۶۸ ، ۱۰۹ عبد الرحمن بن رشيق : 171 178 عبد الرحمن الاسدى (صاحب عبد الرحمن بن الزبير بن شرطة سعيدبن العاصي ): إباطا ٢١٥ عبد الرحمن س سمرة : 444 عبد الرحمن بن الاسود بن عبه، ٣٧٧، ٥٠٤ عبد يغوث: ٣٩٦، ٤٤٢ عبد الرحمن بن شبث عبد الرحمن بن الاشعث = الفزارى: ٤٤٩ عبد الرحمن( اخو طلحة): ابن الاشمث العباس بن عبادة بن نضلة عبد الرحمن بن أبي بكر : ١٤٧ ، ٢٦٨ ، ٢٨٩ عبد الرحمن بن أبي العاصي **YYX** العباس بن عبد المطلب: المعباس بن عبد المطلب: عدد الرحمن بن عدد الله 229 ابن مسعود : ۱۳۷ عبد الرحمن بن عتاب: 240

124 , 177 , 147 1778 6 777 6 718 744 6 744 6 74. 12.9 62. 162.4 ٤١٢ ، ٤١١ ، ٤١٠ ١٦٤ ، ٢٢٤ ، ٣٢٤ وائل : ١٦ 244654768406545 عباد بن بشر بن وقش: T++ 6 19+6 1A7 717 عماد بن الحصين بن يزيد الحمط: ١٣١ عباد بن حنیف : ۱۹۰ عبادة بن الصامت بن قيس 146 6 144 6 49 445 6 414 6 4.4

**ሃ**ላን ፣ **ゲ**ሃሃ

العباس بن حجر : ٤٥٠

117619

100 ( 107 ( 101

194 6 144 6 145

217 6 211 6 490

عبدالعزيز بن الى الت: ٩٢ عبد الله بن أريقط الديلي: عبد العزبز بن ابي رهم : 1446 144 عبدالله بن الاصم : ٣٩٣ 4.4 عبد العزى بن خطل: عدد الله بن ابي أمية بن 140 ° 100 ° 15V المغيرة: ٢٢٧، ٢٤١ عبد عمرو بن صيفي (والد عبد الله بن ابي أوفي: ٣٩٤ حنظ له الغسيل): عمد الله بن بديل بن و رقاء: 4.5 १५० ९ १५१ عبد عمرو بن عروة(فارس عبد الله بن ابي بـكر: قریش): ۱٤٦ 1496144 عبــد بن عوف الحميري . عبد الله بن جبير : ٢٠٤ عبد الغني بن سعيد: ٣٥ عبدالله بن جحش: ٢٠٦ عبدالله بن جعفر: ۲۲۸ عبد قصى بن قصى : ١٥٩ 441 6 454 6 441 عيدكاليل بن يانوف = 2096874 عبد كلال بن مثون بن أبي وداعة : ١٤٦ عبد كلال بن مثون : ٣٣ عبد الله بن حازم: ٣٧٤، £0+6 4X £ 6 440 عدد الله بن ابي حدرد 74 الاسلمي : ۲۳۹ عبد الله بن حذافة السهمي: 407 6 157 7706127 عبد الله بن أبي بن سلول: عبد الله من الحشرج: 6146 6 97 6 44 174 67.46 7.7 6 19. عبد الله من أبي الحصين 722 717 6 7 9 الأزدى: ٢٥٥ عبداللهبن حكيم بن حزام عبــد يغوث : ١٤٨ 270 6 271 6 492 444 عبد الله بن حنظلة : ٩٦

274 6 27 1 6 27 . عبد الرحمن بن أبي علقمة: 441 عدد الرحمن بن عديس الملوني : ٣٩٥، ٣٩٦ ، 1.1 644Y 44A عبد الرحمن بن عوف: ٩٢ 149 6 149 . 148 417 : 4.4 : 4.0 ٣٤٦ ، ٢٣٦ ، ٢٤٦ 478 · 474 · 474 717 عبدالرحن بن عيينة: ٢١٧ عبد الرحمن بن القاسم : ٢٦ عبد الرحمين بن معيص عبد الرحمن بن مجد ( أخو عبد كلال بن عريب : ١٣ مروان ): ٤٢٤ عبــد الرحمن بن مخــلد: إعبد الله : ٢٨ ، ١١٧، 454 عبدالرحمين بن ملجم المرادي:۱۳۲، ۲۰۲ عبد الرحمن س يوسف: 177 عبد س زمعة : ١٤٦ عَبِد شَمِس بن عبدمناف: عبد الله بن الارقم بن 1776 100

عبد شمس بن وائل : ۱۸

٤٣٦ ، ٤٣١ ، ٤٣٧ ، إعبد الله بن عبد المطلب (والد النبي ) : ١٥١ عبد الله بن عبدالله بن عتبان 41.64016489 ۲۰۲ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۳ ، أعبد الله بن عتبان : ۲۳۸ عبد الله بن سلم : ٤٧٢ عبد الله بن عتبة بن غزوان : ۱۷۹ عبد الله بن سمرة: ٤٥٦ عبد الله بن عديس: البلوى عبد الله بن شبرمة : ١٣٧ عبدالله بن شبيل الاعمسى: عبد الله بن عقيل ٢٠٣٠ عبدالله بن عمر بن الخطاب: 757671677674 عبد الله من شجرة : ٤٤٧ 474 6 478 6 474 ٤٠٢ ، ٣٩٢ ، ٣٨٥ £+A 6 £+7 6 £+W ١١٨ ، ١٤٩ ، ١٦٥ ، عبد الله من عامر : ٢٤١ 224 6 224 6 447 6 440 6 444 ۳۸۱ ، ۳۷۹ ، ۳۷۷ عید الله بن عمروبن صرام ٣٨٣ ، ٣٨٤ ، ٣٨٩ ، ٣٨٩ ، عبد الله بن عمر و بن العاصى 6 444 6 441 6 44. 27962716479611 6 2 · Y 6 4 9 X 6 4 9 0 ٤٠٨ ، ٤٠٩ ، ٤٢٤ ، الله بن عمر بن عبد العزيز : ١٠٧ 2046 207 عبد الله بن عوف بن عبد عمد الله بن العماس: ١٤٠ عوف: ۱٤۸ 202 6 107 6 121 عمد الله س أبي قحافة --204 200 أبو بكر الصديق عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول : ۲۱۰ ۲۱۷ عبد الله بن قيس : ۳۷۲

م --- ۳۲ جزء ثانی

عبد الله من خباب: ٤٤٥ عبد الله بن خلف: ١٩٨٠ عبد الله بن سعد : ٧٧ ، إ عبد الله بن خليفةالبولاني: عبد الله بن سلام :١٩٠، عبد الله بن أبي ربيعة : £ + 1 6 1 V A 6 1 £ A عبد الله من رقية : ٢١٤، عبد الله من رواحة : ١٨٤، 6 Y . . 6 19Y 6 1AA 741 6 740 6 717 عبد الله بن الزبعرى: ١٤٦ عبد الله بن صفو ان: ١٤٦ عبد الله بن الزبير: ٩٦ ، عبد الله بن طارق: ٢٠٨ 6 47. 6 479 6 48 A 224 عبد الله بن رفيعة : ١٤٩ عبد الله من زیاد: ۱۰۶ عبد اللهن سبيع سأهبان: عبد الله بن أبي سرح: 6 479 6 47X 6 45X · \* \* \* · \* \* · · \* \* · 64976491649

6 49A 6 490 6 49 £

١٥١ ، ١٦٣ ، ١٦٥ عبيده بن مالك بن سالم: عبيدة بن هبيل: ٢٢ عبد الملك بن على بن قريب عبيدالله بن عباس: ٤٠٤، 20262.0 ١٧٥ ، ١٧٧ ، ١٧٩ عبد الملك بن قطن بر الله بن عبدالله: ٢١٨ عبيدالله بن عمر بن الخطاب: 6 242 6410 6 124 I 247 عبد مناف : ١٤٨ ، ١٥٩ ، عبيدالله بن الكو البشكري: ٤٤٠ عبد مناف بن أبي جندب عناب بن أسيد بن العاصى: 6 77 £ 6 7 £ 7 6 7 7 7 9 6 9 0 W. Y. YVY عتاب بن ورقاء ( أمير عبد ياليل بن عمر و بن عمير : |عتبة بن أبى لهب : ١٥٢، 451 645 6 144 عتبة بن ربيعة بن عبد شمس: .177.177.177.10. 197 عتبة بن أبي سفيان: 2726100 عتبة بن سهيل : ٣٤٦ عتبة بن عبيد الله بنزيد: 144 عتبة بن غزوان : ١١٣٠، 194619461946147 4\$7,444,444,444

141 . 14. عبد المغيث ن أكيدر : عبيدة : ٧٧ ٣٨ نهشل : ۱۶۶ عبد الملك بن مروان : ١٥٠ 10.6111649 171 Y 2761A عبيد بن الابرص:٦٥،٢٧ 191 179 العاصى: ١٩٨

الشاعر : ١٣٢

عهــد الله بن قــيس مولى عبــد المطلب بن هاشم : اعبيده بن عبدالرحمن: ١١٤ اسار: ۱۰۱، ۲۰۳۲ ک عدد الله من كعب بن عمرو ۱۹۹ عبد الله س كعب المرادي عبد الله مسعود: ۱۳۷ الاصمعي: ۱۱۰ 40167746197 عبد الله بن مطيع بنأياس 184 697 عبد الله بن مظعون: 1 4 9 6 1 7 8 عبد الله من معاوية: ٤٥٤ = أبو الارقم : عبد الله من المعتمر : ٣٢٨ عبدة بن الطبيب : ٣٢٤ ٤٣٠ ، ٢٣٧ ، ٤١١ العمدى : ٤٢٤ عبد الله بن المغفل المزنى: عبدياليل بن جرهم : ١٧ أصبهاذ ) : ١٣٣ ، ١٣٤ عبد الله من مقرن :۲۷۴ عمد الله « ملك عمان » : العبسى : ٣٨١ عبد الله المهاجر بن أبي أمية إعبيدة بن الحارث: ١٩٧، عبد الله من درقاء الرياحي: أعبيد الله بن جحش: ١٣٨، عبد الله بن وهب الراسبي أعبيد الله بن معمر . ٥٣٥٩ عتبة بن عبدالله بن مسعود : £ 1 V . G £ 1 £ عبد الله بن يزيد : ٤٣٤ عبيد بن زيد : ٨٤ عبد الله المدان بن جرشم عبيدة بن سميد بن 17 عبد المسيح بن نفيلة :١٧ عبيدة بن عبدة بن الطبيب

۱۳۵: مر: ۱۳۵ غمان بن مر: ۱۳۵ ٣١٩،٤١٧،٤١٤،٤١٣ عثمان بن مظعون بن حبيب: 144 6 148 6 187 عدسية بنت مالك بن عامر: ٣٣٤٥٨٣٤٥٢٤٤ ١٥٤٤ عدنان: ٢٥٨٥٠١١١١١١ عدى : ۲۲،۲۲۲۲۲۲۲ عدى عدى بن أوس بن مريني: عـدى بن حانم الطاعي: 444474 440V6459 £44, £47, £4 1, € 1 1 1146220622 عدى بن حارثة بن عمرو: عدى بن الخمار : ١٩٨ عدى بنأبي الزغماء الجهني: 1976198 عدى بن زرد : ۲۵،۵۲ 7167.602 عدى بن عدنان :٠٠٠ عدى بن عدى العمادى: عدى بن عمرو: ٨٥ عدى بن مالك: ١٩ العرافة بالمدينة: ١٦٤ عُمَانُ بن عبد الله بن عرفه اليارق: ۲۹٤،۲۸۸ عرفجة بن هرثمة : ٢٧٩، 4440441340 434

2746 2776270627+ 247: 541:543:547 209620+6229 عثمان من خالد ابو بكر : ١٦ عثمازين الحـويرث: ١٤٩ عنمان من حنیـف : ۳۳۱ 1.96 2.762.062.2 £126 £176211621+ عثمان س ربيعة بن اهماك: 477 عثمان بن طلحة بن عبدالعزيز: 727 6 74. 6 189 عثمان بن عامي بن عمر و (ايو قحافه ):۲۶۷ عمان بن ابي العاس : ٢٤٧ 4500 444 CLAACA 404 , 404 , 404 ۳۸۱،۳۸۰،۳۷۹،۳۷۸ عثمان بن عبد شمس: ۱۹۸ ٣٨٦،٢٨٥،٣٨٤،٢٨٣ عثمان بن عبد الله: ١١٨ 71. ۲۰۶ عمان بن أوس : ۲۰۶ المغيرة: ١٩٩٢

عتمة بن ابي وقاس: ٢٠٥ عتبية بن مرقد . ٣٣٧ 477 >405 (40 1844Y عتبية بن مسعود (أخو عبدالله): ١٣٧ عتبان بن مالك س كعب: عتبية بن النهياس: ٣١٤ 2 + 7 6 4 1 9 عثمان بن عفان (رضي الله عنه ): ۲۳ ، ۹۲ ، ۹۲ 145610161006150 19.614761496147 719671.67.767. 4.764.464556740 1.454.45V.417.44. ٣٥٩، ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٣ **፟ቝ**፞፞፞፞ጚጚ፞፞፞ ቝጚ፞፞፞፞፞ፘ፞ቝጚ፞፞፞ዸ፞ቝጚቝ **<b>4778999 ሥጓ • ሩ** ሦሊ**ጓ ·** ሦሊሊሩ ሦ**ሊ** 491649764976490 12.762.162.6499 ٢٠٤٠٤٠٤٠٢ عنان بن مالك: ١٨٩

272

عروة بن أذينة الشاعر: إعظيم القبط ( المقوقس ): إعكاشة بن محصنالصحابي : XY1,781,771,7XY 777 , 777 , 777 عروة بن البياع . ٣٩٧ عفراء (صاحبة عروة بن عكبرة (أم قضاعة): ١١ عروة بن جرير بن عامر : عكرمة: ٩٢ حزام): ۲۱ عفيرين زرعة بن عفير ١٥٠ عكرمة بن أبي جهل ١٤٨٠ عفيف بن المنذر : ٢٩٢ عروة بن الجعد: ١٨٧ 740 641 764 . 56194 عقبة بن حديد النميري: عروة س حزام : ٢١ عروة بن مسعود: (سيد 247 **495 (47 ) (47 ) (49 )** ثقیف ): ۱۱۸ ، ۲٤۱، عقبة بن رباح بن أسعد= 4.7,4.0,4.46790 مسلم بن عقبة المرى **717675** العلاء بن الحضرمي: ١٧ عقبة : ۲۰۰۰، ۲۰۰۷، ۲۰۰۷ عریب بن حمیر: ۱۲ 779677667026777 عریب بن زهیر: ۱۸،۱۲ عقبة بن عامرالجهني : ١٠، عريب بن زيد الخيل : ٢٩ ۸٩ 44464946491 عقبة بن عامر بن نابي : 474 C 40 A C 45+ عرس بن عمد کلال: ١٣ 445 6 174 العلاء بن عروة : ٤٢٢ عزة بن جميل (صاحب بثلينة) عقبه بن عمرو ٤٠٢،٣٤٩ العلاء بن عبد الله بن عبدة عقبة بن عنبسة بن اسحاق: ابن حماد : ۱۷ عسڪر (جمل عائشة): ١٣٧ علياء بن الحارث بن الكاهلي 2116209 عقبة بن أى معيط :١٥١، 70 عصفور: ١٢٥ علياء بن حارثة (قاتل حجر 1996 1446 140 عصمه بن امير التيمي : بن عمرو: ۱۳۸ عقبة بن نافع (فاتح المغرب). علياء بن الهيتم . ٤١٧ ، 479 6 128 £1A عصمة بن عبد الله الضبي: عقبة بن هلال: ٢٨٥ العلج = أبو لؤلؤة(فاتل 4/064/4 عقیل بن أبی طالب: ۱۹۸ عمر بن الخطاب): عقيل بن الائسود : ١٩٨ عصم بن النعمان بن مالك علقمة بن حكيم : ٣٣٦، عقيل بن فارج بن مالك: عصية بن خفاف : ١١٦ 10 علقمة بن عـ لاثة: ٢٥٩ عطارد بن حاجب بن زرارة: اعكه بن عدنان : ١٠٠ 77 عكاشة بن ثور بن اصقر : ۲۸٦، ۲٤٨ ، ١٣٥ علقمة بن قيس النخمي: عطية: ٥٥ 

Y+9 4Y+77\A04\VA 749 644064406444 **TY1 67719677A** 797374737473797 4.0 6 4.4 6 4.4 41064146411641. 7143V143V143174 **443 444 1449 6449** 4446444644 C44+ 440,447,440 (445 WE 1645 + 6449 644V **457.451.454.454** M34, 634, 604, 104 40014051404 1404 704, Y04, A04, P04 **41064176411641 ~~?`~~\\** 44164746471 chy+ 240651565146499 ٤٥٨،٤٤٥،٤٣٦،٤٣٠ عمر ان بن الحاف: ۲۰، 475 6 47641 عمران بن الحصين: ١٢٩، 

£ £ + 6 £ 4 9 6 £ 4 7 6 £ 4 7 42262246224621 6221622462276220 62076201620+6229 20062026 204 على بن أبي أمية بن خلف: على بن سلمان الاخفش: ٨٢ على بن عبدالعزيز الجرجاني: على بن محمد الصليحي: ٣٠٠ عم رسول الله = العباس أبن عبد المطلب اعمار بن زید : ۲۰۵ عمارة بن شهاب: ٤٠٤. عهار بن باسر: ۱۷۵:۱۳٤ عهار بن عقبة : ۲۲۲ العماري: ٧٢ عماليق بن اليغاز بن عيصو: عمر بن الخطاب رضي الله 77 607627617 : die 145 ( 1.4 (1.564) 

علقمة مجزز : ٣٣٥، ٣٣٦ علقمة بن وائل. ١٦ على بن أبي طالب ( رضي 610061676174690 61X761Y761YE60Y 19061926111111 Y . V . Y . 7. Y . 0 . 1 9 V 77 · 67 | 567 | 767 • 9 747 64406447644 759 67556749674V 77 - ¿709:707:70 + **۲۷٣ ( ۲ ٦ ٩ 6 7 ٦ ٨ 6 7 ٦ ٣ ፟፟**ᢞዸዺ፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞ቝጚ<mark>፞</mark>፞ቝ\ጞ፟፟፟፟ቝ፞ቝ **~~**•< ~~o<~~12<**~~~** 497649064956494 **₹•• (٣٩٩,٣٩٨,٣٩٧** £ • £ 6 £ • **46** £ • **76** £ • **1** 1 + A62 + V72 + 76 2 + 0 217621162106209 217621062126214 24 + 62 \ 962 \ A62 \ Y £ **7** £ 6 £ 7 **7** 6 £ 7 **7** 6 £ 7 **8** £47654765476 2446541654 6549

اعمرو بن صرام : ۲۰۶ 7X46479 6454644. عمر و بن حریث: ۳۵۱،۳۵۰ **TW76 W.5679767AA** 44. 6 474 **٣**٤٨**;**٣٤٧ **, ٣٤٦;٣٤١** عمرو بن حزم:۲۶۴۲۹۳ **27:410 64156454** 347 , 047 عمرو بن حلوازبن عمران: £476547 C4476 144 4. 41 £450544 0541054. عمرو بن الحمق الخزاعي : £44,544 ,544,547 2 + 1.44V6 WAY عمرو بن المخرج: ٨٥ £ £ 46 £ £ 4 6 £ £ 1 6 £ £ • عمرو بن أبي سرح: ١٧٩ £076229622A622Y عمرو بن سالم : ۲۳۲ ٤٥٧ ،٤٥٦ ، ٤٥٤ عمرو بن سعد القرطني: ١٤ عمرو بن عامر : ۱۲۲،۳۱ عمرو بن عامرمزیقیا: ۷۲ عمروبن سعد بن ا بی و قاص: عمرو بن عبدالحق : ۶۹،۶٥ 444 6 154 عمرو بن عبــدود : ۲۱۲ عمرو بن سعید الثوری : 7176 717 147 عمرو بن عبسة: ١١٤ عمرو بن سفیــان = ابو عمرو بن عــدى : ٥ ، ٥٥ الاعور 09 6016 21 624 627 عمرو بن ابی سفیــان بن عمرو بن عدى بن مضر: حرب ، ۱۹۸ ؛ ۲۰۲ عمرو بن شعبة : ٦٧ 28644 عمرو بن الشريــد : ١١٥ عمرو بن عمرو : ١٠٦ ممرو بن طلحــة : ۸۷

عمرو بن فهم بن تيم الله :

عمرو بن قميئة الليثي: ٢٠٥

عمر و بن قيس بن معاوية ١٨

عمرو بن كلثوم: ٦٠٥، ١٠٥

062

1 . .

127 677 6 77 6 77

**777 6777 777** 

عمران بن حطان : ۱۰۷ عمران بن عمرو : ۲۲،۳۲ عمران بن الفضيل البرجمي: 240 6414 عمردة: ٦٨ عمران الكاهن: ٣١، ٧٢ عمـرو بن أبي بن خلف : عمرو بن أحيحة : ١٦٣ عمرو أخوشرعب بنقيس: عمرو بن أذينة بنالظرب: عمرو بن أسعد : ١٥ عمروالاعشدق: ١٥٠ عمر بن الأطنابة: ٨٧ عمرو بن امرىء القيس: 096 24 عمرو بن أمية : ۴،۵۶۰۵۱ YW . (YYX(YYW(Y . 9 عمرو بن الاهتم الصحابى: عمرو بن ثبع : ٦٣ عمرو بن جفنة : ۸۲، ۸۲ عمرو بنجهم بن قيس : ۲۲۸ عمرو بنالظرببن حسان: عمرو بن الحَارث الاعرج: 206 24 1106 446 14 عمـرو بن العــاصي: ١٩ عمرو بن الحاف :۲۰،۲۰

عمرو بن حجر: ٦٦ ، ٦٣

79 6 71

عمرو بن كلثوم الشاعر : عمير بن عبد الله التميمي : عوف بن جمـفر بن أبى طالب: ۲۲۸ عمرو بن لحي : ١٥٦،١٢١ حمير بن عثمان بن سعد : ٣٧٣ عو نان بن أدد : ٩٩ عمرو بن مالك : ٣٣٤ عمير بن عثمان (عمرطلحة) عويم بن ساعدة : ٩٠، 44.519.6174 عمرو بن مرة : ١٠٠ ، ٢٧ عميربن وهب الجمجي: ١٩٧ العي بن عدنان : ١٠٠ عیاش بن أبی ربیعة: ۱۸۵ ٧٢ ، ٨٨ ، ٧٧ ، ٧٧ عمليق بن لاو بن سام : عياض : ١٥٠ ،٥٥٢ ٢٣٩٥٢٥٥٢ ٧٠ عیاض بن مغنم : ۲۹۵ 440 6 448 6 4.1 111 441 عیسی بن مربم « علیـه الاسود العنسي السلام: ٣٤ ، ١٨٤ ، عوف: ۲۲،۲۲،۲۲،۹۶۸ 477 3 OAT عوف بن جذيمة :١٠٤ عيينة بن حصن بن حذيقة عوف بن الحارث . ٨٦ ، الفزارى: ۲۱۱، ۲۱۱ 00:111619 475 3 717 3 737 3 عوف بن خالد بن ربيعة : 1 1 3 7 AY 3 TAY 3 409 777 عوف بن شحنة بن الحارث عيينية بن الشماس: 499 70 عوف بن أبي شمر: ٧٩.٧٤ (غ) عوف بن عامر :۱۲۲٬۲۸ عوف س عدى ١٩، ١٩ أغاضرة بن سمرة بن عمروبن عوف بن مالك : ٣٤٧ قرط: ۱۲۹ عمير بن سعدالانصاري: عوف بن عفراء:١٩٨٠١٩٧ الغافقي بن حرب العكي عوف بن عمرو : ٨٥ ﴿ أُمير المصريين ) : ٣٩٣ عمير بنضابي:٤٠١،٣٨٧ عوف بن صبار : ١٤٩

٤٠٣ ، ٣٩٤

441 6447 عمرو مزيقيا : ٢٥ ، ٣١ عميلة بن الاعزل : ١٠٩ عمرو بن مضاض: ١٧ عنترة بن معاوية بن شداد: عمرو بن معاوية : ٦٩ عمرو بن معدى كرب العنقاء = تعلمة الزبيدى : ٢٥٤ ، ٢٦٤ ، عملة بن كعب ذو الحمار == 4176 478647848 **413,475,474,41** عمرو المقصور : ٦٣ عمرو بن أم مكتوم:١٩٤ عمرو بن المنذر: ٥٢، ۸۰ ، ۵۹ ، ۵۸ عمرو بن النعمان : ۲۶ ، عوف بن الخزرج : ۸۵ AA 6 AY 6 Y• عمرو بن هند : ۵۲ ، ۸۵ عمرو بن يقظة بن عصية: 4410 444

غالب بن عبدالله الأسدى: أفارس حليمة = النعمان / الفضل بن العباسى : ٢٣٩ بن المنذر 779 الفضل = عدد المطلب فاطمة الزهـراء : ١٥٠، الفلس بنغمراء بن همدان ( الافعي الكاهن ) : فاطمة بنت مسعدبن باسل: 407 109 إفهر بن مالك ١٤٤ فاطمة ( أخت عمر دن فهم بن تيم الله : ٤ ، ٥ الخـطاب ): ١٧٥ ، ١٧٨ فهيرة (مولاة ابي بكر) فاطمة بنت يذكر: ٨٠٧ الفاكة بن المغيرة : ١٤٨ \Yo: الفادوسفاف : ٣٥٢ الفييرزان: ۳۱۲، ۳۱۲ الفجاءة بن عبد ياليل: < 440 < 440 < 410 فرات بن حيان العجلي : ا 407 6 40 . 6 459 ۲۰۲۵ ۲۱۸،۳۱۶ ، ۹۹۹ فیروزالدیاسی: ۲۲۵ ۲۷۶ فرافصة ( ابو نائلة ) : ۲۳ 44. 6 447 الفرخزادُ بن البندوان : أفيروز قائدالاسود العنسى 411 64.9 64. ۲٦٤ : الفردان الاهوازي :٣٧٨ غيلان بن حرشت: ٢٨٦ الفرزدق بن غالب (الشاعر) فیروز بن یزدجر :۲६،۵۰۰ ( ق ) 148 قائد الفرس: ٥٨ أفروة بن عمرو بن النافرة : [قائــدانُّ في الفرس : ٣٨٢ 704:40 قابوس بن المنذر الاكبر: فروة بن مسيك المرادى ا ۳۱۷، ۵۸، ۵۷، ۵۸ ۲۷۲،۲۷۵،۲۲۳،۲۵٤ قابوس بن هند: ۲۰ قاتل الزبـير 🕳 ابرن 444 جرموز فروة بن نوفلالاشجعي: قارب بن الاسـو د بن 227 مسعود: ۲۳۸، ۲۲۰۰ فضالة بن عبيد: ٢٠٣ فارج بن مالك : ٥٤ فضل بن ربيعة : ٣٤ 727

44 2 غالب بن عبدالله الليثي ٩٩ غالب بن فهد : ١٤٥ غالب الوائلي : ٣٤٢ غانم بن الخيشمي : ٨٦ غاسم بن مالك : ٨٥ الغرور : =المنذر بر النعران الغريض 🕳 السموأل غطفان بن عمرو: ٤،٥ غلام عمان بن عفان : ۳۹۷ غلفاء (معد يكرب: ٦٠ الغو ث : ١٩ الغوث بن أبين : ١٨ غوث بن مسعد : ١٩ الغوث بن مرة ١٦٠ الغوث بن يقطن : ١٨ الغيداق = المقوم بن عبد المطلب غيلان بن سلمة : ١١٨ ، غيلة بن عبد الله الليثي: 724 غیلان بن عقبــة 😑 ذو الرقة الشاعر (ف) فؤاد غزة : ١١١ الفاتك :١١٣

64.1644464476440 · 444 · 444 / 644 · 644 A 18146817681068.4 62746247627 · 61 A القلقشندي: ١٢٠ قسطنطين بن هرقل: ٣٧٠ | القامس: ١٤١ ، ١٥٨ قمعة بن الياس: ١٥٦ قنافة : ۲۸ قنص بن معد : ۲۰۶ قياودس : ٤٩ قیدار بن اسماعیل : ۹۹ 10061 .. قیس بن ثملبة بن بکر بن وائل: ۲۹،۷۲،۳۶، 445 قيس بن الحصين = قیس بن خا**لد** بن قيس بن الحطم : ٨٦ 419 قطية بن قتادة السدوسى: قيس بن زهير :١١١٠١٠٠ 144

قارن بن مرتاینس : ۲۹۷ قرة بن هبیرة : ۲۸۲ ، القعقاع بن عمرو : ۲۸۲، **474 % 444** فاسم بن ثابت « صــاحب أقوط من يعفر : ١٠٦ كنَّاب الدلائل » : ١٦٥ القرطني : ٩٩ ، ١٠٠٠ القاسم بن ربيعة الثقفي : |قرظة بن كعب الانصارى : 272 القاسم بن سليم : ٤٢٢ قریش: ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، قباذ ىن فيروز : ٥١،٥٠، 2276 77+ **٣٣.67867867.** قسر = مالك بن عبقرا قباذ ع ( نسیب أردشیر ا اور أنحار الأكبر): ۲۹۷،۲۹٦ قسصة بن الاعسود ( من 441 بنی بنهان ) : ۲۵۹ قبيصة بن اياس ( أمير قصى : ۱۵۸ ، ۱۹۱ قصى بن كلاب: ٩٩،٢١، الحيرة ) : ١٦٨ قىيصة س عبس: ٤٠٥ 47/343/340/390/3 قنادة من النعمان : ٢٠٥٠ 171617. mmm قصير الاجدح: ٤٣ قتيبة بن مسلم بن عمر : [قصير بن سعد بن عمرو : F.1 3 . KT 3 TAT 20624 قتم بن العباس: ٢٣٩ وقضاعة بن مالك بن حمير: قيس بن الحارث: ٦٩ 6 214 6 2 . 7 6 779 YY6Y • 6 \ \ قطام بنت نجبة الخارجية: [ ذو الغصة 200 قتم بن عبد المطلب : ١٥٢ 147 قحطان بن الهميسع : ١٠٠ قطبة بن عامر بن حديدة: إذى الجدين : ٥٤ 14617 111619 قدامة بن مظمون : ١٤٧، قطرى برن الفجاءة عيس بن زرارة : ٣١٨، 645 6 149 6 1VE الخارجي : ١٣١ 204

قدما: ٥٥٥

**475.474.477.440** 678671670609 6 00 1446 11861 . 761 . 5 44.644 400 (44.1741) 504 قيصر طيطس بن قيصر 409 ماهان : ۲۲ ،۹۶،۹۲ ، کسری آبرویز : ۲٬۳۶ V74Y4Y147A47Y 71609604 قيصر جهرقل ملك الروم کسری أرد شير : ۲۹۷، القيقـلان بن نسطورس: **799679**A قيلة بنت الاءرقم: ٨٤ كسرى أنو شروان : ٥٩ قينتا ابن خطل (٢٣٦ 14.677 کسری أبو سابور :۳۰۹ (ك) کسری == عظیم فارس کاهل بن عذرة : ۸٤ شاهنشاه الكاهن بن هرون بن عمران كعب الاعجمار: ١٩٠١٣ AY67A67Y 7**7**37.44 كشير ( الشاعر صاحب كعب بن أسد : ٢١٤ عزة ) ١٤١،١٢٩ كعب بن الاشرف:٢٠٠ كثير بن شهاب السبيعي 7.464.464.1 كعب بن الخزرج: ٨٥ كرامة بنت عبدالمسيح: كعب بن الرحال : ١٢٤ 491 كعب بن زهير ( مادح كرب سصفوان بن شحمة رسول الله ): ١٣٥ ، 17+6144 کرز ش جابر:۱۹۱،۱٤٤ كعب بن زيد الجهور : 740 14 كرز بن الحارث الليثي (ذو كعب بن سوار الازدى : السهمين): ١٢٢ 450 كرز بن علقمة بن هلال: كعب بن سور القاضي : 24.621962116492 کسری : ۱۵ ، ۵۴ ، ۵۴ ، ۵۴ 1733773

قيس بن معد بن عبادة: ٥٤٩٥ ١٣٩ : ٤٢٦ ، ٤٢٦ ، ١٣٩ ١٦٩٥ £45 654465476547 207 (207,200(227 قيس بن أبي صعصعة :١٩٤ 190 قيس بن حيفي: ١٩ قیس بن عاصم بن سنــان: قيس بن عمد الله : ١٧٣ قيس بن عبد يغوث: ٢٦٣ 472 قيس بن عدى السهمي: 177 قيس بن الفاكه بن المغيرة قىس المجنون: ١٧٤،١٧٣ قيس من مخرمة الصحابي : 101 قيس بن مسعود بن قيس: قيس بن معاوية بن جشم: ١٨ قیس بن معد یکرب :۸۸ قيس بن مكشوحالمرادي: **٤٢٧٦٤٣٧٥٤٢٧٤٤٢٥٤** 244641264A قيس بن هبيرة الساسي : قيس بن الهيــثم السامى :

الوذان ٨٤ لويس شيخو ليلي: ١٠٥ ، ١٢٣ ليلي الاخيليه بنتحذيفة: 172 ليلي بنت ابي خيشمة :٧٧٧ 140 ماء السماء: ١٣٥ ٨٥ ماءالسماء( امرأةمن اليمين ): ماء السماء بنت عوف :٥٢ كندةبن جنادةبي معد : ٨ مارية ( ام ابراهيم سرية مارية ( ذات القرطين ) : A+ 6 YO 6 YE اماضی بن مقرب : ۱۲۱ [مالك: ١٩ ، ٢٢ مالك بن الاشتر النخعي : 440 مالك بن امرى القيس: ۸٥ امالك بن أنس: ۲۶،۲۶ مالك بن الاوس:٨٥٤٨٤ مالك بن القيهان = الهيثم بن القيهان

الليثي : ٣٦٢ كـعب الظلم = كـعب بن | زيد الجهور كعب بن عجرة : ٢٠ ، كليـب بن وائل الـكليى : اليث : ٢٧ كعب بن عوف : ٢٨ 454 الكيث الشاعر : ١٣٨،٣٧ كىعى بن لۋى : ١٤٥ ، 127 كميــل بن زياد النخعي : كعب بن ما تع بن هيتوع = ٤٠٦ ، ٣٨٧ كعب الاحبار كنانه بن بشر الليثي :٢٨ كعب بن مالك الشاعر (من 494 64476 AYOC 4 E بني سلمة : ١٩٠ ، ٢٠٦ 2296201 2.16497:4916457 كنانة بن حصن الغنوى: 111 كلاب بن مرة: ٧٤٧ ، ١٤٨ كنانة بن الربيع بن ابي 109 الحقيق: ٢١١ ، ٢٢٧ ما السماء الخرية: ٦٤ کاب : ۲۸ ، ۲۸ كنانة بن خبورا : ١٩١ ماثان بن أفصى : ١٢٩ كلب بن وبرة : ٢٥ الـکلبي: ۱۰ الكوهن بن هارون = ا رسول الله ): ٣٢٣ كلثوم بنالاسودبنرزن: الـكاهن بن هارون 147 کیســان ( مولی علی بن كلثوم بن الحصين الغفارى: أ ا بی طالب ): ۲۳۵ 1:1 (J) كلثوم بن عياس : ١٢٣ لاهز بن قريط: ١٣٢ كلثوم بن مالك : ١٠٨ کلشوم بن مطعم بن امری الوی بن غالب : ۸۸ ۱۶۵۸ لبيد بن جرير : ٣٠٢،٧٥ القيس: ۹۲ ،۱۸۸،۱۸۹ لجيم بن صعب : ١٠٦ كلثوم بن الهدم = كلثوم لحيٰ = ربيعـة بن حارثة بن وطعم بن امرى القيس لخم بن عدی : ۳۷ كلفة بن عوف: ٨٤ لقيط بن مالك الازدى: کلیب:۱۰۷

كليـب بن ابى البـكير|

مالك بنفارج بن مالك: ٤٥ ماهوية (مـرزبا مرو): مالك بن حبيب : ٣٨٩ ا مالك بن فهم بن تيم الله : [ 441 41 60 9 8 مارية ( بنت النعمان) :٥١ مالك بن حمير : ١١ ، ١١٢/ مالك بن قيس : ٢٩٧ المارك بن سعمد الثوري: مالك بن كعب الأرجى: 147 229 6 WAY مالك بن مرة الزهاوى : مبذول بنمالك : ٨٥ مبسام بن اسماعیل : ١٥٥ **Y £ A** مبشر بن عبد المنذر: ١٩٨ مالك بن مسمع : ٤٢٠ ، المتقى : ١٠٥ 2006275 متمم بن نوبرة بن عيرة : مالك بن التحار: ٨٥ 144 مالك بن نويرة : ١٣٣ ، المتوكل:۱۵۱،۱۶۹،۱۳۷ المتنبي: ۲۶۸ ، ۳۳۲ 7.7 6 797 6 7AV المثنى == المتنبي مالك بن الهيثم: ١٢٩ المثنى بن حارثة الشماني: مالك بنوهم (أبووقاص): 790 6 794 61. VOY 1486184 4.9 64.06496491 مامة (عمة امرىء القيس): 4/4°4/4°4/1°4/• مامة ىنت مهليل ( زوجة **2/4,0/4,7/4/0/4/** اسماعيل عليه السلام): 445 100 المثني بنمحزمة : ٤٥٠ مامة (أمالنعان بن المنذر): مجاشع بن مسعود: ۳۳۳، مالك بن عبقر بن أنمار : 475 (407) 45 4 (450 المأمون: ۲٤٠،۱٣٠، ١٤٠ المأمون على الأمة == على **۲۷۷٬۸۷۷/۲۷۷٬۳۷۱** مالك من العجلان: ٧٦، بن أبي طالب 27062196217 AY AZ 4 AO 4A E امانی : ۲۶ امحاعة بن مرارة: ۲۹۰،۲۸۹ مالك بن عمرو : ۲۷ ماهان (من البطارقة): مالك بن عوف : ۲۳۸،۸٤ مجاهد (ملك دانية): ١٥١ 4.4.4.064.5 المجد: ١١٠ 

مالك بن الحاف : ٢٠ مالك بن الدخشم (من بنى سالم): ٢٤٥ مالك بن رافلة : ۲۳۰ مالك بن ربيعة بن قيس: مالك بن الريب بن حوط: 141 مالك بن زهبر بن عمرو: 1116 276 716 962 مالك بن زيد: ٣٠،٢٩،١٩ مالك بن سعيد: ١١٩ مالك ىن سليمان بن كشير: 149 مالك بن سنان الحذرى : 4.0 مالك بن طوق بن مالك: 1.4.1.0620 مالك بن عباد الحضرمي: 741 مالك بن عدد الله: ١٢٣

مجدي بن عمرو الجهني: المحمد بن ابي بكر . ١٤٧ ٥٨٣٠٢ ٢٩٠ ٤ ٢٩٣١ ٢٩٣٨ 2776 21262 . 16490 £1162+46447644 ٢٢٤٠٤٢٤٠٤٢٤ على بن يوسف: ٩٢ ٨٤٤٧٤٤٧٨ ٤٤٩٤ عمودبن سبكتكين (صاحب غزنة ) ١٤٩ محمد بن جریر الطبری = الطيرى محمية بن جـزء الزبيدى: المحرز بن حارثة العبشمى: الحمد بن جعفر بن البي طالب: 777 ٤٧٨ ، ٤١٤ ، ٧٧٨ محنف بنسليم : ٤٢٢ محرز بن نضلة الاسدى: المحمدبن الحكم بن ابي عقيل: محیصة بن مسعود: ۲۰۱ **₹ \** • المختار بون أبي عبيد : محرق = امرؤ القيس بن المحمد بن الحنفيــة : ٤٠٦ 1886118 1 20 26 20 76 27 76 27 2 المخِدج: ٤٤٧ محرق الثانى = امرؤ القيس محمد رسول الله عَلَيْكُ وَ = المخدَّج برن يزدجرد : رسول الله 444 محمد بن الزبير بن العوام: مخرمة بن نوفل: ١٩٤، محمد بن سالمالبيكندي: ٦٧ محمد السيحاد: ١٤٧ مخشی ان حمیر : ۲٤٥ محمد بن سعد بن ا بی و قاص : منخشی بن عمرو : ۱۹۱ مخنف بن سليم الازدى : ١٤٨ عد بن طلحة : ۲۹۹، ۲۰۰۶ 217 مغوس (ملكحضر موت) 24.62.A محمد بن ادريس الشافعي: اعجد بن عمدالله: ٢٢٠،١٧٢ 7776 700 عد من عبد الله بن محد - المدائني : ٩٢ أبو بكر الأمهري مدركة بن الياس : ١٥٦ المغازي = ابن اسحاق المحل بن عمرو بن العاصى: مدعم (غلام رسول الله): 240 6 544 6 544 70A 6 779 مجد بن مالك بن أنس : ١٤ مذعور : ٢٩٦ محمد بن ابىحديفة : ٣٩٥ مجد بن مسلمة : ٩٤ ؟ ٢٠٠ مدارة بن الربيع : ٢٤٦

۳٤٩،٣٤٨،٢٤٤،٢٠١ مربع بن قيظي : ١٩٠

1976 194 مجمع = قصى مجزز المولجي: ١٤١ المحترش : ۱۲۸ محجن بن حبيب: ١١٨

717 6 717

240

عمر و

بن حجر محرق ( الحارث ) : ۲۲ محرق = عمرو بن المنذر

المحـكم بن الطفيل : ٢٨٩ المحل بن خليفة : ٢٨٩ المحل بن خليفة الطاعى: ٢٤٤ محلم بن دهل : ۱۰۸

محلم بن سبيع بن مسلمة :

101

محمد بن اسحاق (صاحب محمد بن الاشعت (قائد بني العباس): ۲۹، ۲۹۹

مر ثد بن علس بن ذى جدن إ مريم الطيبة البثول: ٢٢٤ مسلم بن عقبـة بن رباح: مزدك: ٦٠ 114 المزمزم : ۳۸۲ مسلم بن : قبة المرى : ٩٦ مزيقما: ٤، ٢، ٢٩٤٩٠ ٤٣٤ A46A+649 مسلمــة بن مخــلد : ٤٠٣ المستكبر بن مسعود : ٣١ £ £ A 6 £ Y V المستنصر العسدي: ١٢٠ المسور بن مخرمة : ١٤٨ المستور بنعلقمةالخارجي المسيب (من أهل بيعية 140 الرضوان): ١٤٨ مسرور بن العکی : ۳۳۹ المسيب بن شريك الفقيه: مروق الاسود: ٣٩٤ 149 مسطح بن أثاثة : ١٥١، المسيب بن مجبة : ٤١٦ 111 مسيامة بن أعامة بن كثير mm1: 144 =مسمامة الكذاب مسعر بن سنان : ۲۰۳ امسامة الـكذاب: ١٠٦ مسعر بن فدكي الثميمي: Y706 Y7 +6409570 £ مسعود بن أميـــة : ١٩٨ مسعـود بن عامر : ۱۰۸ 748 مروان بن الحسكم بن مسعود بن عمرو : ١٨٠ مشرح (ملك حضر موت) 137 777 700 المسعودي (صاحب مروج مشروح بن حمير : ١٢ الذهـب): ۲۶، ۲۰ مشمع بن اسماعيل: ١٥٥ مصعب بن الزبدير: ١١ YE (YY (Y . 609.0A 129691 1056144641649647 مصعب بن عبد الرحمن: مسمع: ۲۹۳ 129 امسلم بن الحجاج ( صاحب الصحيسح ): ۹۶،۹۱ مصعب بن عمرو (صاحب الاواء): ١٤٩

19612 مرتد بن أبي مر ثدالغنوى: T+A6T+V میدار شاه : ۳۱۳ مرداس بن أبي عامر:١١٤ المرزمان: ۲۸۰،۳۳۷ مرزبان الحيرة : (الازاذبة) مرزبان صول: ۳۵۳ مرز مان طوس: ۳۷۵ مرزمان کرمان: ۳۶۰ مرزبان مرو : ۳۷۵ مرة من حمير : ١٢ ؟ ١٤٦ مرة بن ذهل : ۱۰۷ مرة بن زيد: ۲۷ مرة بن مالك : ٨٥ مرة بن منقذ بن النعمان : [مسمود (أخو المثني): 247 مرة بن هبيرة : ١٢٣ العاصي: ١٤٤، ١٥٠٠ **٣٩٢،٣٨٦،٣٧٩،٣٧٠ 44764476447644** £ . A 62 . £ 62 · \62 · \* 627A6272627762+9 202 مروان بن مجمد : ۲۰۷،

المرار: ٦٦

| معاذ بن عفراء : ١٨٩ ، | معاوية بن حديج : ٣١٦، £ £ X 6 £ £ Y 6 49 £ 644 . 191 229 ۱۹۶،۱۹۰،۱۸۳ معانة بنت جرهم :۱۰۱،۳ أمعاوية بن شرحبيل: ٣٦ معاویة بن جشم : ۱۸ معاوية بن عامر . ١٢٢ معاویة بن أبی سفیان: ۳۹ معاوية بن العميد: ٢٧ 6 147617461 186 90 معاوية بن عمرو : ٨٥، 6 7246727610.6129 1106 11 ٥٩٧٥٠ ٢٥٥٣٠ ٢٣٣١ معاوية بن كندة: ٢٩،٢٥ • ٣٦١،٣٦٠،٣٤٦،٣٤ ) معاوية بن مالك : ٨٤ ٣٧٠ ، ٣٦٧ ، ٣٧٠ ، ١٥٠١ ) معبد الأسلمي . ٥٠٥ معبدبن أبي معبد الخزاعي: 6491649.6474 CTA معتب: ۱۱۸ ١٢٠ : بتعدا ( ٣٩٥٥٢٩٤ د٣٩٣،٢٩٢ المعتضد بالله: ٥٧ ، ١٠٧ 62 · A 62 · 062 • 262 • Y معد بن عدنان : ۲ ، ۱۱ £79 627A6 27V6277 177 61 1 1 1 1 1 9 9 9 9 معد یکرب: ۱۲ ؛ ۶۶ ، £ £ + 6 £ 4 % £ 4 % £ 4 % 79670 £ £ Y 6 £ £ Y 6 £ £ 1 معروف بن سـوید: ۱۰ £046 20+6229 6 22A المعز بن باديس: ١٢٠ ٤٥٤ ،٥٥٤ ،٥٥٤ ، ٧٥٤ معقل بن الاعتشر بن النماش **797 6 7**A 2096201 معقل بن سنان : ۱۱۰ معاوية بن الحارثالاصغر معقل بن قيس: ١٣٤: 79 220624. 6 217 147 أمعاوية بنالحارث الاكبر 227 79 معقل بن مقرن :۲۹٦ معاذ بن الحارث : ٢٩، معاوية بن حجـرآكل معقل بن يسار الصحابي:

474140

مصعب بن عمير بن هاشم 6179 6177 6916 90 4.764.064.5 المضارب العجلي: ٣١٤ مضاض بن عبد المسيح: مضاض بن عمر و بن مسعد: 1076105 مضاض بن عمرو بن مضاض 17 مضر: ۲۲۲ مضرط الححارة: = امرؤ القيس بن حجر المطران بمرو: ٣٨٧ مطرف بن عبد الله بن الشخبر: ٣٥٧،١٢٣ مطعم بن عدى بن نوفل: 14.61496101 المطلب بن عبد مناف: 149610. المطـلب بن أبي وداعة السهمى: ٢٠٠ المطلب بن هاشم : ١٦٤ مطيع بن الاسود :١٤٧ معاذ بن جبل: ۲٤٣،١٨٩ 77067706772677W 471.457

معمر أبو عبدالله بن نضلة: [المقداد بن الاسود: ٢١٦] المنذر بن أحيحة ٢٠٩: ۲۲۶، ۳۲۳، ۲۲۶ ، المنذر بن الاسود: ۸۸ المنذر الاصغر ع المقداد بن عمرو : ٢٠٠ المنذر الاكبر بن ماء السماء 744 (144(144(1<del>4</del>4 V76726776 71 6 0A المنذر بن امرىءالقيسبن **417** المقريزي : ١٢٠ النعمان الأكبر: ٥٨،٥٥٠ المقوةس: ٣٤٧، ٣٤٧، 77678 447 · 454 المنذر من الحارث:٧٤،٧٣ المقوم بن عبـد المطلب : A+6YA 101 المنذر بن الربيع : ١٤٩ مقيس بن صماية . ٢٣٦ المنذر بن ساوى:(صاحب مكحول (غلام الزبير ) : المحرين: ١٠٤ ١٣٤٨ ٤١٩ 79167026777 امكرز بن حفض : ١٤٥٥ المنذر بن عائذ: ١٠٤ 197 المنذر بنعمرو:۱۸۸،۱۸٤ ملاعب الاعسنة = أبو عامر 40464.4619. ا بن مالك المنذر بن ماء السماء: ٥٥ املحاف: ۳۰۰ ملك المجوسية : ٣٥٨ 1 . 7 ( A . 6 Y 0 6 7 7 6 . 7 ملك الحضر = ساطرون المنذر مجد بن عقبة : ١٦ ، ملك الروم = قيصر 111 ملك سابور : ٣٥٩ المنذر بن المنـذر بن ماء ملك الشام : ۲۷ السماء: ١٥٥٢٥١ ، ٥٣ ملك شيروان : ٣٦٨ 7.601607 املك الصغد: ٣٥٧ المنذر بن النعيان الاكبر ملك الصين: ٣٥٨ ، ٣٥٧ 6 726 7·60A60160+ املك العرب : ١٦٧ امنبه بن الحجاج: ١٤٦، 491640261.2 المنصور بن أبي عامر: ٣٦ 19461446147

المعمر = عبد المسيح معن بن عدى : ٢٤٥ معن بن مماطر سے: ۱۱۳ معن بن يزيدبن الأخنس: 244 المعنى بن حارثة : ١٠٧ معوذ بن عفراء: ۱۹۷، 194 معیص س عامر : ١٤٥ معيقيب بن أبي فاطمـة: المغرور بن سويد (أخو النعمان ): ۲۹۲، ۲۹۲ المغيرة بن الاخنس س شريق: ٥٠٠ المغيرة بن شمية:٢٤٧،٥٧ 41264746474641X WE 1 6WE . 64W7 6444 **٣٦٣ (٣٦٢ (٣٥٢(٣٤٩** ٤٠٣ ، ٣٩ ١ ، ٣٦ ٥ ، ٣٦ ٤ 22462.962.2 المغيرة بن عبد الله بن مخزوم :۱۹۶ مغروق الشيباني : ۲۹۳ مقاتل بن حسان س ثعلمة: المقتدر بالله : ١٧٤ ، ١٥١

المقترب: ٩٤٩

المقترب بن ربيعة : ٣٤٤ المنجاب بن راشد : ٣٧٤

ابن عبد المطلب): ١٦٥ ميسرة (غلام خديجة ) النجاشي: ١٧٨ ، ٢٢٣ ، 177 74.44444444 ميسرة بن فلان السكوتي البحية بن أبي الميثاء : ٢٨٤ النخبرجان: ٣٢٨، ٣٥٠ 474 نرسى بن بدارة: ٢٩،٥٥ ميسرة بن مسروق العبسي : نوسى بن خالة كسرى: 440 411 ميسون=الزباء بذت عمرو ميمونه (أم المؤمنـين): [نزار بن معد: ٢٠١٠٦ [النسائي: ۲۳، ۶۶، ۹۰ 777 6 77**9 6 171** نساء النبي صلى الله عليه میمون بن الحضرمی بن [ وسلم : ٣٣٧ الصدف : ۱۷ ميناس (عظيم الروم): ٣٣٤ | نسابة مضر: ٥ النسابين : ١٠٠ (ن) نسطاس بن نسطورس: نائلة منت الفر افصة ب ٣٣ ٧٠٨ 1.16446644 CA نسيبة بنت كعب بن أبي ٤٢٩ ، ٤٠٣ | نائلة = ِالزباء بنت عمرو | مازن : ٢٠٦ النسير بن عمرو العجلي : انابت بن اسماعیل: ١٥٥ النابغة الذبياتي ( زيادة بن \*F43 PA4 عمرو): ۲۱۳،۷۵، ۱۱۳ انصر: ۲۲ انافع بن الاغزرق الخارجي: أنصر بن الاغزد: ٣٠ أصربن حجاج: ١١٦ 1.7 انصر ابن سیار: ۱۳۰ ، نافع بن بديل بن ورقاء : 12.6147 الذي صلى الله عليه وسلم = الصرالهوريني (أبو الوفا): 209 رسول الله نبيه بن الحجاج بن عامر: الصير (أبوموسى بن نصير) انتيلة بنت جناب (ام العياس انضر بن الازد: ٥

٣٣ — م ( جزء ثاني )

منصور بن حهور: ۲۳ اللمداني: ۲۷ منصور بن الثمر : ۲۰۶ منقذ سالنعمان: ٢٢٤ المنهين بن حارثةالشماني: 414 . 414 منو بل الخصى : ٣٦٦ المهاجر بن ابي أمية: ٢٧٥ **790 (788) 087** المهاجر بن زیاد ۳۶۱ مهیجم ( مولی عمر بن الخطّاب ) : ۱۹۸ مهدد بن عدنان : ۱۰۰ مهدان الأهوازي :٣٢٨ مهدان بن بهرام الرازى: 441 6419 مير ان الهمداني : ۱۳۳۳ مهرة بنحيدان بسالحاف: مهلهل بن الحارث: ١٠٥ مهلهل بن ربيعـة : ١٠٥ 1.4 مؤثر الخير بن ذي جدن: [ مو ثبان = عمروبن اسعد موسى بن عقبة : ٩٢ موسى (عليه السلام): ٨٧ 779 مولى سالم 😑 ابو حذيفة میثم بن حزاز : ۱۹ مأة (صاحبة ذي الرمة)

بنت مقاتل : ۱۳۲

انوفل بن الحارث بن عمد النضر من أنس: ٢٠٤، النمان بن زرعة: ٥٥ المطلب: ١٩٨ النعمان بن عمرو :۲۶، ۷۰ نوفل بن خويلد بن أسد: 1. ( Yo النصر بن الحارث: ١٤٨٠ 191 النعمان بن مقرن بن عامر: 1996177 ٥٣١٨، ٢٧٤، ١٣٥ ) ١ س أنوفل بن عبدالله من المغيرة: النضر بن شميل (التحوى 4176194 المحدث ): ١٣٠ 140 • 645 964546454 ١٥٠١ ٣٥٣ ٣٥٤ ١٥٠٠ أنوفل بن عبد مناف : ١٥٠ النضر = قريش نوفل بن معاوية الدؤلى: النضر بن كناتة : ١٤٤ النعان بن المنذربن الحارث نضلة بن حدثان (صاحب 741 ٥٢ ، ٤٨ ، ٤٧ ، ٢٦ ، ٢٤ الشرطة ) : ١٣٤ (النووى: ۱۱۵،۱۲،۱۵،۱ YC , 71 , 69 , 6 A, 6 Y النعمان : ۷۲،۵۵،۵۵،۷۵ 1406/4+ 144 . 114 .44 .45 1.7 6 77 6 77 انمابوت من اسماعهل: ١٥٥ النعمان الاخير: ٦١ انیار بن مکرز: ۳۹۶ 444 النعهان سالاعسودس المنذر النعمان بن المنذر بن عمرو: أنيزك طرخان: ٣٨٢ 7 . 4 7 . 0 7 نىفولى تېلىور: ٣٤ ٤٧ النعمان بن امرىءالقدس بن ( a\_ ) 790 6791609: shull الشقيقة: ٨٤، ٩٤، ٥٠ هاجر ( أم اسماعيل ):١٥٤ النعمان بن المنذر بن النعمان: 67467167060101 100 اهارون س عمران : ٦٧ نعیم بن زید : ۲۶۸ هاشم نءبدالمطلب:١٦٣ النعمان ن بشير الأنصاري: نعيم بن عبد كلال : ٢٤٨ 4401/1044 244 6 2 . 4 6 448 لعیم بن *مسعود* : ۱۱۰ ، هاشم بن عبد مناف: ١٥٠ النعمان بن جسر بن منيع: 414 3 734 177 نفدویة بن بسطام ( خال کسری ) :۳۱۱ هاشم بن عتبـة : ١٤٨ ، النعمان بن الحارث: ٧٥، انفيلة بن عبد المدان : ١٧ \*\* 1 6477,440,44 A. 6 Y2 6 YA النمر :۲۷ النعمان بن الحارث بن جفنة: £45 . \$44. \$4. \$4. \$ النمر بن زيد مناة : ٦٥ 247 النمر بن قاسط : ٦٥ هانیء بن قدیصة : ٥٦ النعمان بن الحارث بن أبي إنميلة بن عبد الله الليثي: هانیء بن مسعودبن عامر: شمر : ۲۷ YYY ( \\Y النمان ذي رعين: ٢٤٨ أنهد: ٢٧ 1.4 6 1.460060 2

٩٢٥،٩٠٩، ٢٢٤ هلالين عبدالله = بنخطا هلال بن عقمة : ٣٠٢ ٣٣. الهرمزان: ۲۱۹ ، ۳۲۷ هلال بن علقمة : ٣٢٧ ٨٢٣،٢٤٣، ٣٤٣،٤٤٣ هلال بن وكيع ١٩٤ 770 6 707 6 780 همام من مرة : ۱۰۸، ۱۰۸ همدان سمالك س زيد: ٢٩ هشام بن حکم : ۱٤٩ الهمرجان من مرازية هشام بن أبي حذيفة : (فارس) : ٥٦ 4.76181 هبيرة بن أبى وهب هشام بن السائب الكلبي: الهميسع بن حمير : ١٢، 11 77 3 77 3 77 3 73 ٥٧ ، ٥٦ ، ٥٠ ، ٤٨

الهميسع زيد بن برا هند: ۲۲، ۷۲، ۷۰۲ هند بنت الحارث بن عمرو آكل المرار: ٥٨،٥٧ 72609

اهند بنت الريان الغساتي : = الزياء

هند بنت زید مناة: ٥٠

هشام بن محمد الكاي: اهند بنث عمر الجلي: ٣٣٩ 2176404

۲۰۰ ؛ ۲۶ ، ۹۹ ، ۱۰۱ هند بنت مهلیل : ۱۰۰ هند بنت النعمان: ٧٥ اهند بن أبي هالةالصحابي:

240614. الهنيد بن عوض : ٢٥٨ ،

**اهود** بن قیس : ۲۱۱

409

هروشيوش: ۱۱

اهشام بن صماية الليثي: 414 هشام بن العاصى : ١٤٦ 4.76174

هشام بن عامر : ٣٤١، 21 - 6 4 9 2

هشام بن عبد الملك :١١٨ هشام بن عمرو بن الحارث هند بنت عتبة (أممعاوية):

100162167264

هرمبن حيان اليشكري: هصيص بن كعب : ١٤٦ هلال بن أحوز : ١٣٠

هلال بن أمية بن عامر : ۸٥

هلال بن أمية بن واقف :

هباربن الاسودبن المطلب: [ 129

هبار بن سعید : ۳۰۶ الهب\_اری (ص\_احب الارجوزة في السياسة ) ۱۳۸

> همة الله بن الزباء :٣٤ همل: ۲۰۷٬۲۸

المخزومي : ۲۳۷

الهدرجان بن مسلمة : ٩ الهذيل بن عمران : ٢٨٥ 4+4

> هذم: ۲۷ المر رند: ۲۰۲۰ ۲۰۸۰

هرثمة بن عرفجه : ٣٥٥ هرقل: ۲۰۸،۴۰۳،۵۰۳

447 64406448 6444 479 647764706449

هرم بن حيان العبسى:

44.

445 477 CA45 6474 هرم بن سنان بن غيظ:

هرم بن قطبة : ۱۱۲ هرمز بن سابور : ۲٬٤۸ 🖟 هوذة بن على الحنفي:١٠٦ أوكيع بن مالك: ٢٨٥ / يثرب بن نابتة = يثرب ابن قائد بن عبيل **7976717** 7776144 هوذة = عوف بن خالد الوليد بن طريف بن عامر ايحصب: ١٩ يحينة بن رؤية (صاحب الخارجيي: ١٠٥ بن ربيعة أيلة ) : ٢٤٥ الهيتم بنالتيهان: ١٨٢،٩٠ الوليد بنالعاصي بن هشام یحیی بن أكثم : ۱۳۰ £1468 + V61A8 یحیی بن زید برن زین الوليد بن عبد الملك : الهيثم بن شهاب : ٤١٦ العابدين: ١٣٠٠ **\*/1 : 7/7** (و) يحيى بن مالك بن أنس: الوليد بن عتبة: ١٥٠، وائل بن حجر : ۲۰۵٬۱٦ Y11619761776101 یحیی بن محمد (أخو مروان 454.40V १४१ : وائل بن الغوث : ١٨٠١٢ ۳۷۹،۳۷۸، ۴۷۷،۳۳۹ یحیی بن معمر : ۲۳ 106VY ٤٠٨،٣٨٧) ٤٣٤،٤٣١ إيريم بن زيد = ذورعين وائل بن حمير : ١٢ يزدجرد الاثيم: ٨٤، ٤٩ واثلة بن الاسقع : ١٣٩ 224 444,414,414,60 الوليد عمر أبي جهل: ١٧٧ الواقدى: ١٥٥،٩٢،٢٥، الوليد س عُمَان س عفان ٩٠٥ P743+4411443 744 الوليد بن المغيرة : ١٤٨ ، واقد بن عبد الله بن عبد 407,407 6455,454 1496177 مناف. ۱۹۳،۱۷۵ ، ۱۹۳، 474 6 471 6 40Y وبرة بن يحنس: ٢٦٤،٢٧ الوليد بن الوليد ( أخو یزرجــرد بن شهــریار بن اخالد ) : ۱۹۸ 7776770 ڪسري: ٣١٥ الوليد بن يزيد: ١١٨ وحشى غلام جبيربن مطعم يزيد بن ثملية بن خزمة: (ی) فأتل حمزة: ١٥١،٥٠٢، ٢٨٩٢ 144 6 49 و داعة . ٧٧ نزيد بن الحارث: ١٩٨٠ ً مافث : ۷۷ وردان غـلام عمـرو س 274 6 417 إيامين بن عمير بن جحاش: العاصى: ۲۲۸،۳۶۸ ، يزيد بن الحارث الكناني: Y 2 2 6 Y 1 . 2046504 ایاقیس بن اسماعیل : ۱۵۵ ٤٢٨ ورقة بن نوفل : ١٦٩ يثرب بن فانية = يثرب يزيد بنالحارثبن معاوية الوضاح =جذعةالوضاح ا بن قائد بن عبيل 77677 وعلة بن مجدوح الذهلي : إيثرب بن قائد بن عبيل : إيزيد بن رفعة بن الأسود: ٤١٦

ایقشان بن ابراهیم : ۱۰۱ تزيد بن أبي سفيان : ١٥٠ ١٣٣٤ ، ٤٥٤ ٣٣٥،٣٠٨،٣٠٤ يزيد بن المهلب: ٣٨٠ ] يقظه بن مرة: ١٤٧ يزيد الناقص: ٣٨٣ ىقطن: ١٨ ٠٤٠، ١٤٠ ١٧٣٠ يزيد بن عبد المدان : ٣٦ يزيد بن هانيء ٤٣٨ يقطن = حضور بن قحطان يشكر بن بكر بن وائل: يقطن بنشامخ بن أرفخشد: يزيد بن عبد الملك : ١١٢ م 102 یزید بن اُلی القسری :۳۹۸ پسطور بن اسماعیل : ۱۵۲ پقطن ≔ قحطان بن يعرب بن قحطان : ١٧ الهميسع يزيد بن قيس الاثرجي : يعفر بن أبي تبع : ٥١ اليماني : ٤٥٤ يوسف : ٥٥ ٤٢١،٤١٦،٣٩٠،٣٨٩ يعفر بن الدنيل: ٥٨ ا يعفر بن عبد الرحمن : ١٤ | يوسف بن ثاشفين : ١٧٤ 244 يزيد بن قيس الهمذاني : إيعلى بنأمية : ٢٦٧، ٢٧٥ يوسف بن عبد الرحمر ٠ ( صاحب الاندلس ) : 404 يزيد بن مرو بن هريرة : ايعمر بن عوف بن كعب : ا ١٤٩،١٤٥ 114 171 يوسف بن عمر بن مجل: يزيد بن المحيحل: ٢٥١ ایعلی بن منبه : ٤٠٥،٤٠١ نزيد بن معاوية : ٩٦١ ٨٠٤، ٩٠٩ ا يوشع بن نون : ٠٧

> تم بحمد الله فهرس الاَعلام بمعرفة الفقير اليه تعالى عثمان خليل

## فرر س الامم والقدائل والشعوب والبطون والعشائر والارهاظ

(1)

الاباضية : ١٣٢

الابذاء: ۲۲۱۶۲۲۲۱۶۲۲

أبناء الدهاهين: ٣٦٢

أبناد سياً الاصغر: ١٣ ،

6446 A76456 A+65A

97697690

أنناء الصحابة: ٠٠٠

ابن السبيل: ٣٤٠

أثبيج : ١٢١

أجاً بن عمرو بن أد : ٨

الاحابيش : ١٤١، ٢١١ الاحسار: ١٧٠،٥١١ ،

الاحزاب: ۲۱۲،۲۱۱

412

الاحلاف : ٢٢ ، ٢٣٨

72.

أحلاف بني زبيد : ۲۷٦ الاحلاف - بنو عوف أزد عمان : ٣٠ ، ٨٣

ابن ثقیف

أحياء ربيعة : ٢٩١

أحياء طيء: ٣٥ أحياء العرب: ٨ 1.4 6 44644641 أسارى بدر: ٩٩١ أحياء مضر ورسعه: ٧ أحياء المنبة: ٦

الاخباريون :٥٧،٤٥،٤٣

أخو ال عمدالمطلب . ١٨٨

اخوةهمدان : ۳۰ ادد بن زید : ۶۰

ارداف الملوك: ٢٥٥

الاردوانبون: ٤٧

الارضة: ١٧٩

أركس: ٧٧

الارقم: ٨٢

الارمآنيون . ٤١ ، ٧٠

الاريسيين: ۲۲۵، ۲۲۵۰

الازد: ۲۹۵،۸۷۲، ۶۶۲،

£19 (£1764X£140

£40 (£44(£4)(£4.

201620.

أزد السراة: ٣٠ آزد شنوءة: ٨٣

أزد شنوءة = بنو نصر بن الأزد.

الائزد بن الغوث : ٣، ٤ ۳۲،۳۱،۳۰،۲۹،۸۱۹

الأساطين: ٣٢٢ الأساقف: ٣٤ الاعساورة :٥٥، ٦٦، ١٦٨، 474 CAA CAAS CA-1 CA-1 اسد : ۲۲ ، ۱۰۳ ، ۱۰۸ £1 £ 6 77467446144 ٤١٦ اسلاف قنص بن مسعد: ٤٧ الاسلام: ۱۶۹۰۱۶۸۶۱۱۹۳۱

14% (147 (140(148 **۲۱٤ (۲۰۸ ٤١٨) ٤١٨ ۲73 (777 (771) (777)** 144,444, 344, A44 707 670. 672V6727 70X (700 (70£ (70 P 744 :447:440: 409 **791 67476746 74.** 

٣٢٩ ١٣٠٠ 4796 1747474 6488

4.0 4406 64446 444

**٤.**٣٤٣٨٩٤٢٨٨٤٤٣٨٧

122

أسلم بن الحاف : ٩ ، ١٠ أصحاب شبيب الخارجي: ١ أفصى : ١٠٨،٣٧ أفكل بن عمرو بن مالك ۸٥ ، ۲۰ أصحاب الشجرة : ٢٣٩ = خو لان الأشاعب: ٥٣ أصحاب عائشة ٤١١ الاقمال: ٢٥٦ اشجـع بن ريث: ۸۷ ، أصحاب ابن عباس : ٤٤١ الاقيال العباهلة: ٢٥٥ Y11 . 109 . 11+ أصحاب عُمان (ابن عفان): الاكاسرة: ٥٢٥٣٧٥٥٥، الاشعر: ٨ 441:1.4604 الاءشعريون (بنو أشعر) أصحاب عثمان بن حنيف: الاكارون (خدم الروم) 44014714464CV ٤١١ 479.444 أصحاب عمرو: ٤٤١ 1776 YYV الاكراد: ۲۶۲، ۲۵۰، أصحاب على: ٢٢٢، ٢٣١ أشرافأهل الحيرة:٥٦،٥٣ 474541 611762106111654 أشراف العرب : ١٦١ ؟ ا كراد البوشنجان :۳٦٧ ٣٤٤ (٣١٩٢٢١،٢٠٠ أصحاب الفيل: ١٧٠ أكراد فارس: ٥٥٩ أصحاب القعقاء : ٣٢٦ WEQ ( 2 806 WQ + 7 WEQ الا كن اد المشركين: ٣٦٢ أصحاب محمد: ٤١٣ أشرس: ٤٠ آل رهة بن الصباح: أصحاب معاوية : ٤٤١ ، أشعر = بنت بن أدد ££A اشلاء قنص بن معد : ٤، آل جفنه : ۲۷، ۱۹۷ أصحاب ابن ملجم : ٤٥٢ ] آل حزم : ٤٠٠ ٤٨،٦،٥ أصهار رسول الله (ﷺ) آل صفوان بن شحنة: أصحاب بدر : ۲۰۰ = بنو المصطلق 144 أصحاب بلج بن بشر القشيري أظاً رَالنَّبِي (عَلِيْكَانِيُّهِ ):١١٧ ] آل فاطمة : ٧ الاعاجم: ٤،٥٥٤ م،١٠٣١ . ٣ آل عقمة بن رسعة: ٢٢٨ أصحاب الجسر: ٣٢٥ آل على : ٢٤ 440 6447 6440 644 4 أصحاب الجل: ٢٠٠ آل عملاق : ١٥٤ 459 CHE & CHAMCAM+ أصحاب خالد : ۳۲۰،۳۱۰ آل فضل شعمان : ٣٤ 411640. أصحاب الدءوة : ٣٠ آلکسری: ۲۷ الاعراب: ۲۱۹، ۲۳۹، آل محرق: ٦٠ أصحاب الرجيع :٢١٢ 1 • 26479 أصحاب رسول الله (صلى أعراب كلب: ٢٢ آل مراد: ۳۶ آل مهنا: ۲۶ الله عايه وسلم ): ٢٧٩ أعلام العرب : ٣٣١ آل المنذر: ۲۹، ۲۲، أصحاب سجاع : ٢٨٥ أعلام فارس: ٣٢٥ 177 أصحاب سلمه: ٢٥ ا آل المهلب: ١٣١ أعيان المسلمين : ٣٨٥

أأهل المصرة: ٣٤٧،٣٤١ 6 £ • 964946475647. 6 £ 1 Y 6 £ 1 7 7 £ 1 Y 6 £ 1 + 6 24 - 62 7 \ 7 5 7 - 62 \ 9 6 20 1622062226242 207 أهل الملاد: ٣٤٢ أهل الملدان: ٣٨٠ أهل الاد السيرجان :٣٦٧ أهل المدت : ٣٨٩، ٣٨٩ أهل البيت والحرم : ٢٤٧ أهل ست المقدس: ٣٣٦ أهل البليقان . ٣٦٧ أهل تجران : ١٥ أهل تدمر . ٩٩ أهل تهامة: ۲۷٦ أهل النوراة : ١٥٥ أهل أفريقية : ٣٧٠، ٣٦٩ أهل الجبال : ٣٣١، ٥٥٦ أهل جرباء وأذرح: ٢٤٥ أهل جرجان: ۳۸۰ أهل الامصار: ٢٩٣٤ مم أهل الجريرة: ٤٣٣٤ ٢٣٣ MWY. أهل الحلاء: ٢٧٣ أهل الجورجان: ٥٧٥ أهل جيروت . ٢٩٥ أهل الحجاز: ٣٨٤ أهل الحرب: ٤٤١ أهل الحصون : ٣٣٤ اهل ألحصيد: ۳۰۲٬۳۰۱

آل نصر بن رسعة : ٤٦، 04 6 04 546 546 54 4779477A47774754 آل النعمان : ۲۵،۶۲،۰۰ 1 Yala: Y33 **444.444.444.444** أمة مجد: ١٧٠ الامراء. ۲۹ ، ۲۷۱ ، 651765.465.76490 CW+064+ E 67 A 167 VW 242 6450641764.964.A آنماره، ۱۰۸،۱۰۳،۱۰۸ < 21,441.440 A.407 أنباب العرب: ٤٢٩ ٤١٦ أهل الأمله: 444 أمراء الاجناد: ٣٣٦ ، أهل أذربيجان: ٣٥٢، 4726427 405 أمراءالانسياح: ٣٦١ أهل الأردن: ٣٣٥ أمراء الجزيرة : ٣٣٨ أهل أرمىنية : ٣٦٦ أمراء الفرس ٣٢٨٠ إ أهل أصبهان : ٣٥٢ أمراء المسلمين : ٣٠٦ أهل الافاق: ٢٠٦ امرؤ القيس بن ثعلمة: . ٤ الا نبياء: ١٨٠ أهل الأفك: ٢١٨ أنبياء بني اسرائيل: ٣٠٢، أهل آمد: ۳۷۳ الانصار: ٥٨٥ ٩١٥٨٩ ، £ + Y 6 2 + + 697 6 9069 269 4694 أهل الأهو از ، ٣٤٧، ٢٣٧ 140:144:144:141 201620Y أهل باد غيس: ٣٨٣ 19.61 4961 4861 47 أهل البحرين: ٢٥٤ <19V.19061926194 أهل بدر: ۳۲۲ ، ۲۳۷ 19/3/17/9/73/77 أهل برذعة : ٣٦٧ ۲۲۲،۲۳۲، ۲۳۲،۲۳۲ أهل برقة (لواته) ۱۲۸

أهل العلم: ١٥٤

أهل عمان: ۲۸۸، ۲۹٥

أهل فارس: ٢٩٥،٤٩٠٤٦ أهل المرقحي: ٣٧٣

أهل حمص: ٣٣٤، ٣٨٠ أهل الرملة: ٣٣٦ ~12 64) 164.46447 أهل الري: ٣٥٢ ٥١٣١١٢٣٠ ٨٦٣ أهل السابقة: ٣٨٤،٣٧٩ 4504544576451645. أهل سحستان : ٣٦٠ 2016475 6 407401 أهل السند: ٢٦١ أهل السواد: ٣١٥،٣١١ أهل القاريات: ٣٧٥ أهل فدك: ٢٥، ٢٢٩ أهل الشام: ٣٣٦، ٣٣٩ أهل فرغانه: ٣٥٧ أهل القادسية: ٣٨٧ 49X (4X1244)(414 أهل قزوين ٣٥٣ 245 6544654 6549 أهل قصر بني بقيلة : ٥٦ £47 654765420 أهل قصر دني عدس . ٥٦ آهل قنسرين: ٣٣٤ 224 6221622 . 249 ٥٤٤٨٤٤٤٥ ٢٥٥ أهل قيسارية : ٢٣٦ أهل الكتاب: ١٧٠ 104 أهل الكوفة: ٣٤٢، أهل الشرف: ٣٧٩ ·407,407,401,454 أهل شمشاط: ۲۲۷ **647964776479** أهل الشوري: ٢٠٣٤،٣٠٤ **644.4444444444** أهل شيروان : ٣٥١ 621762.064926494 أهل الصغد: ٣٥٧ أهل الطالقان: ٢٠٥٥ 6217621762106212 أهل الطائف: ٢٧٧ **6245654565446541** 20762206 249 أهل الظواعن : ٤١ أهل الماهني: ٣٥١ أهل العراق: ٣٣٩، ٤٢٧ أهل المدائن: ٣٣٠ 547 6547 65 50 6547 أهل المـدنة : ٩١،٧٦، 2076 221 791644964 V46114 أهل العقبة: ٨٨ 1 . 464 9 0 64 9 1 64 9 4

1 . 761 + 761 . 061 + 2

4 7 8 6 8 1 7 6 8 1 1 6 8 + A

أهل حنين: ٢٤٣ أهل الحيرة: ٥٥ ، ٥٥ 499 أهل خراسان : ٣٥٧ أهل خفان : ٣١٤ أهل الخندق : ۲۹۳ أهل خيبر : ٢٢٩ أهل الدار : ٠٠٠ أهل دارين : ۲۹۲ أهل دبا: ۲۷۹ أهل دبيل: ٣٦٧ أهل دست ميان : ٣٣٣ أهل دمشق : ۳۸۰،۳۳٤ أهل دنباوند :۳۵۳ أهل الذمة : ٨٨٣ أهل ذي القصة : ٢٧٤ أهل الرأى : ٣٧٤ أهل الربذة : ٢٧٤ أهل الرجيع. ٢١٦ أهل الرحبة: ٣٨٥ أهل الردة : ١٠٤، ٢٨٤ 4146494 4446491 W 2 . أهل الرساتيق : ٣١١

أهل الرس : ٩

أهل رستم :۳۲۳

۱۰۱، ۱۰۵، ۳۵۲، ۲۵۶ بادیة کهلان : ۲۱ أهل مرو : ۳۸۱ أهل المسحد: ٢٧٤ امارق: ۳۱۶ 774 6 700 أهل مصر: ٣٤٧ ، ٣٤٨ الأهلة: ١٠٩ الاوزاع: ١٤ 49,449, 49,5449 الأوس: ۲۰،۷ ،۲۹ ،۳۲ £17,477,478,4714 £ 47 (£ 1 V ( £ . 0 ( £ . . 10 6AE 6 AT 6AY 6A 2476545 244 51 69 · 6AA 6AY 6A7 ا بحتر بن ثمل : ٣٣ أهل مكة : ٤٣ ، ٢٠٢ ، ۱۸۲،۱۹۳،۹۵،۹۳،۹۲ البرابرة: ۱۱۷ 7476744 6711671+ ١٩٨١١٩٠ ، ١٩٨١م البراجم: ١٣٣ 240 6 E+A 6 E+7 البربر: ٣٦٨ 7126741 67 + 267 + 7 أهل مكران: ٣٦١ المصريون: ٣٩٨، ٣٩٤، أهل المهبط: ٩ 410 274624.68.4 أوسلة بن مالك : ٤٠ أهل الموسم: ١٣٣ ،٠٠٤ رطارية : ۱۱۱ أولا آتي الليل : ١١٢ أهل الموصل : ٣٣٨ الطانة عثمان : ٣٩٨ أولاد جفنة بن مزيقيا: أهل موقان: ٣٦٦ الطولة: ١١١ Y 2 6 2 Y أهل المياه : ٣٤٠ ٢٠٤ البطون: ٢٨٤، ٢٨٥ أولاد الدهاقين : ٣٨٢ ابطون تميم : ١٦٠ آهل مدسان : ۳٤٧، ۳۲۵ أولاد معد : ٤ بطون تغلب : ۲۸٥ أهل نجد: ٢٩٥ أولاد يزدجرد : ٣٨٣ بطون جذام : ۲٥٨ أهل نجران : ۲۲۶، ۲۷۷ أولى الملاء: ٣٩٠ بطون خندف : ۱۵۹ 41. آباد بن نزار : ۲،۵،۳۰ ابطون جندف (عمود أهل النحل: ٤٥٧ نیسها : ۱۶۳ 1 + 767767 667 688 أهل النفير: ٤١٦ بطون قریش: ۱۹۲ 1046119 61.961.4 أهل نهاوند: ٣٤٩ ، ٥٥٣ ابطون قيس : ١٥٩ 4476440 C4.46, OY أهل النهروان : ٧٥٤ بعث سعدس أبي وقاص : أهل النواحي : ٥٥١ ۳۳۹ ، ۳۳۸ 197 إياس بن قبيصة بن أبي يعفر: ابعث الشام: ٢٣٠ أهل همدان : ١٥٣، ٢٥٣ أهل هيت : ٣٣٨ بعث عبد الله س جحش: أئمة الضلال: ٢٥٤ أهل الوبر : ٧ 197 أهل يثرب: ٩٠ ( **س** ) بعث عبيدة بن الحارث: أهل اليمن: ١٥٠ ٤١، ٧١ بادية الحجاز: ٣٨

بعض اليهود: ٢٤٤ 20 + 627262 + 162 + 2 749 677467 . 76175 ٣٨١،٢٧٣،٢٦٦،٢٤٣ بنو اكل المرار : ٢٦ ، المعوث: ٣٩١ بکر ین هوازن : ۱۱۷ 700 445.417.4446444 بكر من وائل : ۲۲ ،۵۵ ، ننو اهله: ١٢٦ 447 بنو اسرائیل : ۲۰۲، ۲۰۰ بنو اوس ۹۸،۸۶ 706786700000 بنو أوسله : ٢٩ ١٨١٢٨٠٣٠٨٢٠٨١ أبنو آياد : ١٠٣ 171.001.001.00 7946791670767.7 400 بنو باسل : ۱۳۷ ابنو أسلم بن أفصى : ١٢٩ بنو بدر : ١٢٧ ٤٢٢،٤٢٠،٤١٨،٤١٦ إبنو أسلم واقف : ٩٨ ٩٨ بنو بحدل : ٣٣ بنو بشير بن يزيد الماحوز 1716111 201 145 ابنو اسماعیل : ۶ ، ۲ ، ۱۰۰ ىكىل: ٣٠٠٠ ابنو بعجة : ٣٧ ١٠٣ المقيس: ۲۳۰ بلي : ۲۰، ۱۸۲،۹۰،۲۰۹ بنو أسيد بن عمير : ۱۳۰ بنو بغيض : ۱۲٦ النو بقيلة : ٥٤ ۲۹۲،۲۳۲،۲۳۶،۲۳۰ بنو اشتجع ۱۲۱ ينو البكاء ١٢٢ بنو الاشعث: ٦٨ ىنو أمان : ٣٢ ابنو أشمر = الاشعريون ابنو بكر :١٠٨،١٠٤،٦٦ بنو أثبـج : ۱۲۷ 1716149 بنو أفصى بن حارثة : ٣٢ بنو أحمد : ۱۱۷،۱۱۳ بنو أحمس بن الغوث : ٣٧ بنو افصى بن عامر : ١٢٨ بنو بكر بن عبد منساة : 144610961046107 بنو الافطس : ٦٩ بنو اخزرح: ۹۷ بتو أدد بن زيد : ٣٣ إبنو الافعى : ٢٧٧،٣٥ 7476741 بنو آدم : ١٠٠ بذو امرى<sup>ع</sup> القيس سمالك: بنو بکر بن کنانة : ۲۷۶ ىنو أراشة : ٣٠٠ ٥٨:٨٩،٢٢١٢٢١ ابنو بهثه : ۱۲۶ بنو ارم بن سام : ٤ ، ٥٥ إنو الاملوك : ١٢ ىنو جهدل: ۸۳ بنوأ ميــة الاصفر : = ابنو بهدلة بن عوف : ١٣٢ 4.681 ابنو بهرا: ۲۰ العسلات بنو الازرق: ۸۲ بنو أمية الأكبر بن عبد إبنو بهز بن امرى القيس: ىنو امسامة : ١٠٨ ىئو أسد . ١٤، ٢١، ٢١، ٣٦ شمس : ١٩٧،٧١٠١٠ 1416117 ۰٤۱،۰۰۱،۱۷۲ بنو بهم: ۲۲۱ 6 78677670772644

۳۹۹،۳۹٥،۱۸۷٬۱۸۵ بنو بیاض: ۳۷،۸٦

174 61776 1496 144

ابنو جهينة سءوف :١٢٩ 79467VX بنو الحارث الأعرج: ىنو ثقيف: ١٢٦ بنو ثورس عبدمناة : ١٣٦ بنو الحارث بن الخزرج . ينو الجارود :١٠٤ ابنو جامع :۱۱۳ 19.61 486187 بنو حبلةً بن عدى بن ربيعة: إبنو الحارث بن عبدالعزى: 114 بنو جحجباً : ٨٥، ٩٨ إبنو الحارث بن عبد مناة : **X • X** 121 ٰ بنو الحارث بن عمرو بنر بنو جحش: ١٨٥ بنو جدعان :۱۷۵ إنو جذيمة بن عامر: ٢٣٧ أبنو الحارث بن فهر: ١٤٤، ابنو جرم س زباز : ۲۱ 19461746177 ابنو جسر: ٧٦ ٪ بنو الحارث س قطيفة: انو جشم بن معاوية : ٥٩٧ 11. ۱۱۹،۱۰۸،۱۰۲،۹۸ بنو حارث من کعب من عبدالله: ۲۰۵۰، ۲۰۱۰ 747 40. ابنو جعدة س كعب : ١٢٣، النو الحارث: ۳۲، ۶۰ 144 6177691697677 ابنو جعفرىنكلاب . ١٢٢٠ 1946149 1776177 ابنو الحارث بن معاوية : بنو جفنة : ۲، ۲۰ ، ۲۹ : **۲۷۷** 6 **۳**۸ 71647 بنو الحارث بن يربوع: ابنو جمح بن عمرو : ١٤٦٠ 145 47746\AY6\Y&6\77 بنو حارثة : ٩٠ ، ٢٠٠ 41464.5 ابنو جندع: ١٤٠ ابنو حارثة بن ثعلبة :١٥٦ بنو جهم : بن ثقیف ، بنو حارثة بن عمرو : ٧٧ 14461.4 174694697

بنو تیم : ۱۹۸،۱۶ بنو تم الأدرم : ٢٣٥ بثو تيم بن عبد مناة : ١٣٥ بنو تيمُ اللات : ٢٢ بنو تائم الله : ۹۷ بنو تهم بن مرة : ١٦٢ بنو ثعلَب: ۱۰۸ بنو ثعلبة : ٩٨٠٩٧٠٨٣ ، X106177610A بنو ثعلبة بن مهتة : ١١٤ بنو ثعلبة ىندودان: ١٣٨ بنو ثملية بن ذهــل بن رومان : ۳۳ بنو ثعلبة بن رومان بن جندب = الثمالب بنو ثعلبة من عدى : ١١١ بنو ثعلمة بن عمرو : ٣٧٥ إنو جناب بن هبل : ٢٢ ىنو ثعلمة العنقاء: ٣٧

بنو ثعلبة بن روع : ۱۳۳،

إبنو ذباب س مالك : ١١٦ بنو حارثة بن عمرو = | بنو حمير : ۲۹ ؛ ۲۹ سو حنظلة : ٦٥ ، ٢٦٣ سو ذسان : ١٢٦ خزاعة ۲۸۷ ، ۳۳۳ ؛ ۶۱۹ ابنو ذکـوان بن رفاعة : ىنو حېشىة : ١٥٧ ىنو الحملي . ٣٥١ ۱۰۸،۱۸۱، ۲۸۲،۸۸۲ بنو الذميل: ۱۰۸ بنو حبيب: ١٠٨، ١٩٨١ بنو ذهل بن مزيقيا: ٣٥ ينو حجر آکل المرار: ١ ٢٩٠، ٢٩٠ بنوحنيفة بن ربيعة : ١٨١ | بنو ذي السهمين معاوية 177 بنو حجر برن الحارث بنو حوالة : ١٣ س عامر : ۱۲۲ ا بنوخزاعة بن عمرو :١٢٨ الاصغر: ٣٩ ىنو ذى النون : ٦٩ 101 بنو حجير: ١٢٠ ابنو ذی یزن : ۱۹ ابنو الخزرج : ۹۸ ىنو راشد: ٧٧ بنو حدرة : ۸۲ ، ۹۷ بنو خشين بن النمر : ٢١ بنو الرباب: ۲۹۲ بنو حراز بن سعد: ۱۳ إنو خصفة : ١٢٦ بنو حرام بن جذام : ۳۷ ابنو ربيعة : ١٠٨ ، ١٢٧ ابنو خطمة : ٨٨ إبنو ربيعة بن عامر : ١٢١ بنو حرام بن عوف : ۸٦ ابنو خفاحة: ١٢٧ بنو حرب : ۱۲۱ 171 النو خفاف : ١٢٦ ابنو ربيعة بن علىين مفرح: بنو حرقوص: ٤٧٤ ا و خلدون الاشىيليون: ىنو الحرىش: ١٢٧ ٣٤ 17 بنو حزم: ۲۱ إبنو ربيعة من مالك :١٣٣ إبنو خندف بن اليـأس: بنو حسل بن عامر : ١٤٥ ابنو رسعة المجنون: ١٢٢ 144 149 بنو رؤاس: ۱۲۲ ابنو خیران بن عمرو : ۱۲ بنو دارم: ۲۰، ۱۳۶، ابنو رئاب: ۲۲۰ بنو أبي الحسن : ١٢٥ إبنو رجاء: ١٢٦ بنو حش: ۱۱۱ **72**A بنو الرسى : ۳۰ بنو حصين بن ضمضم بن بنو دب س جرهم : ٦ ابنو رشيق :١١٦ ىدى : ۲۲ إبنو الدول بنحنيفة: ١٠٦ بنو حضرموت : ۱۷ ابنو رضاب س مجمود:۱۱۹ ١٠٨ بنو رفاعة : ۱۲۷ ىنو حمدان: ١٠٥ ابنو دوی : ۳۰ ابنو رفيدة : ٨ ىنو حنش : ٩٨ بنو حضوراء(من العالقة) ابنو الدئل بن بكر : ١٤٠ بنو الرهون : ٨٦ بنو الدئل بن عبد مناة: بنو رواحة بن سعد : ٥٤ بنو ریاح : ۱۲۱ ، ۱۳۴ بنو حضورا بن عدی :۱۳ ۱۳۳ ، ۲۳۲ ا بنو ری**ث** : ۱۲۶ بنو حلوان : ۸ ، ۹ ابنو دینار : ۸ ، ۹۷

إبنو سليمان سأذباب:١١٦ ا بنو سبأ الاصفر :١٤ بنو سعد: ۹۷،۸۲،۵۵،۹۶ لبنو سنيس سمعاوية: ۳۳ ۱٦٠،١٢٧،١٢٦ (بنو سهم ين عمرو :١٦٢، 21968176778614. ا بذو سواءة بن عامر :١٢٠ 274 144 بنو سعد بن اشرش : ۳۸ بنو أبي سود بن مالك : إبنو سعد بن بكر : ۱۱۷ 148 7006787677 بنو سعد بن تميم : ۲۹۲ بنو شجع بن عامر : ۱۳۹ بذو شرعب بن قیس : ۱۲ 490 بنو الشريد: ١٢٦،١١٥ ابنو سعد بن زید مناة : ابنو شعبان : ۱۲ 173053 7413 7413 بنو شعبة : ١٢٧،١٠٥ 17. « شمخ : ۱۲۷ » بنو سعد بن عوف:۱۱۸ « أبي الشوارب (قضاة بنو سعد سفزارة: ۱۱۲ [بغداد): ۱۰۱ بنو سمد بن قيس: ١١٣ « الشيخ الهجان : ١١، بنو سعد بن لیث : ۱۳۹ بنو سعد بن مرة: ٨٥ « شیبان : ۲۰، ۲۰، ۱۰۷، ابنو مسلمة : ١٩٨،٩٧،٨٦ 6 \ A \ 6 \ \ 7 A 6 \ 6 A 1126 444 ابنو سلول : ۱۱۹ « شيبة : ١٤٩ بنو سلیـح ۷۱ « الشطية : ٨٣ بنو سليح الضجاعم : ٢١ « صابر : ۱۱۹ بنو سليم : ١٩٩، ٢٠٨، « صالح بن مرداس ۱۲۲، 77467576744679 177 6174 « صخر : ۳۳ 74564446449 « الصريخ: ٨٦ بنو سليم بن منصور : ١٠٩

« صریم بن مقاعس: ۱۳۲

« صيفي إن حي : ١٠٥

« صاذع: ۹۹

110611261146114

177617061176117

النو زرعة : ٨٣ بنو الزريع : ٣٠ بنو زریق : ۸۹ ۸۸ ۸۹ ېنو زعور . ۸۵ بنو زعرور :۸۸ بنوزغبة سمالك١١٦،٩٨ بنو زهران : ٤٢ بنو زهرة س كلاب :١٣٩ 140 6 1426 1746 174 771 619A6197 ىنو زھير : ٢٠٥٢٢ ٨٠٨ بنو الزياد :٣٥ بنو رنان بن ثملب : ٩ بنوزید: ۸۸،۹۷،۸۵ ۲۷۶ بنو زید الجمهور: ۱۶ بنو زید من عدی :۱۵۸ بنو زید بن قیس :۸۵ بنوزبدبن ليث بن سود== بنو سادرة: ۷۶ بنو مساعد بن كعب: 6 1986 19 · 69 6 A0 71267·A بنو سالم : ٥٧،٨٥ ، ١٨٩ بنو سالم بن ءوف : ٨٦، ۱۸۸

بنو سالم ىن مالك : ٨٥

بنو سامة بن اۋى : ١٤٥

بنو سامان : ١٤٥

« عدى = نجيب

۲۰۹ ، ۱۷۹ ، ۲۰۹ النو عسد مناف . ۱۲۷ ، النو الضمات: ١٢٢ 77767716717 614. 6174 6140 « صعبة : ۱۳۵ ۱۳۵ » بنو عامر بن مرة : ٨٥ 27762716147 « عامر المنتفق : ۱۰۷ 4.4 « ضبیب بن زید : ۲۷، بنو عبد مناة س كنانة : « عاملة العاليق: ٧٠ 409640A 12 . 6 149 « عادق بن الشاهد: ١٠٧ « ضليعة : ۱۲۰،۹۸ » ىدو عىسى بن رفاعة : ٥٤ « عباد . ۲۷ « ضجعم بن سعد بن 6112 6111611. « عمادة : ١٢٤ ، ١٢٧ سليح : ٧١،٢١ 177 « ضمرة بن بكر : ١٤٠، « عبادة بن عقيل. ١٧٤ » منو العبيد بن الابرص: « العماس : ۱۲۰، ۱۲۰، 1946191 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6144 6144 6144 « ضمرة بن عبد مناة : ا « عميدة : ۲۲۱ 144 6 145 191 > « عتمان: ۱۲۷ « عدد الاعشهل: ٨٥ » « الضليع : ٢٥٨ « العتمك : ٣٢ 1146111691691 « طانحة : ۱۲۸ ، ۱۳۷ » « أبي عُمان بن عبد الله 6 19. 6 127 6 124 « أبي طالب : ٢٥٢ 7176700 « طرود بن فهم: ۱۰۹ ابذو عجل بن لجيم : ١٠٥، الذو عدد حارثة : ٩٧ « طفيل: ۱۲۷ 1.461.7 إبنو عبد الدار: ۱۷۲، « طهية بن مالك : ١٣٤ إبنو العجلان بن عبدالله: 6 199 6 1AV 6 1VV « طيء بن أدد:١٢٣،٣٣ 74.6144 6 148 694 « ظالم : ۱۲۷ « الظرب بن حسان: ٧٠ إبنو عبد شمس : ١٥٠،١٢ « عدة س قطيعة : ١١٠ » « عدنان: ۲۱،۲۹۵۹۹ **717** « طفر : ۲۰۸ ، ۲۰۸ » 1.961.861.761.1 بنو عبدالعزى سن عبدشمس: « عائد : ۳۷ « عدوان : ۱۲۶،۱۰۹ بنو عامر :۲۳، ۹۷ ، ۱۲۳ « عدوى: ۲۸ ابنو عبدقصي: ٣٥١ Y+134713P413A+7 « العدوية : ٣٤٢ بذو عبد القيس : ١٠٣ ﴾ « عدى : ۲۲ ، ۲۳ ، ۸۵ » 777 6 1 V E 6 1 T V 6 1 · A 6 9 V بنو عام بن صعصة : ١٠٩ يذو عدد الله: ١٢٧٥١٢١ 194614061446140 1416171 7176188 745.47 N61 9 N61 97 « عامر بن عقيل : ١٢٥ بنو عبد المدان : ٣٦ « عامر بن عوف : ١٢٥ لنو عدد المطلب : ١٧٦ ، ابنو عدى بن أساية : ١٠٥

« عامر بن لؤي : ١٤٥ م ٢٤٧ ، ٣٥٤

نمو عدى بن حنيفة : ١٠٦] إنو عمران بن الحاف : ٢١ | بنو عوف بن كعب . ١٣٢ « عدى بن كعب : ١٤٧ إبنو عمرو : ٩٨ ، ٩٨ ، » عنبس : ٩٧ » عملان ۲۲۱ 177 1.00117 477110 ىنو عدى بن النحار : ٨٧ » غالب بن قطسة : ١١١ 494 » غانم: ۷۹،۸۰۹ 1446141 الذو عمرو بن أعصر :١٠٩ بنو عمرو بن عمرو : ۱۲۹ » غانم بن عوف : ۸۹ بذو عمرو بن تمين: ١٣٨ بنو عذرة: ۳۰٤،۲۷،۲۱ » غانم بن کعب : ۸۹ 149 بنو العرب: ١٢٨ » غانم بن مالك : ٨٩ بنو عريب بن زيد بن ابنو عمرو بن تميم : ٥٥ » غیشان بن عمد عمرو: کهلان : ۳۲ بنو عمرو بن عوٰف : ٨٤| بنو عربح بن بكر : ١٤٠ ٩٠ ، ١٩٠،١٨٦ ، ٢٠٤ ينو غزية من أفلت : ٣٤ بنو عصيص: ٨٣ » غسان: ۱۲۸ ۲.٧ بنو عصين سن خفاف : ٩٠ » غطفان :۱۱۰، ۱۱۳ « بذو عمرو بن عملاق : ٤٨ 1776110 » غنم ښدودان : ۱۳۸ بذو عمرو بن قیش : ۱۰۹ بنو عطارد من عوف ۱۳۳ ۵ غنی: ۱۲۲ ابنو عمرو بن كلاب =| بنوءطفان س سعد: ١١٠ » الغوث = صوفة ىذو الضماب » الغوث بن مرة : ١٥٨ 177 ابذو عمرو مزيقياً : ٣١ النو عطمة : ٩٨ 17. بنو عمرو بن معاوية : ۲۷٦ النو عقبة : ٣٧ ابنو غیرة بن عوف : ۱۱۸ ابنوعميرة بن خفاف: ١١٦ بنو عقفاق : ۲۸۵ ، ۲۸۶ » فارس الضحماء: ١٢٢ بنو العنبر : ۲۷۸ ، ۳۹۰ بنو عقيل من ربيعة :٢٧٦ » فراس سن مالك: ١٤١ بنو العنبر بن عامر : ١٢٩ بنو عقیل بن کعب : ۱۲٤ 101 بنو عوان بن عبد المسبح 1776 170 بنو فزارة : ١٢٦ ، ٢٨٢ ٥٦: بنو عكابة بنصعب : ١٠٥ » فهم بن عمرو : ۲۹ ، رندو عوف: ۹۷، ۸٤، ۸۷ ۱۰۸ 1.964. بنو عكرمة : ١٢٦ 144 1144 1.46 44 ابنو قرة : ١٢١ بنو على : ۹۷ ،۱۰۸، ۱۲۳ بنو عوف بن بهثة : ۱۱۹ » قریش: ۱۲۸ بنو على بن فضل بن ربيعة ابنو عوف بن ثقيف :١١٨ » قريظة :۸۲،۸۱۱ م بنوعوف بن الخزرج: ۲۱۷ ٣٤: بنو على من مالك : ١١٥ ابنو عوف بن عمرو : ۸٤ Y \ 76 Y \ 06 Y \ 86 Y \ 7 بنو عليم : ٢٢

```
فهرس الاثمم والقبائل
   (044)
بنو قس بن منبه : ١١٨٨ [ بنو كلب بن و برة ٢٢٥٢١ | بنو مالك بن كمنانة : ١٣٩٠
                                  40645
بنو مجاشمېندارم : ۱۳۶
                            بنو قشير بن كعب: ١٢٣ بنو الـكلبي ٢٨
بنو محارب س خضقة :
                            « الـكلفة: ٨٠
                                                          177
Y1 . 61 Y 7 61 1 2 61 · A
                      « کلیب بن یر بوع:۱۳٤
                                                    دنو قصي ۱۹۲
         777 3 077
                      « ڪنانة بن بـکربن
                                           « قضاعة : ۲۸،۲۰۰
بنومحارب بن فهر : ۱٤٤،
                      عوف: ۲۲، ۲۲، ۲۸، ۲۸،
                                                          729
                      77 3 AO1: PO13 747
     بنو محدوج : ۲۲۲
                                                  بنو قطورة : ٤٣
                               7796774
     « بنو مخرمة : ۳۷
                                           ۵ قعنب بن جشم : ۸٤ ٥
                               ىنو كىهلان ٢٩
« مخزوم سن يقطه : ١٤٧،
                                                            94
                      « لام بن تعلبة : ٣٣
777 67 176 1 AY 61 YA
                                                    لنو قمعة : ١٢٨
      « لؤى بن غالب: ١٥٥ بنو مدركة : ١٢٨
                                               « قنص سن معد : ٤
    « مدلج:۱۹۱،۱۶۱)
                                    171
                                                  « القوافل: ٧٧
« مرادس ربيعة: ٧٧،٣٤ »
                               بنولجيم : ١٠٨
                                            « قوفل بن عوف : ۸۵
    بنو مر بن أد : ١٣٥
                         « کحمان: ۲۱۲،۵۰۴۳
                                            « قيس بن تعلمة : ٩٨ ،
« مرة:۲۱۵۲۳۲۸۸۸
                              ۷4.40: ٤ڄ »
                                            791617V6177610A
< 119 < 11861 · A69A
                               ا« لوذان : ۸p
                                                          794
           1496177
« مازن : ۱۲۶،۹۷٬۸۰ بنو مرثدینزید: ۸۳٬۱۶
                                                     ىنو القين : ٢٢
                                     177
      ا بنو مر ضخه : ۹۷
                                            قينفاع :۲۰۱،۹۳،۸۳
                       بنومازن بن الازد ۳۱:
         « مرين: ۳٥
                                                   « کاهل : ۱۳۸
        « مازن بن فزارة : ۱۱۲ 🗽 مزید : ۱۳۸
                                             ه کعب : ۹۲،۳۲ »
 « مازن بن منصور :۱۱۳ « مزیقیا : ۳۲، ۹۸، ۹۸، ۹۸،
                                                 14461446117
                      « مالك : ۲۲ ، ۸۵ ، ۹۷ ،
        « مزینة: ۱۳۵
                                             بنوكعب بن ربيعة: ١٢٣
                      «\Y\«\· 9«\· A « 9A
                                            « کعب بن عمرو : ۱۲۸
      « مساحق: ۱٤١
                            77/17371647
                                                           149
     « المسحلان: ١٨٦
                       ا بنو مالك من أفصى : ١٧٩
                                            بنو کعب بن لؤی :۱۰۸
 « مضر بن نزار:۱۲۶۱۰۳
                       « مالك س ثقيف: ٢٣٨،
                                                    « کلاب : ۲۰۹
       ابنو مطروق : ۸۲
 « كلاب = حمي ضرية ابنو مالك بن سعد بنزيد: ابنو المطلب بن عبدمناف:
                                             « كلابېن رېيعة :۱۲۲
 6177617A6101:10+
                                                       1446140
                      بنو مالك بن عمرو : ١٣٠
      19461476144
   ( م -- ۲۴ جزء ثان )
```

ينو المصطلق: ٢١٧ / ٢١٧ ينو مأشرة: ١٢٧ 171.1726101610. « النافرة : ۳۷ 419711 747 6 17X 6 177 بنو معاوية : ۹۸، ۹۷ ، ( النجار : ۸۵، ۱۸۹، بنو الهجيم : ١٣٠ ، ٢٨٥ Y10619A619&6 1A9 1746177 « هذیل: ۲۲۱ YYA « معاوية سُبكر: ١١٧٠ ا بنو هلال بن عامر : ۱۰۳ المنو نزار : ۱۰۸ 7476749 61776171 119 « نصر : ٦١ ىنو مماوية بن عنزة : ٩٨ ىدو همدان يعفر : ١٠٦، « نصر بن الازد: ۳۰، « معاوية سَ كندة: ٣٣٤ 177 77 6 71 6406 47 « معتب : ۲۲۷ ، ۲٤٧ » ابدو هنی بن عمرو : ۳۶ بذو نصربن ربيعة بن عمرو « معد س عدنان: ٤٥٥٤ » بنو هوازن : ۱۷۰، ۲۳۸ 1.447467 727 « نصر بن زهران : ۳۰، بنو معروف : ۱۲٤ « نصر بن سعد : ۱۷۰ اینو الهون : ۲۰۷ « معقل: ۳۹ « الهيجانة بنت عمرو : « نصر من معاویة : ۱۱۹ معیص : ۱٤٥ 74. 6 747 0 • « المفرح : ۳٤ إبذو النضربن كنانة: ١٣٩ انو وائل : ۸۸، ۹۸، مقاتل سمنصور: ۱۳۲ Y11 6 1 . £ « الملوح: ۱۳۹ أ مذو النضير : ١٣٥٨٢، ٩٣ إبنو وبرة بن تغلب: ٢١ « مليح بن عمرو : ١٢٩ الوحیــد بن کعب « منبه بن بکر : ۲۹ ، 710 6 718 1776 177 1146114 رنو نعمة : ۱۲۱ ابنو وزعان : ۱۱۱ ىنو منتاب : ١٠٨ « نعیف : ۸۲ « المنتفق بن عامر: ۱۲۶ م ﴿ فَقَاتُهُ : ۳٧ « بنو وقش بن زغبة : « نمارة: ٥٥ 1776170 ۸٥ « الخر : ۲۱ ينو المنذر: ٥٤،٥٣،٥٥٥ ابنو وليعة : ٢٥٥ بنو نمیر بن عامر : ۱۲۰ « المأس: ١٠٩ « منصور : ۱۲۹ بنو منهشل بن دارم : ۱۳۴ منقذ: ۲۸،۲۳ « يام : ۳۰ منقر بن عبيد : ١٣٧ ابنو نهيك : ١٢٧ « يام بن أصغى : ٢٩ ا بنو نوفل بن عبد مذاف · « يام الصليح : ٠٤ ىنو مىنا: ٣٤، ٣٥، ٢٧ 194614461016100 « یزید: ۱۱۹ « میثم : ۱۳ « ناجية : ۲۹۶ ، ۲۹۰ ابنو نيف ۸۳ « بشکر : ۲۰، ۱۰۸ » ابنو هاشم بن عبد مناة : [ « يعف : ۸۲

6 11 6 177 6 109 7546751 675 • 674V £+9677 6757675 أثور: ١٣٥ ثور بن عفير بن عدى = كندة ( ج ٢١، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٦ الجائية ( من الزط) ١١١٤ الجاهلية : ١٣٧ ، ١٣٧ 1406141 61846181 401140 · 144144 7546418 64456471 ۳۹۷ ، ۳۸۸ ، ۴۸۰ اجبلة : ٦ جديس: ٤٤ ، ٦٣ ، ١٠١ جديلة: ٣٠٨،١٠٣ ۳۸،۳۷،۳۶،۲۲،۳۱ جدام انترك المنفصرة: ٣٤، ٣٤ عمرو بن الغوث عمرو بن الغوث عمره ٢٥٨، ٢٣٠، ٢٥٨ الترك المنفصرة: ٤٩، ٣٣٠ عمرو بن الغوث عمرو بن الغوث عمره عمرو بن الغوث عمر حذيمة الابرش: ٣٠، ٢٤ حذيمة بن مالك بن فهم= ا ثقيف : ١١٩،١١٧،١٠٩ حذيمة الوضاح : ٤٣

٣٠١١٩٢١، ١١٩٥١ أعود: ١١٩ £176478 64176744 20.6219 تنوخ قضاعة : ٤٧ اتنوخ بن مالك : ٥ ٨ ، ٩ ] ١٤١٢ ، ١٠٧٠ ، ١٠٧١ عاسم : ٨١ 447 C 440 التوابين : ١٢٩ تيم : ۳۹۷ ، ۳۰۳ ، ۲۹۷ تيم الله بن ثعلبة : ١٠٧ تىم الله بن ئىلمىة = بنو| تيم اللات : ٨ ، ٢٩٧ (ث) الثعالب ( بنو ثعلمة بن رومان ) : ۳۳ ثعل: ٤٠ أثملبة بن مسعد : ٢٧٤ ٣١٤٥٣٠٢، ٢٠٠٤٤٣ أنعلبة بن مازن : ٤٠

بنو يعفر بن مالك بن التغلبية : ١٣٨ الحارث: ۲۹،۱۶ مارة بن قيس: ٥ بنو يعهب بن بهثة : ١١٦ تميم : ٥ ، ٤١ ، ٧٠ ، ٢٣ « يقظة بن مرة : ١٤٧ ۲۱٤: ماء ١٠٠٤ : ٩ ، ١ ، ٢ ، ٢٠ ، ٣٧ 4.4.4.1 ( ご ) النادمة: ٣٧٩ التابعين : ٣٨٠ ، ٣٩٤، التبايمة: ۲، ۲،۲ ، ۱۳، د ۱ ، ۳٤ ، ۲٥ ، ۱٥ 17. 671674601 التمامعة العدنانية: ٧ تبابعة البمن : ٦ ، ٢٤ تبع الاخيرة = تبان أسعد آبو کر ب تبع : ١٥ تنجيب: ٦٩ ، ٣٨ تراجمة أبرويز : ٥٢ الترك: ۲۰۵۳، ۳۸۱،۳۹۰ 475 6 47A VY 6 0 \ تزید بن جشم : ۸٦ تغلب : ٢٠٠ ١٤، ٢٥، ٦٥ أثملية العنقاء : ٣٧

**{\7644** 

اجيران رسول الله (عَلَيْكَ ﴿) حَضُولًاء ﴿ بِنُو حَضُوسًاءُ الجرامقة: ٢٥ ، ٧١ حفاة الاعراب: ٢٣٩ 494 جرهم: ۳، ۵، ۹، ۲۱، الحـكاء الاقدمون: ١١ حدش الاءوص: ۴۹٤ ( £ \ ( TA ( TO ( \ \ جيش الامراء ٢٣٠ حلفاء الاوس: ٨٨ 1076 100 61026 41 جیش أیی بكر (رضی الله حلفاء الخزرج : ۸۷ ٦٨٠٦١ ( عنه ٢٨٤١٦٥ ١٦٠٠١٥٧ حلفاء بني عدى : ١٨٦ جسر بن عمرو بن علة **= ا**جيش دي خش*ب :* ٣٩٤ حلوان : ٥٤ جيش ذي المروة : ٣٩٤ احمير :٥،١٧،١٠٥٩،٩٥٠) جشم : ١٢ ، ١٢١ ، ١٢٤ جيوش المسلمين : ٢٤٩ 7867464164964464 الجمادرة = بنوسمد ابن 🏿  $(\tau)$ 77766 **1**786 **1**7 6 77 حاج الين : ٣٨٦ جعفر بن سعد العشيرة: الحارث بن تميم . ١٢٩ 24764.464VY الحارث من عدى : عاملة حمير من سيأ: ١٦،١٢،١٠٠ 2.64060 الحارث بن عمرو : ٤٠ جعني: ٣ ، ٤١ حمير س معد : ١١ الحارث س كعب : ٣، ٣٦ جفنة بنءمرو : ۳۲، ۲۰ حنظلة . ٢٤، ٢٨٥ ٢٩٢ الحارث بن مرة : ٣٦،٠٤ YY 6V+ الحنيفية : ١٦٩،١٤٧ حارثة الغطريف: ٢٠٤٠ الجماعة : ١٤٤، ٥٥٠ الحواريين : ١٨٤ حاشد: ۳۰،۰۶ حجرات العرب: ١٢٠ حويكة ( من أسلم بن الحبشة: ١٤٦٠٤٧،١٩٥١٥ جمهور اليهود: ١٩٠ الحاف): ٩ جموع الثرك: ٣٨٤،٣٨٣ 617461776176176 جموع هرقل : ۲۳۰ حیدان : ۲۰ 7726119 الجن : ۲۷۱ الحبطات = ىنو الحارث ( ; ) جنب: ۳۱۶ حجابسعيدينالعاص٧٨٧ الخبائر : ١٤ جند الشام: ۳۸۵ ، ۳۸۳ حجر حمير : ٢٦ جند العراق: ۳۰۸، ۳۲۵ خثعم: ٥، ٣، ٣٠٠١ ٢٥٣ ٢٥٣ حرازة : ١١١ حِنْدُ الْكُوفَةُ ٢٨٣،٣٤٩ حرسُ اللَّيْلُ : ٤٥٤ £176777 جند أبي موسى : ٣٧٣ الحرورية : ٤٤٠ خزاعة: ۲۹،۸۳،۷۱،۳۲ الجندين: ٣٤٣ الحريش بن كعب : ١٢٣ 6 17.610A610Y6107 جنود الله : ۲۳۶ حضرموت: ١٧،١٦،١٠) 744 6 4416 4146171 حبينة: ۲۳٥،،۸۷،۲۰۰۹ YYA. 102 الجواري : ۱۱۳ حضوسا: ۱۰۱ **٤**₩\$6 **٢٧٧** 6**٢٣٥6٢**₩\$

الخزر: ٣٨٣ الدهاقين: ۲۹۷، ۲۹۹ ورسعة: ۲۸۰۷،۲۹۱، ٤٠ الخزرج: ۲۹،۱۰، ۲۹،۱۰، 449 1.461.4610674609 دهاقين السواد . ٣١١ W.Y . 79111. A.L.Y ادهم: ۱۰۹ 91649644644647649647640 44701412 × 444 ادوس ۳۰ ، ۲۷ 114 (111) (90(94)97 £47 6 £406£4 + 6£ 14 دوس : = تنوخ Y+Y 6 19A619 + 61AE دوس العتق : ٦ 200620+6247 دوس بن عدنان : بن عبد ربيعة بن الحارثبن َسعب < 7776771671067.W الله : ۲۱٬۵۶۲ خصفة من قيس: ١١٣ بنو معقل خطمة : ٩٠، ١٨٣ دوس بن نصر: ٤٠ اربيعــة بن عامر = بنو دول المعجم : ١٦٨ خفاحة: ١٣٨،١٢٩ الدكاء الدولة الالموية : ١٤٢، الخلفاء: ٤٥٨،٧٤٣ ر سعة الكوفة: ٤١٢ خلفاءىنى أمية : ٤٥٩ 101 ربيعة بني نزار : ١٠٧، الخلفاء الاولون : ٥٥٤ دولة بن أمية : ٤٥٩ ۱٠۸ الخلفاء الراشدون: ٤٥٨ الدولة الابويية : ٣٤ ربيعة ن مضر: ٤٨ خانهاء بتي العباس : ١٠٥٠ الدولة الرومانية : ٤٢ رجال من أهل الشام: ٤٤٠ الدولة السلجوقية : ١٣٨ żολ رجال من أهل العراق: ٤٤٠ الديلم : ٣٥٢،١٣٧ ، ٣٥٣ الرجال العلاقية : ٩ الخلفاء المروانية : ٤٥٨ خندف : ۱۰۹ رجال فارس: ٣٢١ (ذ) الخوارج: ۱۰۷، ۱۳۴، ذبيان بن بغيض : ١١٠ ، رجال القبائل : ٣٧٩ ارجال قریش :۲۷۸ ، ۳۷۸ 210 6 21262246244 1110P470447 3 347 رجال من المهاجرين: ١٨٦ 204620462016257 779 رجالات فارس: ١٦٨ خـوارج أهل البصرة: ذكوان: ۲۰۹ رسل النبي مَنْتُنَالِيَّةٍ : ٢٧٣ ؟ 2206222 ذوو الراى : ٣٩٠ **YYY** خولان: ۲۲۵،٤٠،۵۷۲ دورعين : ٢٦ رعل: ۲۰۸ الخمار: ٤٠ (ر) الرعبة :٣٨٨ (د) رافضة الروم : ٣٠٧ الرماة : ٢٠٥ الدار بن هانيء بن حبيب: الرباب : ٦٥،٦٤ ، ١٢٠، رمع : ۲۹۲ رنف: ۱۱۱ رهاء: ۲۵، ۶۰ £17,4176440 دعمي : ۱۰۸

الرهمان : ۱۷۰، ۲۹۸ ارياح من هلال : ١٠٩، سعد : ٦٤، ١١١، ٣٠٤ سعد الاوس: ١٨٥ الرهط . ٢٨٦ ، ٢٩٠ 171617. رهط آل المذذر = بنو زبيذ:۲۹۲،۲۵۲،۲۹۲ سمد بن بکر: ۱۸۵،۱۵۹ زبيد سن ثعل: ٤٠ أصر فن ربيعة سعد الخزرج : ١٨٥ وهط ذي الكلاع : ١٣ [زبيد (من سمد العشيرة): سعد العشيرة: ٢٦، ٥٥، رهط عبادة بن الصامت: 27762. زبيد س صعب : ٣٥ زبید بن معن بن عمرو: ۳۳ سعد بن قیس : ۱۰۹ رواحة: ١١٧ سعد سهديل: ١٣٧ زغمة: ۱۲۱،۱۲۱ رواة الاسلام : ٢٣ سعده\_ذيم: ۲۰،۲۱، زناتة : ۱۲۱ ، ۲۲۸ الروادف : ۲۷۹ زبد س أوسلة : ٤٠ 140 رؤس بکر بن وائل: ٥٥٠ زید س کهلان : ٤٠ سعده من قيس عيلان: رؤساء الجاعه : ٢١٦ زيد بن يشجب: ٤٠ رؤساء دياب : ٢٩ ، ١١٦ الزيدية : ٣٠ السفراء: ٢١٩ رؤساء العرب : ١٧٠ (س) السفلة : ٢٢٢ رؤساء قريش: ١٨٠ السفهاء: ۲۲٬٤۰۱٬۳۸۷ السائلة: ٣٣٣ رؤساء النقار : ٤١٦ الساسانية: ٢٨٣ 143 سالم: ۲۸ سفهاء العرب: ٤٠٠ الروم: ۲۱، ۲۲، ۲۷، ۳۷، ۵۰ ٤٠٠٠ سفهاء قريش: ١٨٠ V76V46V-6V 71601 السقائف: ١٨٧ 107 6 174 6 1 + 2 6 14644 الككاسك: ٢٦٣،٦٩ السيايا: ۳، ۲٤١ ، ۲٤٩ ، 4.4 6450645644 **4576457647** السبئية : ٤٠٤، ٥٠٥، السكسك بن واثلة بن حمير: 4 . 7 64 . 0 64 . 5 64 . 4 ٤٠64٨ 2726271627. | who chmhch . deh . V السكون: ۳۸،۲۵،۳،۰۶ اسبط يهودا: ۸۱ 45 V 644 V 644 4 644 9 السحول : ١٤ 474 64776401645Y سراح: ۱۲۱ 4456417 ٨٦٠ ) ١٧٧٠ (٣٦٩،٣١٩،٢٨٧) السرآيا: ٣٦٩،٣١٩،٢٨٧) سلول 499647 6440644. سليح بنءمروبن الحاف: الرومان : ۲۶ ، ۳۶ االسرو = بجيلة 44444446

االضجاعمة == تذوخ اشيعة على (كرم الله وجهه) اضجعم بن سعد بن سليح: £076 \AY6 Y96 \0: الضحاك تيم الله: ١٠٨ 204 اضمرة: ١٤٠ اشیوخ بنی عامر : ۲۲۲ شيوخ المهاجرىن : ٤٠٩ (ط) ( ص ) طابخة: ١٠٩، ١٢٩ الصالحة ن ٢٩٤ الطاعنون: ٣٨٩ طسم: ٤٤، ١٠١، ٢٠٦ الصحابة: ۲۹،۲۱،۲۰،۱۰ الطغام: ٢٣١ 479 645 · 6446 · 6 الطلقاء: ٢٢٧ 475 .471.47. .447 الطوائف : ٤١،٦،٥٠٤ 247 (445(4V)(4Y) 6 27 6 27 6 24 6 27 204 ٥٩ الشريد بن رباح بن ثعلبة صحابة الرسول: ٣٨٤ طوائف الىمن : ١٠١ صعاليك العرب: ٤٢٥ الطواسم : ١٠١ صعب: ۱۰۸ طيء بن أدد : ۲۹،٥،۳ الصغرية : ١٠٧ ، ١٣٣ < 2 • < 47,445,446,447</p> الصلىحىون: ١٥ 6 YY 6Y 760060 262 \ صهیب الرومی : ۱۰۸ صوفة: ۱۵۸،۱۳۷، ۱٥۸،۱۳۷، 6114611461 + 461 + 4 17. (ض) 2 2 2 6 2 446 2 1 2 ضمة : ۱۲۹ ، ۲۸٥ ، ۲۲۶ (d) 270 ضبيعة : ١٠٣ ، ١٠٨ طالم: ١١١ الضجاعم: ٢٥، ٧٠، ٧١ الظليم = البراجم شیبان بن ذهل : ۱۰۷ ، W.1 6 YE 6 YY الظواهر :١٤٥

سلم: ۱۱۹٬۱۱۷،۱۱۹، 21964.4644 سليم = بنو سليم سميع : ٢٤ سنُلْيْس بن معاوية بن شىل: ٣٣ سوأة بن عامر: ١٢٠ السواد: ٥٤٠١٥ السمايحة: ١١٤ (ش) الشياب من الأزد: ٢٧٨ شباب قریش: ۱۷۱ شماس همدان : ۲۳۵ شحمان مضر: ۲۱۱ الشركس: ٧٧ = بنو الشريد شغار : ۱۱۱ شعبة : ۲۰ شعراء العرب: ٧٤ شعل بن طيء: ٠٤ شعوب: ۲۰۵ شعوب النضر بن كنانة : 104 شماخ: ۱۱۹ شميخ: ١١١ شمش : ۱۰۳ شهداء: أحد ٢٦٦ شهود المؤمنين : ٣٩٢ الشماطين: ١٧٠

(ع)

عاد: ۱٥٨

عاد الأولى: ١٠١٧٤،٥٤٥

**AY6A1** 

عامر : ۱۲۱

عامر بن حارثة الغطريف: ٤٠ عتبة : ١٢١

عامر بن رسعة :١٢٢ العتبسون : ١١٤

عامر بن لؤى : ٣٤١ عاملة : ۲،۲۲،۸۲۷،۶،۲۶

العمات: ٣٨٥

العماد: ٩

العباد: الصالحين = أهل العجلان بن زيد: ٥٥ ، النهر وان

> العاد أهل الحرة = بنو جهينة بن عوف عدد شمس : ۱۹۲، ۱۹۲

عبد القيس بن أفصى: ٢٢ ،

647761+761+561+4

6212721762116472

62476577651X6517

201

عبدالله: ١٢٠

عمد المدان بن الديان :٣٦ عدد مناف : ۲۳٤

عبس:۱۱۰،۱۱۰،۹۰۱۰

779 6775677W6749

عېس بن جابر: ۱۱۱

عيس بن غطفان : ١٦٨ ، عذرة : ١٦٠ ، ٢١٦ العملات: ١٥٠

124: Just

عبيد أهل المدينة : ٤٠٧ العرب : ٧٥٦ ،٥٥٤٤،٣٠٢

المسدون: ١٥، ٣٤،٣٠

عبيل: ٨١

العنقاء : ٢٦ ، ٥٥

العثمانية: ٤٤٨6٤٤٧،٤٥٠

عحل: ۲۹۷

**\• \** 

العجم: ٢٠ ٨٤، ٢٤) ٥٤

٨١٤٦٧ ١٥٩ ١٥٦ ١٥٥

W. 76W. . . . . 9649

**479,979, 1949,884** 

١٩٢١٢٩٢١٤٤٢ عجم الجزيرة: ٩٣٩ عدن أبين . ١٢

عدنان: ۳،۷، ۸،۰۱، ۱۱

107 61 .7 6 7 6 17

العدنانية: ٧٧

عدوان:۱۰۹، ۱۲۶،۱۱۹

عدى : ١١١ ، ١٣٥

عمال الامصار: ٣٩٢

عدى بن الحارث: ٤٠

عبس بن بغيض : ١١٠ عدى الرباب : ٣٧٥

عدى بن نضر بن ربيعة: ٤٤

عدرة (من أسلم بن الحاف)

7767767161761-6A 45,445,445,40,45

£1 (£+ 647 647 640

24627 620622 624

04 601 60+ 629 624

703 303 003 FO3 VO

7267467767167009

YY 6Y1 6Y+ 67A 677

AA 6AY 6A1 6Y0 6YT

1 • 9 6 1 • 7 6 97 69 •

1196114 61146110

17261746171617.

174 617461706174

Y19641W641Y6197

**۲۷۳،۲۷۲ ، ۲۷۲،۷٤۷** 

41x441 <41444 £

401.455 CA51CAAA

**ቍ**ለፕ‹ቍ∨**ለ ‹ቍ**∨٦**‹**ቍ٦ቍ

**ታላግንሃሊ**ግን ሊሊሣንፖዶ

\$ 27, \$ 27 6 240 6 2 14

العرب المادية: ٢، ١٦، عظماء الفرس: ٣٣٣ عمرو مزيقيا : ٤٠ اعنز بن وائل : ۱۷۷ عفير: ٤٠ عرب الجزيرة : ٣٠١ ، إعكابة بن صعب : ١٠٧ عنزة: ۲۰۲ ، ۲۰۸ عنس: • ٤ اعك ۲۲، ۲۷، ۲۷، ۲۲ كاد عرب الضاحية من الحيرة: عوف: ۲۲، ۱۳۵، ۱۳۸۲ 494 عك بن الديث : ١٠٢ عك بن عبد الله بن عدنان عوف بن مالك : ١٣٤ عرب الضاحية من الشام: عدال الاشاء: ٢٧٦ **Y**\: العرب المارية : ٧ ، ٤٤ عك بن عدنان بن عبد الله العير: ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥ **Y**\ : 197 عرب من غسان : ۳۳۵ الملاف : ٩ عير قريش: ١٩١ عرب المعقل: ١١٠ علاقة : ١١٦ ع, ننة: ٢٠٩ (غ) عزية ( من طيء ) : ١٢٩ علان = اللان علماء الـكوفة : ٧٤ عساكر الروم : ٣٠٤، الغارة: ١٥٩ العلوج: ٣٢٩ غاضرة: ١٣٨ عساكر الفرس: ١٩٨٠) العمال: ٤٠٤ غالب = البراجم عمال عمر: ٣٦٥ الغالة ( من جندُ الاسود **MYA** العسكر ٢٠٩ ، ٣٤١ أعمال الفرس: ٤٨ المنسى ) : ٢٧٥، ٢٧٦ المالقة ١٤٠٤، ١٤٥٤ ع 2046224 62276220 411 ATCAT (A) (V. CO9( 20) عسكر الاحنف: ٢١٤ غزية بن ثعل : ٢٤ ، ٤٠ 1006102611961.9 عسكر المسلمين: ٣٢١ ، 1196104 العماليق:٥ ، ١٥٨ ، ١٥٨ 444 6 44. غسان : ٥ ، ٧ ، ٢١ ، ٢٥ عمر ان: ٤٠ العشائر : ٢٥٢ عمرو: ۲۰۸، ۲۰۸ 04048044 C 41 العشيرة : ١٤٤ عشيرة بني عمرو بن كعب: اعمرو بن تميم : ٦٥ VY (V) (V, (\A (\\ عمرو بن حجر : ٦٣ ۱۷٤ AT 677 640 645 644 عصبة المعطى : ٢٠٨،٣٠ عمرو بن عدى = جذام ۳۰۳ ،۳۰۱ ، ۸٦ ، ۸٤ عمرو بن فهم : ٤١ عضب بن جشم = بنو عمرو بن قاٰیس عیلان : 4.7 الغسانيون : ۸۷، ۹۷، ۸۰،۸۰ 1.9 عضل: ۲۰۲ ، ۲۱۲

١٥٥، ٢٥٨، ٣٥٨) ١٥٩ القمائل من أهل الشمام: فزارة : ۲۷ ۱۱۱ ۱۱۳ 245 117611161146149 اقمائل هوزان : ١٦٦ ۲۱۱٬۲۱۰ ، ۲۱۱٬۲۱۰ فزان : ۱۱۷ قبرائل اليمن : ٣٩، ١٨١ |**∀√₩。∀₹∀ 。∀<b>╿**₹**。∀∫**₩ فضل بن ربيعة : ٣٤ 704 الفيلاحين : ٢٩٦ ، ٢٩٧ القبط : ٣٤٨ 14737473 4473813 449 غفار :۲۲۳ ، ۲۳۵ قسلة : ١٨٧ فهم بن تيم اللات بن أسد: غلمان أبي موسى : ٤١٦ قبیصة بن ابی حمفر: ۳٤ قد\_لة عُمان : ٤٠٩ ، ٤١٠ غني: ١٠٩ الفئة الداغية: ١٩٤، ٣٣٤ الغوث بن بنت بن مالك : 2716 21962176210 (ق) 244 القارة : ۱۲۱٬۱۳۷٬۱۳۱ قتلي الهروان : ٤٥٢ الغوغاء: ١٠٤، ٢٠٤، ٣٢٤ 271 قحطان: ۲،۱۰،۷ ،۳۷ قارع: ۱۲۱ 49 (ف) فاسط : ۱۰۸ القحطانية : ١٩ ١٨ ١٩ ١٩ فارس : ٤١ ، ٤٧ ، ٥٤ القبائل : ١٦١ ، ١٦٢ 774.404.44£. 17A 00 60 \$ 60 7 60 1 6 0 + القراء: ۲۸۰،٤٣٤،۳۸۰ 6 174 644 6 0A 6 0Y قبائل دوسالمتق : ٦ \*\\* \TT (TTO \\ \\ 247 5 547 5 547 ۲ ۲۳۱، ۲۳۷، ۲۰۹، ۲۰۹ فيائل سياً : ٥ القرامطة : ١٢٠ فيائل طيء :٢٨٢،٣٣٤ 444 6 477 6 4VH قرة: ۱۲۱ **إ** فبائل العرب: ٢٦، ٢٢،٣٠ الفاسقين: ٣٦٦، ٣٩٤ قر لش: ۱٤١٤ ١٣٩٤ ١٤١٤ الفرس: ٣٤٠١٥ ٢٧٥٤٣ ٨٤، ٩٤، ٥١، ٥٥، ٥٥ قبائل غطفان : ٣٨٣ 124612761206122 قبائل قضاعة : ٢٣٠ ، ٢٣٠ 101610261046129 VY (71 (7 . 60) 67 ۲۹۷،۱۹۷،۱۹۳ قبائل قیس: ۲۱۹ 1776176176109 ٩٩٠، ٢٠٣٠، ١١٨، ٢١٦ قبائل كندة : ٥ ٣١٦،٣١٣ ٢١م ١٩٧ ٨١٨ قبائل مضر: ١٥٩ ، ١٦٧ 1456 144614.6174 219 7143 + 743 3743 074 \YA6 \YY6\Y\6\Y0 ٢٠ : ٨٠٨ ٢٣٠ ، ٣٣٠ قيائل ممد : ٢٠ ٣٣١، ٣٣٣، ٠ ٣٤، ٣٤٨ قيائل من الباب: ٤١٩ 1406 14861416149

( 4)

كبراء قريش: ٢٣٠ ۲۸۲٬۸۸۲۲۲ و ۳۰۰ الکتائب : ۲۲۳، ۳۰۰ كتبة من الشام: ٤٣٧ كتيبة كسرى: ٣٢٩ کینا : ۷۷ کعب : ۲۸۲،۱۲۱، ۲۸۲ کعب بن عمرو : ٤٠ كعب بنقيس عيلان: ٩٠٩ الكفار: ۲۲۰، ۳۹، ۲۳۹ كفارقريش:۲۱۳،۲۰۷ 719 کلاب :۱۲۱،۸۳۲،۲۸۲ کلاب قبرس: ۳۷۱ کاب : ۳۰۷٬۳۰۱٬۲۹۲ کلب بن عــوف : ۹،۳ **11.40 14.44** كلعن قضامسة : ١٨١ كلفة = البراجم کلیب: ۹۰ 107 (149 (144 (77 **\*116 131613-6109** £₩£6 £1767AY67₩Y كنانه ىن خزيمة : ٣٦

1946 19461916184 70 (72 ,77 ,77) ٨٢،٢٣، ٣٦، ٥٤، ٤٧ الـكافروني : ٩٩٣ 1976 19761906198 ٠٧٠٤٨٥٨٤٠٧٠ كيار الأمة: ٢٥٧ Y-76 Y-76 Y-16 Y . . 719671767146717 74.6 44427486447 475 6 415 ۱۱۱: قطمة : ۲۲۷، ۲۳۲، ۲۳۲ قطمة قطوبا : ١٥٤ **4711 47414 11419** القندهار: ٣٦٠ اقمة: ٢١٩ 4406 44564416475 قنص بن معد: ۲۱، ۲۷ 1.76 & 22 76 271 قريش بن بدران : ٧٤ القُوافل : ٨٥ قوم من الترك : ٣٥٦ 90698674684641 قوم من مالك بن كنانة : كفرا : ١١١ 140 **4 V Y** قريش المطاح: ١٥٨٠١٤٦ أقوم من اليهود : ١٩٠ 109 قوم موسى : ۲۳۹ قريش الظواهر:١٥٨ ١٥٩ قوم النبي : ۲۲۳ قريش (عمود النسب): قوم النعان : ٣٤ القياصرة: ٢٤، ٧٧ قر نشآً : ۱۰۱ قىس: ١١١٤، ١٠٩٤، ١١١٥ قر نظة : ۸۸ ؛ ۹۳ 2016 200 القسدسون : ۲۹۸ قصى بن منبه بن بكر = قيس = البراجم قيْس بن تعلية : ١٠٧ قيس غايلاك: ١٢٥،١٠٩ قضاعة بن مالك : ١٠ 417 القضاعية: ١٢ القضاعيون: ١١ قیل حضر موت : ۲۵۵

قضاعة: ٣،٥٩،٨٠٧،٥٠٢ قدلة: ٧

245

کندة:٥٠٨،٢٢،٥٢٠ امرة س أدد : ۲۰۹، ۲۰۹، مالك س الحارث: ٤٠ ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۳ ، ۲۲ ، ۲۸ « س زید : ٤٠ ا 448 6 109 6 111 « ننزيدن أدد=مذحج مرة ن كعب: ١٤٧ YY7 (YY0 (\A\ (79 « س عدى س الحارث == **٣٢٦ 6٣٠٦6٢٧٩6٢٧**٨ المرتدون: ۲۷۳ ، ۲۷۶ كندة الملوك: ٣٨ المرحفون: ۲۹۳ مالك بن عمرو : ٤٠ ZaKi: ۲۱،۹۶۲،۲۳،۰3 امرداس: ۱۱۶ » بن فهم بن تيم الله : 1.4 644641 مرضخة: ٨٥ كهلان من سياً :١٢ ٢٥٥ 2146 24 6 21 مزىقيا: ٤٢ المتخلفون: ٢٤٦ الـكوفيون: ٣٩٨:٣٩٤ مزينة : ۸۸، ۱۲۹ ، ۲۲۳ المجاهدين: ٣٨٥ ٤١٦٥ ٤١٣٥ ٤٠٣ 749 6 740 المجرمون: ٤٣٢ المساكين : ٣٣٧ (J)المجوس : ٢٢٥ مسالح فارس: ۳۰۲ اللات = اللان محارب: ۱۲۹،۱۱۷ مسالح ماهان: ۲۰۰۶ اللاص = اللان المحامد:١١٦ المستعربة: ٧ لام ىن طريف بن عمرو : المخلفو ن من الاعراب: ٢٤٤ المشتهزئون: ۱۷۷ موركة : ۱۰۹ ، ۱۳۷ مسلحة الأعاجم: ٣٢٣ اللان ۲۷۰ مدلج: ۲۷۷ مسامة بني حنيفة : ٢٩١ لینی عزار: ۱۱۷ المديرون: ٣٢٨ المسلمون: ١٤٥، ١٧٨، لحيان بن هذيل: ١٣٧ المذحمون: ٣٥ 41648644446A64; 47 مذحج بن أدد : ٥ ، ٣٢، OW ( £ A ( £ £ ( £ + 6 4 A 7 · 7 6 7 · 0 6 7 · 2 6 7 • 7 40 86 1 VO6 8 . 647640 **イトス・イイマ・イハ・イナン** 240 ( 517 6417 **173917307773177** لکنز : ۲۰۳ مراد: ۶۰، ۲۵۶، ۲۹۳ » 77777244 اللهازم: ۲۹۳ 777 7 £ • 6 4 7 9 6 7 7 9 5 7 7 8 لهوازن : ۲۰۹ مراد بن ربيعة : ٣٤ 755 675467576751 مراد (یحار ن مذحیج):۳۵ ( ) **۲77 67706777670** المرازية: ٢٩٥،٥٦٠ ٣١٥ مازن : ۱۱۱ **7A+ (YVX(YVE(<b>Y**VY 449 « س الأزد: ٤٠ مرازية إلفرس: ٥٦،٥٢، « س قرارة: ۱۱۳ 440 6411 67. مالك: ٤٠ ، ٢٢ ، ٨٦ **۲۹۱ (۲۹+6**۲), ۹۲/

ملوك الناس: ٢٠٠٠

المصريون: ٣٩٣، ٣٩٤ ملوك أهل نصر - أها. الحبرة 44X 644764476440 W.7 (W.06W. 26W. Y ملوك الامم : ٣٥٧ 214: 199 411 .4.4 .4. . X .4. . X ملوك التدارمة: ٣٢٤١٥١١٣٣ مضر: ٥ ، ٧ ، ٣٧ ، ٨٧ ، ٨٨ « الترك . ٣٤ 714341 430143 774 110 61.961.461.4 « تهامة : ٤٧ 104 610461046104 4443 1440C445 C44 « حمير : ١٥ ؛ ٢٣ ، ٢٦ P0/305/36+73 YMY 444 644.6444 644Y 11462.762.06410 1447 6440644 6444 ملوك الجمال: ٣٦٨ أملوك ىنو جفنة : ٧٧ £47 (\$40 (\$4. 455 64546454645. ماوك الحضر (من بني العبيد) ٥ ٣٤٧،٣٤٧، ٨٤٨ مضر البصرة: ٢١٤ مضرالكوفة: ٢١٤ ۳۵0 ،۳۵۲،۲۵۰،۲٤۹ ماوك الحيرة : ٤٠، ٢٠، معافر : ۲۲، ۶۰ ۸۶۲ ٣٦٠ ١٣٥٩،٣٥٨ ١٤٠٥٦ معاوية : • ٤ Y067Y67267Y مماوية بن كلاب : ١٢٢ 417 (410 (417 (41) ملوك الدنيا : ٤٥٨ معاوية بن كندة : ٣٨ ملوك الشام : ٣٢ ° المعتزلون: ۲۸۵ ملوك شيرر : ٣٨٠٢٣ 104: 300 ماوك الصين: ٣٨٢ 221 (277(210(217 معد بن عدنان : ٤ ،٨، ٩ ملوك الضجاعم : ٧٧ 2016 204 6 224 ملوك الطو ائف : ٤ ، ٣٤، مسلمة: ٣١٦ مسيلة بن عامر بن عمرو= V+67960962V627 معيقل بن كعيب ــــ النخع ملوك العجم :٣٢٧، ٣١٥ القضاعيون المقاتلة: ٣٠٠ المشركون: ۱۹۹،۱۹۹، ملوك العراق : ٣٦ ملوك العرب: ٤٤، ٢٤، T. V67 . 767 . 067 . . المقاعس: ۲۹۲،۲۸٥،۲۸٤ 72.674067196714 4106444 الملا من قريش : ١٧٢ 7776704640 +6724 ملوكءُسان : ٧٦،٧٠ الملائكة: ٥٠٢٥،٢٥٣، ١٨٤ **\*Y0649649767V**\$ ملوك فارس: ۲۹۹، ۲۹۹ ٣٤١،٣٣٢،٣٢٨٥٣٧ ملك الختان : ٣٢٧ ملوك كندة: ٣٠، ٩٠، الملوك: ٥٥٨ 7316409640V6484 401617V617+ ملوك أشملية : ٣٧ المشهارجة : ٣٣٧ ملوك آل نصر: ٤٩،٤٨ ملوك المقدس: ٨٣

مشيخة قريش: ١٨٩

04

انبت بن أدد ( أشعر ) ٣٣ نفوسه : ٣٦٨ المقباء الانبي عشر : ١٨٤ نبت سمالك : ٤٠ عارة: ٨٥ النبط: ٨ أنمارة س قيس: ٥ النبطة: ٣ 76: JE النمر من قاسط: ۲۱ ؛ ٥٠، 6 YAO 6 1 . A6 72109 ٤٤٢،٥٤٧; ٢٦٩،٧٦٥) النخع: ٣٥،٠٤، ٢٧٨، 6444641 864 . 464 94 2476447 آنمیر بن عامی : ۲۲۰ تزار بن ممد: ۲۲،۸،۷۲، نهد: ٥٥ نهد ( بنو زید من لیث ) : نزاع القبائل : ١٠٤ نساء آل کسری: ۳۰۰ مهد (منأسلم بنالحاف) ، ٩ انساء النجاشي: ۲۲٥ انهدك : ١٢٠ انسانة مصر: ۳۷ النوب: ٣٤٧ ٠٠، ١٦، ١١، النسانون : ١١، ١٦، ٢٠ النوية : ۲۱ نسال: ۱۱۷ ( ( ( النصاري: ١٥ ، ١٧٠ ، الهان بن مالك بن زيد **P3764496759** انصاری تغلب : ۲۸۶ انصاري العجم: ٣٦٢ المال : ۱۱۷ **۱۱۷** نصاري العرب : ۲۳۰ ، اهذيل : ۳ ، ۱۳۷ ، ۲۰۰ ، 4.16794 ۲.٧ ا نصاري النمر: ۳۱۳ اهذيم : ٣٠٤ نصاری وائل : ۲۹۷ هلال بن عامر: ۱۲۱،۱۲۰ انصر بن الا ود: ٤٠ همدان : ۲۹،۱۵ ، ۳۰ نصر بن ربيعة : ٥٧ < YOY</p>
YOY
YOY</p نصراني: ۲۵۲ 657967756776400 النصرانية: ٢٥٤، ٢٥٤ 244,540 النضير: ٨٨٤٨٨ هنب بن أفصى : ١٠٣، انفائة: ۳۷ انفر من بني أمية ب ٣٩٦ ١٠٨،١٠٤

ملوك نجران : ٣٦ ملوك رترب: ۸۱٬۳۲ ملوك بني يعفر : ١٤ مناصير النوبرة :١١١ مناف : ١٢٠ المنافقون: ١٩٠، ٢٠٩٠ النحدة: ٥ مهاحرة الحيشة: ۲۲۸ المهاجرون : ۲،۹۲،۹۲،۹۶۰ 1.461.4640 (174 647 640 644 641.719461986194 6447644064146417 444.444444444 · 1434543 5443 5443 62 + 262 + 462 + 4649 0 22462126214 6 YV9 6 YVA6Y + : 5 76A 64406445741644 موانع : ۱۱۱ المؤرخون: ٢٥٤، ٧٥٤ المؤمنون: ۲۵۲، ۲۵۳، 624464446400. ميمنة السِكروفة : ٤٢١ ، (ن)

ناجية : ۲۷۸

هوارة: ۲۲۸

(ي)

اوفد خولان: ۲۵۷ هوازن: ۲۳۸، ۲۳۹، وفد الرهاء:۲٥٦ وفد سعدهذيم: ٢٥٠ وفد الصدف ( مرن حضرموت) ۲۵۷ وفد طبيء : ٢٥٩ 4096404 و فد عبد القيس: ٢٥٤ وفد بنيفزارة : ٢٤٩ وفد كندة: ٢٥٤ وفد نجر ازالنصاري:۲۵۷ وفد هوازن : ۲٤١ الوفود : ۲۶۸

البأس : ١٠٩ . ٤٢٧٣٢٢٤٤ ٢٥٣٠] وفد سلامان : ٣٥٣ یحابر بن مذحج = مراد یزیذ بن قطن بن زیاد :۳۵ هوازن بن کعب : ۲۳۸ الشجب بن غريب: ٤٠ هوازن بن منصور :۱۱۳ يعفر بن مالك : ٣٦، ٤٠ 114 وفد عامر بن صعصعة : ايصهب: ١١٦ النمن . ١٣٤١٢ ، ٢٥٥ ٩٣٠ ( وَ ) £ 7 · 6 \ 4 7 6 0 \ 6 0 • 6 £ \ و اقصة : ١٣٨ عن السكوفة: ٢١٤ واقف: ۸۰ ، ۹۰ ، ۱۸۳ وفد عيس: ۲۵۷ الممنية : ٦ وائل بن حمير: ١٢، ، ٢٠، وفد غسان: ٣٥٣ اليهود: ٣٤، ٣٨، ٨٤، 18461.869.61. وبار بن أميم: ٢٤ و برة بن ثعلب = بنوو برة اوفد محارب: ٢٥٦ 41/3·4/37X/3PX/3 وحوه المسلمين: ٣٣١ 1+14641164+464+1 و حو ه الناس: ٤٢٣ 777 الوزراء: ۲۷۷، ۲۷۷ وفود أهل البصرة : ٤١٧ يهود خيبر:٢٠٢٬٨٢٠٨١ وفد أزوجرش : ۲۵۳ 777 وفد بني البكاء : ٢٤٩ | وفودالعرب : ١٨١ ٢٤٧٠ وفد بهراء: ۲٤۸ يهود بني النضير: ۲۰۰ وفد بنی تمیم : ۲۶۸ ولد اسماعیل: ۲۵۷ ، ۲۲۷ یهود یثرب : ۲۷ وفد ثملمة بن سمد : ٢٥٠ ولاة الفرس : ٤٧ م.ودى : ٢٥٢ وفد حضرموت : ٢٥٥ الولاة بأفريقيا .: ١٣٣ اليهودية : ٣٨٩ ولد ربيعة بن كلاب: ١٦٠ نونان : ١١ ٧٧٠ وفذ بنيحنيفة : ٢٥٤

تم فهرس الاعمم والقبائل والشعوب والبطون والعشائر والارهاط رتمه الفقير اليه تعالى عثمان خليل

## فهرس أسمه المدد والمدن والمواضع والجبال والاودية والانهار وتحوذلك

أحماء بني سلول: ٢٥٩ أرض سيجستان: ٣٦٠ أذربيحان : ٤٩١،٥٥٠٤٩ أرض سورية : ٢٢٣ ٥٥٠،٣٥٥،٣٥٥ ، ٣٦٦ أرض الشام: ٣٧ ، ٨٣ 174.1.1 [ { 244. 2. 4.44.444. أرض الصين : ٥١ أراضي المدينة : ٢١١ أرض طخارستان . ٣٧٧ أرض دني عامر : ۲۰۸ أرض العجم: ٣٢٣ أرض العراق: ٤٤، ٥٥ أرض العرب: ۲۵۵، ۲۵۵ \_ 410 41.6 444 أرض غسان : ۴۳ أرض فارس : ۹۹۳ أرض فلسطين :۲۹٥،۲۲۳ أرض بني قريظة : ٢١٤ أرض القسطنطمنية: ٧٧ أرض قنسرين: ٣٣٥ أرض الكوفة : ١٢٩ أرض مصر: ٤٤٨

וצרנט: ۲۲ ידר 44961406A.464.8 £ . 464 1 1 1 4 5 7 6 7 5 . أرزن الروم : ٣٣٩ الارض: ۱۹۷ أرض أصبهان: ٣٨١ أرض الاعاجم: ٣٥١ أرض برقة : ۱۱۲ أرض تهامة : ١٠٢ أرض الجزيرة : ٩ ، ٣٣٧ أرضالمكر والخديعة: ١٦٨ أرض الحبشة: ١٧٦،١٦٩ أرص مكة : ١٥٦ 779 6 1**7**9 6 **177** أرض النحاشي ١٧٨ أرض الحجاز : ٩ ، ١٠١ أرضالحيرة: ٥٤ أرض نجد: ۱۲۹،۱۰۹،۱۰۹، أرمينية :۴۲۵،۳۳۸،۶۹ أرض من ذهب :۳٥٢ أحياء بني تغلب بصفين : أرضالروم: ٥٠:٣٦٦٣٣٨ الازلم : ۳۷ أرض سبا: ۳۱

(1)إياب العراق: ١٦٨ آباغ ۲۱ أمآن : ۱۱۳ ۱۲۳ أذرح: ٤٤٠، ٤٤١ الارق: ۲۷۹،۲۷۴،۲۷۳ أبرق الحنان : ١١٣ الاراك: ٣٣٣ الابطح: ١٠٨ أران : ۳۳۷ الأبلق: ٦٦، ٦٧ ، ٦٨ أرحان: ۳۵۹ أيهر: ٣٠٣ الابواء: ۱۹۱، ۱۹۲ أبواب البحر: ٣٣٧ أبواب المسحد : ٢٦٨ أبين: ۲۷۸ أبيورد: ٣٧٥ أشرق الحنان : ۱۱۲ أجا: ٣٣ ، ١٠٧ أرض بابل: ٤ أجاوسلمي : ۱۳۸ أجدابية : ١١٦ أجنادين: ٢-٣٥،٥٣٠م أحجار الزيت : ٣٩٤ أحـد: ۲۰۶،۳۰۹۲ عـم Y1 • 64 • X64 • Y64 • 7 7176711 18 - 11 - 11 - 11 - 11

418

( *س* )

التقاب المدينة: ٢٧٣ الاساد: ١٤٤ االاغوص: ٣٩٣ أفريقية : ٣٨، ٣٨ ، ٩٦ ، أنقرة : ٢٩٠٦٠ أستار الكعبة : ٢٣٥ ٣٠١،٩٠١،٢١١،١١٢ ألاهواز : ٢٢٨، ٣٣٣، سفران : ۳۷۵ سفل العراق: ٢٩٥ 494 CAF & CAF Y CAF 14.611461176110 سفل الفرات: ٣١١ 407 144014401440141 اسفل مكة : ۲۱۹،۱۸۸ الاوثان: ١٧٥،١٦٩ 479 (4146 \ 506 **\** 54 اسکندر به: ۲۲۲ ، ۲۲۲ أودية تهامة : ٢٣٩ أوربا: ٤٢ **477646** 470 6 41 \$ 645 4645 إوطاس: ۲٤٠،۲۳۸ آفلیم بکیل : ۳۰ 44. 6 477 اأماد: ٦٤ أقليم حاشد : ٣٠ الاسوار: ٣٢٩ الله : ۲۰،۲۶ ۲۰ ۲۶ ۲۰ ۲۶ آسيا الصغرى: ٤٢ 797679061+261+7 أشبيلمة ٣٧٥١٦ 418 أصهان : ١٣٤ ، ٢٥١ ، أمج : ٢١٦٠١٨٨ 62 + 064906440 TE. 4.194461.4: 4.1 الايوان: ۲۳۱، ۲۳۰، ۲۳۱ 1043/14 3 1843/8VA الامصار: ٣٤٥، ٣٨٤، £ £ 16 £ • Y 444 (44 1 (47) 4440 أصطخر ٤٠١٠٤٠ ١٥٠٤٣٤ ٣٩٩ ٤ ١٩٩٠ ٢٩٩ الباب : ٢٩٩ ١٩٩١ ٢٥٤ 409 (40)(40) /450 **\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*** 21468.868.4 4416444 4916479 أمفيشيا : ٢٩٨. الاصنام: ٢٣٦ آمل: ۳٦٠ إباب الأبواب : ٧٧ الأطام: ٢١٢ الانبار :۷۰،٤٤،٤١،٥٥٣ إياب أبي بـكر : ۲٦٨ أطراف أرمينية : ٣٣٩ ۳۰۱،۳۰۰،۱۰۳،۱۰۱ باب أصطخر: ۳۷۳ اطراف الشام: ۹،٤١،٥٥ ٣١٨٥٣١٧٥٣١٥ اليون: ٢٤٦ أطراف المذينة : ١٩٩ باب الحديقة : ٢٨٩ الاندلس: ۲۹٬۲۳، ١٦٠ أطراف يثرب: ٣٧ مات الـكعبة : ٢٣٦ أطراف البمن : ٣٠ 1776 1716112697 إياب المسحد: ٢٤٩،٢٧٢ أطم لبعض ثقيف : ٢٤١ 10+ (1296)246172 49. الأعرج الغساني : ٦١ 101 المارل: ۲۰۱۰۶،۲۰۱ ، ۲۲۸ ،

أنطاكية : ٢٣٤، ٢٣٥)

**ሊ**ፖን

449

ا باجة : ١٣٨ .

أعلا العراق: ٢٩٥

أعمال الموصل: ٣٣٨

أعمال نيسابور : ٣٧٥

199 619761906192 214621 . 62 . 962 . 1 £19651A651V6517 71+6 Y+V 2706272 62746271 ىدر الاولى: ١٩٢،١٩١ £ 2962 £ 2 6 £ 2 1 6 £ £ + مدر الثانية: ١٩٤، ١٩٤، ٤026201620+ يواقة: ١١٦ البطاح : ٢٨٧ ، ٢٨٩ البرزند: ٣٦٦ برقة: ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۷ اِطائح مكة: ۱۶۲ بطحآن : ۸۳ 779 6 77 8 171 نطن السنحة: ٢٠٣ رقة = أنطاءلس بطن المجاز : ٥٤ برية الحجاز: ٢٠، ٣٧ بطن مر : ۸۳ ابرية سنحار: ٢٥ رطن نخلة : ٢٤١ أبرية الشام : ۲۸ ۴۸ ۷۱ بطن ينبع : ١٩١ ابعاث: ۸۸ ، ۸۸ الزاخة: ۲۸۱، ۲۸۲ بعض الحصون: ٣٤٤ أبساودار أنجرد: ٣٥٩ ابعان: ۳۰ بسنان قریش :۳۸۷ ۳۹۰ الغداد : ۱۰۱۱، ۱۳۱۶، ۲۳۰ اشت: ۲۷٥ 222 بصرى : ۸۳، ۱۷۲، ۲۲۳ بقيم الفرقد : ۲۰۱ ىلاد الاشعريين : ٧١، ٧٢ 4.7 ٥٧، ٢٣، ٣٥، ٥٦، ١٠١ البصرة: ٢٥ ،١٠٢، ١٠٣١ إبلاد الاعاجم: ١٥٣ ابلاد آمل: ۲۶۱ 1496148 611861.V بلاد بنی تمیم : ۲۹۲ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ملاد الحسة: ۲۱ ٥٤٠٠١٥٣١ ٥٥٠،٢٥٠ بلاد الحجاز: ٧١ ۳۹۱،۳۹۰ : ۳۲۱،۳۹۰ بلاد حضرموت : ۲۶۳ اللاد الخزر: ٣٨٣ 444 4478 442 444 ملاد الروم: ۳۲۷ ، ۳۲۷ **\*976\*19 6\*\*** ىلاد زناتة : ١٢١

۲۰ ٤٠٤٠٤، ٥٠٤٠٢ الله الشعر: ۲۰

باخرز: ٥٧٥ بادروبا: ۳۰۳ مادية الحجاز: ٤٧ مادية المراق: ٢١٠٤٨ بادية العرب: ٢٤ مادية الحن ، ٧١ ىارق: ٥٠،٥٥ انقما: ۲۹۰،۶۷ الىثنة : ٢٠٨ عارة: ١١٩ المحر: ٨ ، ١٧٧ ، ٥ ، ١٩٥ بحر الروم : ٤٢ محر الشام: ۲۷۲ محر طبر ستان : ۲۷ بحر فارس: ۲۹۵، ۲۹۵ بریة نجد: ۳٤ بحر القلزم: ٢١، ٢٠٠، 450 البحر المحمط: ١٢٠ بحر نبطس : ۷۷ یے, ان : ۲۰۰ البحرين: ٤ ،٨٥ ١٧٥٩ ، 1.761.2:1.461.7 7746702 6777670 **۲۹۲،۲۹۱ ،۲۸٦،۲۷۹** TE1648 . 4.46494 2 . 7 6 774 6 409 المحبرة: ٣٨٠ ىلىر ١٩١١٩٦٤١١ ١٥١١

441,444,444

نئر الناقة · ٢٤٤ بلاد طيء: ٢٤٩ ابذيامين: ٣٣ بلاد بني عامر: ۲۸۹ ىبروذ . ۲۹۱ ابواط: ۱۹۱ بلاد العجم: ٣٤٥ الدسان: ۲۳۵،۲۰۸ نوج: ۱۱۹ بلاد بنو عدنان : ١٢ السعة : ۲۰۷ نونة: ١٢٠ بلاد بنی عذرة : ۱۵۹ ابهق : ۳۷٥ البويب : ٣٩٧ بلاد العرب : ٦ ، ٤٩ ، الميت : ١٢٨ ، ١٤٩ ، الميوتات السمعة في فارس: 777 6 1 . 1 6 74 617-610961077100 ٢٤٩،٢١٩،١٦٥،١٦١ بيوت الكوفة: ٤٤٠ بلاد عك : ۲٦٤،۷١، ۲٦٤،۲٢ بلاد المالقة ب ٨٣ ( ご ) 40. للادغزة :٢١ اتمالة: ٣٢ بيت جيرىن : ٣٣٦ للاد غزنة: ۲۷۷ بیت طحان : ۳۸۲ توك: ٢٥، ٨٧، ١٥٥، ،لاد فارس: ۳۱۷، ۳٤٤ ىدت عائشة : ٣٦٤ くてくつくても人くてもべてもべ بلاد قضاعة : ٢٤٩ ، ٣٧٣ اليت عثمان : ٤٠٠ 2.0 بلاد بنی کلاب = حمی ابیت العزی: ۲۳۷ التخوم من أرضالمرب : ىيت على : ٣٩٥ ضر دقہ 444 بدت المال : ۲۲۸ ، ۳۳۰ الاد كاب : ٣٠٦ ٧٤٩٠ : ١٤٩٠ عند ١٠٤٠ عنوم أصبهان : ٢٤٩ Mc ast: 00 37 تخوم الباقاء : ٢٦٥ ىلاد مۇاب : ٧١ 20-62726274 بيت المسور بن مخرمة : اتخوم الجزيرة : ٣٦٢ بيت المسور بن مخرمة : تخوم الجزيرة : ٣٠٢ للاد الدوية : ٢١ ىلاد يىر ن : ٨٢ 475 تخوم الشام : ٣٠٢ بلاد اليمن: ١١٠٤ بيت المقدس: ١٨٤،١٨٠ [تخوم العراق: ٣٠٢ ىلىدىس: ٣٧ ۳۶۹،۵۲۳۳،۳۳۹،۱۹۳ کوم فارس: ۲۶۹ بلخ : ۳۰۸،۳۰۷ ؛ خکم تدمر : ۲۲، ۲۲، ۲۲ ه ۲۵ ۲۷ 222 477 W. 1699 ىيت النار : ٥٠ بلخ = مدينة سخار ستان بئر أريس: ٣٨٧ آستر: ١٣٤ ،٣٤٣٥ ٤٤٣٥ ملدَ الترك : ٣٥٧ ئىر معونة : ۹۳ ، ۹۱۵ ، 244 بلد الدارين: ٣٧٧ تغلب: ٥٥ 7 • A6 14V الملقاء: ١٤٧٥٧٥١١ تفلیس : ۳۵۷ ۲۳۵ ىئر الروحاء :١٩٤ ملنحر: ٣٥٦ ؛ ٣٨٣ البئر في جوف السكمية: [تكريت: ٣١٤، ٣١٥، الووسما: ۲۹۵

178

ىلى : ۲۱

تل نزار: ۲۳۵ التلول: ١٦٣ تلول الشام : ١٦٧ تلول العراق: ١٦٧ تمثالي غزالين من ذهب: 170

١٠١٠٧٤،٦٥،٨٥٧: عملية T.T.TV9

توج: ۸۰۳، ۲۰۹ تبری: ۳۳۵ ناء: ۲۸ ، ۲۸ ، ۱۰۲ W.W . 11V

(ت)

الثعلبية : ١٤٤ الثغور: ۲۹۹، ۳۳۵ ثغور أرمىنية : ٣٨٣ ثغور الاهواز: ٣٤٢ ثغور الكوفة :٣٤٢ ثمد الروم : ۸۳ الثني : (شرقي الرصافة ): 4.4

ثنية المرار :١٩٢ ثنية الوداع : ٢١٦ ثنية المامة : ٢٨٩ ، ٣٥٠ (ج)

جانة: ١٢١

الجابية : ٣٠٥ ، ٣٣٦ ، إجرجان : ٣٥٣ ، ٣٥٥ ، **ለ**ተዋያ የተተለ الجبال: ۲۱۲ ، ۲۷۰ ، جرش: ۲۶۱ ، ۲۵۳ 4716405 حِمال الشراة: ٢١٤٥ جبل أحد: ۲۰۶، ۲۰۰، جرم طيء: ۲۱ ۲٠٧

۱۳۲ : ۵۵ ا ۱۹۴۱ ۱۹۴۱ ا جدل الحل عكة : ۲۳۹ جمل الاء كراد : ٢٣٨ جبل الاعمواز ب ٣٤٣ جیل بکر: ۲۵۳ جبل غزوان :۱۳۷ جيل الكرك: ٢٤،١٢ حمال اللان: ٥٥٥ الجيال (المحيطة بأرمينية):

جبل ثور : ۱۸۷ جبل الزور: ٣٧٧ « شرکش: ۷۷ « الطائف: ١٠١ « طیء : ۲٤٤،۱۱۰،۳ « عماض : ۱۱۹ « القلعة : ١٢١ »

حبال الين : ٣٨٠٣٦

جبل الازد =الشراة

« أبى قبيس : ١٨٥ « جىل نجد: ١٠٢ « جمل بني هلال: ١٢١ حىلة : ٢٦ الحِيمة : ٣٣٣

حدة : ٨

474 ° 47 ° 474

الجرعة: ٣٩١،٣٩٠

الجرف: ۲۲۲٬۷۳۲۲۰۵۸۲

جرم قضاعة : ۲۱ الجزانر: ۲۹٥

الجزعة : ١٤٩

الجزيرة: ٤،٩،٤،٤،٢ 1.4.4.69.07624

184 614461+061+4

**415 (444)447(440** 

£ £ Y 6 WAA 6 400

جزيرة أول : ١٠٣ جزيرة العرب: ٢٦٦، ٢٦٦ 449

الجزيرة الفراتية : ١٠٤، 170 . 171 . 174

الجسر :۱۱۸، ۱۲۳، ۲۲۹ 444

> جسر الخوارج: ٤٤٦ جسرالفرات: ٣١٢

جسرسوق الاهواز: ٣٤٢ الجمرانة: ۲۶۱، ۲۶۳ جفنة الطيب: ١٦٢

حلق 😑 وشق الجلحاء: ١٩٤

حلولاء: ١٣٢٥٢٣٣٥٣٣١ الحيشة: ٤٥٨١ حزوی ۲۳۵۰ الحجاز: ۱۷،۹،۷،۲،۵،۲ الحصن: ۳۰۱ 544 C 454 C 455 \*Y:47:47:47:47:47 حصن الاجم : ٢٠٠٠ جرة العقبة : ١٢٠ جم: ۱٥٨ حصن جاولاء: ۲۷۰ حناية: ٣٥٩ حصن الحارث: ٣٣٥ الحنة: ١٩٨٠١٧٤ ، ١٩٨ ١٠٦، ١٠٢، ١٠١، ٨٤ حصن حرار : ۳۰ P77317731073 AF7 147 6141 611961 • 4 حصون خيبر : ۲۲۷ <del>ዮ</del>ለለ ‹ዯየቍሥ፣ \‹ቍ**!**ብ حصن زالق: ۳۷٦ 301,001, 471, 077 ٤٠١ حصن الصعب من معاذ: £07 (£77 (479(4) . جنديسابور: ٣٤٣، ٣٤٤ الحجر الأسود: ١٠٦،٩ حصن كعب بن الاشرف: 144 ( 104 ( 100 459 حيد الركن: ١٥٧ جهرم: ۲۵۹ حصن مالك بن عوف: الحجرات: ۲۶۸ جهنم: ۲۲۲ حصن المرأة: ٢٩٦ الحجون: ١٥٧ حو = المحامة 1276171698: 3P317731 حصن ناعم : ۲۲۷ الحواء: ١٨٤ الحصون: ۲٤١، ۲۹۰ · 17:7770777177 حو آبي : ۲۹۱ 414 6405 2496404 جور = أردشير خرة M. 764.1: 1.251 حديقة الموت: ٢٨٩ جور: ۲۵۸ الحضر: ٥، ٢٥، ٧١ حراء :۱۷۳ الجوزجان :۲۷٥ حضر موت : ۲۲ ۲۳٬۳۸۶ حران: ۲، ۲۳۸ ، ۲۲۹ الحولان: ٥٧ **۲۷۷،۲۷٦،۲۷٥،۲٦٤** £04647746474 الحرة: ٢٥٥ جي = أصبهان حضان : ۱۰۱ ، ۲۳۷ جيرفت : : ۳۲۰ ، ۳۷۰ حرة بن حارثة : ۲۰۶ الحفير: ٢٩٦، ٢٠٤ 170 6 1 746 177: --حرة بني زهرة:٩٦ 477 244 3 042 حرة بني سليم: ۲۰۸٬۱۱۷ الملة: ۱۳۸، ۲۱۵ جيلان:٥٦٦ ، ٣٨٣ حرة العريض: ٢٠١ حلوان: ٠٠٠٠ ٢٥٣٠ ٢٣٢ ( ح ) حرة النار : ١١٧ TO 1648 A648 46449 PA7 . 7 . 3" الحاحر:١١٣٠ الحرم: ١٠٣ حلمة :٥٨ حاضر حلب: ٣٣٤ الحرمين : ١١٦ **45: 377** الحمام بآمد : ٢٣٩ حائط عتبة وشيبة : ١٨٠ حرورا : ٤٤٠

ح اء الأ مد : V·Y ٧٧٩،٣٧٩،٠٨٧) ١٨٦ دار انجرد: ٣٧٣ ، ٥٥٥ حس: ۲۲۳، ۲۰۹، ۲۰۰۵ دار بن أبي الحقمق : ٣٠٣ **ተ**ለሂ (ሦለሦ (ሦለፕ ادار أبي رکر : ۱۸۷ خربتا: ۲۸۸ دار بدیل من ورقاء : ۲۳۱ الخزر: ۲۸۲ 2 · Y : r 9 · 6 \* 7 . 7 · 8 خشى الكوك : ٤٠١ دار بعض الازد: ٤٧٤ 174: 4 . 5 . 5 حي كايب: ١٧٣ خطم الوادي : ۲۳۶ دار بنی ساضة : ۱۸۸ حنين : ١١٤ ، ١١٤ خفقان : ٣١٣ دار بن جحما : ١٨٦ 721 6 44 1114 دار ان جدعان یکه ۱٤٧ اخقمة: ٤٤ حوران: ۲۰۸ دار بی حارثة : ۱۸۸ خلاط: ۲۳۹ حوض زمزم : ٩٦٥ خليج القسطنطينية : ٢٥ دار بني ساعدة : ١٨٨ الحوأب: ٢٨٣ ، ٤٠٩ دار أبي سفيان . ٢٣٤ 777 1-LE: 7:00 VOAD POOT دار عبد الله بن حدعان: خوارزم :۳۷٦ 21644648464644 الخورنق: ۸۶،۸۵،۰۰ 0 + 6 2 4 6 2 4 6 2 0 6 2 2 179 ۱ ۵۶٬۵۳٬۰۱ ه ۵۰ ۲۵ خورستان : ۳٤۲ دار عبد الله من خلف: ۷۰٬۰۲۰،۲۰۲۲ ، ۲۲ الخنادق: ۲۳۷ ۳۵۷ 274 1446 4464064 - 624 الخنافس: ۳۰۷، ۳۰۲ دار عمرو بن حزم : ٤٠١ الخندق : ۹۳، ۱۸۳، **۲41617A617Y6144** دار مالك بن النجار:١٨٨ **799679867976790** 1177773 7173017 دار الندوة : ١٦١،١٤٩، 4.9c4.4c+.1c+. 71737P73 ... 430.4 418641464146411 ۱۸۷ ۲۳۲٬۳۲۷ ۲۲۲٬۳۱۷ دار الهجرة : ۱۵٬۱٤ 449641764176410 خندق القادسية ، ٣١٩ £ £ 9 6 7 2 1 6 7 7 7 6 7 7 . الداروم : ٢٦٥ خندق هیت : ۳۳۸ دارین: ۲۹۳،۲۹۱ ( ナ ) خيبر: ٨١، ١٩٥ ، ١٠٠٠ ادانية : ١٥١ الحابور: ۲۲، ۱۰۰، ۱۲۰ ٧٤١ : الدبابات : ٢٠١١ الدبابات : ٢٤١ خانقاین: ۲۳۲ ۴۰۲۱۱۲۶۵۲۲۵ حجلة : ۲۲۲۵۲۲۱۱۲۶۵۲۸ الخرار: ۱۹۴ 222 **ベアアアアン**ヘミアン アロア خراسان : ٥٠ ، ١١٠،٥١ الدرب إلى بدريس ٣٩٠ 447 (47464744 VPA 129 612 - 61 746 1 12 درب تفلیس: ۴۴۵ 401 CAFVCA80CAEL (د) در ع هرقل : ۳۳۰ ٢٥٦، ٠٢٥، ٣٧٤، ٤٧٤ الدار: ١٠٤ ادرنا : ۱۱۷

الرماق: ٣٤٨

أكردم: ۲۲۷

الرستاق ٢٥٢٠

رستاق زام : ۳۷۵ .

دست مدسان : ۳٤۲ الدسكرة : ٤٤٦ دلوك : ۳۳٥ دمشق إدم = دمشق دمشق: ۲۲۲،۰۷۰ ۲۲۳ **\*+76\*+06\*+26\*9** ۸ ۳۲۰ ۹ ۳۳۵ ۲۳۵ ذی طوی : ۲۳۵ دمون: ٦١ دهستان: ۳۸۰ الدهناء: ١٣٥ الدواوين : ۴۴٦ الدور: ٢٣٤ دور الأنصار : ۱۸۳ دورق ۳۶۳ دو ر مکه : ۲۳۱ دومة الحندل: ۲۸،۲٥ ۸۳،۲۰۱، ۲۱۰، ۲۱۱ وابلسنان: ۲۷۳ 11 1/17 1/12 دوماء الجندل = دومة الحندل دبار ثمود : ۲۶۶ ديار ربيعة : ١٠٤ دیار بنی عبس: ۱۱۱ الدمار المصرية: ١٢٠ الديور : ۲۹۸ الدينور : ٣٥١ (ذ) ذات أنواط : ٢٣٩

ذات الصواري: ۳۲،۸

ذات عرق : ٤٠٨٠١٠١٠٨ ارستن : ٣٣٨ ذي الحليفة: ١٩٤، ٢١٣ الرصافة: ٣٠٧ الزضاب: ٣٠٢ 70 · 67446777 اذی خشب : ۳۹۳،۲۷٤، ارفح : ۳۲۲ الرقة: ٢٠٩٧، ٣٤ **449.440** الركان: ۲۱۶ ذي الخلصة : ۲۷۷ رمع: ۲۷٤،۷۱،۷۲۲ الرملة: ٣٠٦،٢٠٦ اذوفار: ٥٥،٧٥٥، ٨٤، الرهاء: ۲۳۸،۳۳۶ ۹۳۳ ۱۱۲: ۱۲۸ ۱۹۰۱ ۱۹۱۷ رواحة : ۱۱۲ ارواق المنذر : ٢٠٥٥٠ 1766106212 ذی قرد: ۲۱۷،۲۳٦ الروحاء: ٢٠٧،١٩٤ ذي القصة : ٣٧٣ ، ٢٧٤ روضة خاخ : ٢٩٥،٥٣٣ روما: ۳۰۱،۵۱٬٤۳ 7116779 الری: ۲۳۲،۲۵۳،۴۵۳، ذي الكلاع: ٣٣٣ ذي المروة: ٣٩٣،٣٠٤ 344/644.64016405 (ر) £ £ 1647 الريف: ٣٠١ رأس العيين: ٢٠٩٥١٠٤ ريف العراق: ١ ريف البمامة: ٢٨٨ رأس كيفا : ٣٩ رام هرمز : ۳٤٣ ، ٣٤٤ (ز) الربذة : ۲۲۱،۲۷۹،۱۲۳ الزاب ۱۱۳ ،۱۲۱، ۲۲۵ ربيد: ۲۰۲،۷۲۲،۷۱۲ 247 الرجيع: ٢٠٨٥٢٠٧٥١٣٧ رحمة مالك سطوق: ١٥٥ اررىخ: ٣٧٧، ٣٧٧ رحى الاسلام: ١٠٤ زمزم: ۱۹۶٬۱۵۷، ۱۹۶٬۱۵۲۸ ردمان ( من اليمن ): ١٦٤ 170

الزوراء: ٣٨٦

الزور (صنم من الذهب ):

اسور الاسكندرية: ٣٦٦ سور الروم : ٤٣٠ سور الطائف: ۲٤١ السوس: ٣٤٢ ، ٣٤٣ ، 774 6 759 6 755 سوق الأهو از: ٣٤٣ سوق نغداد: ۳۱۲، ۳۱۲ سوق بني قبنقاع: ۲۰۱ سوق الخنافس : ٣١٤، سوق عكاظ ١٠٩٠ سوق المدينة : ٢١٥ سیراف: ۳۱۷،۳۱۲ السيرجان: ۲۸۱، ۲۷۲ االسيرجان = مدينة كرمان اسيف البحر: ٢٢٢، ١٩٢ سيواس ٣٦٧ ( m) اشاطع و دحلة : ٣١٤،٢٩٩ شاطيء دجيل: ٣٤٢ شاطىء الفرات : ٣، ٣٣٢

اسروات هذيل ۱۱۹ سطح سلع : ۲۱۲ الساحل ٢٩٥، ٢١٧،١٨٨ سقف المسجد: ٣٦٥ ساحل الاسكندرية:٣٦٦ سقيفة بني ساعدة: ٩٥، **۲**۷۲،۲۷۰،۲٦٩ السلالم (حصن بخيبر) ٧٢٧ سلم: ۲۱۲،۲۸۲ mbs. : 44 4 6 1 0 7 4 4 6 سلمية : ٢٣٤

سمرقند: ۱٤٠،،۱ اسمنحان : ۳۷۷ السموات: ١٨٠ سمرا: ۲۸۱،۲۳۲ اسمدساط: ۱۳۹۹ استحار: ۲۰۶،۹۰۲۵ السنح: ١٨٩٥١٨٨٥١٨٦ 479'Y7A

السماء السادسة : ١٨٠

السند : ١٤٩ سنداد: ۲۰ السواحل: ٣٨٩،٣٤٠ سواحل العبيديين: ١٤٢ السو اد :۳، ۱٬۵۰۰ ۱٬۵۰۰ ۱ 41 264 - 9 64 - 464 9 9 4X7 '444'44' 4Y4

سواد العراق: ٤١،٥٦، ٤١ 1+46 24

( س )

ساباط: ۱۸٬۳۱۳٬۵۶ سروج: ۲۳۹ 449 6419

ساحل المرقمي: ٣٧٢

سىاً: ٣١

سبسطية: ٣٦ سبيطلة : ۲۷۰ ، ۲۷۰

سجاماسة : ١١٠

سجسنان : ۸۱ ، ۳۸۲ السماوة : ۹

\*Y76 475:47.6480 240 6 WYV.

> السد: ۲۲، ۲۲ السدرة :١١٦٠

سدرة المنتهـ نـ : ١٨٠،١٧٤| السدير: ٦٠

السراة: ۲٬۹۱، ۹۲٬۹۱

سرخس: ۲۷۷، ۲۷۷

سرغ: ٣٤٦

سرف : ۲۰۶، ۲۳۰

سرقسطة: ١٤٩، ١٤٩

سرمين: ٣٣٥

السروات : ۱۰۲، ۱۰۲،

147 6 119 6 1.4 سروات البحرين: ٣٢

سروات جشم : ۱۱۹

الصين : ٥١ ، ٣٣٣ ، ٣٨٢ (ض) االضواحي : ١٥٩ (ط) الطالقان: ٣٧٦ طاوس: ۳٤٠، ۳٤١ الطائف: ٨، ٨٨، ٢٩، 6144611461.461.0 6194614.61776101 6457645645645A .47764476474 62.164764446444 200 طرستان: ۳۷۹،۳۵۳ طبرية: ۲۷۷٤ ٤٣٩٠، ۲۷٤ الطبسين: ٣٥٧، ٣٥٧، **44444444** اطخار ستان : ۳۵۷ ، ۳۷۰ اطرابلس: ۳۸، ۱۱۲، **21134746** الطرق: ٣٤٠ طریق خراسان: ۳۸۰ طريق الساحل: ١٩٦ طريق الساحل من تهامة:

اطريق الشام: ۲۰۰ ۲۹۹۹۹

(ص) الصامعان: ٢٥٤ صحار: ۲۹۶ [الصحراء: ٢٠٧ - ٢٥٩ صحراء العرب: ٢٤ الصخرة: ٣٢٦ صخيرات الممام: ١٩١، 7176198 صعدة : ۳۰ صعيد مصر: ٢٣٥٢١ الصفد: ٥١، ٣٨٣ ٢٣٧ ، ١٧٥ ، ١٥٧ : الصفا : ٢٩٨ ، ٢٩٨ الصفراء: ١٩٩،١٩٤ ، ١٩٩،١٩٤ صفین : ۷۵؛ ۱۳۳ ، ۲۱۶ 666-664766476647 2076221 صقلمة: ٣٧١ صنعاء : ۱۶ ، ۱۵ ، ۱۵۰ طرسوس : ۳۹۸ ، ۳۹۸ ٢٦٥،٢٦٤،٢٦٣،٢٦٢ طرف المراق: ٢٦ £ • 1647X الصهباء: ۲۲۷ الصوامع : ۲۷۳

صيداء: ٥٧

الصيمرة: ٢٥١

٢٧٧ : ٢٠٧ م ٩٥ ، ٢٠٠ اشنوءة : ٢٧٧ 10 . 61 2961 226141 174617861746100 **19661746171617** 740 6 774 6 709 444.771.470.454 W. ECW. WCW. . CYNY **4**854484444444444 **ሶሊሞን** የለጥን የ**ዖ**ንሣ**ፆ**ታ ٨٠٤٠٤٠٤٠٤٠٢ الصفاح: ٨ £486246 66 • 866 • V 255 6545654 6549 100 (119(117(110

الشحر: ۲۰، ۳۰۳ شذونة: ١٤٢ الشراة (جبل الازد): 74671687647671 شريعة الفرات : ٤٣٠ شط المرغاب: ٣٨١ الشماب : ۱۷۵ ، ۱۷۵ شعب : ۲۰۱ ۲۰۶ ، ۲۰۳ شعب ابي طالب: ١٧٨ الشق : ٩٤

العذيب: ١٢٩ ، ١٢٩ ) طر بق العراق: ٢٠٢ YO . ( \ A & ( \ A Y ( \ A \ الطريق القطمي : ١٨٧ عقبه أبلة: ٣٧،٢٠ ١ 41x4414 طريق مكة ً: ٢١٦ المراق: ۲۶٬۹٬۵۰۶٬۳۰۲ المقلة الثانية: ۱۸۳ طفشقران : ٥٥ ١١٧ عبى ١١٧ عم المقبة الكبيرة : ١١٧ ١٤١، ١٤٤، ١٤٤ ، ٤٤ ، ٢٤ عِقْرِقُوما : ٣٠٣ طاميثا . ١١٧ طنحة : ٣٦٩ عكاظ: ١١٩ ۷۰،۷۹،۲۰۰ کو ۲۰۰ کی از : ۲۰،۵۹،۲۰۰ ۲۳، الطور: ١٥٦ طوس : ۷٤ 1.4 6 1.1 6 97 641 61.4 6 1.4 6V1684 -طسة: ٢٥ 140611261.861.4 171774437110 الطملسان: ٣٦٦ 184618.61446147 W. Y67926791, YAY (ظ) W. E ( W. W. Y 9 7 6 7 6 0 474,4.5 ظاهر المدينة: ٢١٢ ٥٠٠، ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٦ عمواس: ٢٣٦ ظفار: ٥١ ظهر الكعمة : ٢٣٦ ٠ ١٣١٥ (٣١٦) ٤٣٢ عمورية : ٣٦٨ الظهران: ۲۱۰، ۲۱۰ العو الي: ١٨٥ ، ١٢٣٤١ ، ١٨٥ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* عوالي المدينة :١٨٨٠١٨٣ (ع) १५७ ६ १५६ ६ १५. اعداض: ۱۲۱ عالج: ١٣٥ عراقالعجم : ١٠٧ عين أباع: ٤٤، ١٠٦.٧٥ العالمة: ٨٣ العراقين:٤٢٧،١١٨،١١٢ عبن النمر: ١٠٤٤ م ١٠٨٠ عالمية يثرب: ٨٧ العراقين 😑 الكوفة 1.061.2 عىقرة: ٨ أوالبصرة عين شمس (المطرية): ٣٤٧ الْقُنْيْقُ: ٣١٧، ٣٢٠، ٣٢٠ العرج: ١٨٨ ، ١٨٨ (غ) ۲۲۲۷،۲۲۷،۸۲۳۱ عرفة: ۲۰۱۰ ۲۸۳ عدن: ٣٦٦ ت عرق الظبية : ١٩٩ الغانة : ٢١٦ عدن النمن : ١٥٠٢ ، ٣٠٠ [العرم : ٥ ، ٨٧ ، ٨٨ (الغار: ۱۸۲،۷۳۷۱۷۸) عريش: ۱۹۷، ۲۲۲ 1 . . 674 الغرب: ٣٦٨ عسفان : ٨ ، ٨٨١٨٨ ٢٠ الغربين : ٢٩٨ المدوة: ١٤٢ عذوة الضراء: ١٠٩ غزة : ۹ ، ۲۱ ،۳۸۰ ۲۱ ، ۱۲ 7446417 العدوة الغرسة: ٢١ "[العسير: ١٠٣] 447,4400,444 عدوة الفرات: ٣١٣ [العشيرة: ١٩١] المدوة الكبيرة : ١١٦ عصى (جبل بالبصرة): ٣١٥ غسان : ٢٢،٣٢،٢٦ ، ٨٢ العذاب: ١١٦ العقبة: ٨٨، ٨٩، ٩٨، ٩٠، الغمر: ٨

فروج الـكوفة : ٣٣٢ قديد : ۲۱۷،۱۸۸ القرية : ٣٧٦ فزان: ۱۱۲ اقردة : ۲۰۲ ف : ۳٤٥ الفسطاط: ٤٤٩،٤٤٧،٣٤٨ قرطاجنة : ٣٧٠ قرطای ? : ۱٦٠ فسطاط النعمان: ٣٤٩ (ف) فسطاط یز بدبن قیس: ٤٤١ قرقیسیا: ۲۳۸، ۱٤٩،٤٢ الفلاليح: ٢٩٩ 2.79 6 2 + Y6 WA96 WEY فلسطيين : ٩ ، ٣٠٤،٣٧ قرمونة : ١٦ ۲۹۸ : ۲۹۸ ۱۱قری : ۲۹۸ ۰ ۲۸،۲۷۲،۳۶۰ ۴۹۳ آفری الانبار : ۳۱۶ ۲۰ ۲۸،۲۷۲،۶۷۲ و آفری الریف : ۲۶۳ 'قرية الشفر : ٣٤٣ فلمة : ٣٦٧ قرية مؤتة ٢٣٠ فم السكة : ٤١١ قریة أیی موسی : ۷۱ فيد: ٣٣٠ ٤ ١٤ القريتين : ١٣٧ فيفاء الفحلتين : ٢٥٩ قرآن : ۱۱۲ (ق) اقزوين: ۳۵۲ ۱۱۶۱ قابس: ۱۱۶ القسطنطمنية: ٢٥، ٥٠٥، القادسية: ١١٥، ١١٨٠ 102742444 417641464143454 " 440 ; 445 ; 4.Y ٠ ٢٣٠ ٢١٥٣٢، ٢٣٠ القصر: ٣٣٠ ، ٥٥٥ ٣٤٢ ، ٣٤١ ١٤٣٤ القصر الأبيض: ٢٩٨،٥٥٦ الفراض :۲۲۹،۰۱۹،۳۰۲ و۲۳،۲ قاشان : ۲۵۲ قصر بنی بقیلة : ٥٦ أقالمقا : ٣٦٧ قصر حارث : ٧٥ قماء: ۱۸۸٬۱۸٦٬۱۸۵٬۸۲ قصر الزباء: 20 القبة الحمراء :١٠٢ أقصر السويداء: ٢٥ القصر ذو الشرفات : ٦٠٪ قبر بن ماريقة : ٧٤ فرغانة : ۲۷۳٬۳٥۸٬۳۵۷ قير محيى من زكريا : ٣٣٦ قصر عبيد الله بنزياد:١٨٠ قبرس: ۲۷۲؛۸۷۲ قصر العدسيين : ٥٦ ا قصر العريش : ٤١٦ الفرما: ٣٤٧ قبور المشركين ١٨٩٠٠

الغمير: ٤٤ الغميصاء: ١٤١ الغور: ٣٠٦ الغداض : ٣٨٣ فارس: ۲۶۰۴۱ ۲۴۰۶ ۴ ٤٥٥ ، ٤٥٤، ٤٨١، ٤٨٠ انفارياب: ٣٧٦ فاس: ۱۱۶ ¿ ٣ · 9 · ٣ · ٨ · ٣ · ٧ : 13-444 الفدافد: ٢٦ فدك: ٣٠٥٧٢٥٣٤ غامة الفرات: ۲۰٤۱،۳۰ ٤٥٥٤٠ 41+067+60960+ ٤٣٠ فرات ماذقلا: ۲۹۸، ۳۱۱ فر 'ش الذي : ۲۳۲ فرج الباب : ٣٥٦ فرح خراسان: ۳۱۱ فرَجَ الهُ: ﴿ الْآبِلَةِ ﴾: ٢٩٥ الفردوس: ١٨٥ الفرض: ٤١٨

474

إالمكور: ٣٣٥ قصر الكوفة: ٤٤٠،٤١٦ | قونمة: ٣٦٧ قصر نجاشع بن مسمود : [فوهستان : ۳۷۵، ۳۷۵ کور خراسان : ۳۷٤ کور فارس: ۳۷٤ قدسارية: ٥٣٣٥، ٢٤٦، ٢٤٦ الكوفة: ٣، ٢٤، ٧٤ (2)( \ · Y ( \ · \ ( O Y ( O \ \ 444 6 444 . PR 101610+61786111 کارزون: ۴۰۹ FAY 171. 17 3344 الكثيث: ١٩٦ 43 - . T & 43 P & 7. - 67 410(20V:407.40) الركدر: ١٩٩ كراع الغميم: ٢١٩ الكرخ: ١٣٨، ١٤٤ 44.6474647064YF TY ( Y ) = 17 , Y ) 20067976791 کرمان:۲۰۲٬۳۶٥،۲۰۳۱ 2.762.062.265.4 **477647 6274641.** 24. (524:17:51: 201 644-64416444 £ £ 9 6 £ £ ¥ 6 1 £ 7 . £ £ کسکر :۲۹۷، ۲۱۸،۳۱۱، 207 ( 200 ( 207 الركش: ٣٧٧ (U) 120617A67A: anall اللات: ۲٤٧ 17.10911046129 اللاذقية : ٢٣٤ 170617861776171 لسان: ٣٤ لوبية (من كور مصر): ٣٦٨ 100 (5 7 - , 47 7 ) 7 7 7 الكعبة = البيت الحرام مآب ( من أرض البلقاء ) کفر تو ثا : ۲۳۹ 74. الحكلاب: ٢٥، ١٠٥ مارب: ۲۲۲،۶۲۲، ۲۷۵ الكلمانية: ٢٤٤ AYY الكنائس: ۴۳٤ أمادون الدرب : ٢٢٣ کنوزکسری: ۳۲۸ [ماردین: ۳۹ کهف خیان : ۲۹۳ ماسیدان:۲۳۲۲،۲۳۲۰ کورنی : ۲۳۹ ۵۳۱۹ ماوراء دجلة : ٣١٣

قصر بنی مقاتل س منصور: 124 القصرين: ٣٤٢ القصور البيض مزبابل : [ كاظمة : ٢٩٦ 7:4 قصور الحيرة: ۲۹۸،۱۳۲ الكشية: ۲۵۷،۹۶ القضقاض : ۲۵۹ قطريل: ٣٠٣ القطقطانة: ٤٤،٥٥ القطيف: ٣٩١،١٠٣ قمىقمان : ١٥٤ القفار: ١٦٣ القفص : ۳٦٠ ، ٣٧٦ قفصة : ۳۷۰ قلتة : ٩ القلعة : ٣٤٣ قلمة صرخد: ١٢١ قلمة كحلان : ١٤ القليب: ۲۰۰،۱۹۹،۱٤٦ قم: ۳۵۲ القموص : ۲۲۷ قمو نمة : ۳۷۰ قنسر بن : ۲۳۵، ۳۳۵، 441 chf . chhdihhY القنطرة:٧١٧، ٢٣٩، ٣٧٣ قهستاز: ۲۸۲ ، ۲۸۳ قورس: ۳۳٥ قومش : ۳۵۳ ، ۳۷۹

١٢١٥١١٥١١٥١١٣ المذار: ٢٩٧ مراقبة (من كورمصر) ٣٦٨ 12 . 61446 1446174 المربد: ۱۸۹، ۲۱۰ ١١٢٠ ١١٤٨ المرج: ١١٧ 11161496141614. مرج راهط: ۲۳، ۱٤٤ 144614061446144 مرج الروم: ۳۲۳، ۳۳۵ 194619721916119 مرج الصغر: ٣٠٦، ٣٠٩ Y . . . 19961976198 7 . 8 67 . 464 . 467 . 1 مرسية: ١٧٤ مر الظهران : ٥، ٣٢، **۲۱۱،۲۱۰،۲۰۹،۲۰۷** Y1767125717 مرعش: ۳۳٥ 777 67767716719 مروان: ۲۳ مرو الروذ: ۳٤٨، ٣٥٦ <sup>1</sup>**7**~1 (**7** 7 9 6 7 7 **7** 7 **7** 7 1 **440,445,400,400** 754.446444.444 184 , 484 474 14511450645 مرو الشاهجان : ۳۵۷ 7A1 6779770677£ المريسيع: ٢١٧ ٥٨٠ : من دلفة : ٨٥٨ من دلفة ٠ ١٣٥٥٣٣٥، ٢٣٨ مساجد الله: ٤٤٣ مسحد الصرة: ٤٢٣،٣٢٣٤ 455 6454645 16449 المسجد الحرام: ٢١٤، **4**75 (40 7 (40 ) (45 0 7476748 67476710 **٣٩١ (٣٨٩ (٣٨٧ (٣٦٩** 45 . LALLO . L **445 647 4647 464 15** 447 6445 64446444 £106£116£+46£+4 2.462.762.062.4 £176£116£1+6£+A 204 مسجد بني سالم: ١٨٨ 172 62 \A62 \ 162 \ 0 مسجد الصخرة: ٣٣٦ £7.6.6.4.5.4.7.6.6.4.4.3.4.7.3 مسجد الضران ١٩٠٠،

207

ماوراء النهر: ١٤٥ ماوراء نهر السواد: ٦٤ ماه : ۲۶۹ هم المحاذق: ٢٤١ المحصد: ١١٧ مخاضة في دجلة : ٣٢٩ مخاليفأهل الطائف: ٢٣٧ المدائن : ۲۱۲، ۲۱۲ ، 47X64736 4446410 4446441 644-6444 £446 £40 6404645 J 2006 2276 222 مدائن الاردن :۳۳٦ مدينة الياب: ٣٦٨ مدينة جور (أردشير): مدنة دبا: ۲۹۶ مدينة سابور: ٣٥٩ مدينة الشام: ١٦٧ مدينة شمكور: ٣٦٧ مدينةشميكور =المنوكلية مدينة صبرة: ٣٦٨ مدينة العراق: ١٦٧ مدينة القبروان: ١٤٤ مدينة ليدة : ٣٦٨ مدينة لد: ٢٣٦ المدينة المنورة النبوية: A# ( V7 (00 (#Y(## 1 • 7 29769 16296 4

117 6**1** 11611 061 <del>0</del>7

£ • £ 6 £ • Y 6 £ • 1 6 4 7 7 1716117 المغرب الاوسط: ١٢١ 2 . 1 . 6 . 7 . 6 . 7 . 6 . 0 المفازة : ۲۷۸:۸۳ 201622462427214 مغازة سير زاد: ٣٦٠ 200 المفاوز : ٢٥٣ مکر ان :۳۷۶،۳۲۱،۳٤٥ نا ، المقدس: ٨٢ ملطية : ٣٦٧ 016846446460: 2501 ملك كسري ٢٢٦. 94 6 91 6886 4 7641 منادر: ٥٥ 1.46 1.1697692 11/17 : 7340184 1146110:1.961+7 منازل بنی لحمان ۲۱۶ المنازل: بين مكه والمدينة 144 1144 1144 119 12461246120612+ منازل الهرمزان : ٣٤٣ 10461076108610+ منبج : ۲۳۹،۴۳۵ 178617.71096101 منبر دمشق: ٥٠٤ المنصورة: ١٤٩ 14.61746177 منی: ۸۰۱۸٤،۱۸۸ ت 14+614961446148 مهزور : ۲۳ 112 (124(127) مؤتة : ١٠٦ 144614461476140 الموصل: ٤، ١٠٧،١٠٥ 6 197 6 1916 1A9 1,4,446,454,140 7 . 2 67 . . 6 1 9 2 6 1 9 4 477, 104,00 CT. Y 71147.A.Y.V.Y.Z PAT اموقان: ٥٥٥، ٥٥٠ P173+7731773 A77 مينا فارقين : ٣٣٩ 747 674067476779 (ن) 754644444444444 انايلس: ٣٣٦ **47.4026457645** باحية الرخيج: ٣٧٧ لناحمة قومس: ٨٠ ٣٧٧ : مناه ا عبد ١٩٨٤ ١٩٨٩ المند

مسحد الـكوفة: ٤١٦] مسعد المدينة: ١٨٨ ه سعد مصر: ۲۲۶ مسکن: ۳۰۳ المسمله: ۱۲۱ مشارف الشام: ٤ ٤٤ ٢ ، 749 67706 £06 £764 £ المشرق : ١٢٩ مصر: ۲۲۱ ،۳۷،۴۳۱ ۲۲۱ 74761876180614V **୯** ገለ ‹ **୯ ነ** ገ ‹ **୯ ነ ገ ‹ ୯ ነ** ዕ **479 6 4786474647** 440 C 445 644 7 C 44 1.0 6 2 . 2649 16497 £ 7 4 6 £ 7 7 6 £ 7 0 6 £ • 7 £ £ 96 £ £ 86 £ £ 76 £ 77 204 6 20 . المصرين: = الـكوفة والمصرة المضيح: ٢٠٩٥؛ ٣٠٦،٣٠٠ ا.خسق : ۲۶ معان : ۲۳۰،۷۵،۷۵، ۲۳۰،۷۹ معرة مصرين: ٣٣٥ معرة النعمان : ٣٣٤ 1 Ham Z. : 444 معسكر على بالنخيلة : ٤٤٥ المغرب: ۱۱۲٬۹۶ ، ۱۱۶ 142 المغرب الاقصى:٣٦،٣٦|

W.V (M. )(W. )(W. )

واج ورز: ۲۵٤ نادي قریش: ۱۷۸ 5440 HY1 0 464 الوادى : ۲۳۹ اليار: ٢٥١ النير: ۲۲۱،۲۹۲،۱٤۹ اوادي الحمل: ١١١ الناطف: ٣١٢ نمور تیری: ۳۲۲، ۳۲۲ النباج: ٢٨٥ وادي حنين: ٢٣٩ انهر جيحون : ٣٧٦ وادي ذفران: ١٩٥،١٩٤ نجد:۲۰۱۰۱٬۳۶ مهر دوین : ۳۶۱ وادى الرجيع : ٢٢٧ ۱۱۱،۱۱۰،۱۰۹،۱۰۳ آنهر شير ۳۲۹ ١١٧٠١١٣٠١٢٢ ) النهروان : ١٣٦ ، ٣٣٠ وادى الروبحلة : ٣١٤ وادى السباع: ٢٢١ 20762206 2226444 وادی سنارود : ۳۷۶ ۲۷۹،۲۱۰،۲۰۸،۲۰۰ نو احي کرمان : ۳۷۳ نجران : ۲۰،۳۵،۲۰ اینواحی مصر : ۴۶۷ وادي العبن: ١١١ وادي القرى : ٩ ، ١١٠ ۲۲، ۱۰۳، ۲۰۲، ۲۳۷ النوبة : ۴۶۸ 779 61176119611W ٠٥١،٢٥٠ ، ٢٦٢،٢٦٠ أالنو بدعان : ٢٥٩ 494 ۲۲٬۵۲۲، ۲۷۵٬۲۷۶ نیسانور : ۲۵۵، ۲۷۴ وادى ملوية : ١١٠ **77** 6 **77** 7 444 644 6440 واسط: ۲۸۲ النحف: ٢٥ نيق العقاب : ٣٣٣ الواقوصة : ٣٠٥ ، ٣٠٦ النحير : ٢٧٨ انینوی : ۳۳۷ ، ۳۳۸ 1946 144 6 140 : 14 و دان : ۱۱٦ (a) 197 6 191 72. 6 747 وراء النهر: ٥٠ الماءة: ١١٣ النخيلة : ۲۳،٤٣٠ ، ٤٤٠٠ هبل (الصنم العظيم): ١٦٤ الوطيح (حصن بخيبر): 220 هجر: ۸ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴ ، ۱۳٤ ، الند: ١٤٨ الولجة: ٢٩٧ نرسى: ٩٤ 797 6 791 (ی) ندا: ۲۷۰ هراة :٣٥٣ ، ٤٧٣ ، ٢٧٥ نصف فلسطين: ٢٣٦ 474 افا: ۲۳۳ هذان : ۲۲، ۳۰۰ ، ۲۰۰ پثرب : ۲۰،۲،۶۴ ، ۲۲ ، نصيبين . ١٠٤ ، ٣٣٨ ، 284 6 449 ۳۸۹ · Y / · V / · 0 / · ~ Y · ~ ~ 4.7:73 نطاة: ٤٥ النعف : ١٣٨ 6 174611. 697 690 النعانية: ١٣٧ 197 النمارق: ٣١١ البرموك: ١٥٠، ٣٥٣، **(()** نهاوند: ۱۳۵،۲۲۸٬۲۲۸ ۲۳۳

۹ ٤٣٤ • ١٠٥٠ ١٥٣٥ واج: ١٠٩

447 6 4. 9

النسير: ٣٠٢

40164406443610A 2406814 الين : ۲،٤،۰،۲۰۰ **\*\*\*\*\*\*\*** W. . TA . 14 (Y (W 10 **477 (777)** 41 (42 (44 (41 <del>(41</del> **۲۹۳ (۲۸۸6**۲۷۹, ۲۷۸ 27 6 27 6 27 6 WX 6 WY \*\*9 (\*1 \* 6\* \* \* 6 \* 9 0 YE 6 YY 6 Y 167967A 2 . A6 2 . 062 . 26 T V9 1.4.1.1.47.44 ६०१ 119611861.761.0 ١٥٩٥١٥٧٥١٥٤٥٨١ الينبع: ٢٠٤ ٢٧٠ ٤٠٤

بيان من الناشر

تحمد الله تعالى على أزوفقنا إلى انجاز هذا الجزء الثانى من تاريخ ابن خلدون على الغاية التى رسمناها لانفسنا من دقة التصحيح ، وحسن التعليق ، وجمال الطبع ولقد كنا أعلنا أنهذا الجزء يصدر في مارس الماضى ،ولكنه تأخر بسبب وجودنا في الحجاز لحج بيت الله الحرام ، وحدوث مرض عاقنا عن العودة بعد الحج مباشرة والحمد لله على كل حال .

وها هو ذا الجزء بين يدى القارىء ، متعة للعين ، وغذاء للنفس ، فلعله ينال رضا القراء في سائر الاقطار

وقد أعددنا العدة لاصدار الجزء الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن في مواعيد قريبة ، لاتتجاوز مدة الصيف ، ولاسيما أننا وكلنا تصحيح الجزء الثالث والرابع إلى المؤرخ العلامة الاستاذ محمد كردعلى على بك عضو المجمع العلمي العربية الملدي ووزير المعارف السورية السابق وقد تفضل بالتعليق عليهما وضبط الاعلام ورد المحرف فيهما وإخراجهما في أجمل صورة ، وقد تفضل أيضاً بمثل هذا العمل في الجزء الخامس والسادس العلامة الجليل الاستاذ عبد الحميد العمادي أستاذ التاريخ الاسلامي بالجامعة المصرية ، وكذلك تفضل بمثل هذا العمل في الجزء السابع والثامن الاستاذ الكبير المؤلف العلم الاستاذ عبد الوهاب عزام أستاذ في الادب بالجامعة المصرية . ونحن نلفت أنظار المشتركين عبد الوهاب عزام أستاذ في الادب بالجامعة المصرية . ونحن نلفت أنظار المشتركين وكذلك نحث غير المشتركين على اقتناء هذا الكتاب الخالد خدمة للعلم والتاريخ معدودة وقديت مذرعليهم الحصول عليها إذا فا تتهم هذه الفرصة و تعددت أجزاء الكتاب ونحن نسأل الله أن يوفقنا إلى تمام هذا الكتاب الخالد خدمة للعلم والتاريخ في صفر سنة ١٣٥٦